

الحملة على مصر

نرجت ماس (روخزولت

3218

تييري لينتز



"نابليون على متن السفينة بيليروفون (Bellérophon) النتجهة إلى متفاه في جزيرة سانت-هيلانة." رسم (Sir William Quiller) سير ويليام كويلاير 1880



# مذكرات نىابليبون

الحملة على مصر

المبركز القومي للترجمة تأسس في أكتوبر ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور مدير المركز: أنور مقيث

- العدد: 3218 - مذكرات نامليون: الحملة على مصر - تيري لينتز - عباس أبو غزالة - الطبعة الأولى 2019
- هذه ترجمه كتاب: Mémoires de Napoléon: La Campagne d'Egypte Tome 3 Par: Thierry Lentz Copyright © Éditions Tallandier, 2011 Arabic Translation © 2019 The National Center for Translation

All Rights Reserved

ماري الترجمة والتشر بالعربية مطريقة الشركز القهمي الترجمة التشر بالعربية التمريزية التاريخة الترجمة ا

## مذكرات نىابليسون

## الحملة على مصر

تقديم تيبري ليئتز

ترجمة عباس أبو غزالة



بطاقة الفهرسة إعداد الهبثة العامة لدار الكنب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية بو تابار ت، نابلیون شارل، ۱۸۹۰–۱۸۶۰ مذكر ات نابليون -الحملة على مصو تقديم: تويري لونتز؛ ترجمة عباس أبو غزالة ط ١ القاهرة: المركز القومي للترجمة ٢٠١٩. ۲۸\$ من؛ ۲۷سم 1 - بونابارت، نابليون شارل، ١٧٦٩ - ١٨٤٠ - المذكرات. ٧- مصر – تاريخ – الحملة الفرنسية (١٧٩٨ -٤١٨٠) ٣- فلقادة للمسكريون (مقدم) (أ) ليئترُ ، تبيري (مترجم) أ) أبو غزالة، عباس 94. (ب) العنوان رقم الإيداع ١٦٤٦٦ / ٢٠١٨ لترقيم الدولي: 6 -949-92 -977 - 978 طبع بالهينة العامة لشنون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات للمركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي وتعريفه بهاء والأفكار التي تقضمنها هي اجتهادات أصحابها فسي تقافساتهم، ولا تعيسر بالضعورة عن رأي للمركز.

## A Monique

إهداء إلى

زوجتي مونيك

عمبة وتقديرًا وعرفا

إنتاج مشة رك

كتب السير الذاتية

https://t.me/ktbsthatia

الموسوعة

https://t.me/ar mawso3a

a Napoléon a épuisé la bonne volonté des Français, fait abus de leurs sacrifices, couvert l'Europe de tombes, de cendres et de larmes; pourtant ceux-là mêmes qu'il fit le plus souffirit, les soldats, lui furent le plus fidèles, et de nos jours encore, malgré le temps écoulé, les sentiments différents, les deuils nouveaux, des foules, venues de tous les bouts du monde, rendent homnage à son souvenir et s'abandonnent près de son tombeau au frisson de la grandeur.

Le général Charles de Gaulle.

"القد استنزف فابليون عزيمة الفرنسيين الصادقة، وأساء فستعمال تضميتهم، وسلاً أوروبا بالفيرو، والرماد والتموع. ومع ذلك فاق هؤلاه التبنود الفسيم، والنين سبّب مصادتهم، قد لمزاورا له الرفاء, وعلى الرغم من مضي الوقت، والعواطف المختلفة، وأحزان الحدد الحديثة، فإنه بليامنا هذ، لا فزال الهماهيو تأتي من أقاسمي المعمورة لاستعادة ذكراء، والاستسلام بالفريب من مقورته لرعائه العظمة".

الجنرال شارل ديجول

## القهرس

| كلمة شاول ويبهول                         | ٧            |
|------------------------------------------|--------------|
| كلمة المتزجم                             | 11           |
| تقديم مذكرات فاليون                      | 14           |
| العملة على مصير: مقدمة                   | ₹*           |
| الفصيل الأول: الاستهلاء على مالطة.       | 15           |
| القصال الثاني: وصف مصر .                 | 7.4          |
| القصل الثالث: غزو (الدلتا) (مصر السلم)   | 134          |
| القصيل الرابع: معركة أبو قير البحرية.    | 117          |
| الغصل الخامس فلتنون فلدينية              | 111          |
| القسسل المسادس؛ تورة الفاهرة.            | 174          |
| المفصيل الصابح: غازو هسعيد معمار         | 7.1          |
| المفصيل الثامن: سورية                    | 100          |
| الفصل التاسع: غزر فلسطين.                | 110          |
| القصال المعاشر : حصال عكار               | 774          |
| الغصال الحادي عشر: معركة أبو قير البرية. | $\tau_1\tau$ |
| القصل الثاني عشرج عودة نابليون إلى فرضنا | FIV          |
| القصيل الثالث عشراز مصبرا في عهد كليبر   | TTI          |
| القمسل الرابع عشوا مصر في عهد مينو       | Yov          |
| ختام                                     | T.a          |
| ملاحظات نقديم مذكرات تابليون             | ( - Y        |
| خريطة من طولون بلي الإسكندرية            | t T Y        |
| خريطة دلتا النيل                         | 177          |
| موجز تاريخي                              | ITT          |
| فهرمن خرائط العملة على مصر               | £7#          |



نابليون يملي مذكراته ... وأسطورته إلى رققانه في سانت . هيلانة (بطاقة بريدية قديمة، بداية القرن العشرين، مقتنيات مؤسسة نابليون)

#### كلمة المترجم

صدر حديثًا "disnores de Napulion-La rampagne d'Égypte" مذكرات تطاون، الحملة على مصر، ضمن مراسلات تبايلون التي حققها لمهنة الإمبراطورية الذّائية وأعطتها الصفة الرسمية. وقد استرعى انتباهي تقديم تبيري ثينتر (Thierry Lenze)، الأمين العام للجنة المكلفة لشتر مراسلات نطيرن، ورئيس مؤسسة تطاورن، والذّي أورز في مقدمته أن تجاح روايات وشهلاات وفقته في المنقى أدى إلى نسبان مذكرات تابلون والحقيقية) التي أوادها وأملاها وصححها، وتركها وديعة لرفاه لأصالة نشرها.

ورعم مزور الخذر من منتبي عام على هذه المصلة على مصر ، فإن أدمية كرجمة "مذكرات المالون" ، تتنج للمؤرخ إعلاد النظر في تأريخ الحملة، كما تبرز عناصر شخصية بونابرت المركبة، والتي لا نزال تحفض باعتمام المؤرخين والكتاب هذا وكنت قد أصدت كنايا باللغة الغرنسية بمنوان: (الحملة الغرنسية على الإسكندرية - كليس ضد بونابرت" (Geodper) برايس. ولاعداد هذا الكتاب كنت قد اطلعت على المحفوظات ومذكرات عام 2016 عن دار جيندير (Geodper) برايس. ولاعداد هذا الكتاب كنت قد اطلعت على المحفوظات ومذكرات الجنر الات والجنود المشاركين في الحملة، وكذلك ما صدر من دراسات وخاصة دراسة قاد للمدفعية كليمان تني الجنر الات والجنود المشاركين في الحملة، وكذلك ما صدر من دراسات وخاصة دراسة قاد للمدفعية كليمان تني مصر)، وأوليت اختمانا بالقا بالإطلاع على مذكرات كليز في مصر الصدارة عام 1988 في أربعة أجزاء بخوان: "كلير في مصر" (Leah Baptiste Klöber: Kleber en Égypte 1798-1800)

وياقع فلكتب الضوء على الاهتمام الذي أولاه بالميون لكناية هذه المذكر انت، وربعا كان يهيف إلى الديو على أثر تجسر عندما أملى "الحرب في جول" (Lie guerre des Grates) . وهن تعدش نابليون أخذا وضع فلمورخ باسم الغانس، رغم أن هذه المذكرات تمثل شهادة فابليون نفسه، فقد كان فيها هو كاتب السيداريو، والمخرج، وممثل الدور الرئيس في ملحمة مسيرته الذائية. وهو على كل حال لم وكن راصنًا معابدًا على الدوام.

وبحد هزیمنت واترلو (Waterfoo) فی 18 یونیو 1815، بنا فابلون کتابة مذکراته فی منفاه فی سانت. هیلانة، و همی جزیرة براکین فی قلب جنوب الاطلاطی، واقیح للاسیر اصطفحاب ثلاثة حدیث و سنگر تیر. وبعد تردد قام بلختیار الجنر الانت: براتران (Berrand) [42 سنة]، وموترلون (Monitolon) [32 سنة]، وجورجو روستان (Gourgad) (32 سنة)، وضم الیهم مستشار الدولة، لاس کان (Lie Case) [42 سنة]، والمعارف طلی، أمين المكتبة أو خلام الغرفة. ولم يكن هؤلاء إلا أدوات في خدمة سا أملاه نابليوس حتى قبل أسابيع من وفائه في 5 ملو 1821، ليترك شميلاة للأجبل المقبلة. وكان نابليون يعطي لعنكراته أهمية ناريخبه ادرجة عدم تران المعانية لأحد بقول الأمر بدلاً منه. وقد قبل هؤلاء الرفقاء النباع الإميراطور المخلوع بكل نفال دون معرفة مصيرهم، ليجعلهم يساهمون في إعلاء تشكيل مذكراته وصنع اسطورته.

ونخير المنكرات إنشابها جاهزًا من مصفع تاريخ سانت . هيلانه، وهي تتبيز بعنهج صارم، ونبويب على نسق واهد (قصل رئيس، وفصول فرعية)، ونسلسل تاريخي، وأسلوب بسبط موجز ودون هوى، ومضمرن اثري ومختصر.

وكان بودي ألا أنقل على القارئ بمقدمة المترجم، خصوصنا وأن النسخة الفرنسية مثنة بمقدمتين طورالتين كان لا بد منهما لقيفة القارئ لملابسات تأثيف مذكر أث ديابوره؛ ليكون القارئ عن كتب من سياق وبراعث وصحوبات القيام بهذا العمل التغريضي الذي حشد له دايليون من طائقته الكثير، حريصنا على أن يترك كلمة لقتاريخ بوصفه واحدًا من كبار صفّاعه، إلا أنفي وجدت ضرورة أخرى السيال المترجم تجربته لدواج معائلة، لا تفاط عن السياق ذاته، وهو ما يقترب بالفترئ أكثر وأكثر إلى أعماق دليون للكانب، والكتاب بوصفه مذكرات موضوعية تتجارز طابع الذاتية، لتصبح كما أراد مؤلفها عملا تاريخيًا في المقام الأول.

وليسمع في القارئ الكريم، ولا أصائر رؤية؛ في أن فايليون قد تجح إلى حد كبير قيما سعى إليه من تغليص المعلى من المدر من المعلوماتي لا الوصفي المعلى من المدرد المعلوماتي لا الوصفي للأحداث والشخوص، وتجنب المحديث عن نفسه (بوفايرت، ونابليون، فحرص على السرد المعلوماتي لا الوصفي الأحداث والشخوص، وتجهاته إلا باقفر المقبول الذي يغرضه السواق، وفي المواضع التي اقتضتها الضرورة الاحيان شرح أو نفرير توجهاته إلا باقفر المقبول الذي يغرضه السواق، وفي المواضع التي اقتضتها الضرورة حسيه مع يوانا كان قد حارل تجهات التلايي على القارئ والمحرورة، خشية الحراق عند التحال الاحتيام عليه أو على رجاله سائيا عنم المواضع المواضع على القوارث ودواعي الضوورات, غير أنه حرص على القوازن بين سلوكي النفاع عن أن عنم الإلمار من المحرورة والمحالة والمحرورة المحتيمة أو قيمال رجاله، فيله فلا اعتراف المتناف المحرودة للجيش المؤنسي بعد تكيده غسائر فائحة في الأرواح والمحداث وشرف المسئورية الفرنسية, وكذلك المهمية والمحداث وشرف المسئورية الفرنسية وكذلك، وأقسم عن الأعداد الهائلة للضحايا من الجوزور والمحداث وشرف المسئورية الفرنسية وكذلك، وأقسم عن الأطاد اللهائة الموسوم الإنقاذ مشروعه مهما تكن المكافيف، عن الأعداد الهائلة للضحايا من الجوزور والمناوين بالالافء في سعيه المحموم الإنقاذ مشروعه مهما تكن المكافيف، فتحياء قسور وأهوالها، كأسوا ما يكون، وكذلك لم ينش المحموم الإنقاذ مقروعه مهما تكن المكافيف، فلائيل قسرة المعرب وأهوالها، كأسوا ما يكون، وكذلك لم ينش الإنساح عن اعداد تكلاد وجرحاء وأسراء في هذه

البلاد المعيدة، وكانوا بالألاف، وهو ما أفقد الشعب الفرنسي أعدادًا كبيرة من خيرة فادته وشبابه، في خيلاء الاعتزاز بشرف التصكرية الغرنسية، وعبقرية حلم الإسراطورية، برغم ذهاب كل ذلك هباءً مشوراً، وانتهاء بالمنتام الدرامي لمعيرة البطل الذي كان قائنًا عبقريًا، وسيلميًا محنكًا. لقد حقق نالجون ذاته، وحصد بعبقرتيه لمبيات النظور، لكنه انتهى أسيرًا في سانت ، هيلانة، ليفقد كل شيء بشهاري فركان مجده، وليقرر ألا يغرك المعالم قبل أن يسجل بنفسه حصاف تجربته للتاريخ.

ولا فريد ينذك في الهصح عن انفعالاتي وتاريلي للكتاب، وإضا بشارة لحوارية محتومة بين هذا الكتاب فلسهم وبين قارنه، لأن للكتاب بطريقته ومضمونه لن يقف بقارنه عند حد إحصاء أو تتبع الشراهد والمناهد التاريخية، لكنه ميدفع المنظمل حتمًا لاستعادة الأيام وفراعتها من جنيد؛ لأن الكتاب - بحق - يثير جدلا وأسنلة، ويغري، بالدوار والفلاس، وربعا تعديل العواقف والروى ازاء هذه الفترة الموشرة في تاريخ البشر، ولا سيما في المنطقة العربية خصوصاء ويقلن مصر على نحو لفعي

ولا بد أن يُوقظ الكنة، عند عبقرية مصر في المكان والزمان، وهو ما حرص بونغيرت على تأكيده 
بالإشارة إلى الدنمة الطبيعية لموقع مصر البغيرالي افنويد، والذي حقق لها الدنمة والذور عن جبهات الوطان 
بسواهله العمولة على البحرين الأحمر والدنوسط، وصحراواته السيلكة لجبورش الغزاة. كما مشوقظا الأحداث عند 
مواقف المصريين في السلم وفي العرب، وضرورات الإقدام أو الإحجام تلمحب بأبي المشتير، فإذا قبله مكر بنا 
الذي قطر لما فقى حين يقضى الله أمراً كان مفعولا، وبين السلام والاستسلام يذهب تأكل القاري أمام هذا النسب الذي 
الذي قطر ثم أن يكون محط أطماع الغزاة والدقحين عبر العصور، فيخرج في نهاية كل مطاقب المند عنفية 
المواطئ النفود بعبقرية مسريته الني استوعب كل المفاقلةت والحضارات التي تو تغير من طبيعة هذا الشعب 
المسالم بطبيعته الرصيفة المندونة على ما يتبدى عنده والفران الترفيقية الدفاسة من القفرة على المتعرب 
والرضع، والنهوس تقورة والتخيير متى دعت الضرورات فاراعته عن مواضع الذع في السلم وفي العرب، 
وقيام الموائل عن حكمة المصريين القاصة في كسر لمواج الموانث الجسام في السلم وفي العرب، 
وفيام العلواعين، كهؤلاء المعالميك الذهر، وكان القضاء عليهم من شرات العملة الفرنسية بها 
لها وما طبها، طورا عليها

يقي أن أشير إلى الأسلوب التاريخي المجاف لمذكرات تغيلون الغارقة في المعلومات التاريخية للتي لهذه من الوثائق والكتب والمراسلات والإف الأوراق التي مثلت مرجحيته في مصنع التاريخ في سانت - هيلاتة, ولا: أصاب نظيفون حين لم ينزلق إلى المردية بلار ما حارل الحفاظ على طابع التأريخ يلطريفة التي رأها و عرضها الموقف بصيغة الفائب، لوجاكي مدوت المورخ الفارج عن الأحداث، وليس صوت المشكلم مسقع الأحداث أو شريكها، وهو ما نرك أثره على البعد الموضوعي للراوية التاريخي العليم. وقد كان النابلون أسلوبياته الخاصية لهي للسرد التاريخي العليمة وهو ما أدى لأسلوبياته الخاصية في السرد التاريخي اللوبية، وحلول حشد كابر من التفاصيل دون استرسال، وهو ما أدى لأسلوبية خاصية في التعبير، قولمها الجمال الموجزة المركبة، والتي افتقت طابع الأدبية والإنساق الاسلوبي المتكان المخافظ على الفقية من البسلطة والغوبية والمجتلف مع المخافظ كذلك على السلوبية التعبير المنابع، فوقف الغربي، لللا يقف النفس المنابع، لللا يقف النفس المؤينة المنابع، مع فقطوبية الممكن الاسلوبية التعبير المعربي، وقف المترجم وسطا بين حريفة وأصدال التعبير المربي، وقف المترجم مسطا بين حريفة وأصدال المنابع، فوقف المترجم مصدودًا عنو المسابق، ومكان كنان تدخل المنرجم مصدودًا عنو المسابق، ومكان كنان تدخل المنرجم مصدودًا عنو المسابق، وكذلك حرص المترجم على كتابة الأرقام المحابة إلى الفطية بالمعرب المترجم على كتابة الأرقام المحابة إلى الفطية بالمعروف، خشية الخطأ في نقابها للطباعي. وهو أمر وارد، كما أضاف المترجم بعض الألفاظ بين قوسين محقوفين، ليتبين للفارئ بإضافتها، ناكباء المابئة

ولا أويد أن أتنير إلى الصحوبات المحتومة التي قابلت العقرجم شأن كل تصد لدنل هذا العمل، وخصوصنا على مستوى الاصطلاحات الهائلة والعنتوعة، تاريخوًا وعمكريًّا وجغرافيًّا، وهو ما استدعى بالضوروة اجتهادات ومشورات عدة مع المتفصصيين، فضلاً عن الرجوع للغرائط، والموسوعات، والمعلجم المتفصصة، ويعن الكتابات التاريخية والجنرافية المخصصية.

كما أتوجه بالشكر إلى إدارة المجمعية الجغرافية المصرية برئاسة الأستاذ التكتور السيد السيد الحسينية وناتية الأستاذ الدكتور فقصى أبو عيانة فقد سهلا لمي الاستفادة من مجموعة الخرائط الطبوغرافية التي فلم برسمها ضباط الهندسة الجربية ومهندسو الطرق والخياري وعلماء الجغرافيا من أعضاء المعهد العلمي الفرنسي الذين رافقوا الجهش في فتناء المحلة، مما أتاح لي - ويفضل مساهمة المهندسة زوجتي، إثراء للترجمة بإضعافة تاريخ ومواقع العمارك التي سجلها علماء الحملة على هذه الفرائط.

ولا يفونتهي الإندادة بدور المشاعر والباحث الأنزي أحمد على منصور، وهو القارئ الأول الذي راجع صفحات الكتاب وفصوله فولا بأول وخاصة فيما يتحق بلسلوبيات النص العربي.



#### تقديم مذكرات تابليون

في قناء قصد فرنتينيلر (Romanchicum)، وفي يوم 20 لبريل 1814ء ودع نالنيون حرص الإميراطورية وبناة على انتقاق كان قد وقع عليه قبل عشرة أياد، حصل - من المنتصرين عليه - على ملكية جزيرة أليا (1862), وفي حديثة إلى قدامي جنود الامير اطورية، وبعد أن شرح ليم أسباب تشارله، وشكر هم على تقليمهم على مدى السنوات للمشرين المنضية، غان دليليون عن للبرنامج الذي حدده تضمه من ذلك الحين فصماعنا الشفل وقعه، قاتلاً " لا تركياً لمالي، فإذا فيلت البقاء على قيد الميلا فين ألجل خدمة مجدكم أيضنا، أريد أن ألكتب عن الأحسان العظامية للتي تنبوز ناها مذااً،

ولم يتم الرفاء بهذا التمهد في القاء المنفى الأول؛ إذ رجع الإسراطور إلى فرنسا في مارس 1815م، واعتلى المرش من جديد. وقد استدرت المعامرة لأقل من سنة يرم، والتهت بهزيمة والراد (Waterlow)، قتفلى عن المرش المرة الثقية. وتشلم الحكم حكومة موقتة طلبت إبعاد الميزوم عن باريس في اسرع وقت, وقبل أن يعادر الميزوم عن باريس في اسرع وقت, وقبل أن يعادر الميزون قصدر الإليزيه (Elysées)، حيث كان يقيم، وعلى الأخص في التويليزي (Tuterles)، كان أخر ما قمله أن وجه إلى أمريك مكتبته الضخمة إلى لمريكا عن طريق لؤ هاتر (All Haverles)، أمرًا يرجوه فيه أن يرسل الترحلة مكتبته الضخمة إلى لمريكا عن طريق لؤ هاتر (All Haverles)،

وقد كفت هذه الكتب يشكل اسلس وثقف العمل في المستقبل. وإذا كان مديد لوروبا السابق سيكرس جهده المكابة مذكراته، قان يكون في لمريكا، ولكن في جزيرة دفاية، حيث فرر الحلفاء احتجاز، ومرافيته عن قرب, وقد كله أن يحقق هناك مشروعه بنجاح، والذي كان قد بناء على السفية التي نقلته إلى سانت ـ جيلانة (Sainte-) (Helène والذي استقفه في جناح للبريار (Briary)، هيث أقام على مدى عدة اسابيع، حتى انتهى منه في مقره النهائي في لونجورد (Longwood)، قبل عدة اسابيع من وفاته في 5 مايو 1821

و لا ينبخي الخطط بين تلك الكشابات رما يطلق عليه المذكرات (Mémoriaux)، و هي كلام كم نظه وكزوود. باعتبارات ذكية أو إنسافات من العراففين الأرفياء فلنين استمعوا لمعديثه في العربطة الأخيرة من سيرته<sup>(2)</sup>.

رمن بين هذه الشهادات التي أطلق عليها هاينريش هاينه (Heinrich Heine) "الأطميل" (Les évangiles) "الأطميل" (Heinrich Heine) يعوز مكافة مرموقة كل من الكتاب المشهور لامن كالر (Las Cases) (أن "منكرات سات - مهالانه" ( Mémorlai

de Sonne-Hélène)، وكذاب "تنايفون في العنفي" (Nopoléon en exil)، الذي كتبه الدكتور أوميرا (O'Gean)، الذي كتبه الدكتور أوميرا (O'Mean)، وقد تم نشر المكتابين بمجرد وفاة الإميراطور، بعد إضافة روايفت الأسر (Picens de caprivise)، والتي كليها الهنزال موتتولون (Montholon)، تم يوميفت ومذكرات أو دهائر الجنزال جورجو (Mortholon)، ومارشال الفصر الكبير برنزان (Bertrand)، بالإضافة لمتوجع إستالاً،

ولقد أدى نجاحهم الشعبي إلى نسيان مذكرات نابليون [الحقيقية] التي أرادها وأملاها وصححها ونركها وبيمة لرفاقه لأمانة تقرها, ومع ذلك يستند المورخون في المقيلة إلى عشرات الشهادات الشحصيات المهمة أو الثانوية في حكومة القصالية أو الإمبراطورية<sup>(6)</sup>، ونادرًا ما كانوا برجمون إنهاء مع أنه كاتب السينارير والمخرج وممثل الدور الرئيس في الملحمة, ومع ذلك قمن المضروري معرفة وجهة نظر ذلاليون بونايرت في مراحل كثيرة مهمة في معبولة الذائية في نفر، الوقت الذي شارك في كذاية الحدث الدليوني في تاريخ الحق.

\* \* \*

الشامن عشر، وتحمل طلح عصر التموير، ما بشكل صموبة تغيير ما أحيثًا لأن العفول كانت قد تلثرت بالكتاب الرومانسيين ومن لمدى بهم، ومع نلك فين بعضها لم يكي الل جوءة.

وتعابر بقية الأعمال التي كتبها نابليون من طرار آخر، ويظهر جايا فيها نفة الأسلوب والعبارات المنطقة يتي نكاد أن تكون أقرالا مالاروة (12 ميرد أصال مُروقها للدعيف, ولم يترقف بونامرت خوال حياته عن الكتابة بخطة المسيور على التراءة أو الإمارة (والذي كان يوسعب على السكرتارية منابعة)، وقد يمثل كان تلك عشرات الملابين من الصفحات: للمواسلات (11) والاواسر والتصريحات، والمذكرات والتصوص القانونية، وكتلك للمقالات الصحفية التي كان ينشرها في "المونيتين العظمي" (12 مامرية)، ويترك شهدة للأجيال المقبلة على الرسمة، ولما كان المحال كتلك، الماذا لم يكتب مذكراته عند أقبل مسيرته، ويترك شهدة للأجيال المقبلة على نحو ما قال أيضاً تبير (Thiers): "إن هذه السهمة لم تكن جديرة الإيهائية).

ولمما كمان متركما طبيعة مصيره الغزيد وعدم للتراضع على ما قد نقلق عليه. فلم بكن يريد أن يترك للغير أن يمكن أو يضر الأحداث قبل أن يُلام هو روايته عنها. لقد تنظمى عن هذا العمل عندما كان ملكا علمى جزيرة البا (Elbe). وفرر أن يكرس نفسه له عملها بعد والرام (Waterloo) (18 بونيو 1815م)، وبعد عزله للمرة الثانوة في (22 بونيو).

وبعد قضاء عدة أيام في قصر ملميزون (Maimaison)، وسال إلى روشفور (Rochefort)، ثم إلى جزيرة إكس (Aix) كان بامل اللجوء منها إلى الولايات المتحدة ليعيض مثلاث حياة الدورجوازي، ويسترد العسناديق التي أرسلها برعيم (Barbier)، وليدا الكتابة، وبدا له أن الرحيل إلى المائم الجديد مستحيل، ولفتال أن يرحل على مثن السفيدة (HMS Bellérophon)، وطلب استمسافة البلد الذي وصفه في خطف التنزل بلته "أكبر عدو على الدوام" (15 بولمر). وكان يامل . كما قال دون اقتماع كبير - في أنهم سوف يقيمونه في مكان ما في بيت مريح في الرية الإدامة الأخيرة، إلا وهيرًا كتابة تاريخه الشخصي.

و ينعرف ما جزى، حيث وقع في الشركات، وتُخبروه فن مكان بفامته سيكون السفت . هيلاته» , وهي جزيرة براكين في قلب جنوب الأطلعطي. وعندما علم بالغير ، سأل لامن كان: "ماذا يسكن فن نفعل في مثا السكان فلني لا يمكن الروصول البها"" ومسمه يقول: "مولاي، سوف تعرش في فلماضي، ويوجد فيه ما يرجدينا. إلا تنعم بمعياة قوصر ويحياة الإسكندر؟، سوف نستموذ على ما هو فقضل، سوف نقراً ما كثبت، وا مولاي؟".

وير د اسير آورويا بوافقا: "جميئة سوف تكتب مذكراتنا، نهم يجب أن نعمل؛ فيَنْ العبل ليفتَا منهل الزمن. وبعد كل احتيار لا يد فن نعقق أقداره، فقها عقيدتي الكير في ليسنا. حسنا! على أقداري أن نتمقق "(<sup>(2)</sup>) وكان قد تم ترجيله في 4 أخسطس 1815م، يصمعية ثلاثة جنرالات وسكرتيز وبعض الفحيم، على متن السفينة فورثوهبر لاند (Northuberland)، التي أقلعت نحو العنفى في أخر الذنب؛ ونزل معيا في 17 اكتربر 1815م، وكان قديدا الإملاء منذ أسابيع.

ولم يكن شتربريان (Chacabriand) على حق حين كني: «ولدسن حظه لم يكنب على حياته لكان أخل بها.
حيث يجب على الرجال من هذا النوع نزك رواية مذكر اتهم لهذا المصوت المجهول الذي لا ينتمي إلى احد، والذي
يخرج من الشعوب والمعصور (160 أي أن أراد مالينون أن يشارك في هذه المعركة من أجل الأجبال العقبلة، لذك بينا
كماتته بالتنظيم والمعرافية والهنت في كل شيء. فطوال أكثر من خصسة أعوام كان على رأس "المركة" حقيقية تمما
في التجاهين، هما: نظل أقواله (وهو عمل سوف يبدع فيه لاس كان، وعلى مستوى أدنى كتاب المذكرات
الأخرين)، والتشخل العباشر في كتابة الشاريخ مع المذكرات. ومن لجل هذا الإنتاج الثاني - وهو ما يهمنا هنا - لم
يدخر وقته ولا مساعديه. وزغم أنه ذرك فونسا بدون مجموعة الوثائق التي طلبها من أسين مكتبتيه، فإنه استطاع
تكوين ولحدة مزودة بما فيه الكفاية أيناء الملاماته مستنذا على مواد مطابقة للطفية.

كيف كان رمعل مصنع التاريخ؟ كان في البداية بمساهمة رفقاء السنفي، حيث التوح للأسير الصطحاب ثلاثة هنجاط وسكرتير. وبعد نردد قام بالختيار الجنرالات: برتران (Bertrand)، ومونولون (Montholon)، وجورجو (Gourgaud)، وضام إليهم مستثمار الدولة، لاس كانر (Las Cases)، <sup>(15)</sup>.

كان "عمانويل دي لاس كاز" (1842-1776م) ضابطا بحريًا قبل أن يهاجر إلى إنجلترا، حيث نشر هناك باسم مستحار: "ليساج" (Lesage) أطلسنا مشهورًا في الجغرافيا والثاريخ (Lesage) إنجلترا، وهذا يلمن بما والمان والمستحار اليساج" (1802م)، أو حيث أخدمة النظام وقد استطاع أن يلمن بما فقت من ظوقت، وأصبح كبير أساء القصر (1809م)، ورنيس النقس (1810م)، ثم مستخار الدولة (24 مارس فقت من ظوقت، وأصبح كبير الأمناء" الحصول على قب "كرنت الإمبر اطورية". وقد أدرك أهمية أن بكرن المناه" الحصول على قب "كرنت الإمبر اطورية". وقد أدرك أهمية أن بكرن المناهة على الإمبر اطورية". وقد أدرك أهمية أن بكرن المناهة المناهة المناهة البريدة التي أنها المناهة عناه مناهة عناه المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة عناه مناهة مناهة المناهة المناهة المناهة عناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة عناهة مناهة مناهة مناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة عناهة مناهة مناهة مناهة المناهة عناهة مناهة مناهة مناهة مناهة المناهة المناهة عناهة مناهة مناهة مناهة مناهة مناهة المناهة المناهة عناها كان المناهة المناهة المناهة عناه كان المناهة المناهة الإلموية صنونة كنواء عدية كان المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة عناهة كان المناهة المناهة الإلماء المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة عناه كان المناهة المناهة الإلماء المناهة المناهة

(Iffyriences)، وحل محل بمبروك (Duroc) (الذي نوفي في حرب 1813م) في شغل مهام مارشال القصر الكبير، وأصبح بذلك ممنول الخدمة العامة والأمن، وقلرب معاعدي العاهل في مكان إقامته.

وقد كان برتران رجيلا مثقبًا ساهم في انشاشته والتعقيب، وبحث بعض التفاط الفاسضة، وكتابة ما يعلي عليه مثل الأخورين (160، وقد استيمد لحيات من كتابة المدكرات في نهيئية الأسر، وفقد بعض العظوة لأنه لم بحرو على رغض مشروع العودة إلى أوروبا، والذي كان براود زوجته فنمي ديئون (Famy Dillon)، ولمكن لا شك في أنهر قران بقي احد كبار العاملين في سائت - هيلادة، وأكثر الشخصيات الجذابة والهدهشة في ختام العائسة.

ولما الهنرال كونت شارل - تريستان دي موتراون- سهدوفيل (Berthier)، ثم صدار بعد (Semonville)، ثم صدار بعد (Semonville) (1783-1851)، ثم صدار بعد (Semonville) (1783-1851)، ثم صدار بعد عليه (Semonville)، ثم استبعد فركونيل) وكبير لمناء الإمبراطورة جرزفين، ثم رزيزًا مفوضًا في إقطاعية دوقة ورزبورج (Wurzbourg)، ثم استبعد فرة فرة بسبب زواج "سين" من مطلقة، هي أثبين دي فلمال (Albiro de Vassal)، ثم استبعد فرة المهادل المؤلفة التي يت المائد المؤلفة التي ويعد الاعتزال الأولى عاد مرة لمنزى المهادل المؤلفة التي تم التصديق طها في المنة يوم (جنرال لواء)، الترقية التي ثم التصديق طها في المنة يوم (Cocat-Joury). وأصدح هذا ظجئرال المفامر بعد "واتراو" مساعد قريق الإمبراطور، واخترال أن يظل مخلصًا لمه دونياء عليه في مائدة وكان تنظم في تحضير المذكرات ميما، خاصة في نهاية المنفي، في المؤلفة الذي عاد قهه إلى أوروبا لامن كاز (Las Case)، وجورجو (Gourgand)، وكان تليليون مسئلة من برغران (Bertrand)

وأما فجنرال البارون جسيار جورجو ( Gaspard Grorgoud)، و1873-1873)، قهو ذلك المنديلة الذين ارتبط مصنوع بشدة بمصنور نابليون، وقد كان رجلاً نا تربية وتقاقة عناية، ومهندناً متعدد المهارف، وصنابط مدفعية، شارك في معظم حروب الإمبراطورية قبل فن يصبح صنابطا، ثم صنابطا أول في إدارة الإمبراطور، وهي وظيفة أحدث له خصيصنا عام 1813م كما أنه أنقذ حياة نابليون في بريين (Brienne) يوم 29 ينابر 1814ء عندما تنظب على فارس روسي كاد فن يطعنه، ولم يتم تعيينه جنراق ومرافقا عسكرياً إلا في 21 يونيو 1815ء عندات عشية التقازل الثاني، وقد كان جورجو خووراً من اعتمام عاطه يغيره، وظهر موء طبعه طوال بالمنته في معانب معاند، الله يعتم الدورة في نهاية غيراير 1818م، كما أنه كان يعتمي **كثيرًا في محاولة متليعة إملامات الإمبراطور. ومن السير اللوحات التي تعثل العنفي في سانت - هيلانة لوحة** كلا**ر أوجوست فين ستوين (Karl-Augus**t von Steuben): "تغيلون بعلي على الجنرال جور جو مذكرات." (Warleben edictart ses mémoires au schéval Goureauch). "(Manaléon edictart ses mémoires au schéval Goureauch)."

و معدلك مشترك أخر هو الطبيب الإنجليزي الإيرائدي باري أدبي أوبيارا وميارا (Barry O'Moara) والمسابق من قبل الإمبراطور؛ وأصبح أخد (1782-1863) وكان جراها على السفية بيليروقون (Bellérophon) منتنبا من قبل الإمبراطور؛ وأصبح أخد أس المخلصين فه وحظي بنصيب من الإمبراء وشارى بون شك غي تسيين بعض الإمبراء. وقد أدى قربه من اللامنات لمنت عبدائدة، السير هدسون لوي (Sir Hudson Lowe) الذي ملرحه من الجزيرة في يوليو 1818م. وفتكم سابت عبدائدة الديارا عندما نشر عند مراشات اساعت لسمية الذي ملرحه من الجزيرة في يوليو 1818م. وفتكم أسابيب أوميارا عندما نشر عند مراشات اسابت لسمية عدوه عتى في موطنه الأصلي. وقد شارك أيضنا في وقت ميكر في نشر مذكرات نابليون ( Mapoléson) (43)

ولجلي جانب هؤلاء "المتقفين"، أو على كل حال كما اعترف الإمبراطور بذلك، فقد طلب مشاركة أخرين، ولكن دون التدخل في المضمون، باستثناء الغراش لويس مرشان (Louis Marchand) (1876-1791-م)، الرحيد من المخدم الذي حظى بشرف بعض الإملاءات. وقد استخدم الآخر ون من المجموعة الثانية " كالآلات المكاتبة" إذا صح القول؛ [منهم] جاك جوركان (Jacques Jourquin)، الذي أعاد كتابة المحاولات المختلفة باستمرار. وقد برز لثنان، هما: الثناب عمانويل لاس كانر (Emmanuel Las Cases) ( 1854 -1800م)، ابن مستثمار الدولة، والويس- إيثين منان - دينيس (Etienne Saint-Denis) (1856 -1788م)، والمعروف بالاسم الأكثر شهرة "المعلوك على". وقد كان الأول مشغولاً بتبيض ملاحظات والده في المذكر : التذكارية (Mémorial)، واشتغل أبضنا في موافات تقليون. وقد كان سان دينيس (Saim-Denjs) أكثر التزامًا بشكل مباشر بصياعة المذكرات، وهو من مواليد فرساى (Versaitlais)، وخدم في اسطيلات عائلة الإمبراطور (1806م)، وتم تعيينه العملوك الثاني عام 1811م<sup>(24)</sup>. وقد أطلق عليه حيناك اسم "على"، ولحق نابليون في جزيرة إلبا (Elbe) وجزيرة سانت - هيلانة، حيث شغل مهام الخادم والصبياد وأمين المكتبة، والناسخ الذي لا يكل (دون أن يرتدي زي المعلوك البرائق). هذا المرطق "نو الخيف الرفيع البديم"، والذي عمل عند موفق العقود مرشان (Marchand)، قضي طوال حياته يُدون الملاحظات، ويكنب موجز ما يذكره، ويحافظ على أور لق كليرة. وعند عودته إلى أون باء فام بمساعدة لاس كان (Las Cases) وأوميار ( O'Meara) في تركيب أور اقيما<sup>(25)</sup> وفي أنتاء المنفي، قضي ساعات في إهامة كتابة بن يشات لا شكل لها خرجت من مكتب الإمبراطور، فيقول: "كان الإمبراطور بصبح دون القطاع كل ما طلب عمله، ودون الفطاع يطلب محو الكلمات والجمل وبعض السطور بأكملها، وحتى أرماع المستمات، وينستمر أر كان لا بد من الإضافة والتغيير والمعنف وإعلاء التصويب بعد التصويب، حتى ما كان قد

ثم تبييضه من قبل وكان يعثيره عملا منتهيًا. ويقول هي هذا الموضوع: "حسانا أعاد روسو( Coussen) كذلة مخطوطات قصة "لا نوغيل هيلوين" (La Nouvelle Héloire) سيع مرات". ويتون فخر (قلم يكن من هذا الموع)، فهو الذي أمثر إلى الهرق: "يجب أن نلاحظ أن كل مخطوطات تونجود (Languecou)، كتبتها بيدي، ما عدا بيعضها قبيل الأهمية، لمو ما كان من أول إملاء أن الهرة أن يبالع المعلوك العزعوم وعندما كان العملس يشتد في العمل، ويسمع حجم العمل علية في الأهمية، كان الجنز الات يضطرون للانهماك في عملية التبييض، وهكذا ثم تكليف "موفولور" بإعادة كتابة قصل عن حصار طولون (Toulon) وكذلك عندما تبعثوت - الأمضه أوراق بريتران والتي بيعت ( ثلاث مرات بين عام 1982 و عام 1988م)، وتم يبع عدد تغيور جدا من المسودات الانكان الثانيان.

وقد أدراق نابليون منذ الأميال الأولى التي قطعتها سفينة نوثر هوبر لاند (Nornhumberlamy)، أن رفقاء سوء المعظ تكورة الإميال الأولى التي قطعتها سفينة نوثر هوبر لاند (Nornhumberlam)، أن رفقاء سوء المعظم تكورة التنوع، فقام في الهداية بإلغاء الله عليه والنهيم إلى التعليم بأن مثل هذه الهداية بالقال على التعليم بأن مثل هذه الشهادات على الطبيعة قد تقبر اهتمام جمهور لوسع، وتوضيح رويته عن الأشياء والرجال والأحداث، إلى طبقات لا تصلها عشدًا هذه العذكرات التي أرادها مراقة وواضحة ودقيقة, وقد كان ذلك العشروع مخصصاً في البداية للسفوة ولي وقد كان ذلك العشروع مخصصاً في البداية

ولإنجاز هذا العمل على الرجه الأسلاء كان لا بد لما هو أكثر من الكلام والذكريات، قلم يكن بونابرت يقتكر كل شميء، ولم يكن بريد فضعف ذاكرته وحجم الأحداث التي كانت في أعملتها أن نفسد عمله التاريخي مع سرور الزمن. "كان [الإمبراطور] بقول: الرأس بدون ذاكرة هي مثل ميدان بغير حاسية عسكرية". وعلى ذلك علق لاس كان، وأصداف بقول: "بينما كانت [ذاكرته] مرفقة، قلم تكن جاسعة، إلا أنها كانت نسبية ووافية، وخاصة مما كان براء ضرورة له (38)، ولإنماش ذاكرته ودصها، بذا فليحث عن الوثائق، وضنترق بضمة أشهر الشكيل مكتبة جديرة بهذا الوصف، رغم أنها لم ذكن واقبة بالإحتياءات. كان تغليون يريد إنجاز عمل تاريخي بما يقتصده هذا المعنى بالنسبة له: "عقابًا ما يومل للمورخون القاريخ غير مفهوم بسبب جملهم أو نكاسلهم، وعندما لا يقيمون أو لا يعرفون، فإنهم يجدون التعبير بدلا من عمل المحوث التي تقبع لهم معرفة المنقيقة "<sup>(93)</sup>، ولما لم يكن "متكاملا"، فقد سعى منذ اللحظات الأولى للاستانا في إسلاءاته على مصدائر غارجية عديدة قد تكون في الوقت نفسه قدمها لذاكرته ولعناصر الخافاشة والتكور.



نثالف سكر تارية نابليون لكتابة مذكراته من: لاس كاز، موتولون، جورجو، وبرغران. (رسم على حفر، منتصف الفرن الناسع عشر - مجموعة مؤسسة نابليون).

ولم يسمح فوشيه (Fouch)، رئيس الحكومة الموقئة، برحيل الكتب المطلوبة من باربيبه (Barbier)، ووافق مجلس النواب على اقتراح بهذا وأفترح كلّحل بني الله الله الله الله الله على اقتراح بهذا المعنى. وقد علوض تنفيذه البروسيون الذين كانوا يحتلون فرساي (Versailles). ورغم ذلك استطاع المجلون المحمول على بعض الكتب من المجموعة المحفوظة في مالميزون (Malmaison)، وأربعمئة مؤلف من مكتبة قصر رامبوبيه (Rambouillet)، ولكن هذه الكتب كانت عن الأدب أساسًا، وكانت قليلة الفائدة لإنجاز عمل تاريخي حقيقي (30).

وهي قداء التوقف في مانيزا (Madère) أرسل إلى مكتف ندن أول فائمة من الكتب التي كان الأسير برجو المثلاكها، ووسنف على الكتب مكافرة بعد سنة النهر، وكانت نشمل مجموعة (غير كاملة) من المرشد العالمي المثلاكها، ووسنف على المثلاكها، ووسنف على المؤدن بقضه الفصاحية المنابع (Le Moniteur Universet) القض عليها تابليون بقضه الفصاحية المثلك إذ المبادئ أن أمينا أن أمينا أن أوقد صرح أوميارا (O'Mosar) الأن أن أن أن أراجه رائعا، وقضي معتلم المبلة في القراءة". وقبل نلك استطعنا الكتب، والإيسامة تضيء وجهه، لقد كان مزاجه رائعا، وقضي معتلم المبلة في القراءة". وقبل نلك استطعنا المنابع معنا المجموعات من المهر الدايا مثلاث المرسية المجبول الكبير، من شخصيات منطقة من سانت معلائة قراء القراءة". وقبل نلك استطعنا ومكان أرسل بانتظام كل من لورد ولدي هو لائد (Lord e Lady Holland)، وهما من المحجود المربطانيين من المعابد بعض الإصدارات المديلة أن الموقف الكيمة (وفي المكانية الني يجبرها علي الألك، وجهاد المؤلف المكانية الني يجبرها علي الألك، والمؤلف المكانية الني يجبرها علي الألك، والمؤلف المؤلف المؤلفة التي يجبرها على الألك والمؤلفة التي يضرف المؤلفة الني يجبرها على الألك والمؤلفة المؤلفة المؤل

أما فيما يكمن الرئائق الإلميليزية للتي جامت عبر الرتجورد (Longwood)، فقد قام بالرجمتها مَن يعرفون هذه اللغة وهم: لامن كان والذي علم الاميرلطور بعض ميلانهام، والمأرشال الكبير، وزوجة برتران (<sup>(177</sup>(Bettrand)، وليمناً جورجو (Gourgaod). وقد ساهم الدكترر أوميارا (O·Mesra) بنفسه، ولكن في أغلب الأحيان في ترجمه مثلات الجوائد.

لقد كانوا وجالا أوفياه. ومهما كانت كمية الأقلام أو ضخاسة الإوراق<sup>(60)</sup> من الوائلاق فجانها لم نكن كالهة. وكانت للعزيمة الصطبة لتعقيق النشيجة، وكان كل شيء مقوافرًا لهبتطيع المصنع الإنتاج لكنامة مذكرات نابليون.

وفي البداية، وحين يكون تابليون بصدد موضوع معين، فإنه كان بحدد ما يوبد التفكير فيه من موضوعات بمذكرة مفصفة (<sup>60)</sup> أو شقيقا، ثم يقوم بإسلامها، وكان بكفت مساعد أو السماعيين المختفرين (لاس كان «رتران» موثولون» أو حدوره المجمع الوثلق المفيدة والحيال يقوم فالميون بنفسه بهذا العمل ويتصفح الكتب والمجراك، وريشر إلى المفرات، أو يلمر بعمل بحث مكمل، وقد يصدك أيضنا باللغم ويكتب سريفا التصورات الأولى والمصط وفقرات بأكملها، وإذا كان لا بد أحياناً من حل إحدى المشكلات المفية ويكتب سريفا التصورات الأولى والمصط دحوة حدوجو التحقيق مقايس الفيضان، أو رسم المخرائف وقحو تكليف بزكران وإيضاح نقطة أو أخرى عن دحوة حدوجو التحقيق مقايس الفيضان، أو رسم المخرائف وقحو تكليف بزكران وإيضاح نقطة أو أخرى عن الحداثل مصر وكانية ملاحظات عن التحصيفات، غفد كان لا بد من أن يتم كان شيء على وجه السرعة، وفي ذلك الحداث المراشان الكبير في ذلكره (Cahiers) (40)

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة الأولى، يقرم نابليون بفحص الماتحظات التي تصله، ويفرضن على رفقاته القامل لوضع أفكاره في تصلهها، ويقد الكتب التي الطلع عليها، ولتقاله المنظر القامل الوضع أفكاره في تصلهها، ويقد الكتب التي الطلع عليها، ولتقاله المنظرات، أو (لو مرشان (Marchand) بشكل استثنائي، وضاصة في الشهور الأخيرة من اعتفاله). ولعيانا ما كلت الأم الهلسات تدار في غرفة نومه، وليس في مكتب عمله الصغير بدون مدفاة، وفي أغلب الأحوان في فاضة البليان التي بناها نجروا "(Longwood) عندا كان نابليون يقيم في "بريار" (Briars)" كلت هذه الدار المهردة والريابة الملها المفضل المنيين، وكانت نمشكلم بالتيم محروفة طعام، ومكتب الطويو خرافها، وفاعة البليان وأخيرا تحدث التخال حيث ينظر فيها الزوار المنين المنظم عضوفة طعام، ومكتب الطويو خرافها، وفاعة أعليان وأخيرا تحدث التنال حيث ينظر فيها الزوار المنين الإسلامين [...]. وقد أملي الإملامور جزءًا كبيرا من الإعمال التريخية في هذه التاعة، وهي: "المملة على إيطاقها" (Campagnes على مصر وصوريا" (Campagnes فرات (Campagnes d'Égypte et de Syrie) عن حكومة الإدارة والمنافقة والإمبر الطورية، وجزيرة إلماء والماء الإمان الإمرافة والمنافقة والإمرافة وكان يتب على المنترافي يما الإمان والمنافقة على الإمرافة وريان يجب على أن أبلكر كفاية هروطلهاية وأجري بدرعة بدوري لإماده الني" "كان الإمرافطور بطي، فإنه كان يتجول باستمرار في كان الإمهات، منغفض ويوكد مونواروز ذلك، "عندما كان الإمراهار بطي، فإنه كان يتجول باستمرار في كان الإمراهار بطي، فإنه كان يتجول باستمرار في كان الإمراهار بطي، فإنه كان يتجول باستمرار في كان الإمراهاري بعلى، منافض

الرأس، ويداء خلف طهره، وتفاهر صدالات جبينة مشدودة، والنم متفلس بدفة, كان يعني ويعلى النص سرعة الترا وعنده ولا وكان والمنا بصحب الأمر الذي يشغله، ولم يون ابدًا يتنقط الانتهاء من كنابة ما يعليه، ويبنو أنه لا بلاحظ التا نكلس, وعندا كان يتوقف، فإنما ليطلب قراءة ما كنياه. وإذا لم نفع بالغراءة بسرعة لسوء العظه فإنه كان ينظر عم فلصير، والشيءة فعرته والنا لا يعرف ويدعي جيننا قنيا قد غيرتا طبيعة فكرته، وأثنا لا نعرف ما فكالية الأمرية في حالة مذكرة غير متشورة، جزئيًا كنيها يرقران: "كان الإسراطور بعلي بسرعة فائقة، فلا تستطيع اليد المحربة مثل والمعتلدة على الإختزال ملاحفة (إسلاع) الكلام، (60) و عند قراءة "المسيخة الأولى"، وغلبا بعد الحابية منفردة جنينة في المناه سهرات قاعة لوسوره، كان يتم إملاء صحابة ثانية أكثر نفضا الأولى"، وغلبا بملاء صحابة ثابية أكثر نفضا الأعلى بملاء صحابة ثابية أكثر نفضا الأعلى بالمناه المناه المناه المناه بعد المناه الكبير مركة والزلو للإسراطوره واستمرت القراه المناه الكبير مركة والزلو للإسراطوره واستمرت القرام المناه الكبير مركة والزلو للإسراط والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه الكلام المناه المناه الكبير مركة والزلو للإسراط والماها والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه الكالمناه الكالمناه الكبير المناه الكبير المناه الكبير المناه المناه المناه الكبير المناه ا

ولم يكن "أمناء السر" يستطيعون الكتابة قرراء فقد كانوا يحررون بلقسهم ما فهموه من الإملاء ويستخدمون أملوبهم على الأقل حال عدم حضور أفكارهم... التي لم تكن ـ بالية حال . تتعدى مستوى إعادة القراءة مرة بعد مرة. وكان الكتاب يعطى لمذكراته أمعية تاريخية لمترجة أنه تدريكن بترك لاحد العالية بذكر الأمور بدلا منه. وفي يوميقها (Albine de Montholou) فإن ألبون دي مونتولون (Albine de Montholou) (التي لم تكن تواظيف على حضور البيلسات، ولم تكن تعرف شيئا مون ما أسر به زوجها البكائين) ـ لم تكنب أقل من نتك: "ما كان يعليه الإمبراطور لم يكن مفهوماً، لدرجة أنه كان لا بد من تلفيص ثلاثين مسقحة للحصول على عشر مسقحات؛ الأنه لم يكن يعرف الكتابة أو التعبير عن رأيه بوضوح (20) و هذه هي المرة الأولى التي نقابل فيها مثل هذا الرأي عن أسلوب عمل وقدرة ذابليون على التفكير، وثلك شهادة من كانت تستور آخر عليفات نابليون، ويناء عليه بكان استيداده (40).

وكان الدينرال "مونولون" قادرًا ببدارة على فارة الإعجاب، مما جعله لا عنى عنه، وخاصة بعد النقاق الذي حدث بين رب العمل والعمارشال الكبير. وقد أكد فيما بعد أنه كان ملصلا عن "غريمه" في الإملاء والصياعة، وهو ما لمرزته ألبين (Abbins) بشيء من سوء النية إلا تقول]: "لم يكن العمارشال الكبير يجيد الكثابة، وكانت مراسلاته ردينة، ويعرف الإمبراطور ذلك. وفي بلائ الأمر أملي عليه حملات مصر الحربية، وكان ذلك أمرًا عليميكا، حيث شارك فيها مع الإمبراطور. ثم أعاد من جديد مع موتواون كل الفصول عن مصر العراقة، وقد ونصب هذه الفواطر ترجم للمدار على مصر العربية، وقد ونحدود يومهًا طوال خمس سنوف، وقد كان لاس كالر، ثم برتروان، هدفا مفسئلا لمونتولون وزوجته. ورغم أن برتروان لم يضم الا قليلا، فإنه لم يكن مستبعنا، وهذاك وثاقق كثيرة جاءت من سالت - هيلانة كان قد كنبها بيده. يمكن ضعها إلى الدذكرات (ex/Mémo/s)

ولم يجازف فالجون فيترالفا تبيئا المستفة ولا للأخرين في كناية مذكر إناء رشهد على ذلك "التعابات" التي وجهها إلى موقولون بالضبط، ويقول له كيف تجب دقة إنكال المستندات والوثائق المشتة بسرد الحملة على إيطالها، ويبين النصل المستندات والوثائق المشتة بسرد الحملة على والبحول أن تكتب بالحمير ما كنيفه بالإمراطور كاملا بهده - مدى نقته المشتاعية، حيث يقول: "أرسل لك مراسلاتي، والبحول أن تكتب بالحمير ما كنيفه بالقلم الرصاص؛ أي الملاحظات أو أرقام الفصل الخاصمة مكل رسالة [...] وسمعين صفحة. ستحصص وصمم لمي كثيبًا من أمقي بحروق الأرأى نخص الفصل الخاصر، ومونتنوت (Montenotte) إينامج إحصاء مكان أماتي عشرة ورقة إم وكل ورقة تتعمل وقم صفحة العصل حيث توجد الرسالة التي تخصمه [...]، عالامة على خطابات عمرة ورقة إم وكل ورقة تتعمل وقم صفحة العصل حيث توجد الرسالة التي تخصمه [...]، عالامة على خطابات المواسلات، ويجب ضم الرسائل المطابوعة إلى العمودة في إجريدة المرشد] المونينيو (وجة مونولون عندما تضع وتخص جيش إيطاليا، إلغ الأماثي فلك هذاك أكثر وقة من ذلك، وهان يمكن أن تصدق زوجة مونولون عندما تضع ورجها في موضع من ينعة فكر ذلهون العشوش؟

كان العمل بهذا ولتنظام بسرا او عسرا، وأصدح هذا النشاط ضرورة حيوية في بعض الأحيان. حتى دون المهمل المهمة الإماد التقليم المهمة الإمادة التقليم المهمة الإمادة التقليم المهمة المه

ولم بتقيد المصنع بنظام وتاريخ الأحداث، كنا نتنقل من مساقة أو حدث ثافوي إلى أخر، فقط كما بتراءى الرغيف الإمير اطور. وحتى أننا كنا نستطيع للعمل في أكثر من موضوع في نفس الوفت، بما فيه نفس اليوم. وهذا الما الوضحه برتران في دفاتره (Cabiers) إذ يقول: "في 23 ينفير [1817م]، كان الامير اطور يعمل مع المارشال الكبير ومونؤون؛ فعم الأول في "وصف مصر الأثار، ومع المثاني في موضوع المحليدين". وبعد عدة أيام (في 28 يناير)، أملى رب العمل ثلاث فقرات عن حصار طولون، وفي اليوم الثاني أملى فصلا عن العرب الإبطافية، وفي الرقت نفسه كان يتحدث في الثاء اللول عن نفس اتفاقية سلام أميان (Amicos)".

ومع تنظيم الممل بهذا الشكار، كان من الصحب معرفة من نلقى الإمداء، وما فلني أملاء بونابرت. فقد كان يتنقل بين واحد وأخر من رفاقه، ثبتنا لوجودهم من حوله, وقد نؤل كنابة الصحيفة الأولى إلى لاس كان، وتقول الثانية بلى جورجوء أو بلى أخرين لينتنا. وفي ترتيب أخر كان الاميراطور، يكلف أحدهم ليصحح ملاحظات أخر. لا يهم، فالمذكرات في حقيقة الأمر هي مذكرات بونابرت؛ فلم يكن الجنرالات، ومستشار فلنولة وابنه، والمعلوك ألمين للمكتبة، أو خام الغرفة إلا ألورات في خدمة الهيف المطبولات!

وقد استمر هذا النظام طوال فترة الحبس، ولم يتوقف إلا عندما تنظب المرض على الإمبراطور في بداية عام 1821م(63).

وقد استدعى نظيون مونتولون في 16 أبريل 1821م، وتحدث معه . ضمن موضوعات أخرى . عن مصيد ممثل موضوعات أخرى . عن مصيد منتخل المستدع المنتخل المنتخل من الموضوع منتخل المنتخل المنتخل وتنظم الني الموضوع مع برتران، وجدد عليه طلب النشر والإهداء إلى ملك روما، وافترح نشر نصوص حروب إيطائها رمصر، مع إلحاق منتظر المعلوك الذي رسمها بنون (Deoon) ويكثير دلاب (Bacier d'Afbe). وطلب أيضا تكليف أرنو (Armut) بمراجعة الأسلوب [...]، وتصميع لخطاء اللغة الفرسية الطنيفة (30)، ولم يتم تنفيذ تلك الموضوعة الأخيرة.

وبعد وفاة الإمبراطور. حمل لخر الرفقاء المخطوطات إلى أوروبا، وخاصة برترفن الذي تسلم من موتولون يعمن المغطوطات الذي كانت بعوزة، حينفت<sup>(65)</sup>، وعلى الرغم من أن جزءًا من المطبوعات نشرها جورهو (1818ع)، وإدهيارا (1820م)، ولامن كاز (1823م) (<sup>67)</sup>، فأبه تم نشر العذكوات - في للحقيقة - كما هي في مرحلتين كبيريين:

 من 1823م إلى 1825م: صدرت ثمانية أجزاء عند فيرمان ديدو (Firman Didot)، ويوسانج (Bessange) في فرنسا، وكلمورن (Cofburn) ودوسانج في إنجلتر (<sup>(83)</sup>، بعنوان:

Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon ler écrits à Sainte-Hélène par les généraux qui ont partagé sa captivité et publiés sur les manuscrits entièrement corrigés de la main de Napoléon.

رموندولون الأجزاء (من 1 إلى الا)، وجورجو الجزءان (VII)، و(VII). كانت هذه الأجزاء لهي ألصل المنشور الذي حرف طبعة تثنية في عام 1830م، عند بوسلاج وحده في تسعة أجزاه, وفي هذه المرة تم الأهذا تقريبًا بالمترتبب التفريضي على خلاف ما كان في البداية. ثم تمع ذلك ترجمة كاملة فو جزئية إلى اللغة الإسبقية (1825-1826م)<sup>(99)</sup>، والسويدية (1825-1823م)، والدريجية (1824-1832م)، والألسانية(1828م) 1823م). وفي العوجة الأولى خلط الجنر الان بين عدة مواد مختلفة في طبيعتها، وهي : روفيات حصار طولون، والمحلة الإيطالية الأولى، وانتقاب برومير (Brumaire)، والمعنوات الأولى للقصابية، وأحداث عام 1815م، وخواطر عن سيفسة حكومة الإدارة، وملاحظات فراءة عن مؤلفات ظهيرت في أثناء الأسر، وكانت قد ومسلت إلى مانت - هيائنة

(2) ولم تشمل هذه الإصدارات إلا أطرافا لعصول خصصها المليون عن الحملة المصرية (<sup>(6)</sup>) ولم يتم نشرها كاملاً إلا عام 1847م، في جزأين عند الناشر كومون (Comon) أولا، شم في نفس السنة في مؤسسة الناشرين المتحدين تجت عنوان:

Guerres d'Orient. Campagues d'Egypte et de Syrie (1798-1799) Mémoires pour servir à l'histoire de Napoléon, dictés par lui-même à Sainte-Hélène et publiés par le général Bertrand <sup>(62)</sup>.

ولغيرًا جمع أنسليم بقيتان (Ansetme Peterin) كل نلك في سنة مجلدات (المطبعة الوطنية، 1867م)، ألى إن يشكل الأجزاء الأربعة الأخيرة (من XXX إلى (1870-1868)) من مراسلات نابليون الأولى الصعادة بامر الأميراطور الثلث، بمنوان "موافقات فيليون في سانت . هيلانة "<sup>(63)</sup>, وقد رأى المعنولون عن هذا المشروع المضمة أن "الطيعات السابقة" [...] أكثر ما غير صحيحة"، والكيوا - قدر المستطاع - على نشر الأعمال التي استطاعوا للعثور عليها من المخطوطات الأصلية التي صححها فالميون. وقد حصلوا على هذه المؤافق من عائلات برنزان، ومونتولون، ومرشان أبضاً، ونابليون الثلث الذي امثلاث بعضيا, ولما كفوا مضمطرين لحيانًا لاستنباق بعض ما يقصيهم من هذه المخطوطات، فقد رجموا إلى "مذكرات تقيد تاريخ فالميون".

### Mémoires pour servir à l'histoire de Napoléon (64)

ولمستطاع المنتوبون في سنة 1860م؛ الابتهاج شرعًا بهذه الثنيجة. كما كتب رئيس اللجنة. الأمير نايليين جنروم (Napoléon-Jerômy)<sup>(65)</sup>بكل فخر: "لم تظهر أحمال سائنت . هبلانة أبنا بشكل كمامل وأصيل!".

وفي الرسائل (Correspondonce)، قد نشر المذكرات، بكل معنى الكلمة. ويعض الإملاءات عن الأحداث الهاسة، وإملاءات عن القاروخ وغن الحرب، وملاحظات للقراءة، تحوز

- (1). العذكرات، مثل: حصدر طولون، 13 فتتعميار (Vendémiaire)، وحزوب إيطالها (1797-1796م)، وحزوب إيطالها (1797-1796م)، وحزوب مصدر وسوريا، و18 بزيمير (Brumaire)، والقنصلية العؤققة، وعارتج (Marengo)، وجزيرة أليا. والمنته يوم، وبجوكة 1815م.
- (2) الإملاءات عن الأحداث المهمة، مثل: عمليات جيش اليطانيا خلال الأعوام (1792-1795م)، وشورة هواندا، والإدارة الداخلية لمحكومة الإدارة، وموجز الأعمال العربية التي حدثت علم 1798م، وموجز لملاحمال الحربية الذي وقعت في الشهور السنة الأولى عام 1799م، ودرنسة عن دفاع سينا (Massens)، وعن جنوه

(1800م)، وحملات في أثمانها من 1795 إلى 1800م، والأحداث الديلوماسية والحربية بعد ماريتجر (Marengo)، في المقياء وليطالها، ودراسة عن مسألة المحابيين (Neutres).

- (3) القاريخ وفن الحروب موجز عن حروب يوليوس قيصر، وموجز عن حروب العارضل دي تورين (Turene) وموجز عن حروب فويدرك (Prederic) الشاس، وملاحظة عن مقدمة تاريخ الحرب في الدائيا عام 1756م، ومشروع عن المنظيم الجديد للميش، ومقالة عن المفيل التحصيفات الحريجة.
  - (4) مدونات القراءة: ملاحظة عن كتاب:

Précis des événements militaires ou Essai historique sur les compagnes de 1799 à 1814 du général Mathieu Dumas (muchevée), <sup>(66)</sup>

وأربع مالحظات عن كتاب:

Mémoires pour servir à l'histoire de la Révolution de Saint-Domingue

كتبه الجنر ال فيكونك بم دي لا كروه (P. de Lagraix)، وست ملاحظات عن كتاب:

(Les Quatre Concordate)، لصدهب أسبياد دي يرانت (Pract)، أسغت مالينس (Malines)، السابق، وملاجعة عن: عن الرسائل الذي كتبها الإنجازي ج. هربهارس (Hobbouse) من باريس في أشاء المئة يوم، وملاحظة عن: المخطرط الذي وصل يطريقة غير معروفة التي سائت - هبلانة ( Rognet)، ومائة غير معروفة التي المعترب عن كتاب الجنرال بارون رويها (Rognet) (Rognet)، وشائع عشرة ملاحظة قصيرة عن فن الحرب عن كتاب الجنرال بارون رويها (Rognet)،

مع أنه في تبهيئة العجلة (الثاني والثلاثين)، أبرزت لجنة النشر بالإمبرالطورية الثانية مقتطفات عريضة من كتابة العنكرات التذكارية (Memoriaus)، إلا أنها أم تسافة في الاعتبار - كجزء من مذكرات الملبون - نصين من المذكرات التذكارية لسانت - مجانة (Mémorial de Suinto-Hélène)، وهما: كتاب الاس كال: إسلامات عن شبك برفايرت (172-31 أغسطس 1815م)، ومن التفاقية (La Convention) (192 يوبنور 1816م). وقد عرف نفس العصور ملاحظات مقتلفة نشرها عونتولون في روايات الإعتقال بعنوان: (Sain-Domingue)، وهي: ملاحظات عن سان دومينخو (Sain-Domingue) (24 أبريال 1816م)، والسياسة كما دروسها (10 أمرابور 1810م)، والسياسة الداخلية الداخلية (1820م)، والسياسة الداخلية (1820م)، والسياسة الداخلية (1820م)، والسياسة الداخلية (1820م)، والمسابة الداخلية (1820م)، والمجارية (1820م)، والمجارية (1820م) علم (1820م) على عالم

وقد حقليت "مؤلفات تليليون في سانت . هيائنة" على شيء من النجاح الموقف وإن كان أقل من نجاح كتب المذكرات التنكلرية (Astenorious). وفي الدخوات الأولى الذي نبحت ظهور هذه المؤلفات تم إعادة نشرها كالملة أو مقتطفت مفها، في مطبوعات سخنلفة، نشرتها "مكتبة الهيش الفرنسي" التي كمان يديرها العزرخ كابي<sub>مي</sub> روسيه (Camille Rousset) . وذلك على سبيل المشال . في خمسة مجلدات عام 1872ه<sup>(68)</sup>. وعرفت إعادة طبعها كاسلة من جديد منذ 106 سنة تحت إدارة ومالمنظلت ديزير ه لاكار وه (Obsiré Lacroix)<sup>(69)</sup>.

وتشكل كل التصوص الموجودة في هذه المجموعات منا ما يمكن أن نسمه "مذكرات وأعمال المليون التاريخية في سانت . هولانا"، ولم تكن كل هذه المدكرات "دانتية"، وعلاوة على ذلك قلها إذا جمعت متلاصقة الأطراف قان تقرح إعادة تشكيل "مهاة دالميون نضه". وفي المحقوقة أنه لم يتطرق لأكبر جزء من تاريخ الفنصلية والامبراطورية، ومع ذلك كان هدف الأمير أن يشد الرحال، كما لاحظ برتران ذلك إلا يقرل أعداد جريدة الموتئير (المرشد) ودورة الموتئير (المرشد) (Car Moniteurs) عام (1806م، ليكنب تاريخ الفنصلية، وذكن لم يكتب أية ملاحظة، بل شمر بسعادة عضما قرأ تاريخ قدرة مرموقة من مسيرته. وكان دائنا ما يأخذ منها من جديد تكريات لكتابة فل يغم الموتئية على بمعارضة الموتئية فل يبديل الموضوعات. ونفس الملاحظة لمصر الإمبراطور؛ حيث اشتكى نابليون إلى جورجو عضما القرح عليه في ببريل الموضوعات. ونفس الملاحظة لمصر الإمبراطور؛ حيث اشتكى نابليون إلى جورجو عضما القرح عليه في ببريل الموضوعات، ونفس الملاحذة بعض الموتب الروسية عام 1812م"ك. ويوفقه، سنظل المذكرات نلقصة بمعنى المكلمة بالقرة وكون عام 1815م، تاركا الجزء المركزي يكاد بكون فلما"، هذا ما كلم قبليه جودار (Philippe Gongard).

\* \*

إن أكبر عند من مختارات مذكرات الجليون التي حققها وأعطتها لجنة الإميراطورية الثانية<sup>[73]</sup> السفة الرسمية، هي للني تقدمها اليوم بصدارات تالانديه (Tallandier) إلى الجمهور من جديد. ومن المتوقع بصدار تقعة من ثلاثة مجلدات تتنارل النصوص المنتهية والكاملة من جديد:

- الحرب الإيطالية الأوثى.
  - الحملة على مصر.
  - ۔ جزیرہ الدا والعنہ ہوم

ويعتبر كل مجلد من هذه المجموعة مستقلا، ويبدأ بهذه المقتصة العامة، ويتبع ذلك مقدمة خاصمة لكل مجلد. وقد استند اغتيار نص الرواية اللى مخطوطات مسحمها الإمبراطور واللجنة. وقمنا أحياثا بتحديث بعض أسماء الأشخاص، وتصحيح الأسعاء التي لفتها الإمبراطور أو الفائدون الأصاليون. ولم نعلق على النصوص التي نعر نشرها حتى لا نجعل قراءتها غير مبهلة، ولم نعلق على أي من الأحداث للمخية حتى في أقل التفاصيل، وهو ما كان يجعلنا نعيد تكلية جزء كبير من حياة نابليون. ومع ذلك لا نستطيع انهام نابليون بالكذب في كتاباته، فإنه كان وقدم حقيقته بهلاء، ويثلي بزايه وبالملوم، ويخص باستياز اتساق مسبرته، وبحفظ تنفسه الدور الرائح؛ فهو لا يغير الأحداث ولا ترتيب تاريخها وتسلمها. أما نفسيراته فلا بجب المبالغة في النتيب مها؛ فلماذا فرفض أن يعطي المعلق الرئيسي ولهه وروايته، بينما نتقيلها من شهادة أخربي، ال الأكثر من ذلك (أننا تفيلها) من يعض مؤرخي العصس

وحكى لا نثرك القارئ وحده أمام النص، فقد كم إضافة خرائط ونأربح الأحداث، وأعدت ثنثال لهزيه «رياد (Chanial Lheureux-Prévot) فهرسًا الأسماء الأشخاص، وتم الإشارة بمعفوفتين إلى تتجلنا النادر في النصر، خاصة عند تصميح كتابة أسماء الأعلام

وتعلل هذه المذكر اك شهلاة نابليون نفسه، وهو ابتناج جاهل من مصنع بالربخ سانت - هيلامة, وهي تتعيل بمنهج هماره، وتهويب على نمق واحد (فصل رئيس، فصول فرعية)، وتسلمل باريخي، وأسلوب بسيط، موجز ودون هوي، ومضمون ثري ومختصر. ويتحدث نابثيون أخذا وضع المؤرخ بلسم الغائب (و هو على كل حال لم يكن راهيدًا محايدًا أبدًا)، ويعلن أنه "بونادرت"، أو "نافليون"، أو "الامير اطور "<sup>(74)</sup>) ويمزج ببراعة معلومات تاريخية وثائقية بالتفصيل، وتفدير اك تبدر مملة أحياتًا ودون أن تفقد شيئًا من أهميتها)، وتبرير ات الاختيار انه وسلوكه. ويمكن بالتأكيد أن نفقه العشاهد الحميمة، وبكل بسلطة تلك المشاهد الشخصية التي لم يتم النظر في إليها. ونشارك قول أوجزن الأكروم (Eugène Lagroix) أن: "العظماء الذين بكتبون مذكر لنهم لا يتحدثون بما فيه الكفاية عن أثر عشاء والع على سجيئهم (<sup>175</sup> ولا جدوى من مثل هذا الفدم، فإن الأمر قد يُحول رجلا من رجال دولة إلى مستوى المعلمة الدرجة بسط مشاكله العائلية، ولم يكن تابليون بحاجة إلى ذلك. وقد قام أخرون به من قبل في مطبوعات جادة إلى هد ما. ولم يكن العال نقسه؛ فلقد كان يربد الجديث إلى التاريخ، وشرح ذلك أمام لاس كان في هديث منفرد يستحق الذكر بالطناب هنا؛ بوصفه تمهيدًا من الإمهر اطور المذكراته الذاتية، إحيث يقول]: "إن من الصحب با عزيزي الحصول على الحقائق الصحيحة للتلريخ [...] هناك حقائق إلى حد كبير. [...]. وهذه المعقيقة فاتاريخية التي يسعى الشخص إليها وتتعجلها ليست دانمًا إلا كلمة؛ هي مستجلة في وقت الأحداث وفي حرارة المشاعر المتصلبة. وإذا فنفقا فيما بعد: فقلك لأن المعنيين والمعارضين لا وجود لهم ولكن ما هي إذن المعقوفة المتاريخية في أغلب الأحيان؟ أسطورة منفق عليها، هكذا قالها بكل بساطة وفي كل هذه الأسور يوجد غرضان أساسهان مختلفان: الأحداث العادية، والأعراض المعنوية. وقد بيدو أن الأحداث العادية لا يمكن العجادلة فهها، ومع ذلك لاحظ إن كان هذك ووايتان متشابهذان، فهذك ما يبقى منهما دعلوى دانمة". "أما فيما بتعلق بالأغراض المحوية، فما الوسيلة إلى الاهتداء إلى سبيلها، أيكون بالقراض حسن الذية في الرواة؟ وما الذي سيكون لو كان دافعهم سوء النية، أو المصلحة أو العاطفة؟ ولكن إذا ما أصدرت لمراً، ضن ذا الذي يستطيع قراءة حقيقة فكرىء أو هدفي المعقيقي؟ ومع ذلك فإنَّ كلاًّ سوف يتلقى الأمر ، ويقيسه بميزاته، ويختسمه لخطئه وطريقته القرنية [...]. وقد شاهدت من يفترع منى فكرة معركتي، ويذافس نية أوامري، ووحكم ضدي. أليس ذلك تكدينا للمخطوق أمام خالفة، في الذي غير مجرى كذابة المخطوق أمام خالفة، في الذي غير مجرى كذابة مذكراتي الخاصة، والتعبير عن مضاعري الشخصية [...] أيضنا، فكرت عدم الإملاء عليكم هذا إلا الأعسار للعبدة. وأعرف أيضا جيئ المنابق هذه الدنيا الذي لا يهجمه أو يستنكره الفريق المعارض، مهما كان صاحب الحق و القرة ومهما كانت سلطة هذا الدق. ولكن أمام ينهده والقرة والممايد والرزين والمائل، فإن صوتي بدلوي في النهابة صوت غيري، ولا اختس القرار انتهابي الإطباء، النها صوتي بدلوي في النهابة صوت غيري، ولا اختس القرار انتهابي

لم يبق هناك ما يقال. تيري لينتز (Thierry Lentz).

## الحملة على مصر

#### بقدمة

تعتبر رواية الحملة على مصر، والمني أملاها الإمبراطور في سانت . هيلانة، من اكثر مخذارات "مذكرات نابليون" التي من الكثر مخذارات "مذكرات نابليون" التي من "أسلوب التيوبر ودفاع عابليون الواضح"، فإن هذه المذكرات تشكل في رأي واحد من أعظم المخصصين في "ملحمة الرمال" رؤية موجزة والخافة فإن من المحداث، و"تنبهادة من المطراز الأول" أ. وقد تم الاتفاق على النص النهائي في سانت - هيئانة بعد أبحاث عديدة وقراءات ومناقشات تحضيرية، وبعد مرات عديدة من موجات الإسلام واستدراك الأخطاء والخسط, ويمكننا أن نخيف - حكما قال العارات المراشل برنوان - أن مضروع رواية هذا العشهد الإسلاموري كان قد داعب الإسراطور هي أوج حكمه، وربما كان قد فلم بلملاء خطفة العمل، ولم يكن الوقت كالها لينكس الإسراطور علي عمله كمزرخ. ولكن كان لديه فانض من الوقت بعد سقوطه الأماء المهمة على نحو متواصل, وقد كانت حالم اختلار التأليف في مستت ، هيلالة بطينة، وكانت تخديم لمو لمل وصول الوثائق اللازمة، والتي كانت ثرية منذ إفلاع نورتهمير لاند بودرية الجنرال برئيه؛ "رواية حروب الجنرال برئيه؛ "رواية حروب الجنرال برئيه؛ "رواية حروب الجنرال بوثيات المورية"

(La Relation des campagnes du général Bonaparte en Égypte et en Syrie)

وكتاب روبيز ويلسون (Robert Wilson): "تناريخ الحملة البريطانية في مصر "

·(Histoire de l'expédition britantique en Égypte)

واللذان حصل عليهما - في الفائف - من مكتبة قصر راصوبيه (Rambouillet). ويشكل هذن الكتابان جزءًا من الموافقات التي جاءت بها السفينة الإنجليزية التي قلبت الإمبراطور ورفاقه إلى مكان الحس<sup>(4)</sup>، بعد ذلك وصلت مجموعات أخرى إلى سانت - هيلانة، نذكر منها الكتاب الشهير "وصف مصر"<sup>(4)</sup>، تم تسليمها إلى لونجوود (Loogwood) في بونيو 1816م<sup>[5)</sup>، وفي ن*فن* الوقت وصل كتاب قيفان بنيون : "رحلة إلى الثلثا ومصر العليا"، والذي كان كتابًا معاصرًا من الدرجة الأولى. وندرك تأثير هنين الكتابين الرانعين عند قراءة مذكرات تطبيون، وإليس قصيب) في الفصل طائعي بهنوان "وصف مصر" (Description de l'Egype) بصفة خاصة. وبعد وصول هذين الكذابين المرجعين بظيل، رأى أومبارا (O'Meara) "نايابيون مشغولا بقراءة كذل دينون عن مصر، ونقل منه فقرات بيده"<sup>60</sup>.

وفي الوقت ذاته أو بعده بقليل، ومن الصعب قطع الغول إفي ذلك). ينطت كتب أخرى في المكتبة التي كن يديرها على؛ مثل مذكرات جك مبهو (Jacques Mior) الهامة، والتي كان تابليون - دون شك - بعرفها من طهررها على؛ مثل مذكرات جك مبهو (Jacques Mior) الهامة، والتي كان تابليون - دون شك - بعرفها من ظهيرها عام 1805م، فوظف نبيه مبيرة واعداد من "المونيقور" التي لم يكن على علها، ومجموعات الأوامر، فت قراءتها ودراستها و النطبق عليها، وعلى الرغم من جهود الجمعين، فقم يكن باستطاعتهم (عادة تشكيل بيان القرة المعددية للحيش بدفة، فإل ما ورد في المذكرات عبر صحيح، فقيد إلى "حورجو"، و"الرقران" و"مونتولون" بصباعة الملاحظات البيئية فعلى سبيل المثل، وفي الناء الشاء الشائحة الأهرام، والموقع المفترض لمنية وفي المناب على المناب عالى المناب على المناب على الأكاب المناب عامل المناب على المناب عام المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب على المناب ع

وحسب "دفاتر" برتران، لم تتم الموافقة على الغصل الأول حتى شهر يونيو 1816، أي مد سنة أشهر من بدلية أعمال الكتابة التي كانت في الحقيقة تسور حيننة في عدة "جهات" لأن تابليون كان يملي حيننة - عن اللحظاف الكرى في حيات، وفيما يتعلق بالمغالرة الصحرية، كان التعمق في مضمون الفترة من يوليو حتى سيتعرر، قبل أن يترك الأمر حتى بدلية 1817م، لبعد بديد - بعد راحة - ليضيع شهور، ويتبع ذلك بوقت من الراحة، ثم ينم بنم المنتناف التصحيحات والإضافات في بدلية 1818م، وقد تقدم النص كثيراً في ربيع عام تطويره توزيئة في نفس الموقت الذي خصص للعرب الإيطالية (الله ثم تم تداول النص مرة أخرى قبل أن يتم تعريره نهائياً. "وفي منتصف علم 1820م، رئب الإمبراطور وأمر بإعادة نسخ العديد من مخطوطات، ومن يبينها مخطوط العرب على مصر"، كما ذكر العملوك على (12)، وكان لا يد من ثلاثة أعوام ونصف العام للنوصل للمسبقة النهائية، ولم يكن الفصلان الأخيران الخاصان بأعمال كليير وميتر (خلفاء بردايرت على رأس العملة) موضوعاً لقراءة نهائية من الأسير الذي كانت صحته أخذة في التدهور.

وقد اجتاج هذا الجزء من المذكرات بلى تعيدة كل العاملين في ورشة التاريخ في سائت - هيلانة, وكان لاس كالر هو المعلون الرئيس في تحرير المقدمات على مئن السفينة نورتهمير لاند (Northumberland). وقد بدأ الاميراطور الإملاء فعلا عندما استقر في بروتر (Eriers)، وعندنذ شارك جورجو ومرشان في تسجيل أقوال تابليون وتبييضها<sup>(13)</sup>، وقام على - أمين المكابة والماسخ - بإدخال عند من القصويية، ال<sup>16)</sup>، وقام مونقولون، هسب قوله، بتصحيح القاصيل الاخيرة، وقد يكون قد انتهز فرصة أن برتران "مغضوب عليه" ايقرض نقسه محلور؟ وحيدًا. كانت مهول الجنرال المعامر [نابليون] التميام بالدور الرئيس في روفيك أسر د (Récits de capticoni) . مع مقارلة مذكراته - الثني شارك في تحريرها الكسندر دومانس (Alexandre Dumas) . مع دفاتر (Cohiers) . الجغرال برتران، تجعلنا تعقد لن المدارشال الكبير لم يكن مستبعدًا من عمل كل قد قدم له الكثير فهما مضمي.

وفي اللواقع أن يرتران كان إلى جلب بالجيون كأحد الفتاطين في تلك الصلة الرائعة التي شهدت رحيل جبش فرنسي المقرو أرض الفواعثة, وعندما نستميد تكري مصر في سانت - جوائلة، قبل برتران لم يكن بعينا لهذا، قفد كان يُدعي التحديد أمر ما، بال ليكتب وينسح أيضات، أو ليميد القراءة مع الإسراطير، وأحيانا كان يذكره مقصمة فصيرة فساها أقال وعلاوة على ذلك فإنه لم يفرده في أن يقجائل ممه، كما كان ذات مساء جين دافع على كليبر مماثقاً ونيسه بالله عامل خلوفته كانه "ملازم"، ولم يطلعه بدوئته إلى فرنسا"!! ونشير في هذه المسلمية أن يركون لم يكن يكرده أبدًا عن الاعتراض والتوقيف في وجه رئيسه، ولم يكن حزمه بقتر أيذًا عن التنفيذ والتقامي. لقد كان بحرف كيف يتمامل مع الإميراطرز، وكتب عنه [203]: "مستطيع أن نقول له كل شيء بطريقة المعادية"!

ومن بهن المقهدين في سائلت - هيلانة، كان المارشال الكبير قد خدم الخليون من زمن طويل. وكان في الماشه من بين روساه الأركان في المهز و القاني من الحرب الإيطانية بين عامي 1766-1797. وقد ثم تعينه عدد عدد الله المارة ا

وعلى ذلك قد كان المارشال الكبير يعرف أشياء كثيرة عن كل الأحداث المصرية، وكان من الطبيعي أن وستعين به نابلون ليذكره ويقارب ذكرياته الأسقصية معه. إن وجود شاهد مباشر وله مكانة عاقبة بسم الحملة على مصر بطابع يودي في النهابة للمكم يعصدالهة تقوق أكثر أجزاء الذكريات الأخرى في حال عدم وجود دقيل على "المقيقة". وقد شهد على العمية هذا التعاون رافقاء الأسر الأخرون، بما فيهم موتتراون. وقد حصل برتران **في الراقع على مخطوطات هذه الحملة في 29 لبريل 1821ء، ون**ثلك قبل وهاة نبليون بالمبوح<sup>811</sup>، مع إملاهات عديدة لخرى كان موقعلاً عليها بناء على طلب الامبراطور نفسه، فقام باعلاتها إلى أوروع<sup>181</sup>

بن اكثر من منة عالم رفعوا من شان الحملة على مصره [تلك المملة] التي تم إعدادها بأكبر قدر من المعربة، والتي المملة] التي تم إعدادها بأكبر قدر من المعربة، والتي المعربة، والتي المعربة، وحالي 38000 (نعائية وتلاثين ألفا) وندهشنا هذه الحملة وتسفينا اللهب، كما أدهشت وأسوت البلب المعاصرين. وعائرة على ذلك فقد تحول الواقع ما تكثر من إيطالوا - إلى المعطورة، وذلك بمجرد عودة الفاتح وبعد ثلائين عاماً كله فيكثور هوجو ( roll) محمل معين المعاربة، "قاهر متحمس، متالق النفوذ، وإعجاز أدهش المائم بالمعيزات" أقام عندس المهاملية أنها أعضا كمصدر لجزء مهم من الهاملتهم، فقد قاموا بتمجيدها، والبعث الأجبال اللاحقة نفن المسار، وإن مغربات الشرق المؤثر (الشرق الذي جعلوء مثانيا)، قاموا بتماملية النهائية والإعداث العاملية النهائية والإعداث المعاربة المعاربة واحتلال البلادائية، أنت إلى إعقال الفياني المنافقة المثل النهائي المعاربة وفي هذا المعافى المثل المؤلف المثل النهائي المعاربة وفي هذا المعافى المثل المواجه الذي لا تراح في أنها هي الني أنها هي الني أنها العرب.

ويما أنه لم يتوسع في إملاء الأسجاب التي نخصا حكوسة الإدارة للشروع في هذه الحملة، فسننكر عنها ــ هذا. يضم كلمفت في بادئ الأمر، حيث بنيفي إيراز التيلين بين فرصيتين شبهرتين.

تنعلق الفرضية الأولى بتنفصية يونابرت ذائه؛ فكنبرا ما نتحث عن "جام الشرق" عند بونابرت، وربما كان ينكر في الإسكاناتر الأكبر عندما اقترح على المحكومة المقام بالمعلية المسكرية على مصدر وربما كانت الرغبة غير المؤكدة في المبير على خطى الغازي الأسطوري هي التي قد ساعنته على الاقتناع بأن الفار الموقد على المؤكدة في المبيرة وفي ذلك لم يكن إلا رجل عصره، وفي نظر ورثة عصر التنوير، فإن الغاز الفار المؤلسيين على خالف الميكنية المؤلسية (Didera) عن مقالة ديبرو (Didera) "المسئولة المي غزرات الإسكندر". وفي نهاية المؤلفة الى غزرات الإسكندر". وفي نهاية المفكل ترك ديدرو (Plutarque) — الذي عرقه فالمؤلون جيئاً - ليوكد فكرة أن الإسكندر" المسئولة المؤلفة الى عزرات الإسكندر". وفي نهاية المؤلفة ا

وتعدد روايات الرحالة ألم يفضيع المبلك "المستقبرون" لهذا الرواج عندما دأبوا على إقامة تساتيل أبي الهوال والمستلات، لو إعلادة تصميم بعض الديكررات الألم في فصور هم؟ لقد بعيض اوغ من "الحالة المصرية" على المعقولة المصرية" على المعقولة المصرية" على المعقولة المناسبة والشرقية المعقولة المناسبة والشرقية المعقولة المناسبة والشرقية المعقولة المناسبة والشرقية للم يعور ماء فلم يكن إلا دورًا المتويا وغير حلسم عكل بالكيد عني قرار الفراحه حملة علم 1798م وقد تجنب على أي جال في المعقولة المناسبة والشرق فذا على إلى المتعامة المناسبة المناسبة المناسبة والشرق فذا على المتعامة على المتعامة المناسبة والشرق فذا على إلى المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة أعمل فالمناسبة المعارفة المناسبة أعمل فالمناسبة المعارفة المعارفة المناسبة المن

ولما فقرضهة الثافية المرفرضة فترى أن حكومة الإدارة قد قبلت الحملة على مصر للتخلص من بونايرت، الجنرال الفرزعج المتطلع إلى الدكم. وإن كان هناك نظلت تفريض قديم وخير منصف أحيضا يتهم حكم العام المهموري الثاقت بكل الكوارث، فيكون من أميالغ فيه الهام بارا (Barray) والمتواطنين معه بالتصميمة بأسطول وجيش في غلية الأهمية، دون مراحاة فلمصلحة الوطنية... بدلا من استخدام المنتجر والسم أو - ولم لاك، المقصلة أو المفي إلى المستعمرات، فقد اعتادت الفررة على نشكا ولم يشر نابليون في مذكراته - في أية لحظة - إلى تلك الافتراض الذي كان يمكن - رغم ذلك - أن يضم شهرته كرجل مرسل من السعاء.

ويشكل موجز، فقبه تعمك بانص فلذي ينهي على أسس متينة، هيث كان لابد من البحث عن أهداف الحملة المسلمة فيها، ويعبر عن مرغية فرنسا في المسلمرية في استراتيجية المجغرافيا السياسية أقرار القد كان مشروع الحملة قديدًا، ويعبر عن رغية فرنسا في السيطرة على السحر المتوسط، وتعبر عن رغية فرنسا في يونفرت على الشحرة اللي المسلمرة إلى يونفرت من حكومة الإدارة، وتكور الحديث عنها عدة مرات منذ بداية للتورة. وهين أصبح تظهران (Talleyrand) وزيرًا المعلاقات الخارجية (في بيليو 1797م)، قام يعد شهر بمخاطبة المكومة لتجنب الانزلاق في مشروع الحديث ضد إنجلترا، والذي تكتب حكومة الإدارة قد طلبت منه درفسته. وكتب بونفرت إلى المكومة مشروع الحديث من المحكومة على مصر لتدمير إنجلترا فعلواً". وقد المتعارفية الميان المعلوم في أن يواصل مسيرته بعيدًا عن زمرة قلتة ياريس. وقد اصطفت حكومة الإدارة موافقة).

ولقد كرس شتاء (1977-1978) لإعداد الحملة، رغم أن الاستعدادات المقتل لم تكن لفظ مرارة قلم يكن المحدوسط المكبري ولم لحد بغضل اللي المن يقتط معترات الالاف من المرجال الذين تم جمعهم من مناطق مواشي المعتوسط المكبري ولم المحدوسط المكبري ولم المخرالات، ولا القرق نضياء إلا بعد مغاورات الإيجار من طولون، وأجاكسيو (Ajaccio)، وجنوى وتشفيقا الكبر أن المنافز (المعارف المنافز ال

كانت بداية الغزو نزهة حربية، وكان بحكم مصر معاييك منورورون، وهم فرسان متالقون لكنهم غير مدربين على الحرب الخديثة، وفي أول يوليو تم الاستيراء على الإسكندرية، وبعد عبور الصحراء سحق بونابرت أعداء عند الأهرام، ودخل الفاهرة يوم 23 يوليو، وسيطر على شمال المبلاد وانتهم قسم صغير من الجيش إلى الصعيد تحت قبالة الجدرال ديزيه (Desaix)، الذي وصفه المثبون في سانت . هيلانة بذه "ضايط مميز، المبرط، مستبر، وعاشق المجد لذاته". وقد لسئولي جيش الشرق على معظم الأراضي المصرية في بضعة أسفيح.

وسريفا كان الجيش أسيرًا على أرهن مصر، ففي أول أغسطس أغرق نيلسون أكبر جزء من الأسطول في ميناه أبو قبر ، وفي ذلك الوقت لم يعد المقصود هو مسألة الطريق إلى الهند، فكان لا مناهس من الصحود ومقاومة المهجوم المعاكس للجيش العثماني الذي عنرض أخيرًا اغتصاب أرضن نحت السيادة الاسمية للهاب العالمي. وقد أدى هذا الغزو إلى دخول تركيا العرب، وهي قوة ظلت بعيدة عن الصر اعلت الثورية حتى ذلك الوقت. وقد كان نلك أول قتل ولا المعالمين تلك أول قتل بعيدة عن الصر اعلت الثورية حتى ذلك الوقت. وقد كان تلك أول قتل يعرب المستهد أن يكون تاليران هو المستول عن ذلك الأنه لم يرسل المنطقية الحملة الضرورية التي وعد بها، وهو الأمر الذي لم ينسه نابلون في الحقيقة.

وقد وجد بوذابرت نقسه للمرة الثانية رنيسًا لبلد ينبغي عليه حكمه، فاستمر يتمَّم المبلطة. وقد اجترم الإسلام لكي يغرض نفسه، وشكل ديوانًا من أهلمي المبلاد، وسيطر على الدنن وغيرها. كما المسطر أبيسًا إلى المخاب يشدة؛ فتم قدم أثررة احالي الفاهرة (12-22 لكتربر) بالدماء، وإجراق الفرى المتمردة، وإعدام الثوار ومثارب بالرصاص. وأحيثًا استطاعت الأسطورة النابليونية تدين أن جيش الشرق قد جاء الهي هنا ليغزو ويحارب، على أنه كان مما يختف من هذه الحقائق دون لن بحجيها هو إنشاء المعهد المصري، والجرائد المحلوة، وبالحية الاكتشافات الإثروة، ونتكار لجنة العلوم والقدن والجيش. وإن بونابرت المنظم الدقيق، والخلاد العام الحازم، قد سيطر توعا ما (ولنظ جيدًا) على موقف جعاء حرجًا الم أول بونابرت المنظم الدقيق، والخلاد العام المحتبث مصر، ودعم نفسيم اللهزد إلى أقاليم. وإنشاء مؤسسات تشجع الشهرة والمتمونة ورضع إذارة مالية ماهرة (كانت في حالة عنيمة العاطية نمانا)، وأضرك الانجاط والعرب الاقال تعصيا ضد مشروعته، وإذ طلب من الحلماء العمل، فتم يكن لرفع أقاض المعابد، ولكن الصناعة المبارود، وتصيين القبلية الدعقية للطرق والأنهان، وتطوير الزراعة، وتوسيع المحاجر الصحية (حيث ظهر الطاعون في الإسكندرية في 15 ديسمبر عام 1798)، وتنهيد الحصون (22) وقد فام كليزم، خاصة بدر حيل رئيسه، يتكليفهم في اعمل المعارفة المعارفة المعارفة على المستبدة بدر حيل رئيسه، يتكليفهم في اعمل المصرونة العالم المعارفة ا

وبعد الجل فروب قام جيش السلطان، والمتعرض في الشمال الشرقي، تنهيد القدة العصرية بأمر من البائنا لحمد الجزاف، الاسمى "الجزار"، فقرر بودابرت أن يهاجمه بسرعة؛ فكانت معركة سوريا، فترك القاهرة في 10 فيراير 1999م، ومعه عشرون ألف رجل، فاسترابي على حصن العريش، مزلاج فلسطين، ودخل غزة بعد اسبوعين من نخول العرب، ولم وقترب من القدس إلا عدة جماعات استكشاف شعث سلطة أوجين دي يو هرفيه المورق بقوم بحملة صابيعة جديدة، ولم تكن هناك فائدة استراتيجية من الاستولاء على العدينة المقدسة ذلات مرات، فكانفي بودايرت بوعد السلطات المحلية بالتحالف، ولكن فقط بعد عزيمة المجزار.

وعلى اتحكن كان موقع يقا أساسياه وهي ثاني مواني فلسطين التي تتبع إنزال الدنونة ومنفعية الحسال. وعلى التجار الدنونة ومنفعية الحسال. وعلى ذلك تم حصال الموقول في الإيام الأراني من شهر سارس. وفي فجر يوم 7 [مارس] أرسل بونابرت الثنين من البرنان لقترها الاستمام المشرف على المهتران عبد الله قلد تم البرنان القترها الاستمام المقتوب من إعداد المداملين من الأسوار مقطوعي الرؤوس، فامر بونابرت بإطلاق الناز، وبعد عبد ساعات من إعداد المدفعية، دفع برجاله للهجوم وهم في علية الهيام، وبعد ثالث ساعات قضي الأمر، ولم يستطع المداقعون مزيدًا المنفعية، دفع برجاله للهجوم وهم في علية الهيام، وبعد ثالث ساعات قضي الأمر، ولم يستطع المداقعون مزيدًا المنفق من المساكل المساكل والتبوخ والأطفال، من المساكل المداول والإعدام بخير محاكمت لما بخرار عبين 1600 أو 2000 (ألف وستمنة أو المفوز) من الأسرى ولقد تم العشور على أمر موقع عليه من يد بونفرت بقتل الأسرى.

وقد أحدثت إعدامات بلغا مستى كبيرًا في ذلك طوقت، فقد استوات عليها الدعهة الإنهليزية واستغلتها لعشرات السنون, ولم يتجنب الإمبراطور الموضوع في مذكراته درن إطناب في القاميل، حيث تحك المسئولية وشرح ذلك, فمن جانب كان إحدام البولمانيين، ومن جانب آخر أن الأسرى الذين تم إحدامهم كاتوا جاودًا تم القبض عليهم في العريش ولم يعترموا "التمهد" (<sup>(99)</sup> بعدم الرجوع للقتال واستخدام السلاح. ونضيف إلى نلك أن رجل جيش الشرق كانوا يعيشون قبل سنة أشهر معدة قاسية في سنطق لا يحرفونها. وفي جو وطبيعة غير معروفة، عالرا فيها من العرض وعدم الرفاهية. وقد تركهم قالنهم في الدارة يُلشُون عن انفعالاتهم بمعليات السلب والمنهب. ويرجع إعدام الأسرى انفطال لمر، فإذا كان لا بد من الانتفام للبرلمانيين. وإذا كان قد تم فعلا الكلف عدم احترام الانتفاق، فإن فالمليون لم يشرح الفكرة الذي عبر عنها المورخون قيما بعد من أنه كان يورد أن يروع في يحدومه حين كان على وشك معاصرة عكا تحت سيطرة الحيزار الشخصية. ولا ريب في أنه كان وتذكر ما قراء في إكتاب الرحلة إلى مصد وموريا" المولني (Volucy) من أن أحداثًا مماثلة قد وقعت بالفخر بنفن الطريقة وفي نفس العكان قبل حوالي عشرين عالماً حيث قام أبر الدهب . فاتح فلسطين عام 1776م - بقال الطريقة وهي نفس العكان هروب عدوه ضاهر (Daky) في الله المنافئة الا

ولا يكفي هذا "العثال"، فقد الكسر جيش الشرق في عكا، وبعد عدة هجمات فائدلة السطر بوغابرت إلى رفح المصار (في 17 مايو 1799)، وانخذ المطريق إلى القاهرة، حيننذ تغشّى وباء الطاعون الذي تمت السبطرة عليه حتى ذلك الترفت. وفي 24 مايو عالا القائد العام إلى يافا، وترك فيها بضع عشرات من المصابين بالطاعون فيل أن يستأنف المسحاب. وهذلك حافظة لخرى كان يستمق المواخذة عليها طويلا، ولم يتجنبها الإمبرالهور المعظوع في مذكراته، ولكن دون خوض في التفاصيل. وندرك أن الدعاية البريطانية قد استفلت هذا الأمر بنفس قدر استفلالها للمذابح، ولم تكن سوى واقعة في حياة الجنرال بوذابوث.

وفي 14 يونيو عاد بونايرت إلى العاصمة المصرية، ومع ذلك لم تكن المحرب قد انتهت. فقد نزل البيش المتركة المتركة وهزمه بوم 22 يوليو في معركة أطلق المتركة البحرية. وانفهى المجركة إلى في معركة أطلق عليه "معركة أبو قبر البرية" ونظلك لإعفال الكارئة البحرية، وانفهى المجركة الشاوليوني" من المحرب المصدية، وانفهى المجركة أبو قبل المحربة أبود المستملية والمتركة البحرة التولى - أن ينتقل إلى شيء أغراء فقد كان قد علم أن الأحداث تقاعي في قرنسا، وأن حكومة الإدارة تواجه صمويات كبيرة, وكانت "الفرصة مواتية" هذه المرة، أن الأحداث قدارة المحربة الإدارة تواجه صمويات كبيرة, وكانت "الفرصة مواتية" هذه المرة، من المجدودة عرب المحربة الإدارة المحكم لكليير الذي ثار على "هروبه من المهنية"، ومرة أخرى نجا إمونائير الذي تأور على "هروبه المائيلين الذي ثار على "هروبه (كان من والمنازية) المحمدة الإدارة والمحمدة ومعد شهر نجح شهر نجح المهنيان والمعاردية والمحمدة والمحمدة الإدارة والمحمدة والمحمدة المهنائيل الأول المجمورية.

وعلى الحبالف الأخر من البحر المتوسطة كان تاريخ جوش الشرق لا يزال مستمرا. وقد كرس فالجيون فصلين من مذكراته عن أعمال خلفاته، وأرابهم كلبير الذي قمع ثورة القاهرة الثانية، وانتصبرعلى الإنراف في معركة هيليويوفيس، قم تم اغتياله على بد أهد المنظرفين يوم 14 يوبيو 1800م. في نفس يوم معركة مارنخو (Marengo). وجاء بعده الجنرال مينو، ولم يستطع إنقاذ الدملة، واضطر لماتستندم بوم ا 3 أعسطس 1801م، فعاد الجهاش لملى وطفه بعد ثلاث سنوك من انطلاقها، وأسفوت الدملة على مصر عن الفنان. وعلمي الرغم من الانتصار العسكري في البدائية، فإن الجيش الفرنسي قد اضطر للاستسلام.

. وعلى الصعيد الديلومشي لدن الحرب ضد تركيا إلى تعقيد الوضح : حيث ان قطع تحلف فرنسا التقليدي مع الباب الحكي قد حرم الجمهورية من حليف ضد النمسا وروسها والعلمزا.

ولكن من وراء المقائق المخيية للأمال، أن مصر قد احتلت باستمر أو بمئانة فريدة في الأسطورة، وانت الأحمال العلمية التي صاحبتها إلى التغافسي عن فسرة المماة. وقد لعب تاليون في متكراته على هذبن العاملين، كما يشير في أكثر الأحيال لإبطال المصور القديمة، لا ليقارن نفسه بهيم، وإنما ليذكر أنه كان خليفة لهيد بعد أنمي علم وإن مستهل كتاب "راهية برما" (Ca Charrouse de Fame)، والذي وصف دخول بوديرت إلى مهلائو. أشار إلى أنه خليفة فيصر والإسكانير (أله)، وأنه كان يمكن أن يكون أيضنا موضوعا ترواية عظيمة عن

\* \* •

بعد أن تم التنفيم، ثم وضع مضاوطات الحملة على مصر في هورة برتران، ولم نكن ضمن "مذكرات المخدمة تاريخ تطليون"، (Ademotives pour servir à l'histoire de Napoléon) التي نشرها موتقولون وجورجو. ولا يوجد فيها سوى عدد قابل من مقطفات مفتلة كليرة عن النسخة النهائية التي نشرها جورجو، والذي احتفظ بيمنى للمحودات الأصلية، وكتب برتران فيما بعد يقول: "كان من الممكن طباعة "مذكرات المحملة على مصر وصوريا" بعد المودة من ساعت . هيلانة، ولكن كان المفصود أحداثا تبعد لما يقوب من ربع القرن، ولا ينيفي أن تكون روايتها أقل أمدية لو ظهرت بعد منوات تلهلاة. كان التفسير غير كامل... ولكن المارشال الكبير لم يقدم عنها تفسيرا أكثر من ذلك, ويمكن أن نفترض أنه كان شنيد الانشغال بشنونه المناصة وشنون المنفذ فوصلها الامبراطور، فضلا عن المحديد من الوصدها الخاصة لترزيمها. وقرر أن نشر المذكرات لم يكن من الأولويات،



الصفحة الأولى من مخطوطات مذكرات نابليون عن الحملة على مصر، والمحفوظة بمكتبة الثماتورو".

اللعم الأمسلي كتبه علمي، وكتب نابليون التصويبات بالقلم الرصاص، والكتابة بالحجر من خط برتران الذي الزجع" كتابة الإمبراطور غير المغروءة. وتوضع هذه الوثيقة بإيجاز مناهج العمل في مصنع تاريخ سائت - هيلانة. (مكتبة بلدية شاهرو) ...



غاصيل من أولى صفحات "المذكر ات" (مكتبة بلتية شاتورو) .

ويعد أيام قليلة من وفاة العارضال الكبير في 31 يناير 1844م، أعلنت أسرته عن رعبة الفنيد في بداع العخطوط الشاعد بمصدر في مكتبة شاتورو. وتم تعليم الموثيقة في يوليو 1847م<sup>(19</sup>12 بعد إعادة نسخ 515 صفحة مرة أخرى، وهي الصفحات المعبقة لأجل الطباعة<sup>(61)</sup>. وما زالت هذه الشهلاة العوثرة عن العمل في سانت . هيلالة محفوظة في منقطر أس ووفاة برتوان<sup>44)</sup>.

وقد كتب "على" مغطوطات شاتورو "كتابة جميلة في سطور بتنيقة و هو ابنان صنغيرة، وتذلك يصعب تصحيديا، ومع ذلك كان [نابلون] بقوم دفئاً بهذا العبل بصير". دكا كتب يرتران نلك الملاحظة في مقدة كتبها عام 1842م الاقتاعية نصل النسخة المقبلة، وانخذ الوسائل وتفاتي الإعدادها... ولم يستطع استكمالها, وبعد ثلاث سفوف من وفاته، وخمسة وعشرين عاماً بعد المذكرات الأخرى، كان ظهور "المحلة على مصر"، والذي أملاء تغايون في مجلدين في نهاية المطاقب بعنوان: (Compagnes of Egypte et de Syrie) "المصلة على مصر وموروبا"، ومذكرات لخدمة تاريخ فرنسا في عهد دابليون أملاها بلضه في سالت ــ هيلانة ونشرها الموخرال برتران

Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon dictés par lui-même à Sainte-Hélène et publiés par le général Bermond.

وفي العجد الأول تم إنزاج عدة نصوص تصهيدة كان الندس الأول تحتيزا من أبناء برغزان وهم يدافعون عن والدهم نتيجة لهجمات كانت ضده من قبل موفولون في كتابه "روايات الأسر" (Recus de coprivitie"), وثلا في التحليف كانت ضده من قبل موفولون في كتابه "روايات الأسر" (Ata peuple français)؛ إذ ذكر أن المحلوث التي منتبع المبارشان الكبير بغضه بطوان: "إلى الشعب الغرنسي" (بالماعة حملاتي على إيطالها ومصعر، وكتاك المبلوطوت التي منتبع طباعتها، فإنني أهديها إلى ولدي". إلا أنه لم يستطع الوفاه بنوليا الإمبراطور (وقاء فاهدي المحكومة المحك

أطلس صنهر من ثماني عشرة خريطة". كما ساهم أدم ـ فرنسوا جومار (Edmc-François Jomard) • عضو معهد مصر الأسبق، في تصويب الهجاء الفرنسي الماسماء العربية <sup>(23)</sup> وأخيرًا تم استدعاء ابن لأس كارً للمساحدة، وثم يأثر لغه استكمال إعداد تسخة 1847م جيث كان يركز ان قد توفي في غضون ذلك الرفت <sup>(88)</sup>.

وعند نشر «موافقت نوليون في سانت . هيلاية» استطاعت اللجنة المكافة بإعدادها المصول على الأوراق التي أودعت في شاتورو، وهي التي تم حفظها أخيرًا لتنشكيل القسم المصري من مذكرات فالجيون، والنمي ننشرها هذا.

T.L.

(تييري لينتز)

## الفصل الأول

### الاستبلاء على مالطة

أو لا مشروع المترب طند المجترى معركة 178 م ثقيل استعدادات وتكوين جيش الشرق المائد رحيل الإستطول من طواون (19 مليو). واليقاء هزيرة مالملة وفرستان القدين يوجعا في القدين حاسسة، وساما الدفاع عن مافطة. سامنة! ارتبك الكافن الكبير ومجلسه سابقة العدوات العروب ، وف الفتال مؤكل (11 يونيو)، الممائة التعاوض والاستسلام (2) يونيو). تاسخة مخول المجترى مقابلة تنظيم المؤرورة عاشرة رحيل الجيش (19 يونيو).

أولاً؛ اعابت معاهدة كامبو فورمو (Caupo-Formio) السلام إلى الفارة، وكان إسار اطور ألمانها راضيها عن الشروط التي مصل عليها، وعابت فرنسا إلى تراث الفائيين (Caulois)؛ إذ كانت فا استعادت حدودها الطبيعية. وغرم وانحل التحاقف الأول الذي كان يهدد بوأد الهميورية في ميدها، فطلت إنجلترا مستحة وحدها، وكانت قد منتقدت بن كوارث القارة الاستيلاء على الهند واستلات بالسيطرة على البحار، ونقضت حكومة الإدارة مفاوضات ثبل (Lille)، مقدمة بعدم إمكانية استعادة الترازن في الهند وحرية البحار إلا بحدثة ناجحة في البحر، وقر السختموات

وقد نمت مناقشة المعديد من المشروعات العربية لعام 1798م، وكان هذاك حديث عن عزو إنجلترا بواسطة مراكب مسطحة القسر تغادر كاليه (Caleis) نحث حداية حركة مشتركة من العسارات البحرية للفرنسية والإسبانية. ولكن كان من العسروري إهداد منة مليون، لكن الحدالة العالية السينة لم تكن نسمج بالأمل في ظلك. وبالإضافة إلى ذلك كان غزو إنجلترا يتطلب استجدام القوات الرئيسية في فرنسا، وهو ما كان سابقا الأوانه بعديد حداثة الاضطراف التي كانت لا تزال في القارة.

وقد اعتمدت الحكومة خطة لإبقاء منة وخمسين ألف رجل في مصكرات على سواحل المائش، كانوا ويعدون المجادرة المدائش، كانوا ويعدون المجادرة وشيك الحدوث الكنوم كانوا - في الواقع - مستعدين للانتقال إلى الراين (le Rhin) إذا لزم الأمر، بينما كان يوجد جيشان صغيران، يتألف كل منهما من ثلاثون أأنف رجل للقيام بالمهجوم؛ احدهما يركب منفن المعلق ورمنت ألف قائر، والجيش الثاني يقوم بعملية المحالة ورمنت تعالى المعارفة والمجادرة المحالة المحال

هي البيند (الشرقية)، ولم يكن ينتظر السلطان "طبيو المساعب" (Tippoo Sahib)، والممار الثون (Marathas). والدسخ، سوى الإنشارة. وبدا أن نابليون لا يمنى عنه لمجيش الشرق، وأن كلا من مصدر وسوريا والبين والعراق ينتظرون رجلًا. وقد النهارت المحكومة التركية، ويمكن لميضنا أن تعند النتائج المعترفية علمى هذه الحملة بقدر حظ وعجرية الفائد الذي بديرها.

وكان يجب إرسال حملة رسمية إلى الفسطنطينية مدعمة يكل وسائل النجاح في نفس وقت وصول العبل إلى الشرق، وفي عام 1775م أبرم المعاليات معاهدة تجارية مع شركة الهند الإنجليزية، ومنذ ذلك الوقت تعرضت الشركات الغرنسية للميران وغرقت في الديون وبناء على شكارى محكمة فرساي، قام اللبب العالمي - عام 1786م - بارسال القبطان حسن باشا ضد البكوات، ولكن بعد الثورة عاد تعرض التجارة الفرنسية من جديد أسوء المعاملة، ولمعان الداب العالمي عن عدم الفترة على عمل شيء، وأن البكرات "رجال جشعون، غير لا دين لهم، ومقدردون". ولمح بأنه سوف يتغاض عن المعلة على مصر كما هنث إذاء الجزائر وتونس وطرابلدر.

المتوابد غادرت العمارات الإنجليزية البحر المترسط في نهاية علم 1796م، بعد أن عقد ملك نفولي العسلي، ورفوف العلم الفرنسي بألو انه الملاتة - منذ ذلك الحين، على الأدرياتيك رفي الشرق حتى مضيق جبل طارق، وق المحتد نجاح صور جيش الشرق على معر عمليات الاستعداد، وفي الدياية قام تبليون - بعسقته القائد العام لجيش المجرق، وبعث البحلواء بزياتي المعاشق المعاشق المحتداد، وفي الدياية مم يكن سنعولا إلا بجيش المسرق، وبعث برسائل من المدن التي أقام فيها، و هي مدن الفلندار والبحريات، لعمل أوسره الي سواحل البحر المتوسط، وكان معمدولاً عن قيادة كل الاستعدادات المعرب البرية والبحرية، وفي عضون بعدمة أسابيع كان الأسطول والقوائل والمجبش وكان شيء جاهزا، وكان براسل المجرالات (Caffrelli) في طولون، ورينيه (Reynier) في مارسابا، وبارجويه دي خلايه (Reynier) في الحدد (Civid) وبالرجويه دي خلايه (Civid) في شهرت المتحدد (Vaubois) في الموانية على إحداد (Vacobis) وفي ويدم وتسليع السفن بكل همة لإبحار الفرق من الموانئ المعمل بوء 15 إبريل، ولم يكن القادة ينتظرون الطعام، وجمع وتسليع السفن بكل همة لإبحار الفرق من الموانئ المعمل بوء 15 إبريل، ولم يكن القادة ينتظرون

وكمنت حاتية هذه الحملات على النحو النالي:

| خيول | عدد<br>الرحال | سفن<br>نقل | سفن<br>نجار<br><b>پة</b> | در فاطات | سفن<br>حرببة | مواني<br>الابخار |
|------|---------------|------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|
| 470  | 20500         | 106        | 6                        | 7        | 13           | طوأون            |
| 60   | 3200          | 30         | 2                        |          |              | مارسنابا         |
|      | 1200          | 20         | 1                        |          |              | كورسيكا          |
| 70   | 3100          | 35         | 1                        | i        |              | جنره             |
| 80   | 4300          | 41         | -                        | 1        |              | تشزفيتا فيكيآ    |
| 680  | 32300         | 232        | - 11                     | 9        | 13           | الإجمالي:        |

ومن بين السفن الحربية الشلاف عشرة التي كانت تشكل العمارة، كان على سفية الأميرال منة و عشرون مدفعاً، وكان شمانون مدفعاً، المحارب (Ca Guerrier) وكان شمانون مدفعاً على تدم سفن، منها: المحارب (Le Guerrier) والفقح (Le Conquèren)، وكانت سفيتان قديمان في حالة سيئة، قام يكن بهما سوى شمانية عشر مدفقاً، ومن بين سفن نقل المتاد سفيتان كانتا من صفح البندقية بهما أربعة وستون مدفعاً، وأربع فرقاطات بها أربعون مدفقاً، وعشر سفن نجارية تراققها. ولما بربيه (Brayes)، ناتب الأميرال، وكان ضابطاً سابقاً في البحرية، فقد كان في العام المسابق قتناً في البحر الأدريقيكي، وكان يحدُّ واحدًا من أفصل بحارة الجمهورية، وقد كانت قيادة تلشي للسفن العام المعارة والجيش بالطعمة نكفي امدة مذة يوم، ويماء يكفي لأربعن يوم؛

وكانت الغربية تتألف من خصمة عشر الواء من العشاء المختلطة، وسيعة الهواج من الغرسان، وشدتني وحضرين فرقة من المعقدية والعملى والنطيين وزراعي الأنفاءا أي الغرق:2 و و 21 و 22 وألوية المشاة المختلطة الخفيفة، من الغرق. 9 و 18 و 19 و 29 و 20 و 10 و 20 و 20 و 28 و 28. وكان كل إلراء) يتألف من ثلاث كتافيه، وكل كليهة نتألف من تسمع فرق، ومن الغرقة 7 جنود سلاح للفرسان، فلتفيف المقوفة 20 مطاريون و الغرقة 3 وحد عشرة فرقة مدفعية، وثماني فرق من المطريون، وست عشرة فرقة مدفعية، وثماني فرق من العمل وجنود سلاح المهنسين وزارعي الألفاء، وقريع فرق من سلاح المعلمية. وكان سلاح المغرسان يملك المسروح واللجام، وثراء كل المنطقية بثلاث دفعت، وكلير من القذاف الكروية والبارود، واللجام، وثلاثية الكروية والبارود،

وأدوات ومعدات العصار، وكل ما يخص تسليح ساحل كبير، والنّشي عشر ألف يندقية احتواطية، ومعدان وأسرجة لمنذة الاف عصان.

وكانت لحنة العلوم والفون لها عمل ومكتبات، ومطلع فرنسية و عربية ونتركية ويودننية، ومترجمون لكل هذه العلم. هذه اللغات. وكان عند رجال المشاة أربعة وعشرين القا وثلاثمنة (24300)، ورجال الفرسان اربعة الإن (4000)، والمدفعية ثلاثة ألات (3000)، وألفا (1000) من غير المحفريين. وكان المجموع الثمين وثلاثمن الفا وتلاثمنة (32300) رجل.

وكان الجنرال برتبيه رئيسًا الركان العيش، والجنرال كفاريالي دي قالجا (Caffarelli du Falga) فقذا لسلاح المجتسبين، وكان تحت أمرته عدد كبير من من طباط العيش الديميزين في هذا السلاح وقد الدقية المسلاح المجتسبين، وكان تحت أمرته عدد كبير من من طباط العيش الديميزين في هذا السلاح وقد الدقية المجتبر (Songis)، وموز (Domanaria). وكان يرتبغ العربق" بالجيش كل من الجنرالات بيزيه (Desaix)، وكانيش (Kléber)، وكان (Menou)، وربيبه (Reynier)، وبون (Bod)، ووجها (Dayus). وتتكر من بين العاريش (Yeavx)، ولعرب (Marcchaux de camp)، الجنرالات: مورا (Warat)، أو (Vaavx)، وأميرن (Martin)، جين (Junot)، مارمون (Martin)، فوزيك (Friant)، بليار (Belliard)، لاكليرك (Landrossy)، والمروض (Andriossy)، وأمروسي (Varius).

وقد كان ديزيه من أكثر الصدابط المتميزين في الجيش نشاطا واستدارة. وعشقا للمجد لذات. كان في هيئته قصير القامة، وظاهريًا قليل للمجاملة، لكنه كان قادرًا على تنسيق إحدى للعمليات وإدارة تتفيذها بكل دقة، وكنن يستطيع قيادة جيش كجيش الطلبهة. وقد وهيئه الطبيعة دورًا مميزًا في الحرب وفي الحياة المدنية على السواء، إذ كان في استطاعته حكم مقاطعة، كما كان في استطاعته الاستيلاء عليها أر الدفاع عنها.

وكان كليبر الرجل الأكثر وسامة في الجيش، وكانت له مكانة مرموقة كان عمره خمسة واربعين عاماً. وعلى 1790م قاندًا وكانت لهجته وعاداته ألمائية، فقد خدم ثماني سنوات في حيش النمسا كضافيط مشاة، وعُين عام 1790م قاندًا لكتبية المنظوعين في موطنه في الألزاس (Alsace). وقد نميز في همسار سايانس (Mayence)، وانتقل بحامية المهدان إلى قانديه (Vendée) حيث خدم هناك عاماً، واشترك في حملات عسكرية في جيش سامبر والمهز (Sambre-et-Meuse) أعوام 1794، 1795، 1796ء حيث إلحاد القرفة الرئيسية) بجدارة، وقام بتقديم خدمات عام المعربية وصفه جنرالا ماهرا، لكن روحه الساخرة حطت له مفاهضين. وقد ترك الجيش بسبب

العصبان، وأحيل إلى بصف مُرتب، فأقام في شاوه (Chaillor) خلال عامي 1796-1797م، فيضاق به الحال وقل ماله. وعقده ويقاد وقله وقله المثل المبادئ والمبادئ والمبادئ والمبادئ والمبادئ المبادئ أن المبادئ أن المبادئ أن المبادئ المبادئ المبادئ أن المبادئ أن المبادئ أن المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ منا جمله بسهولة ضمية للمخادعين، وكان له عدد من المفريون، وكان يعشق المبادئ على تعقيل المبادئ على المبادئ المبادئ والمبادئ والمبادئ المبادئ ال

وأما المجفر ال بون (Bon)، قهو من مدينة فالانس (Vatence) في الدوفينيه (Dauphine)، أدى الفضمة العسكرية في جيش بيرينيه الشرقية (Pyrenées-Orientales) وحصل فيها على كل رتبه, وقد كان جنديًا جسورًا، تديز في حملات سايقة في جيش ايطاليا، كما كان قائد الميسرة في الجيش في معركة سان جورج.

وكان الجنرال كغاريللي (Caffarelli) على درجة كبيرة من النشاط، ولم يكن أحد يُلاحظ أنه بغقد إحدى ساقيم كان بنرك تمامًا تفاصيل سلاحه، وعائرة على ذلك كان يتميز بصفات معنوية، وبانساع معارفه في كلُّ أقسام الإدارة العامغ كان رجلا ولزاء وجنديا شجاعاء وصديقا مخلصناء ومواطفا صالحار وقد توقي في حصال عكا يشكل رائم، وأنقى و هو في سرير الموت حديثًا بليغًا عن التعليم العام وقد كُلف بإدارة لجنة العلماء والفنانين التي رافقت الجيش، وكان أكثر كفاءة من أي شخص لاحتوانهم وإدارتهم والاستفادة منهم وجعلهم يساهمون في تحقيق هدف القائد. وقد تكونت ذلك اللجنة من الأكاديميين: مونج (Monge)، بيرتولو (Bertollet)، دولومبيه (Dotomieu)، ودينون (Denon)؛ ومن المهندسين المشرفين على الطرق والجسور؛ لوبير (Le Père) (جان ماري)، وجبرار (Girard)؛ وعاماء الرياضيات؛ فورية (Fourier)، كوستار (Costaz)، وكورانديه (Corancez)؛ ومن علماء الفلك: نويه (Nouge)، وبوشان (Beauthamp) و[ميشان] (Méchain)؛ ومن علماء الطبيعة: جوفروه سانت هيلار (Geffroy Saint-Hilaire)، سافيني (Savigny) ومن علماء الكيمياء: ديكوئيل (Descotiles)، شلجي (Champy)، رافيرو ديلال (Raffereau- Delijje) ومن اثر سامين: ديتر تر (Detertre)، رينونه (Redouté)؛ والموسيقي: فيثونو (Villoteau)؛ والشاعر: برسيفال (Parseval)؛ ومن المهندسين المصاربين: لوبير (La Père)، بوغل (Protain)، نوري (Norry). وأخيرًا دي كونته (Conté) الذي كان رئيس كنبية راكبي المنطاد، وهو رجل شامل الثقافة، يمثلك الذوق والمعرفة وعبقرية الغن، فكانت له أجمية كبرى في بلد بعيد، حيث كان دارعًا في كل شيء، وقائرًا على ابتكار غون فرنسا في وسط صحراء الجزيرة العربية. وإلى جانب هذه اللجنة النحق عشرون طالبًا من للمدرسة متعدة للتقليات (البوليتكنيك) (polytechnique)، أو مدرسة

العظهم (Mines). وقد برز بامثیار من بینهم جرمار (Jomand)، ودویره - آیمه (Dubois-Ayme)، لانکریه (Lancret)، شایرول (Chabrol)، ورزبار (Rozière)، کوردیه (Cordier)، رینوا (Regnault)، وغیرهم.

ثلثياً: لما تم الانتهاء من كل الاستحدادات، كانت حادثة "مر نادوت" (Bernadotte) في فيينا، والتي كادت نهد بادلاج الحرب الأوربية من جديد. وقد تأخر رحيل الجيش عشرين يومًا مما كان سيعرضه للقطر، وانتخشف المدر وكل الاستحدادات التي تعت في إيطائها، فكان لدى بريطانها الوقت لمعرفتها. ومع نلك لم يرسل "مركز القيادة المحربة المعارة "التأميز" (Tattisc") إلى البحر المتوسط إلا في 16 مايو، ووصلت أمام طولون يوم 12 يونيو، وكان الاسطول الفرنسي قد غائرها يوم 19 مايو، قبل الموعد بخمسة وعشرين يومًا، وكان يمكن أن يكون نلك المبيرة خمية وأربعين يومًا، لولا سفطة يونادوت الهرجاء (")

ووصل فايليون إلى طولون 9 مايوء واستعرض المجيش وقال له بالخنصار في أمر البوم:

"أيها الميذود، أنتم لهد أجنمة جيش البجائز إ... فلدتم الغرق الروسائية، ولكن لم تساور هم بحد، فقد كانت قرطاح تماري على نفض للبحر وفي سهول الزاما" (...Zama) بالتفاوس... إن أوروبا تتطلع البكر... عليكم القيام بواجبات مصدرية... أيها المجنود والبحارة لمكم طالبة للهمهورية للكمرى، مشكر نون جديرين بالجيش الذي لنتم جزء منه...".

أبحر الموكب من مرموليا تحت حماية فرقاطنتين، ورسا يوم 12 [مايو] في ساحل طولون. وصعد نابليون على السفينة لوريان (Driem) وعليها منة وعشرون منفقا، وكانت واحدة من أرقى السنن ويها كل المنزليا المعرجوة. وفي يوم 18 ، أعطى سلوب المعالمات (Sablettes) الشارة بوجود السفن الإنجاؤزية حيث مجموعة المعرجوة. وفي يوم 18 ، أبحر ألسفن الإنجاؤزية حيث مجموعة بنوسين المنافذة من مربية خفية، وفي اليوم الناسع عشر أبحر الأسطول وجارز رأس كورسيكا بنين في 20 و 21 [مايو]، وقاسى فيهما هبوب الرباح. وفي اليوم الثاني انضمت قائلة جنوه، وقاقلة كورسيكا يوم 26 [مايو] بجنب مضيق بنيفاسيو (Bonifacio) في يوم 2 يونيز لاكتشف رأس كردونارا (Carboara) في نهاية مرينية المحدودة التي أماسفت إلى كاجاراري (Gissis) أن مجموعة (Corvette) من منالا بنيز (Sairi) وكان ممان بنيز (Sairi) وكان يمان للأمير في الهجوم، فكن الدريك (brick) إسامة نكت مديس] كانت تلاحق المميرية [سنة مدينة سنوس] كانت تلاحق المميرية [سنة سنودمهتها غير قابق همية] الكورسير (Drick)، فاضطرت إلى الربو على شاطئ سرديتها وتم أسر طاقعها. ووصل النفير أن نيلسون كان ينظف عن الموحد الأول، واستأنف المدير في اليوم الراء يورونو) وصورل الموكب من سيفينافيكيا، والذي تنظف عن الموحد الأول، واستأنف المدير في اليوم الراء يورونو)

<sup>(\* )</sup> في احدث طابق الدينية الرئيسة في 13 إبريل 1798م اضجار المجور الرئيسي بريلاوث أن يعشي بالسافرة، وأن يوسل استقتاين على يشعوفه وزير خارجية إمير فطور النمسة الإرسال فوات المعامة السفارة.

ووصل جزيرة مارتمنو (Maretino). وفي الوم الخامس اتصلت إحدى الدراكب بصقابة، وطمأنت الحاكم الذي كان للظق قد استهد به. وتم الرسال فرقاطة إلى نابولمي، والخرى إلى تونس، وثالثة إلى طرايلس، ورابعة أمام ميسن (Messine).

وابحرت العمارة في أحسن نظام، على ذلالة طوابير، اشنان من أربع مبن، وفي الوسط خمس سفن. وكان الفيط خمس سفن. وكان الفيطان تذكريس (Degres) برشد السير بعمارة خفيفة مكوفة من في فاطلت وسفن حربية (هراقات ) نسير بجدية. وكانت الفاظة تحرسها سفوتان من صفع البندقية عليهما فريعة وسنون مدفقة، ولربع في فلطف، وعدد كبير من السفورة التي تضميء من جانبها كل الاتهامات. وكان الأمر بني نظما العمارة التي أخير المعديقة إذا ما تعرضت فيجوم من اسطول العفور وتم كوزيع القوات المحربة على جميع السفن الحربية، وكانت تعارس القدرية نكل مرات في التوم على استعمال المدافع.

كان تابليون مسئولا عن قيادة القواف للبروية والبحريية، وفم يكن أي عمل يتم دون أوامره. كان يكود العميرة، وفم يكن أو يكن المفيرة ووكثيرًا ما الشكى من بُحد السفن دائمًا عن بعضها بعضًا، ولكنه لم يكن يتنخل أيذا في التخصيل التي تتطلب معلومات وخبرات في البحرية. وفي يوم 3 يونيو، وعلى مسئوى رأس كريونارا (Carbonars)، عرض عليه الأميرال بربهه (Broys) الموافقة على فصل أربع سفن وثلاث فوقطات لمواجهة موكب سيقياتهكيا، وكتب على الهامش؛ الو بحد لربع وحشرين مناعة من هذا الانفصال تم تبليغ اشارة عن عشر سفن إنجليزية، قان ينبغي لي غير تسع من يذلا من ثلاث عشرة سقية».

ولم يحد الأمير ال أية اجابة. وفي فهر يوم 5 يونيو جامت إشارة بظهور جوزو (Gozzo) وقاقلة سيفيةالهكياء وهكذا نجمع كل المهش.

رابعة: إن من بين الأوطان السيعة للتي تندكل نظام فرسان معبد سان جان باورشديم كانت ثلاثة منها فرنسية. ولم تكن الجمهورية تعترف بوجود مواطنة تتميز علي اساس فلمنشا، فقد ألفت هذا النظام وضمت ممتلكته لاملاك هيئات الإثنان الأخرى، ومنعت القرسان إعادة المتحاهد. وانتقابا لذلك رفعن كبير الرحيان روعان (Roba) استقبال مندوب الأعمل فلم نسي ولم يكن مسموحًا بمرور سنن التجار القرنسيين في السوناء الا بعد إنخاء الطم يكرو اله التلاقة، ولم تكن هناك لمة علالة دبلوماسية بين الجمهورية وجمعية الفرسان، وكان يتم استغبال الإنجاري في الترحاب، مع نقديم الدون لهم بغير حساب، وكانت السلطف الشرعية تحرس على تعين وتحوين سواباهم؛ فقد ثم المترود بعشرين ألف من البارود من مخازن السلف الأغير إيليوت (Ratiox)، عدول المتاب رئيس كروسوكا، ولكن الذي حدد مصير هذه الطائفة هو خضوعها تدمية الإمبراطور وبرنس (Ratiox) عدو

فرنسا، وإقامة كنيسة دير بودانية، وهو ما أساء إلى الذين الروماني وفعاليات. وسعت روسيا إلى السيطرة على هذه الجزيرة ذات الأهمية الكبرى لموقعها وسلامتها وامالة ميناتها وصلاية أسوارها، عندما معت طافة إلى العماية من الشعال، فتجاهلت وأساءت إلى مصالح قوى الجنوب, فصمع نايليون على الاستولاء على الجزيرة لو أمكن ذلك، دون أن يكون ضرر بالهدف الرئيسي.

ونفع مالحلة على مسافة عشرين فرسط الال منزيرة مستاية، وسئين فرسطة (240 منزا) من جزيرة مستاية، وسئين فرسطة (240 منزا) من سولحل إفريقيا. وطول هذه الجزيرة سنة أو سبعة فواسخ، وعرصها اربعة فواسخ، ومحيطها عشرون فرسطا، والسواحل الخريبة والمنزية والمنزية والمنزية منهية الانحدار، والسواحل الشمائية والفنزية ذات عدد كبير من الارصفة والمراسي المتعبزة لقعابة. ويبلغ محيط جزيرة كرمينو (Cumino) مناهنة قال اربعة فراسخ، وعرضها فرسطان 600 مثراء وتقع بين مالطة وجزور (Gozzo). ويبلغ طول جزيرة جزور اربعة فراسخ، وعرضها فرسطان ومحيط دائرتها عشرة فراسخ، وعرضها فرسطان معلمة منفرية تغطيها نبدلك الزيناج الرئين مالطة منفرية المنافق من بلاد المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق من الإحراق (Mobbe-Ville) عاصمة مالطة الفنيمة، أو مينونهكيك في وسط الجزيرة وشيت مدينة فوليا (Mobbe-Ville) عاصمة مالطة الفنيمة، أو مينونهكيك في وسط الجزيرة ولينت مدينة فاليت وعديدة منافق المنافق المنافقة ومدائزة لها جميلة، وارصفتها مسافحة، ومخارات الفتشان المنوسط وعدد سكفها 3000 (الالنون المفا) نسمة، ومنازلها جميلة، وارصفتها مسافحة، ومخارن القدح رائعة، والينافية والمنافق من نقله المنافقة والمنافقة من القبالي. وكانت المنتشان الدغالي مان بفته لنا الأمواب، كان يثبير إلى وجود عدد كميور من القدائق الني كان هذاك بالدغائق مان بفته لنا الأمواب، كان يثبير إلى وجود عدد كميور من الطفائق والمنحدرات ومقعمة الخذائق المنافقة والمنحدرات ومقعمة الخذائق الني كان هناك بنيني تجول في الوردون الإمراب بخذة.

وفي عام 1789م، كان النظام محصل على إيراد بين أوح بين ثمانية عشر إلى عشرين مليونا من مختلف البلاد المسبحية، وسبعة ملايين إيرادا من فرنسا, فقد ورث النظام حصل المعهد. ونوك له شارل الخامس، بعد طرده من رونس، ثلاث جزر؛ هي ملاطة، وكرمينر (Cumino)، وجزره، وظله يشرط حماية سواحل إسبانيا وإيطانيا صند انفر صنة الهميدة البرابرة, وكان الأمر سهلاً بالنسبة لها؛ إذ كان يشرط حماية سواحل إسبانيا وإيطانيا صند انفر صنة الهميدة البرابرة, وكان الأمر سهلاً بالنسبة لها؛ إذ كان المعلمة بست أن مديم مفن حربية ذات أربعة وسبعين متفقا، وعند ممثل من الموقاطات، وضعف السفن المسلمة بين مثل بالمشار إلى الميش في سلام, ويناه عليه كان النظام يستطيع أن بنال تتخير المساوعة المامة وكان النظام يستطيع أن بنال تتخير المساوعة إلى الميش في سلام, ويناه عليه كان النظام يستطيع أن بنال تتخير المساوعة المامة والمنابة المساوعة أن المرامة وكان المسلمة المرامة وكاندة المساوعة أو وقد الأمر بذخ رؤساء

الدير والغضاة والمقادة استنكار كان أوروبه "على الأكل بودي الكهية الطفوس كما يقال، وهم في خدمة السلطة الاوحية، لكن هؤلاء الغزسان لا جدوى منهم، فهم لا يقعلون شيئا، ولا يقدمون لهة بفسمة". كلوا يضبطرون إلى إجداد قوالهم، حيث يذهبون كل عام إلى نزهة في البحر المتوسط بونسطة أوسة أو تحمدة قوارب. وكذلت المهيرجة المن تحيث كان المنظولية في مواني ابطائيا وابسيانها وفرنسا، وكان المختفون الدور بر ظل حذن، وكان الممهودية المناز المناز ويقال المناز برائي برائية والمناز ويقول المناز برائية والدور كان المنظوم من المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز والمناز المناز المناز المناز والدوراء المناز المن

خاممة: حل الكاهن الكبير هوميش (Biomposch) منذ أشهر قليلة محل كبير الكهنة روهان (Rolan) الذي كان رجلاً حدثًا ومريضاً ومترتفاً، وكان القضاة والقادة ووزراه الحدل، وضباط الجماعة من النبوخ، ظم يمارسوا الحرب، وكانوا عزامًا كبار السن، فضوا حياتهم في المجتمعات المحدية إلى النفور. وقد وجنوا أنضيم في مالحة وكانهم في منفي، ويودون الموت في بلد تشاتهم. ولم يكن لديهم أي باعث ينفع الرجال إلى أن يعرضوا انضيم الأخطار عظمى، فما الذي كان يمكن أن يدفعهم البخاطروا بحياتهم الخلط على صفرة جرداه وسط الدحار؟ أهي التضاعر الدينية؟ إن لديهم منها القابل من الوعي بالمعينها. أم هو هذا الشعور بالكبرياء الذي يدفع الإنسان إلى التضمية لحماية وطنه وذوبه؟ قد كانوا لا يعملون شيئًا، ولم يكن يستفيد منهم أحد.

وقد كان يدافع عن مالطة ثمانعتة أو تسعمنة فارس غير مؤطين للحرب إلا فليلا، كانوا منضمين فيها بينهم مثل عادات ومصافح الأمم التي ينتمون إليها. وما بين أنف وخصصة الى الف وثبائمتة رجل - من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا - كانوا من أسوا الجنود، معظمهم هاربون من الجنية أو متامرون، وبرون - يقرحة خلية - هرياء الجنود متكبرين مثل مكان الجزيرة، يعادن من غطرسة وتعالى نبلاء الغرسان، وكلوا بشكون من أنهم طرياء في وطنهم، بعيدون عن كل العواقع الفنوية والمربحة، فيظلك لم يكونوا مخلصين النظام، وكانوا برون في الفرضيين مدافعين عن حقوظهم. ولدرجة أن خدمة العياشيات كانت قد أهملت منذ زمن طويل لأن النظام لم بعد يعتمى غزو الاتراف منذ لمرة طويلة، بل على العكر، كان يهاب تلوق أهل ماهمة. وحين تكون التحصيفات ووسائل المقارمة للمانية لا حد لها، فإن الدوافع المعنوية تجعلها عديمة الفائدة. وكان حاضراً في كل الأشافات استسلام مانتو (فضائون أن يسلموا الفسم لمحارب قنه فكرة عظيمة عن خلقه الكريم. ولم تستعلم "الافائيات" ( ماك Valette) - ولم ترغب ولم تكن مضطرة - لأن تدافع عن نضبها، ولم تكن نستطيع مقاومة قذف القنابل طوال أربعة وعشرين مناعة، واطعان فالميون إلى أنه يمكن أن يتجذس والجترا.

معادسة: عندما ظهرت فاقلة سيفيتانيكيا يوم 8 يونيو أمام جرزو (Gozzo)، شعر كبير الكهنة بالمخاطر الذي تهدد النظام، وجمع المجلس ظكير التشاور بشأن ذلك الظروف بالذي الإمبية [قائدا]: "احتشد العرب الغرفسي قرب سواحلتا، وإذا طلب تحول الميناء فما القرار الذي ينبغي علينا التعادي؟" انقست الأراء؛ فرأى المعض أنه: 
"لهب إعطاء بشارة بشار، وشد السلماء والشعوء إلى السلاح، وإعلان أن للجزيرة في حلة حرب، وإن هذا النظام سوب بغرض على للفقد الورنسي خشية أن يتروط مع الارى موقع في أوروبا، وأنه يجب في نفس الوقت ألا وخفر شيئا فيما يجمل الفقد وكبار ضيفاه متعزيين مع النظام، وهي الوسيلة الوجودة للدارك هذه العاملة. وعلى الدينة المحادية الإتراف، والا باعضاء إلى المجاد الشارك المسلول مسيمي، وأن إعطاء إلشارة أخرون: "كانت علية النظام محاربة الإتراف، ولا يجب بالفيل عدر نقة من القراب أسلول مسيمي، وأن إمطاء إلشارة إذار عند رويته ، وهو ما أبر تعقد إلا عند ظهور الهلال - كان سؤير ويفهم على للدينة للعاسفة للتي نربد تداركها. وما لا يكون في نبة الذك الفرنسي أي عداء، ولر تم نظير له عدم للقدة فريها بستأنت طريقة دون أن يز عجنه".

وفي أثناء هذه العداولات، وصلت كل الاصطول ونقدم في اليوم المتامع ظهرًا. عند مدخل الميناء على مرمى المعقع، وطلب أحد العرافقين العسكريين الفرنسيين الدخول للنزود بالماء.

ولهما أعضاء العجلس الذين كان وأيهم ضرورة الدفاع عن أنقسهم. قف نبهوا عندئذ بحماس جديد إلى:

"هو المتهور أبر هاجمنا، والأيدي مكابلة، فرة الجنبية لا نعرف نواباها، قلا يمكن أن يصيبنا شيء أسوأ من ذلك. وسوف يعين دانمًا وقت الاستسلام بمحض فرافتتا، فليس لتينا علاقة دالرماسية مع الجمهورية، ولا تعرف حتى إذا ما كنا في حرب أم في سلام وأخيرًا إذا كان لا بدمن الموت فالأفضل العرث والسلام في البدعلي الموت من الجيس".

وأشار العزب المعارض قائلان

"ليس لدينا وسائل الدفاع عن انفسته وإند لمن الديور إثارة هذا الجيش الرهب الذي كان على مرمى الددائع، وبعد بضع ساعت من (علان الاعتداء سوكون قد سيطر على معارك مالطة وجوزوه ولن يكون لذا مصدر أهر إلا إعلاق أبواب الدائمة، والمستجع في الدين الدائمة، واستجع في الدين الدائمة، والمستجع في الدين المستخد المستجع في الدين الدين المستجع في الدين وتقمير الدوق العصين برا وبحرا، وينهي أن نتوكع فررة المؤلسفيات قذين كلوا مضطربي بطريقت لقائف الدين الدين

كانت المناقشات حادث فاتخذ معظم المجلس قرار الحريس

وقام مبدد التوسان العظيم باستدعاء كاروسون (Canson)، وهو تاجر من المدينة كان يدير شفون الترسيين، وكلفه بإعلان هذا الترار إلى القائد الإعابي. وفي نفس الوقت اعطى إشارة الإندار، فتم إغلاق الأواب، وأوريع القيادات، وحصلت كل المبليتيسات السلاح، وتجهيت إلى وإشعيت إلى (Bosredon de Ransijact) من الهيئليات، وقد اعترض على هذه الإجراءات القارس بوسريدون دي وانسيجات (Auvergae) من أمل أولرتي (Auvergae) من رفعان (Carrille de Rohan) من رأيه، فتم النبس عليهم ومحمنهم وتولى الأمير كاني دي روهان (Gazza) في جوزي (Carrille de Rohan) في رفعان (Gazza) في جوزي (Gazza)، وتوجه الله بمسجوبيني (Mesgrigay) إلى جزيرة جوزي (Gazza)، وتوجه الله بمسجوبيني (Mesgrigay) إلى جزيرة جوزي (Gazza)، وتوجه القارس فالهن (Wallis) على طبطاريات المختلفة والأبراج الشرعية المختلفة والأبراج

وفي العاشرة من مساء اليوم التقمع، قدم السيد كاروسون (Caruson) تقريزًا عن مهمته إلى القلند الأعلى، وتلقى الأمر بطرد على الرئيس الأعلى لقرسان مائطة بالمعارة التالية:

"استاه الخالد العام لحجم للسماح بكرويد الماه إلا أثر بع سفن في نفس الوقت. وفي الواقع كم بلزي من الوقت بهذه ططريقة لأربعته أن خسسنة مركب شراعي المحمول على الماء وعلى النياء أخرى في حلية ملمة إليها؟ ثند أذها الفائد هذا الرفض بقدر ما على بالمعكول الذي محمل عليه الإمجائز والتصريح الذي أعلنه سلنكم وقد قرر الجنوال الحصول بطفوة على ما كلن يمكن أن الحصول عليه تبدأ النواحد للضيافة الذي هي لمدان نظائدكم فقد شاهدت القرات الهائلة لذي تحت إمرته، والرفع في هذه الحالة استحالة مقارمة اليزيرة، ولم يو غب البنزال في أن أعرد الى مدينة يعتد لله مضطر الأن بعاملها كنور من الأن فصاعتا وأعطى الأوامر بعراعة الذين والعادات والمتلكات المقطيفة".

وفي نفى الوقت أعطت الدفينة لوريان (Reyier) مع الشارة العدوان، وتحرف الجنرال رينيه (Reyier) مع أقطة مرسيليا المنزول فجزًا عند جزيرة جزارو. ورسا المجنر ال ديزيه (Dessix) مع قاطة تشيئية لهيمًا احتت حراسة مساعد الأميرال بالانكيه دي شايلا (Blanquer du Chayla)، عند رصيف مرسى شيروكو (Marsa-Scirocoo)، وربت قاطة جنوة عند رصيف سان بول (Saint-Paul).

والتنظرة ملواق الليل بغارغ العمير في مطلحة اوصول القنصل، وكان الذهول العام عندما علمنا بإلد ظل على ظهر السفينة، وكانت الاعمال العنوانية قد بدلت، وسيطر شعور على كل الأذهان: الاستحالة وسفاطر الدفاع. صابحًا: عند فجر النبوم العاشر، أعطت السفينة لموريان (L Oriene) إنسارة الإنزال؛ فنزل فالبيون إلى الشاطئ مع ثلاثة الاف رجل بين المدينة ورصيف سال بول. وقام موتار (Motard) ـ قبطان الفرقاطة ، بفيادة قرارب الإنزال وبلدرت الفرقاطة بالطلاق النبران بمجرد الانتراب من الأبراج والبطاريات. وردت عليها بعض الزوارق المسلحة وعليها أربعة وعشرون منفقًا، وواصلت الزوارق الكبيرة (chaloupes) المضي قتمًا في أروع نظام كان البحر هادئا وكان نثك ضروريًا لأن عملية الإنزال نمت فرق الصخور. وقامت قوات مشاة الحر باعتراض الإفزال، وبدأ القناصة للمعركة وفي ظرف ساعة من الرمن تم الاستبلاء على البطاريات والابراج. وتم طرد العدو من للمدينة. واستولى المجنر ال باراجوي دي هوليه (Baragucy d'Hilliers) على أرصفة سان بول ومالطة، وبعد مقارمة خفيقة سيطر على البطاريات والأبراج وجنوب كل الجزيرة، واعتقل منة وخمسين لسيرًا، وقيل ذلالة من رجلك. وقام الجنرال ديزيه بإنزال الجنرال بيليار (Belliard) مع الغرقة 21 الخفيفة، واستولى على كل بطاريات مرسى شهروكو. وتع حصار "لفائينا" غلهرًا من كل الجهات، وكانت القوات الغرنسية أسفل أسوارها الشامخة وعلى منتصف مرمي المدفع، أطلق الموقع المحصن النيران علي من يقترب كثيرًا من المغارشين. وانتكل الجنرال فوبوا (Vaubois) إلى لافيل نوبل (la Ville-Noble) نات الأسوار، وسوطر عليها دون مقاومة. ولمستولمي الجنرال رينيه (Reynier) على كل جزيرة جوزو الشي كان يدافع عنها 2500 (ألغان وخمسمتة) رجل، كان معظمهم من المواطنين، كما اعتقل كل الفرسان المدافعين عنها. وفي الساعة الواحدة بدأت الزوارق الدربية عطية إنزال التي عشر مدفعًا، وكل ما هو عندوري لإقلمة ثلاث منصلت العدافع الهاون. وكمانت سنة مدافع قديمة، والذا عشر زورقا من الزوارق الحربية المسلمة أو القرنان (مرعب شراع سخر رحه فصاري]. ذولك الـ (24) منفقًا قد انتخلت موقفًا لعالم العيقاد. وفي مساء اليوم الحادي عشر، تعرضت العدينة للقصف باربعة وعشرين مدفع هلون من خمس جيفت في نفس الوقت. وذهب ظفائد العام بصحبة الجنرال كافاريللي، رئيس سلاح المهندسين، للتعرف على موقع البطاريات التي خططها أمام عينيه. وخرج المحاصرون بين الساعةين الرابعة والخامسة. وقد ردهم العرافق العسكري مارمون (Marmont)، وتع اعتقال بعضهم، وعُلِنَ على إثر ذلك جنزال لمواه. وفي الساعة السليعة مساء، وقبل حلول الظلام بقلول، تقدم جمع غفير من الشعب للخروج: وكان ما هو متوقع، حيث تم رفض مرور هم وعند إشارة مدفع الإنذار، هرع جزء كبير من سكال الجزيرة مع عاتلاتهم وحيوفناتهم لاجتين إلى أسوار العاصمة، مما زاد الاضطراب.

وعلا القائد فلعام للى الصغينة لوزيان في المساء، وبعد ساعة استلم الرسالة القائمة من القنصل الهولندي:

<sup>&</sup>quot;... لقد كلفتي كل من الرئيس الأطبي ومجلسه بان أوضيح، ليها للبواطن الجنز رفي لقه هندما رفضيوا دخولكم في قطيفاه-غانهم كابرة بو يدون معرفة ما الذي تربحرن من مخطفة كالرفين لقي بؤرختها عيلامم ليطقب كبير. ظرهبان والمجلس واقت

الأعمال العنواتية، وأن توضيعوا ما هي نوايلكم التي ستكون دون شك وفق كارم الأمة الفرنسية والمشاعر المعروفة عن القائد المشهور الذي يعشلها".

وكان الجغرال جينو (Junor)، ياور فالبلون، قد رحل في نفس الوقت إلى فللينا، وفي الساعة الثانية صبلخا وقع وقف القتال مؤتما كما يلي:

"ثم الاتفاق بين جيش الجمهورية العرضية بقولدة الهنراق بالجوس، ويخله جيئو، فاقد قراء الهنراق، وسنان جلى يمير رهبق فررشليره موقف القائل لمدة أربع وعشرين ساعة، من الساعة للسائمة من مساء يوم [1 يدنيو 1798م، وحتى الساعة المبادسة من مساء لقده للذاتي عشر من ذات الشير "

### "التوقيع: جينو ، و هو مييش"

أعاملاً: في نجر الهوم الحدي عشر، توجه المقوضون عن كبير الرهبان قبل السفية لوريان، وممهم كل المسلحيات الضرورية التقارض على استسلام الموقع. وكان على رأس المقاوضين الأمير بوسريدون دي رانسيجات الذمر ورية التقارض على استسلام الموقع. وكان على رأس المقاوضين الأمير وطوال الهوم الماشر رانسيجات الذي أخر هوا، ومن المسهون وحمله الشعب على الأستيلاء على الأبراج والبطاريات، وعن نقدم المعاصرين، المسرف المسكن المي اعمال شعب كبرى. وقد كان إعداد المتفجة قد أثار عصب الميليتوات، وتم قتل كثير من الفرسان المي الشعب و وانشاعت دون عشهة خميرة الحقد المتاجبة في قلوب السكان منذ مدة طويلة، وكان اعتشاء المواسل الأكثير عملنا للمقارمة هم أكثر الذين التمدوا حماية الفائد الفرنسية الأبهم كانوا هم الأكثر عرضة المعنس الشعب. وفي السناعة الثانية من صناح يوم 12 يونيو تم التوقيع على الاستسلام على مئن السفينة أوريان (علي الشعر التالي):

"ظمادة (ا): يُسلم فرسلن سان جان ارزشايم مدينة وقلاع قائية إلى الجيش الفرنسي، ويتقارلون لصافح الجمهورية للفرنسية عن حقوق السيدة وللممتلكات سواه ولمدينة، أو بجزر مالطة، وجوزو، وكومينو.

طمانة (2): تستخدم للجمهورية نفرذها في مؤتمو راستانات (Rastadt) ليحمل الكاهن الكبير طوال حواله على بشارة مماكلة للكي نضر ها، وفي هذ، لقي لكناه تنمية والجمهورية] بأن بحسل على ممائن قدره لالإمنية إلك فرنك. وسوف بحصل - إضافة إلى ذلك . على قيمة عامين من هذا المعاش تمويمنة عن أثاث منزله، ويحتفظ طوال إلحامة في مطيقة معراقب النوف الني كان يعتم بها.

السابة (3) إلى فرسان سان حال أوركلهم الفرستين المقيمي حايلًا في سلامات، والذين سوف يؤيم الغائد طعام وضمهين سوف بمنظمون العربة إلى وطلهم ويتم اعتبار مدة إقامتهم سائلة إقلمة في فرنسا

و تقم الأهمهورية العرضية كل مساعها الصهدا لتحت التبديوريات الألتية واللهمورية والرومانية والسويسرية على اعلان أن هذا الماءة تشمل كل العرسان في مقتلف عدد الامم

العادة (4) تضعر الجمهورية الفرسية معانثاً قدره سيمنة فرنك نيسانج الفرسان العراسيين المعالى يساقطة طوال جوانهر ويستج المعان ألف فرنك ثمن هوفي من الستين وما فوق

وتقدم الجمهورية مصاحبها المعديدة قبل للهمهوريات الأديبة والليمورية والرومانهة والسويسرية لمنح نفس الدعم لعرسش غل هند الأسم.

الحادة (5): نقط الجمهورية الغرضية كان مساعيها الحميدة إلى سلطات دول اوروبا الأحرى لاستقاط هوسان أمنهم بمعارسة مغرفهم على معتلكت ورسان ملطة العرجودة في والإنهير

العادة (6): بحفظ الفرسان بامالكهم في جزيرتي مالطة وجوزو بصفتها أمالكا اشخصية.

الدفة (7) يقعقع سكان جزيراني ماطلة وجوزو - كما كان في الداخسي - بحرية معارسة النيانة الكانوليكية والرسولية و الرومانية: ويعتنظرن بما كانوا بهلكون من مزليا، وأن تصاف لجة سياهمة ملرانة.

المبادة (8): نظل كل للعقود العدنية التي وقعت في ظل حكومة نظام الغرسيان قادونية ومسالحة للبتغيث".

ولتطبيق العواد للمتلق عليها في 12 بونبور (24 بريرياق) مين الجمهورية الغرنسية وفرسلن ماقطة، تم انتقلا الإجراءات انتقابية:

- الدادة الأولى: يعتم إلى القوات الغرنسية - ظهر اليرم العواقل 12 بونيو- حسن ماتريل (Manoët)، وحسن تايته (Tigné)- وقسر سانت أنجيار (Saint-Ange)، وحسون بورءولا (Burmola)، وكوتونيورا (Cotonera)، ومدينة للنسر (Cité-Victorieuse).

المائة للثانية. ويُسلّم في الفرف الفرنسية ، طهر الخد قمرافق 13 برنير، حصن ريكاترولي (Ricasoli)، وقلمة ساتت. المر (Saint-Elme)، وتعصيفات دينة فليك، وكذلك تحصيفات فلروبا (Flociana)، المادة الذائنة، في السناحة المائدة من مسياح اليوم يقوحه يعض الضياط إلى الكاهل الكيم الكيد لهاذاوا خلك الأواس المكلم الذي يدرون مختلف العصون والمحمونات الحربية الذي يجب تبشيعها إلى القوات الفرنسية. وسيرافقهم هنابط من بالعالمة وميكون هذاك عدد من الصياط نقر عدد الحصور الذي سيكر، تشايعها.

شعادة الرابعة. يتم التحاذ ذات الإجراءات الواردة أعلاء مائسية للقلام والتحصيفات الحريمة التي يقع تعليمها للمطلخة العرقسية غذا العواقق 13 يونيو

العادة المتاسنة وفي نفى الوقت الذي يقم فيه تسقير القمسينات، يتم الشطط على الحدقية والمتداران والأوراق الهندسية العادة السادسة: من المسكن الإيقاء على قوات جزيرة فرسان مقطة في اللائك للتي يشتغزنها لحين صدور أو المر أخرى. المادة السامة: يعين الأموال قائد الأسطول القواسي ضبابطا لإستاذم السنن والقوارب والمهامي والمعازن وممتلكات الهجرية الأخرى من أبدلك فرسان مانطة لهوم".

وقد كان إعلان هذا الاستملام سيطملن للنغوس، ويهدئ التمرد، فيستقر النظام من جديد.

وكتب تابليون إلى أسقف مالطة، مولاي لابيتي (Labini)، لتهدنة نوتر الكهدة قادلار

"علمت بهناغ السرور، با مهادة الأسقف، بحسل استقبالكم وترحيكم بعنول القوات الدوسية في متينة سينا نوبهل (Citta-Nobile)، وبعثن أن تطعن كهذه الأبرئية أن الديافات الكافرائيكية والرسولية والرومائية في تسترج قمصيه، وإنما سيتم كتاله وسيتم التوثيق الشيطيل والتقنيق لكثر من الراحب الدوس وإنما سيتم كتاله والموجدة بهنائية ولن يعامل الدوس المراحب الدوس المراحب الدوس المراحب الدوس المراحب المرا

تاسعة؛ وفي الساعة الثلمنة من صباح يوم 12 {يونيو}، تم تسليم أبواب وحصون قالينا؛ إلى الفوت للغرنسية، وتم الإعلان عن تخول القفد الهمام في اليوم التألمي، ولكن في الساعة الواحدة بعد الظهر نزل تلاليون فجأة متنكرًا، وقام بمولة حول الاسوار، والملاح على كل التحصيفات، وذهب ازيارة الكامل الذي أدهنته كثيرًا ثلك الزيارة المقاجاة.

وفي فجر بوم 13، ديملت العمارة، وكان العنظر رائمًا، حيث انتظمت ثلاثمة سنينة مون ارتبك. وكان يمكن دخول ثلاثة أملاقها غني هذا العيناء الرائح. وكمانت مناجر فالينا مزودة بوفرة. وقد كان النظام يعتلك مستبلة حربية عليها أربعة وستون منطقًا، كانت راسية في الديناء، وسنينة لخرى كانت في الورشة. أهذ الأميرال النتنين من السفن الحربية النصف شراعية ذات المجادية (demi-gatiens)، واشتين من مراكب "الشباك" (chebecs) واشتين من مراكب "الشباك" (خصور المحرون قضمة الفرسان على هذه السهر [مراكب (فرات أشرعة المراسان على هذه السهر). وترويد الملاحون قضمة الفرسان على هذه السهر، وتوزيعهم على السفن الحربية، وتحفظ بالحياس فرقة كالله بدعى "الملطيك"، وتشكلت من جنود كانوا يخدمون في تنظيم الفرسان, واستلم المخدمة رسم المقابل من حوس الرئيس الأعلى، وتشكيلت من جنود كانوا يخدمون في تنظيم الفرسان, واستلم المخدمة إلى القابل من حوس الرئيس الأعلى، وكثير من النرسان, وقم ضم السكان المناطقين باللغة العربية إلى انقادة والإدارات. وتم إرسان من المحذر بين المقدامي من المجنود كبار السن إلى كور فو وكورسيك"، وكنز بوجد في المهدان الله ومنتنا مدين والمنظمية بكل ما يرى ضروريا من هذه المعدان لاستكسل وزيادة المثان. وتم تؤم المحان المحدود وبها ما يكنى لإمداد غذه المدينة على مدين للائدية، وسهاد والأعنية، فقد كانت محدور القمومة المعدان المنافعية المحدود المحدو

وحملت الفرقاطة منسبيل (Lacsensible) إلى فرنسا تذكار غنائم النصر، وكاتيرًا من الأشياء الفائرة التي أرسلهم القلند العام إلى الحكومة, ورغب الهنرال بالرجواي دي هيليار (Hacsensuey d'Hilliers)، بطائعة المتقلب، في العودة إلى باريدن، وسمح له وكاف بأن يحمل معه راية تنظيم الفرسان الكبيرة.

واستلم كل فرسان مائطة من الفرنديين والإيطاليين جوائزات الدغر إلى فرنسا وايطاقيا. وولها لقوقع الاستسلام تم إجلاء كل المغرسان الأخرين من الجزيرة. وفي يوم 18 يونيو لم ييق خالف فترس في مالحطة، وسكر المكامن الأكبر بوم 17 يونيو إلى تريسقا (Tricsic)، ووجد بالمخزينة مليونًا من الفضيات التي استقدمت فيما بعد كذا يد أمو أل الفاهرة.

وترفى البغرال فرودا (Vaultois) قوادة الجزيرة مع أربعة ألاف من رجال الصادية، وكان يلزم 8000 وتسانية الاف) رجل للنفاع عنها. واصدر الجنرال براتية الأوامر بارسال 6000 (سنة ألاف) رجل من مستودعات المجيش كانوا في طولون، وإرسال ألف رجل من كورسيكا، وألف وخمسمة من تشهيئها فوكها، وأقت وخمسمة من جنوء. وقام بإخيار الإدارة البحرية في طولون بضرورة استكسال العواد المعنائية، حيث كان هناك نقس في الملموم المعلمة والأدوية. وأوضح نابليون إلى حكومة الإدارة ضرورة إرساق هذه الإمدادات والحوان المعالمات والحوان المسابقة على الجزيرة الفاقسة إلى فاليانا الجنسان خدمة الموقع الهام: حيث يستطبى شمائهة الات رجل فرض العبيادة على الجزيرة وعندنا وسيمون في خالة تمكيم من تلقى المعرطيات، وقد كان الهجر سائكا في أثلاء شهور يونيو ويوقيم والمسلس وسيتمير، ولكن لم يورة حكومة الإدارة المهاسمة عاشرة؛ أنثر غزر مالطة حمالنا باللغ التدة في هريسا، وكثيرًا من الدهشة في أورو ما، حيث فقد الجيش أوجهة الاقدر جل، لكنما نمث تقويته بالنفي رجل من نافرقة السلطية.

وأعطت المنفينة الأميرال (لوريان) إشارة الرحيل بوم 19 بونيو، بعد لمنهر بالتمام منذ مغلارة شالطئ طولون. ولم بوخر الاستيلاه على فالبتا مسهرة العيش إلا عشرة أبياء.

وقد كان العمروف أن الاكتفاء سيكون أولا إلى "كالدي" (Candir)، وانقسمت الأراء فهما بعد حول الينف المقصود قبل كان المهدف من الذهاب هو المنهوض بالنياة أو ابسرطة (Spone)، وهن سيرفرف السلم الغراسي بالواقه الثلاثة على القصر، أم على الأهرام وأطلال طبية القديمة؟ أم ستذهب من حلب قاصدين إلى الهيد؟ ولقد كانت هذه الشكوك تغذي شكوك نياسون.



إ- خريطة مصر – من رسم المهنسين الذين رافقوا الحملة على مصر.
 لوحة رقم 48 من طبغر الهية مصر - الجمعية الجغر الهية المصرية

# الفصل الثانى

### ومنف مصر

أولان مسرر غلاية ولاي النيل، فالله العيضان رابط الولمات خاصا صمراه مصرة (1) من الحيرة (2) من الراحة المسرود (3) من الراحة المسرود المسر

أولاً، تعتبر مصر جزءًا من (فريقيا، وتقع في وسط القارة الفديمة بين البحر المترسط والمحيط اليفدي. وهي مستردع طبيعي لتجفرة الفهد، وواحة كبيرة محاطة من كل الجهنت بالصحراء والبحر. وتنع بين خطي عرض 24 إلى 32 شمالاً، وبين خطي طول 26 و32 إلى الشرق من باريس. ويحدها شمالا البحر المتوسطة، وغرياً الصحراء اللبيية، ومن الجنوب صحراء اللوية، ومن الشرق البحر الأحمر وخليج السويس الذي يفصلها عن سوريا. ولهست مصر في حلية للشاع عن حدودها بإقامة تحصينات، فالصحراء تعل محلها، حيث لا يمكن المجوم عليها إلا عن طريق البحر، أو عن طريق خليج السويس.

وفادرا ما شبقد الأمطار على مصر، لكن المطر بـنقط على السواحل أكثر منه على القاهرة، وتسخر على القاهرة، وتسخر على القاهرة مرة ولحدة وثمنة نصيف ساعة. وتجد الرطوعة كثيرة جدّاء وتتخدمية المرارة في قصل الفاهرة مرة ولحدة وثمنة نصيف ساعة. وتجد الرطوعة كثيرة جدّاء وتتخدمية والمحرف المحرف ال

يومًا للوصول من السويس إلى الهند. وفي أتبهر بذاير وفيراير ومازس تبود رياح جنوبية شرقيةً حيث موسم المعردة من الهند، وعودة الرحلات البحرية من الإسكندرية إلى أوروبا. والتماسين رياح موسعية [تأثمي] من الشرق ومن الجنوب، وهي رياح "الشيروكو" (siracen) لفاته في البلاد، وهي رياح مزعجة ومراهقة ومعقوقة بالمخاطر في بعض أجزاء الصحراء، وتكون صدارة بالمحاصيل والبنتيون الرراعية.

ومصر من أجمل وأكثر الدول إنتالها وأهمية بين دول العالم. وهي مهيد الفنون والعلوم. حيث نشاهد هيها أعظم وأقدم الاثار التي صنعتها أيدي البشر. وإذا كال الدينة مقتاح سر الهيرو عليهية الني تفطى ذلك الاثار، لكان لذا أن نعرف ما نجهاء عن عصور المستمع الاولى

وتتكون مصر من: (1) وادي النيل، و(2) ثلاث واحدت. و(3) وست صحياري. ووادي النيل هو الجزء الوحيد الذي له قيمة ولمو كان النيل قد تحول إلى الهجر الأحمر أو إلى ليبيا قبل شلال أسوان، لكانت مصر قد أصبحت صحراء غير الحلة بالسكان لأن النيل يقوم مقام الأمطل والشوج نلك ان النيل هو رب هذه المناطق. غير عيفرية الخبر، والمنظم لكل أنواع الإنتاج، فهو أوزيريس مثل تبنون (Typhon) (عصدار الصحاري.

وقد كال القدماء يضمون مصر التي خلافة وخدسين إقليدا أو مقاطعة، أي: أربعة عشر [الخليدا] في طبيعة وسيعة أقاليم في مصر الوسطى من الفاهرة إلى اسبيوط وتسعة وعشرون إقليدا في الدنتا، وثلاثة أقاليم في المستعد أو طبيعة وهي: طبية وجرجا، وتربعة أقاليم في المستعد أو طبيعة وهي: طبية وجرجا، وتربعة أقاليم في الموسطة وهي: فمبوطة والمعنية وبين سويف، والمفهورة، وعشرة أقليم في الدجيرة أو مصر السفاي، وهي: المعلودية، وقليوب، والشرقية، والمنصورة، وحفرف، والتربية، ودميابله ورشيد، والمحيرة، وتعتد حديد المعالم مصر قبل وفي عهد سيزومشريس إسنوسرت) مني الشلال المكير المبتادل، ووضع أغسطس حدود الإسراطورية حتى شلالات أشوان، ووصلت حدود مصر في عهد الطفاء الفاطميين إلى الشلالات الكنري، وعادت إلى أسوان في عني المواقعة على المبارة على المبارة على المعالمية على المبارة على المعالمية على المبارة على المعالمية على المبارة على المعالمية وعلى المعالمية واحتل معاطون وسوريا المعنية. واحتل معاطون الكريات (Taurus)، وبعدها الغرات.

ثلقيًا. يتكون الليل من التقاء النهر الأرزق والنهر الابيض. ويلكذا الأول مصدره من يحيرة داميا (Dembea)، ويستقبل عند 14 درجة نهر داننهر (Dander) الذي يفصل الدوية عن الحبشة. ويلكذ النبل الأبيض مذيعه عند درجة 8 غرب النبل الأورق، ويمهر نفس سلسلة الجبل، لكننا لا نعرف عند شلالاته. ويلتفي النبلان عند 16 درجة، ويمير عند 11 درجة ملسلة جبال، حيث تتكون سنة شلالات، مسقط كل منها بتراوح بين ثلاثين إلى أربعين قداء وكنفقل عند 18 درجة نائلة تسمى باكاريه (Toccace), ومن هنا يتعلق البها حتى 18 درجة وفصف درجة، حيث يصب في المحر دون أن يتلفى نهرا ولا يسلا، وطول مجرى النيل إلى 23 درجة وفصف الدرجة، مما يشكل نكو بينا مستمنة فرسخ إذا البندا تعرجات الدينة، ومعرف شائية شائلات، منها الدرجة، مما الأرزق، وشكل الحنادل (إدارة)، أو الشائل الكبر الذي عند 22 درجة ومسقطه الشان سنة الدق النيل الأرزق، وشكل أسوان عند 24 درجة ومسقطه الشان مسلمين معتبر الذي عند 22 درجة ومسقطه الشان مسلمين معتبر والنيل الموان عند 24 درجة ومسقطه الشان يتنبع الضفة الشامرة، ومن المسلمة اللاربية التي تقيم الضفة الشرقية حتى الخامرة، والسلمية الثيل بين تتنبع الضفة الشرقية حتى الخامرة، والسلمية الثيبية التي وينفس النيل بين من سنة فراسخ، وعرضه أقل من سنة فراسخ، وعرضه أقل من سنة فراسخ، ويغضل النيل، وينفسم إلى ست مناطق. وينشم النيل في مصر موازيًا للنجر الأحمر، وأقرب نقاطه من المحرف وتبعد عن النيل النجر الأحمر، وأقرب نقاطه من وتبعد عن النيل من خدة أولى خدمة عشر ومأل في النمال الغربي.

وتقع مدينة أسوان على خط عرض «12 ° 2 ° 24 وعد خط طول " 49 ° 34 ° 3 " من باريس، أربعة عشر فرسخا من الاستوائية, ويعبر خط الطول البصر الأحسر، ويتركه السويس غربا، ويقطع سلطل المحر المتحرط ثمانية فراسخ إلى الشرق أم ، فرج (Omm-Färeg) و 160، و18 فرسخا من أسوان مساقة ظكية. ودعياط على خط عرض " 25 ° 31 وخط طول " 45 و22 على بعد منة وخمسة وثمانين فرسخا من أسوان مساقة ظكية. ولكن بمتابعة تعرجمات الليل بوجد منة وسندن فرسخا، والصط المباشر بين المتطلبين يمر وسط المسحراء من السويس إلى القاهرة, وتقع رشيد على خط عرض "424 ° 31، وخط طول " 35 ° 8 ° 29، وحل طول " 35 ° 8 ° 29، وخط طول " 55 ° 8 أماني بعد بين النيل وبحيرة الشطرون, وهذا المجزء من محيط الدائرة الكبرى ساعد علماء القالك بالإسكندرية على قباس خط الاستراء.

وقد كانت المنطقة الأولى كلها من الهرانيت، وتعتد من أسوان إلى الجبلين، وطوئها أربعون فرسخا من أهد الجبلين، وطوئها أربعون فرسخا من أهد الجبلين السلامل الليبية والعربية كالاثنين من المراقب عرضها من المراقبة في البحر، كل واحدة منهما في مقابل الأخرى أمسافة مائلين وخممين قامة. وعلى بعد سنة عشر فرسطا من أسوان . عند جبل بسمى السلسلة - فرى الكيوف والمحاجر التي استخرجت منها أهجاز الهرائيت التي استخرجت منها أهجاز الهرائيت التي تم استخرجت منها أهجاز الهرائيت التي المتخرصة المناقبة، ويتسع الهرائيت التن من الأخليد بالتجاه هاتين الوابي عند النزول، وتكون المناقبة أكثر خمسوبة. ويقطع مسار السلسلة الليبية التن من الأخليد بالتجاه هاتين المنونين يونوني إلى ماخل ليبيا، ويقطع مسار السلسلة العربية على الصفة الشرقية أخدوذان أخران (مضيقان). والمنتون ويمر عند مضوق رديسيه (Rodesych) أحد الطرق من القبل إلى القمور. وكانت مثينة إسنا مترا المؤتنون

(Elehantine)، وأخبوس (Ombos) كارة أسو (Ombou-Korim)، والبولية بوليس (Apolluopolis-Magna). والمتمام (Eleiha)، وهو الكونيوليس (Heicompolis)، والاتيوليس (Anospolis).

والمنطقة الثانية طولها أربعة ولمتنول فرسطا، ولها جبائن عند فرشوط (Farchem) على عرص فرسطين ومسطئها تمانية وسنون عليه عرص فرسطين ومساطئها تمانية وسنون عليه برزخ قط ومساطئها تمانية وسنون النول وتشتغ (Copulos). وقد كانت طبية دات الدنة بنب، وقط وقوص، ستودعا تشهارة النجر الأخمر ونهن النول، وتشتغ اليوم متينة قا بهذه السيرة, ويبلغ عرض برزح قط ما بين تمشية و عشرين إلى ثالثين فرسخا من النهل الي البحر. وقضم طبية ونشرة ادارا نالت إعجاب البشر منذ قرون و هذه المنطقة بالإصافة إلى المناطق الأربعة الأخرى من الحجر النهوري.

والمنطقة الناقلة طولية لمائية وخصول فرسطا، وعرضها نصمة فراسخ، ومساحفها مائدل وتسعون فرسية مربقا، ونبتأ عند فرشوط (Forghour)، ونتقهم عند ديروط الشريف (Daron el-Cherit). ونقوم قرعة عند غرشوط بتغيير انجاء مينه انبيل استل السلسلة الليينية، وتسير المترعة موازية للنيل حنى داخل الليحيرة (Bahyreh)، مما يوسع الوادي، ولا يوجد مثل ذلك علم الضفة الشرقية. وجرحة وأسهوط منينتان جمهلتان، الأولى عاصمة المسعيد، والثانية أكثر المدن از دحامًا بتسكل في مصر العليا، ويعتبر هذا البلد بلد رخاء، ومن هذه المدينة طريق يؤدي إلى الواحة الكبري، وعند الضفة اليمني أخدود يؤدي إلى الهجر الأحمر.

والمنطقة الرابعة من ديروط الشريف إلى بنى سويف، طولها شماتية وأربعون قرسخا، وعرضها سنة فراسع، ومسلمتها منتنان وثمانية وثمانون فرسطا مربعاً، ويبنا عند ديروط الشريف ماء بحر يوسف الني توصل النيل بالمغيوم وهنا ببدأ النظام المعروف بنرعة موريس (Mooris). وتحتبر المنوة (Minyar) وأبيو جرجا (Abour) (وتبع والكور (Girgeh) وبني موبف مثل كبيرة، على أن القرى المغلبة نرداد على ضفاف النيل وعلى شواطئ النرع والكور الطنعمة، ونقع الهوم على بعد خمسة فراسخ إلى النيسار من بنى سويف. وعلى الضفة اليعتى للنيل أخدره بؤدي إلى البحر الأحسر ودير سان اقطون (Sam-Antoine)، وفي صحراء شاريوت (Chariot)، ومن بنى سويف

والمنطقة الخامسة هم الليوم, والذي تواجه بني سويف على أحد أربعة فراسخ, وتعتد السلسة الليبهة جهتي الهمين والهسار، وتتجط بلكا من حوالي مئة فرسخ مربع، وهو امتداد وادي النيل حيث كانت ترعة موروس. وعند القيوم يؤدي إلى واذ يسمى "ارادي النهرا" بلا ماء يصعب في البحر غرب الإسكندرية.

والمنطقة السائمية من بني سويف إلى القاهرة طولها الثان وثلاثون فرسطة. على خمسة فرفسخ، وعلى مسلمة منة وستون فرسخة مريفة وتقم منف علي بعد تلاثة فراسخ من النهرم الأكبر يطفر ب من الصياق اللسهة هذه المغلطة التبديل المستخدة الأولى من أسوان التي الغاهراء من أسوان إلى الثير و الأكثر، بينغ طولها منظ واربعة وخسين فرسخا مسافة فلكية، وعلى طول شيل مالئل والثنا عشر فرسطاء ومساشها هوالي الله فرسخ مربع. وتبدأ مصد السطان عند الغاهرة والهرم الأكثر. ولم بعد النيل بشناق في الوادي العميق، ولكنه يروي سهلا فسيخا على شكل شهم منهوف، قاصته المطب سنة و عشرون عرسطا من الهرم الاكثير حتى البجيرات العرف، والقاعدة السلف منة فرسخ من التعامر التربيرة اللهية الواقعة على بعد خصة وعشرين فرسطا عرب الإسكندرية حتى جبل رأس القصرون (Cassas) على بعد نقين واربعين فرسطا نسرق القرما (بيلول). وارتفاع المصدرات الثنان وأرجعون فرسطا من القاهرة إلى الوالى، ويسمح مستوى هذا السهل بأن يتدفق الفيل فيه، وتبلغ هذه المساحة الفن ومتعاد فرسطا من قامه وتبلغ هذه المساحة المناساتة أو دين فرسطا من قربطا من وتبلغ هذه المساحة الفن ومتعاد فرسطا من القاهرة إلى الوالى، ويسمح مستوى هذا السهل بأن يتدفق الفيل فيه، وتبلغ هذه المساحة المناسات والمناسات وتبلغ منا المساحة المناسات والمناسات والمناسات والمناسات المساحة المناسات المساحة المناسات والمناسات والمناسات والمناسات القاهدات والمناسات والمناسات والمناسات المناسات المناسات المناسات المناسات القراء المناسات المناسات القراء المناسات المن

وقبلغ مساحة والذي النيل 3640 فرسخًا مربعًا، وكانت العيميانات تغطى بصف هذه المساحة.

وعلى بعد أربعة فراسخ شمال القاهرة، ينضم النيل إلى فرعين؛ الفرع العربي وبصب في البحر عند رشود على مساقة والحد وأربعين فرسخًا قلكيًا من الهراء، وعلى بعد سنين فرسخًا بانباع تعرجات النيل، ويصب العراع الشرقي في دمياط على معد ثلاثين هر سفا من الفراع الأولى ويقال إن النبل كان في عصور ما قبل التاريخ بتدفق من الفيوم في بحر بلا ماء، ويصب في البحر مخترقًا صحراء ليبيا بين الإستندرية والبريتون (El-Barcions)، وأن النيل في عهد البطائمة كان يتفرح أسقل القاهرة إلى سبعة مصحات، ويصلب بواسطنها في البحر، وهي: العرع الكانوبي غرباء ويصب في كانوب الواقعة على شاطئ ساهل أبو قير، ومنها نصل المهذه إلى الإسكانارية بوالبطة تراعة، وانجد الثاراً لهذا القراع وفوق الرحمانية نجد تراعة كبيرة تسمى مراقس (Margits) تعرا اللي الجنوب من قرية فيئد (Fyched)، ونجدها من جديد قرب قرية البركة (Bircket)، في اتجاه رشيد، ونتبعه بواسطة المرجش في ترعة المعدية. والفرع الثاني التولييش، والذي يعبر رشهد حاليًا. ولم يكن سوى ترعة حقرتها الأبدى البشرية، واستوعب للفرع الكانوبي والفرع السبنيني. والفرع الثالث، وهو السبنيني، كان سبري الفهر الطبيعي، وكان بصب بعد ذلك ـ وكما نرى الأن الأثر - في بحيرة البرلس والفرع الرابع الفاطمي وهو. فرع يمهاط، ولم يكن إلا تراعة حفرتها الأبدي البشرية. والفرع الخامس هو الفرع المخديسي، وهو تراعة أشمران الحالية، والتي كانت تصب في البحر عند مصب نهر الديبة (Dybeh). والفرع السادس، وهو التانيسي أو السابقي، وهو نزعة مويس (Mayeys) الحاثية، وثلقي في البحر عند مصدب أم فارج (Omra-Fareg). والفرع السابع هو البيلوزي أو البويساطي، ويصب في البحر عند القرما (بيلوز). وهذا الأخير كان صائحًا للملاحة في عهد الإسكندر. وتصب الترع المثلاث الأخيرة اليوم في بحورة المنزلة، ونجد صحومة لمعرفة أثرها بقياس العمق. وبحيرة المعنية وبحيرة البرلس، وبحيرة المنزلة، هي بحيرات حنيثة. وقد أهملت الإدارة السينة التي حكمت مصر القنوات والجموري وكان النبل يتدفق بوفرة أقل في عدة فروع، مما أفخ التوازن، فدخلت العباء إليها, وماء

هذه المحيرات مالح، لكنه أقل ملوحة بكنير من ماه المحر الذي يدخل في البحيرات في الناء انتخاص المياه، ولكي يسرعة أقل، ونتحل مياه المهجرات في البحر سعرعة أكثر كالبرال وطول بحيرة المنزلة ثلات وأربعون الله (43000) قامة (8000) قامة (8000) قامة (8000) منزال ويبلغ عدد سكل بحياط عشرون ألف تسمة وجزيرة المحطرية مزدجمة جذا بالسكل والمترحة مثبنة ملخاص المنز القديمة. ومتوسط ارتفاع المدينة ملخاص المنز القديمة ومتوسط ارتفاع المدينة ثلاثة أقدام، وتغطى سفى الصيادين المبحرة والدراخ الذي يعصلها عن المبحر ضيق ومهمل، ويفصله تلانة مصدبات؛ هي الدينة (Ophic)، وأم فارج، وبطوز وانهارات مخاها "مستفعا". والمائحة على الفيل سيئة وسريعة، ولا تستفون المائحة في موسع الرياح الشعائية أكثر من ست وثالثين ساعة للوصول من دمياها أو رشيد إلى القاهرة، وتعانية أو عشرة أيام إلى الوال.

إثمانة وزداد النيق بالمنطام غل عام في بوادر واغسطس وسبتمبر واكتربر، وينخفض في نوفمبر ودبير وبير وبرا للها وينخفض في نوفمبر ودبير واكتربر، وينخفض في نوفمبر ودبير ويورد إلى مجراه، وينخفض بالمناح في مقبلس جزيرة الموحمة إلى مجراه، وينخفض في موضوت، مما يسبب فيضالا عرق الدياه المنخفضة 7] قدما 92 بوصلت فيضلا أو في مقبلس خريرة المناح المناح، وينظم المنظمية والمنظم والمنظم والمنظم المنطق المنظم والمنظم المنظم والمنظم المنظم ال

ويتحدر الولدي من الجنوب إلى الاسمال، وفي المخاطق الأولى والذاقية والثاقاة يكون النيل في العواء المتقفضة ما بين 30 إلى 35 قضا تحت مستوى الأوخس. ويجب عندة أن برتفع إلى ما يزيد عن 20 و 21 فراعًا (40 أو 44 أول 36 ألى 26 فراعًا (40 أو 44 ألى 36 نداعًا (40 أو 44 ألى 36 نداعًا (40 أو 44 ألى 36 نداعًا (50 أول 45 ألى 36 نداعًا تصت مستوى التربة، قضاء ليوفر فيضائل معتولاً، وفي السلطة السائصة تكون العياه منجفضة من 20 إلى 25 قدمًا تحت مستوى التربة، ويجب أن يؤشور مفياس القاهرة إلى 14 فراعًا (25 قضًا، و4 بوصبات) ليخرج من مجوراه، ولكن يجب أن يوضيح ما بين 17 إلى 22 فراغة (28 إلى 36 فك) عند بُروته لميشكل فيضائا جبدًا. وفي أسقر الثالث لا تكون صاهم، المتخفضة تحت مستوى الذربة إلا بمقدر ثلاثة أو أوبعة أشرع (5 أو 6 أقدام). وسطح شاطئ الفيل أنقر اوتقاشًا عن مستوى طرفى الوادي، لدرجة أن المحلول القريبة من الصحواء، والتي أسفل السلامل العربية والليبية، تصلها العياد قبل الحقول القريبة من مجرى النهو.

وفي أثناء المدياة المنطقة يكون اللهل مائلا حواتي بوصة و6 خطوط بنسبة 600 قامة (2000-ندرا). وروي أثناء المدياة و 600 ورنبلغ المدينة و 600 ورنبلغ المدينة و 600 الفاهرة أن المحيار 30 يوصلت فوق مستوى البحد المتوسط وعند أسوان 70 قدمًا، وعند سنار 200 قدم مع الأخذ في الاعتبار 32 قدمًا لمسلقط الشمال الكبير، و8 أقدام عند أسوان, وفي علم 1798 وصل الفيضان إلى 23 قدمًا و4 يوصلت، والمنهل من المقبلان إلى 20 قدمًا قدم 1000 قامة والمناس من المقبلان إلى المعجود منها قدم 30 قدمًا و7 يوصلت، أو 3 يوصلت و6 خطوط لكل 1000 قامة (2000 متر).

ويصرف النيل من ثمانية إلى عشرة ملايين قامة مكمية من العاء في 24 ساعة من العباد المنفقضة، ومن سبعين إلى ثمانين مليونا في مياهه العلياء ويقد في اليحر كل عام ما يغرب من ثمانية إلى عشرة عليار اك قامة مكعية من العاد من مصيفة. ويرجد مقياس للنيل في جزيرة إلفنتين أمام أسوان، ثم اكتشافه عام 1798، وكلن يشير إلى 24 فراغا بعد أقسى، ولكن أصنفنا إليه ثلاثة أفرع ثم رسمها بصورة مغالة للأصل.

ريقع مقبلس القاهرة جغرب جزيرة الروضة على بعد فرسح من القاهرة، وهو عبارة عن عمود من الرخام يشير إلى 18 فراغا 79 أصابح، بما في ذلك كعب تاج العمود. وهو مقبلس النيل الوحيد الصنعمل الذي يحدد حالة الذيل. ولا يد من أن يكون هذلك خصة مقابيين: الأول في أسوان، والثاني في يني سويف، والذلك في الروضة، والرابع في الرحمانية، والخامس في المنصورة. وفي عهد العلك موريس كانت ثمانية الزومان، و17 فراغا لحصوبة اليلد. وبعد تسعمة سنة في زمن هيرودرت، كان لا بد من 15 فراغا، و16 فراغا في عهد الرومان، و17 فراغا تحت حكم العرب. وعند ارتفاع مستوى النيل نعرق بأدان كثيرة، و18كير من الأراضي الزراعية، وعندما يكون الفيضان ضعية الموق مقادير اللهة من البلاد، وذكون منة متواضعة أو سيئة. وعلى الفكس عندما تكون القيضانات قرية، تبقي المهاد مدة طويلة في التربة، ويصر الموسم المتاسب، فلا نهد وقالا للزراعة، ويكون الجو لكثر رطوبة، وبحدث القصاد والعجاعة.

ولا يوجد بلد غيه تأثير للإدارة على الرخاه العام مثل مصر، فإذا حسنت الإدارة تم حقر القنوات وصيفتها جيدًا، وطبقت قواعد الذي وإنصاف، وانتشرت مياه الفيضان بوفرة. وإنا سابت الإدارة وكثبت فلسدة وضعيفة، فإن الوحل يمث القوات، وتصبح المسور دون صيفة، ويتم فقيك نظام الري، وتفعرض مبادئ تنظيم الفيضان إلى التحريض على التعرد فصافح أفراد من العامة والأقاليم. وإنهن للمكرمة (في فرنسا) في تأثير على المطر أو الجليف الذي يسقط على إقليم الدوس (Brouce) لو إقليم البري (Bric)، ولكن للحكومة في مصر تأثير مباشر على امتداد الفيضائل الذي يصل البياء وهو ما يبرز الاحتلاف في إدارة مصير تعت حكم البطالعة، وانحطاط مصر في عهد الرومان، وإفلاس مصر في عهد الأثراك. وبناء عليه، ولكي يكون المحصول جبلا، فيجب ألا يكون الفيضل منخفضاً جذا، ولا مرتفقاً جذا.

وقد وجد الطلك موريس حلا لهذه الأصرار الكبرى، حيث انشا بحيرة إبحيرة قارون)، التي كانت تعرف فيما مضى بدام "بحيرة موريس"، وهي عبارة عن خران كبير يصب فيه النيل حين يكون الفيصنان شديد الارتفاع، ويتم يقح البحيرة لمساعدة النيل في سنوات الانتخاف الشديد الفيضنان، وهكذا كان يصب [النيل] الحياتا في بحيرة موريس عن طريق بحر يوصف، وأحيانا تصب مياه بحيرة موريس في النيل من نفس البحر، ولم يتنق من هذا الاسلوب للجيد والعطيم سوى أثال. وفي أنتاء الخفاض المياد كان يتم أخذ المياه من الخزان لترويد البلاد بما تحتاج اليه من العاء بنسب نقيقة، معاجعل ميرودوت يقول إن مياه النيل نجري سنة أشهر عبر بحر يوسف في بحيرة موريس، وسقة لشهر من البحيرة إلى النيل بواسطة نفس المثناة.

ويقول هذا الدورخ أيضنا أن تربة أرض مصر ترتفع بعندار قدم واحد كل قرن، وأن النهل قد استولى على
الدلما من البحر. وتم حساب المعطيف التي تم المصول عليها من مقولس جزيرة إلفتين أن الأرض ارتفعت خلال
ألف وستعذة سنة إصفار] سنة أقدام ويوصئين، وهو ما يعطي ارتفاعا للتربة [يمقدار] أربع بومسك وشغي
خطوط لهي الغون. ولم نجد اختلافا واضحا في ارتفاع الدلما منذ ثلاثة الإنف سنة وكل هذه المسئل شغلت بشدة
خطوط في القوار والمسلمة، واقد تنبوت البلاد للفاية منذ لربعة الإنف سنة وكل هذه المسئل شغلت بشدة
المتخصصيين في الآفار والمسلمة، واقد تنبوت البلاد للفاية منذ لربعة ألاف سنة ورجود سيعة ففرع تصديق أي من
الأراء. وإن إقلمة بحبرة موريس، والإعمال التي جامت بالقيل في الوادي الصالي، ووجود سيعة ففرع تصب منه
في البحر، والتي تقلمت النوم إلى فرعون، وتشكيل بحيرات المحبية والبرنس والمنزفة، كل ذلك يزيد عاصر
المسطى، ويمتد المشكلة إلى ما لا نهاية وقد تحرك القدماء بشدة تنبين سبب الفيضائات الموسعية التي تأتى من
الأمطار الدورية الاستوانية، هذه الأمطار وفورة الإنتاج والمفصب، لأنها تنزل من الجيال وتعبر غابات العشة

وقد اتضح من تحليل هذه الدياء أنها خنوفة حلوة العذاق، وبالمغة النقاء، ولا تحتوي على لشياء غربية مثل نهر السين يفرنسا, وهي ممتازة لإعداد الطعام، وكذلك للغون الكيمانية، حيث تحل بامتياز سطل مياه فلسطر وفلماه المقطر.

رايقة؛ الواحة هي ارسن نمائية تقع وسط الصحراء كائنها الجزيرة وسط البحر, وفي مصر ثلاث واحك كبيرة؛ وهي: الكبيرة، والصغيرة، وواحة أمون، ونقع الثلاثة في صحراء ليبيا غرب فلنيل, والوفحك الثلاث على نفس المنط الدتيه من الجنوب الشرقي إلى الشمال الخوبي. والمواحة الكبري في أقسس الجنوب، وتقع على بعد تلاثة لميلم من لسيوط, ونتيم مضيق بهير المصحراء طوال ثلاثين فرسخا دون العثور على ماء، قبل الوصول إلى أولى فرى الواحة، وتسمى عين الديسة، (Ayne-Disch)، ننزل بدة ساعة، ونعتد أن مستوى الواحة نحت منصوب التنها، وطول الواحة الكبيرة 50 فرسطا، وهي عبارة عن مجموعة من عدد كبير من الواحك السخيرة، وفوجة حداثق مروية وغايات من النخيل، وثماني أو تسم فرى، وقصر به حاسية صغيرة، وهي نشكل احد أقاليم مصر الفنيمة. وفي القرن الخامة على مخصوصون، الفنيمة، وفي القرن الخامة المخامة على مخصوصون، ويتولي الحكم فيها أخذ الثبوخ، وتحد كبير من الكهنة، وهي القرن الواحة الكبيرة نحد الأرز والقمح والماحة وفيها تقتري فوالة دارية والمحامة الأرز والقمح والماحة، وفيها تقتري فوالة دارية والمحامة المحامة المحا

ونقع الواحد الصنغيرة شمل عرب الواحد الكبيرة، وتقع على مستوى ارتفاع الغيوم على بعد خمسة أينام من هذا الإنقيب وسمعة أينام من واحد أمون, وفي القرن السايع استقرت بها الكتيبة الثانية من أرسيتيا, ويوجد بها عدد كبير من النخيل، فتنتشر تجارة البلح والأرز والخوصل بتنكل واسع، كما يوجد العشب والقش, والواحد الصنغيرة أكثر المذاذا من الكبيرة، وهي في نض الصنوى، وثلثيان لتشكل واديًا يؤدن إلى البهنسة (Behnesk).

ويطاقى اسم سيره على الراحة الثنائة، وهناك يوجد معهد جوبيتر ، أمون، وهي هي شمال غرب الراحة المستورة، وتبعد التي كان مراحة أيلم عن الهاريشون، و12 يومًا عن الإسكندرية، و14 يومًا من المستورة، وتبعد التي عشر بومًا عن العاهرة، وسنة أيلم عن الهاريشون، و12 يومًا عن الإسكندرية، و14 يومًا من التي (Deme) علي شاطن الهيور، واربعين يومًا من مملكة قران، وبها خسون فرسخًا من الأبراج والأنفاض. وقد كان لليونائيون، ومنها لا ينتيقى سوى الثنين وصبحن فرسخًا، ويعمور ومنها لا ينتيقى سوى الثنين سومية الثنين يتدون ومنها لا ينتيقى سوى الثنين عشر أنف نسبة. وهي ليست عربية، ويحكمها مجلس مكون من الثني عشر شبخًا. ويوجد في اللهة الفتح والشعور والفتن وطرقوبين، والأرز والمبلح والثنام والخوخ، والبلح فيها معاشر. وفهها مهاء غزيرة وجوبرية. وكانت المها تشكل أحد قالهم مصر الذيبية والدارية والمبلورية بالمبلونية (Peroccolum) كانت مدينة كبورة أقام فيها أنطونهو بعد معركة لكتيوم، وكان بالمل في أن يلدي به الى مواك ربع فرق كانت معه في السيرانياك (Cyrinsious).

وقد عرفت الواحدت الثلاثة بعض الرخاه، وهي اليوم في حالة بؤس، ولا تستخدم إلا للقوائل، أو ملاكاً المنظرة ورفد والأفهي بك والعماليك المنظرة في والعماليك المنظرة في والعماليك المنظرة الترفيق، والأفهي بك والعماليك في مصدقتهم. ويرجع المحاط هذه الواحدت إلى تنفق الدرارة من داخل إفريقيا، ويحقظ الترابخ أثار غزوات هذه المنظرة المنظرة المنظرة لهتما من المنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة المنظرة الم

وخلاف هذه الواحلت يوجد في الصحفاري النابعة لمصر عدد كبير أصغر منها، حيثما تبدد راحة في أي مكان يوجد فيه بنر ماء، عنذا كان أم أجابئا، حيث ينمو بعض الذخيل. ويمكن بنر بعض حبوب الشعير, وسوف نعود للحديث عنها عندما نصف المسحاري الذي توجد بها. هاممنا: نجد الداء والعثب والاشجار في صداري أمريكا، ونحد الداء والعثب في صداري بالاد النتشر، و لا نجد ماه ولا عثبًا ولا شجرًا في مسحراء أفريقها والجزيرة العربية، فإن نتلك الصداري قاملة جرداء. وصحاري مصر لا يفصلها لي خط طبيعي عن صحاري الجزيرة العربية والديبة وليبيا، فهي جزء من الصحاري الموجودة في هدود مصر، والتي تعلكها بعض القبائل التي تعيش على هيضان الذيل و مسلمتها بين أربعين الف إلى تشور وأربعين الف فرسخ هريفا، ويبلغ عدد السكان ما بين منة وخمسين الفا إلى منة وسئين الف نهمة، مما يشكل أربع تسمقت على الفرسخ العربية الواحد.

وكان بمكن ألا تصبح صدراه أفريقيا أهلة بالسكان لو لم تكن تتكائر بها الإبل. والجبل على هيئة المسدراء، كبير ومهزول ومثوه، وهو على ذات العنوال صبور، غير أنه فر طابع وحثى وشرير حينما إستار غيظم. وينغي الجمل بنيات الإفسنتين (Absinkhe) والنيائات الشوكية، ويكنيه نصف كيلو من هذا النخاه اليومي، أو وينغذي الجمل نلائة أو خمسة أيلم دون أن نفس القدر من الغول والشعير ونوى الملح، ونصف لتر من الماء. وينغني الجمل تلاثة أو خمسة أيلم دون أن يشرب، وأحيانا سنة أو سبعة أيام, وعلى هذه الصلى فإنه كان يتثالم، وينغني عدة أيام دون غذاء, ويتخذى المرب من فينه وجبنه ولحمه، وينحدى المرب من فينه وجبنه ولحمه، ويصمنحون ملابسهم وخيامهم من شعره وجلده, والجمل داية لا تستقدم في الجرء، وبحمل المجلى قدر ما تحمله لحصنة ثلاثة، فيو سفينة المسحراء بها يحمل بخطواته الطبوعية، ايقطع عشر فرسخا أن السامة. ويومنى المجلى نشاخ شرراء أن الأمر يقطع سنة عشر فرسخا بسهولة, ويقوم العرب بتأويره التجارة والزاعة، وينبع البصل منها إذا كان لديه منا يربيه ما يزيد عن حليته. لقد خلقت هذه الداية من أجل الصحراء، وأنهي المسحراء، وأنهي الخوارة العالم وتؤداد. ويحصل المربئ من علد نشفيل البيل على الفيح والشجو والملابس والأسلمة فرس المناب وغليا ما نمثلك القبيلة ما بين أنف وخصمنة إلى أنفي شخص، وما بين سنمنة إلى سمعمنة فرس (أشي الخيل)، وأولاد الإفراض والديول، وما بين خمسة عشر أنف إلى عشوس، وما بين سنمنة إلى سمعمنة فرس (أنشي الخيل)، وأولاد الإفراض والديول، وما بين خمسة عشر أنف إلى عشرين أنف جمل كبير أو مسغير من

وتستلك النعامة كل صفات ابن الصحراء، وهي كبيرة غير متناسبة ومجردة من اللحم، ولمها في طبوعها بعض المنبه من الجمل.

والغزالة صغيرة وجميلة ولطيفة ونشطة، ومتسفة ولطيفة في كل أبحادها، ويمكن أن تكرن زيفة لبساتين لينالها(Jidic)، فكل ما فيها يتناقض مع الصمحراء، ومع ذلك فهي نفرام ونتكاثر فيها.

وهناك من مسطل تابعة لمصر، ثلاثة كانت جزءًا من ليبيا، وواحدة [جزءًا] من النوبة، واتنتان كجزء من

العزيرة العربية، أي مسعراء البحيرة تمتد من الإسكندرية إلى الباريتين وإلى واحة أمون، ومساحتها عدة الاسمان الطرابية ويرجد فيها عدة واحلت صخيرة ويحيرة الطروق ويحيرة مربوط هما المجورتان الرئيستان. وقد غطى الفهنسان بحيرة مربوط وبحيرة التطرون ويحيرة الطروق المقيدة وفي القرن الخامس الرئيستان. وقد غطى الفهنس المقيد, وفي القرن الخامس كان عمة ألاف من المردوة يونائية كانت عبارة عن أربع مسغورة بسكنها من سبعين إلى تعالين راهيًا كانوا متحسيين وجهلة. وتقع مربوط على شاطق بحيرة مربوط كل هذه الواحة بتنائيل بالمنافس الشير إلى كثرة عند السكن النفن عاشو أنها في الماضي ويقيم في هذه المصحراء من عمليا من المنافس المنافس المنافس المنافسة عشر لخالة إلى عشرين الحد بسمة، يمكنهم وكب الفين وخمسمنة مشر لخالة إلى عشرين الحد بسمة، يمكنهم وكب الفين وخمسمنة مشر الخالة والمنافسة المنافسة المنافسة المنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة المنافسة المنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة الم

و تحويد صديراه المواحة الصغيرة بأهرامات المجيزة والقير و الواحة الصغيرة وقالة بوسف. ويسكن الصحراء خمسة عشر أد عشرون فيبلة؛ وهم: (1) الفرجان، وهم من البدو، (2) والطراونة، (3) والقوايد، (4) وأبو المحر، (5) والمهدرمان، (6) وجهميه، (7) ومجارب (8) وجبير، (9) وغزاية، (10) ودارعبسة و(11) الشوادي، و(12) المطلعوي، (13) أبو كرايم، (14) ابن وأني، (15) للمطلبات، الخ. ويمان عدد سكان هذه القبائل ما بين خمسة وعشرين الف إلى ذلائين ألف نسمة، وتنفيد وسائل معيشة هذه القبائل على المزراعة وإشاج الواحة المسغيرة، ونقل المهاج إلى القاهرة، ونقل السمار، والرحلات إلى مصر العليا، وأحيانا حتى بلدة القزان.

ونيدا الصحراء الثالثة، وهي الواحة الكبيرة، عند مستوى لرنفاع أسوان، وتشعل الجزء من لهيها الواقع بين النبل والواحة الكبيرة فيزودرن منها، وبنقاوت المنتجلت إلى الفيل والواحة الكبيرة، فيزودرن منها، وبنقاوت المنتجلت إلى مصدر، ويقومون برحلات من الفيوم بناخل أجزاء مختلفة من مصدر العليا عبر المسحراء، والقبائل الرئيسية هي: (1) طرفيه، (2) ويتها في والمنافذات، (3) والمنافذات، (6) والمعالمات، (6) والمعالمات، (6) والمعالمات، المستوراء المشجهة المستورى من النبل أعلى أسوان، والواحة وصحراء مميله (5) مبيث تستريح القرائل في رحلاتها إلى دارفور.

وتشكل المسحراه الرابعة - أو صحراء طبية - جزءًا من النوية، وتعتد على الضغة البعض للنيور من شيه جزيرة قدا (Coptros) إلى البحر الأحمر، ومن القصير إلى قنان (Qeoot). وبوجد في هذه الصحراء عند كبير من الواحلت التي توصل النيل بالبحر الأحمر. والعبادة قبيلة كبيرة العدد، منظك عددًا من المضابق، وعدد كبير من الواحلت التي توصل النيل بالبحر الأحمر. والعبادة قبيلة كبيرة العدد، منطك عددًا قلولاً من الخبل، لكنها تمثلك المكبر من الجمال، ولا تقوم فحسب بالتمثل من القصور إلى قنا، لكنها ترسل القواقل أجمننا حتى سنار، وقرر هذه المصحر إلى ات بقدل الساد ون. وتقع الواحثة [الصحراء] الخامسة، وهي صحراء الرجهان، بين النيل والبحر الإحسر، ويعدها من الشمل والدي القيم، ونقابل فيها واحلت كثيرة نجد فيها صبهاريج وأنقاض أديرة للرجهان، ومدارس راهبات، وجيد أيضاً منظه وسهل الفقرة، وسهل الفطة، وسيل العربة، وكان يسكنها الرجهان. ونجد لفاض اديرة منان أنطوان، وسنز بول، وسنن كايمك، وقبائل الأنطوان، والعزيزي، وهي قبائل عربية تتجول فيها بدون هنت.

والصحراء المبانسة هي صحراء برزخ السويس، وهي جزء من الخزيرة المعربية، ونعتد من الفاهرة الير السويس، ومن السويس إلى منتصف طريق جبل سيناء، ومن القدس و نحرة, ونجد فيها والمدة طملات، وواحة سهم لهيلز، وواحق تلطية والعوبيش.

وقد غدر فيضان النيل واحة سبع بهار وواحة طملات ، وهذاك كانت عاصمة الملوك الرعاة، وهم بلد ببين (Gessen) حيث أقام بعقوب وعائلته. وفي عام 1800 على فيصان النيل هذه الواحة حتى البحيرات المدرة وتوجد القاض منن كبيرة وعنب وماه وأغشاب، ويزرع العرب فيها ظيلاً من الشعير. وبالإضافة إلى منتجات هذه الواحة، يعمل عرب هذه الصحراء في الغذل من القاهرة إلى الدويس، وهذه النجارة - التي تعمل ما بين 35 إلى مم ملبون ذهاب وعودة تجلب رزقا كثيرًا للقبائل التي نوفر المرشدين ونوجر البحال للنقل. ويغوم عرب هذه المصحراء أيضنا بنزويد قرائل القتيس ودمشق وغزة واحيثا مكة وبغداد، مع أن توافل القتس ودمشق وغزة واحيثا مكة وبغداد، مع أن توافل القتس ودمشق وغزة واحيثا مكة وبغداد، مع أن توافل القتس ودمشق وغزة المعدد اكن يكاد عبورها أن يكون بوميًا. والقبائل الرئيسية هي: (1) بلي، (2) طرابين، (3) المهناهر، المحذى، (4) العديدي، (9) طام، (10) المهناهر، (11) النخلدات، (13) الغذاء الذي الذي يكاد عرب طور الثلاث.

وقد كان العرب في مصر مزارعين وبنوا ومرابطين (وليهاء مسلمين). ويسكن المزارع في الضيعة التي يحصل عليها أو يشتر اها، لكنه يعفظ لها دانما ملامعها البدائوة؛ فلا نرى فيها مسجدًا ولا منزلا مميزًا، وإنما لهن إلا أكواها متشامهة دون تشجار. وكل شيء فيها يشف عن الصحراء وعقلية اليدو الصلية، والرجال فيها محاريون يرعون الغيول، ومتعردون يتحملون نير السلطة بفارغ الصحر، ويسددون المجزية بالكند. وأحيانًا ما كانوا يعتدون على العرب البدو، ويعتقبون أنهم من جنس أوقى من الفلاحين الأخرين، وعائنا ما كانوا يعتديفونهم، ومع ذلك هم مهرة ونشطاء. ولا يقيم المعاليات لهذا بينهم ويرى العرب، سواء المزارعون أو الهدو، أن القلاحين رعاياهم، وأن المعاليك والأثراف مغضميون.

والمعرب المرابطون لا بتسلمون، ولا يملكون الخيل، وعليهم استضافة البدو وثوفير احتياجاتهم.

والحظيف أو معظم القبائل الأرحل أو الليد مزطر عرن، لكنهم يقيمون دائمًا في الفيام، فلا يسكنون المماثرك ولا الأكواخ أبدًا، ويغيرون باستمرار أماكن للخامتهم، ووجوبون الصمدراء التي بعثكونها لز عايمة جمائهم، ويمنفهون من ميله الأبلى وظمرت الليو هم بلية مصر ظكرى، ولا ينبغى أن نستنتج من ذلك أن عليمًا القصاء عليهم، بل على العكس لبس عنى عنهم، فيدونهم لا يستطيع هذا للبلد المهميل إقامة أية انصالات مع مدورها والجزيرة العربية والوالدات وممالك مندار ودارفور والحبشة وطرابش ومهاكة فإن ويدونهم سيكون من المستحيل الدقل من اللها المهميلة المهميلة المهميلة المهميلة والمهميلة والمهميلة المهميلة المهميلة المهميلة المهميلة المهميلة والمهميلة المهميلة المهميلة المهميلة والمهميلة والمهميلة والمهميلة والمهميلة المهميلة المهميلة المهميلة المهميلة المهميلة المهميلة المهميلة والمهميلة والمهميلة والمهميلة والمهميلة المهميلة المهميلة المهميلة والمهميلة المهميلة والمهميلة المهميلة المهميلة المهميلة والمهميلة المهميلة ا

ويضين استمالاً المعرب الدهان مصر، وهو شرط اولن لا عنى عنه لكل إصلاح والسيطرة على العرب بجدر (1) الاستيلاء على الواحث والأبلر، (2) تنظيم أفواج الجمال وتدريبها على الإقامة في الصحراء على المتداد أشهر كاملة وعدم سفول الوادي، (3) تشكيل قضاء فلجع ومحكمة المحاكمتيم، ومراقبة وعقاب القبائل الرئال، وقد ثم وضع مبادئ هذا النظام عام و1799 فتم اعتماد في بادئ الأمر تموذيين من الأبراج؛ النموذج الأول اوتقاعه 24 قدمًا من طابقين، وعلى المنصبة توضع قطعتان من العنافي، [وبه] سكن لحامية من أربعين رجلًا، وهندق ومقدمة للفندي، وطريق مفطى وميدان معلاج، ومقدمة حقرة لها سور دو شرفات يشكل مبداخا طوله 200 قامة (400 متر)، تسلط عليه من الجانب شطابا البرج. ويضم مغزن الفنفيرة حلمية لمدة عنة يوم، وصفرنا احتياطها لفرج من الإبل لمدة عشرة أيام وبوجد في لحد سلحك العرض العمكري أبار جيدة البناء تحظى بعنائية كبيرة، وصهاريج لتعزين مياء الأمطار، أما برج المقراز الثامي قارتفاعه 15 قدمًا، وهو دو طابق واحد، وعلى المنصبة قطعتان من المدافع، وحامية من خصمة عشر رجلا، وطعها لمذاء خمسة عشر رجلا 100 مائة بوم، ومخزن احتياطي فقرقة من الإبل لمعرة ايام، ويض أو عدة تجاره وصهريج، ومقدمة مقرة طولها 100 قامة (وديمن برجًا من الطراز المائية في صدراء الوميزة، وشاماية في صدراء الواحة فصنيون برجًا من الطراز الأول، وأربعين برجًا من الطراز المائية، أي: شائية في صحراء الوميزة، وشاماية في صحراء الواحة فصنيون، وتوجا من الطراز الإدارة واحد عند سفح الأخراء، وبرج واحد هي القوم اوبناء برحين في الواحة ذائها، وعترة أبراء في صحواء الواحة الكثيرة، وخمسة هي ذات الواحة، وخمسة في الأبار على طريق إبننا وأسيوطا، وثمانية أبراء في الصحواء الرابعة والخامسة وعلى الأملود المواجعة والخامسة وعلى الأبراء منها أن المواجعة والخامسة وعلى المحسون الرابعة والخامسة وعلى التي عشر بنزا، منها: قطية (Gasyeh) وواحة طملات ، وواحة المديع بهار، وغيرها، وقد كان لا يو والمنصورة، ولرواح المواجعة هذه الأبراء تشرف على التي عشر بنزا، منها: قطية (Reyrin) من لن تتكون حامية هذه الأبراء التعربية من رئيس مدفعية برتبة رقيب، وتسعة جنود من لن تتكون حامية هذه الأبراء التعربية والأبراء التعربية من رئيس مدفعية برتبة رقيب، وعربية، وتلاثة منفعية، وعشرة ورغيب، ومجودة، وتلاثة عشر محلاء المواجعة المنابعة والمرابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة وعلى الأبل توقيل الإبل توقيل في الل الإبل توقيل في الله المواجعة المعدد القرى التي يقدي مدفعية ، وعمدة وعدين وحلائة السور في ماكن من إسادة اليدو. وهكذا كان الفلامون - في ظل هذه المنابعة بينطيعون الأوراعة واستضافة وتعوين القوائل عند عبورها والتجازة معها.

وقد تم اتخاذ قرار بتشكيل مدك كتائب من الجمال (وحيدة السنام)؛ ولكل صحراء كتيبة نقوم الأقاليم المجاورة يتغذيتها ومداد أجورها، وكل كتيبة [تتكون] من تسعمنة رجل، وسيعمنة وخمسين جمعك، ومانتين وخممين حصمال تحمل منونة لعدة خمسين يوماً. ويحمل كل جمل أربعة تقاطير، ويحمل كل حصمان قطاروين.

|            | 3000 | 750 جىل                                        |
|------------|------|------------------------------------------------|
| 3500 قطارا | 500  | 250 حصان                                       |
|            | 1620 | وزن کل رجل 180 رطل<br>وزن 900 رجك              |
|            | 450  | غذاء 50 يومًا 900 رجل<br>رطل يوميًا            |
|            | 625  | عداء 250 حصيل لعدة 25 يومًا<br>10 أرطال يوميًا |
| 3340 قطارا | 375  | محدًاء 750 جمل لعدة 25 يومًا<br>رطلان في اليوم |
|            | 180  | ساه 900 رجل لمدة 5 لميام<br>4 لرطال يوميًا     |
|            | 90   | ماه 250 حصان لعدة 3 أيام<br>12 رطانا يوميًا أي |

ويتسلح كل جندي برمح وبندقية وحربة، ويحمل جبة ومنة خرطوش ومخبة, ويقود كل كلبية عفد [برتبة] بك، وكها [برتبة] راند، واشال من العساعدين، وأربعة نفياء [برتبة] كلشف، وأربعة بدرجة ملازم أول، واربعة بدرجة ملازم، مما وشكل كلاتة ضباط لكل كتبية، وطبال، وانتين من اللتقنين في الموقى، ومانتين رخمسة . و عشرين رجلاً، ولكل كتبية فعلمتان من المدافع تجرها مشة جمال، وكان لا بد ـ إنن. من خمسة ألاف وأربعمنة رجل لاحتراء الصحراه، لم إنفاق أربعة ملايين. وهذا لا يتمدى غشر ما تتممله البلاد من اعتدامات البدو. وكان يقود الغرق المشة فضيفة شيخ الصحاري (فلانا علماً)، واقتل من الكيا (Kińyas)، وقائدا ألوية beceraux de يقود (الرتبة عفيد colonels)، وأربعة وعشرون كالدنا (ملازم- عقيد Lieutenans)،

وإلى جانب فضيلة نبيخ العسماري. ديوان مكون من كها (Kidyy)، وأربعة علماء، وكاتب عليه الحكم في دعاري العرب الفضائية مع الفلاحين وبين القبائل.

- وتم تجنيد لواه من الجنود الغر تسيين يمنطون ألقا وخمسمنة جمل، وكانت الأوامر [كالتالي]:
- (1) تتعهد قبائل العرب الأرحل في الصحاري الست بأن تؤدي الهمين بواسطة شيخهم وستة من الوجهاء بين يدي تجنيلة شيخ الصحاري
- (2) تتلقى منهم القبائل قرار تخصيص يحدد امتداد الصحراء التي تخصهم، ويحدد عدد الفرسان وعدد الجمال الذي يجب عليهم تخديمها اسلطان مصر.
- وق قام بتنفيغ القرار الذي تم إعداده عن هذه الوحدات خمسة ألاف فارس على ظهور العيداء وألخا [رجل] على ظهور الجمال ذوات السفام، وسيمعنة [رجل على ظهور] الجمال ذوات السفامين، وسنتق الثلاثة جمال ذوات سنامين.
- (3) عند رفاة الثنيخ يحل مجله خلفه ولمي العهد، ولكن في غضون ثلاثة أشهر يذهب المقاء فضيلة الثنيخ ليزدي المسين ويتبيام القرار ويوتدى عهاءة الشرف.
- (4) يعقى في القاهرة شخص من الفيائل العشر الرئيسية مع عاتلته ليكون كفيلاً ويو اسل دجوان المسحراء, وسوف بورس سنة الحلقال عمرهم من عشرة إلى ندانية عشر سنة في مسجد الأزهر على مبادئ الفرال، ويتعلمون كتابة لللختين العربية والمونسية والمصاف.
- (5) يقوم فضيلة شيخ الصحاري بحماية النبيلة الذي تتعرض بلدها لخزو قبائل الصحراء الكبرى, وصوف يتولى الديوان التحكيم في أية منازعة بين قبائين، ويسلم قراض الحكم إلى نائب القبائل ليوصفها إلى رئيسه، يك الصحواد، للمعلى على تنفيذه.
- (6) يقوم الديوان بالدحكم في كل المنازعات بين القبائل والفلاحين. ويسأل عرب القبائل عن كل إساءة إلى المصريين في الصحراه. وتعتبر كل إساءة صادرة من حربي على الحدود مسلولية القبيلة.

- (7) القبيلة مستولمة عن حراسة قواقك المسافرين على امتداد كل الصحراء، وعن توفير الجمال، ويقوم النيوان بالحكم في كل خلاف.
- (8) بعد مداولات الديوان بقم الحكم (من قبل الشيخ الكبير) على الفييلة بهداد غرامة من الخبول والجمثل والبغر ولمغنم حسب الفيمة عن الفتلى أو الجرحى. ونتحمل الفيلة الضرر الذي يتعرض لمه العلاجون، بالإضافة إلى دفع عرامة عن التعريضات والضائر
- (9) هي حالة قتل لو جرح أحد العلماء مانزما كان، أو إماما، او شميع بك. أو أوروبيّا، فعلى الفيلة أن تقوم بتسليم المجتمى إلى الديوان، أو بديلًا عنه فردًا من خمسين من شخصيك البلدة في القبيلة، وسوف يصاكم امام المديوان ويصحر عليه الحكم بالموت أو المجلد أو السين حسب طبيعة الجروعة المسئول عنها المتهم من القبيلة.
- (10) وعند عصبان الفيلة تغذ الثقة فيها. ويقدم هذا النصريج إلى مندوبها الذي بخطر رئيسه بذلك، وعليها بعد شهر أن تصلم الذي عشر من شيوخها ضمانا لولائها. وإذا كان الإعلان عن تمردها، فيتم إرسال هذا الدكم إلى كل البكوات، وأخبرًا إلى جميع الأبراج، فأحرم من الماء والمرعى، وتلاحقها صفوف من الجمال الفضاء عليها، وتزول للصحواء التي كانت فيها إلى قبيلة أخرى.
- (11) لا يجوز أن يعتلك الحرب مدافع، أو بذائق بحراب، أو بذائق واقية، أو إقامة تحصونات، وكذلك لا يجوز عمل فتحلت في ظمفارات و لا في المدازل.
- (12) كل عام يقوم الشميخ الكبير لو يكلف أعوانه بزيارة الصديدلري المنتلفة. ويقم نزويد الأبراج والمعسون الأخرى بواسطة قرائل منتظمة ونجت رعاية الشيخ الكبير وبكرات الصحاري. ويرافق فوج من الجعال قوافل الحجاج والتجارة منذ دخواتها في صحاري مصر، على أن تمدد رسوم المرافقة وفقاً للتعريفة.

سعهمنا: وضم البحر المترسط مذا لمصر شمالاً من الباريتون حتى ريفه. وإن إفامة مسئوطة في الباريتون كانت اثنيء هام؛ فقد كان يجب في فلداية بناء هصن ليكون مستودعاً للتجارة ولحة أمون مع الإسكندرية. وفجد العام والمرعى على مدى الأيام من الباريتون حتى الإسكندرية. كان كل سلط أفريقياً حتى طرابلس مسحراه، وغيماً مضى كان حقلاً بالعن والقرى.

ومن الإسكندرية حتى رشيد سلط طوله أربعة عشر الرسفا. ومرسى أبو قير لا يُحتَمَل في الثناء، وتكن يمكن أن يكون ملجاً لسرب من السفن الحربية في أثناء الصيف. ويوجد في مرفا أبو قير مصبب بحيرة معنية عرضه 200 متر (110 قاسة)، وهذه البعيرة موجودة منذ سنين عامًا. ومن السهم علق المصبب واستعادة الأرض. المسلمة للوراعة، وعلى بعد لربعة أميال من البر نجد مصبًا للنيل يطلق عليه بوغاز رشيد، وهو الأكثر خطورة في النول، فقاتنا ما كانت تحدث حوابث هذاك، فلا يوجد سوى أربعة أو خمسة أقدام من العمق في الماء في ألفاء العياد المدخفضية، وخمسة أو سنة أقدام عند فرتفاع المياه، إلا أن الدين تجد الماء حين تدخل النيل. وعلى يحد أربعة عبد في الماء حين تدخل النيل. وعلى يحد أربعة عبد في الماء حين تدخل النيل. وعلى يحد فيما مضمى كان مصب فرع النول الرئيسي. وتبقى الزوارى في أمان في فليجرة ما لم تخص لأكثر من أربعة أو فيما مضمى كان مصب فرع النول الرئيسي. وتبقى الزوارى في أمان في فليجرة ما لم تخص لأكثر من أربعة أو رشيدة بوعد توجد عبد في المياء المنخفضية، وضائية أو تسعة أفدام في الدياه الموتفعية ورشيد في الدياه الموتفعية والمنافقة من مهياط إلى القاهرة، ويعد مرفأ دمياط فرسخين عن رأس البغافة ورشخت من أو من أم والمنافقة من يوغاز دمياط فرسخين عن رأس البغافة فيرسد. وبعد تخطي الوو قائل كون النول منافي وغائل الموتفعية من برغاز دمياط حتى مصب ديمه (Dybch) في المنافقة من رأس القصرون معناه بالمفقة فلمرية الفرية الفرية الموافية الموتفعية من رأس القصرون معناه بالمفقة فلمرية الفرية من أم فراح خمسة و عشرون فرسخا رأس القصرون معناه بالمفقة فلمرية الفرية من المرد وشرية الوراء بالمن رفح خمسة و عشرون فرسخا رأس التحرون معناه بالمفة فلمرية وقمية وكان رفع مدية والمورة عشرة والمنافة والمورة عمد والمنافقة المورة والمنافة وعشرة والمن القدرون معامة وعشرة وعشرون فرسخا رئيل وقد حمية في منافرة وغيرة والمورة وقائلة والمنافة من رئس التصرون معامة وعشرة وعشرون فرسخان رئس التحرون وقرمة أولك رفع معينة قيرة مثل الدريش وقبلية

ولم تعد ظبوغاز ماذها، وتسمح الحدود الثلاث لمصيف بديرة المنزلة بدخول مفن بعمق خمسة أقدام، لكن بحيرة المنزلة عمقها ثلاثة أقدام في المعتاد وقد اعتادت الزوارق الذي تعمل في التجارة مع سوريا على اللهوم. دلفل حد الفرسا في حفلة سوء الأحوال الهوية.

وتغنم مدن الإسكندرية ورشيد ودمهاه وقرية البرلس والقرى الواقعة داخل وحول بحيرة المنزلة بحارة من عشرات الألاف من الممكن، على أنّ كل مصر ممكان ملاحون.

ولم تكن عملية الإنزال ممكنة فعليًا إلى الدر على المتداد ساهل طوله منة وسيعون فرسشا، إلا في الإسكندرية، أو أبي فير، أو بحيرة البرلس، أو معياطه أو بحيرة المنزلة. وتعتبر الإسكندرية هي المرسى الوحيد الأمن لمصاية سرب في مواجهة الرياح الشمشلية الغربية، وفي مواجهة هجمات قولت متفرقة.

ونقع الإسكندرية على خط عرض "5 '13 °30 شمالا، وعلى خط طول " 30 ' 35 °97، وتبعد مكة وتسعين فرسخا من أسوان والخط السبائس الذي يوبط بين الموقعين بعبر طغيره وظوامة للمسغيرة.

والمساقة من مقياس المفاهرة إلى الإسكنزية واهد واربعون فرسطا على خط مستفيم مروراً بهجيرة التطرون، وواحد وخمسون فرسطا باتباع مسار الصفة اليسرى لنهير النيل حتى الرحماتية، ومنها إلى مياه ترعة الرحماتية. ومنها عن طريق دمنهور سنة وسترن فرسطا باتباع مهاه النيل حتى الرحماتية، ومنها إلى ترعة الرحماتية. ولهن هنك مرسى (مُكلاً) مكتوف في الإسكندرية، ويحل محلة مرسى لهو قدر على بعد أهد مشر ألف قامة (2000 متر)، ولكن لها مرسى داخليا واسع الأرجاء، وله كل معيزات المهيناء، ويمكن أن يستوعب أسرابا عديدة، ويمكن متراب ويمكن أن يستوعب أسرابا عديدة، ويمكن من الفنار حتى العرابط، وقطره منتة فراسخ، وقوسه ثلاثة قراسخ، ويمكن على طول هذا الوقر رصيف من الصغور على وجه العاء، حيث لا يوجد إلا ثلاث معراب عرضها قليل ولكن تسمع بدخول المغن المربية من جميع الأحجاء وداخل العربسي مامن من الربياح وهيرم أسراب الاعداء، ولكن بصرف النظر عن مدفعيت السائل فيمكن أن تدافع عنها بما يكفي سفية ولعدة راسية قرب المعراب، ويسمى العرفا بالمنياء المقديم، والمبيناء المقديد يقي شرق العنياء بالقارة (البر المنياء المنابئة المبيناء ومدريا،

لقد وجُدت هذه المدينة منذ الأزل بفسم (Medirah-Kharib) (مدينة الخرائب). وفي الراقع كبف لذا أن تدرك [ما كان] - منذ رأما سيزومشريس (سنوسرت) والغراعة، وحتى أربعة قرون قبل المصر المسهجي، من تجاهل المصريين للميناء الوحيد الذي كان قائمًا على سولطهم، ولم يستفيدوا منه وقد أعلد الإسكندر الأكبر بناءها، ولمي عبد البطاقية الذين جاءوا من بحده ومسلت المدينة لتي منن العلم من جيت عند السكان، وتجارته نسمة. وكانت الإسكندرية في عهد الأمبر اطورية الأورائية لتي منن العلم من جيت عند السكان، وتجارتها نسمة. وكانت الإسكندرية في عهد الأمبر اطورية الأورائية لتي منن العلم من جيت عند السكان، وتجارتها ومدارسها، والطوم والفون. وفي سنوات الهجرة الأولى استولى عليها عمرو [بن العاسم] بعد حصار دلم أربعة عشر شهراء، وكتب الإي المطاقية عمر إبن الخطاق عمر أن طول السور 12000 قدة (1000 مترا)، وبها أربعة الإي قصر، وأربعة ألاف حمام، وأربعة الاف مسرح، والتي عشر حلاوةً، وخمسين ألف بهودي. وفي الشاء الحرب الذي منتمرة على المنظمة على الإسلام المورية الأرومائية القسطنطينية والعرب، ثم الاستبلاء على الاندهار، وتم تدمرها مثل المدينة الأولى، وينيت المدينة العالية على ترية من الغرين نتشكل الغليج الذي يوبط شعم جزيرة الغذ والغذ والغدي الدومائية والعرب على الغليج الذي يوبط شعم جزيرة الغذ والغذ والغذي المؤلى، وينيت المدينة الحالية على ترية من الغرين نتشكل الغليج الذي يوبط شعم جزيرة الغذ والغذة (مالدر) الأرائي،

وعلى موقع مدونة العرب القديمة تبدد مسلة كلوريمتراه وثلاثامة من المصمهاريج لاستقبال مياه المنيا تستطيع إشباع سكان المدينة مدة ثمانية عشر شهراً، وكان في وسط المدينة العمود فلمعروف بلسم "بومميي" والذي أمرت بتشويد، ويقع عند 300 قامة خارج لسوار مدينة المعرب، والمعمود فرتفاعه ثمانية وتمانون قدمًا وست بوصات، واستل قطره تمانية افتام وبوصنك وخطل. ومن الحلى سبعة اقدام وبوصنك وثماني خطوط. وارتفاع الفاعدة عشرة أقدام، والفاعدة خمسة أقدام وسب بوصات وثلاث خطوط والثناج تسعة أقدام وعشر بوصات وسفة خطوط. والعمود من جرانيت طيبة، وطراؤه كورنش.

ولا تزال الإسكندرية مدينة تجارية ذلك أهمية، ونضم أسواقا عديدة جديلة، وبها الكثير من المساجد الرائعة. وكانت بحيرة مريوط قديمًا تنطبي الجنوبي من الإسكندرية، وطول البحيرة خمسة عشر فرسطة، وكانت بحيرة مريوط قديمًا تنطبي الجنوبي من الإسكندرية، وطول البحيرة خمسة عشر فرسطة، وعرضها حرائي فرسخين، وعبق الماء بها ما بين أربعة وخمسة أقداء, وقد كانت القرى ومنازل الريف الهميلة تنظم جزرها وشواطئها، فعيامها عنية، ولم نكن تتصل بالبحير الا بوضيعة قناة صغيرة طولها 500 قلمة (600) منظم مثر) تستخدم للعبور إلى الديناء القديم وفي عام 1798 كانت البحيرة قد جفت منذ عدة قرون، وثم التعرف على موقعها عن طريق الموبد المتحدة ورطوبة التربية, وفي عام 1801 قطع الإنجليز جسر بحيرة المحدية، وأعادوا تشكيل البحيرة، وغدرت مياه البحير العرب الدرجة أن الإسكندرية وأبو قبر قد شكلنا شهم جزيرة طولها 36000 قلمة (7000 مثر). ومنذ ذلك الحين جاء من القسطنطينية مهندس عام 1803، وترصل - بعد أعدل هائلة ومصاريف صنفعة - إلى إعادة الألمة جسر بحيرة المربط المحيرة. وفي نام 1807 قطح المدينة وفي تأمير قبية، وأعادوا تشكيل البحيرة.

وقناة مصدر العليا، والذي تتساب عند سفح السلسلة اللبنية، تصنب ماء النيل في بحيرة مريوطا و نوري قائر فقاة ري تساخذ المياه قرب العاقم (A Iqān)، وتروي بالليم مربوط أحيانا. وقد كانت ترعة ملاحة الإسكندرية نتاقي ماء النيل على بعد اربعة فراسخ من كانوب، وكانت صداحة الملاحة طوال المعام. وتغطى الحدائق ومذاول الريف المساحل، لكن فرع رشيد أضحف وجفف فرع كانوب. وكان لا بد من تحديد بده مهاه تلك الفائة عند مستوى الرحمانية كتريياً. وقد رحمت هذه الفائة واستلات بالوحل لدرجة أن ماء النيل ثم يكن بدخلها إلا في وقت او تفاع المياه، وقد تم إحساسها فقد اعداها سلطان القاهرة علم العياة على المعام فقد اعداها سلطان القاهرة علم العياة إلى العام فقد العلام الموافق علم 1368، وقد اعداد هذا العمل العطوم الموافق إلى الأسكندرية، وتكلف مذيون فرنك, وبعد سئين عاما، وفي عام 1368، فوقف وصول مياه النيل في أشاء النفاضان

ويعند علول المقناة الحالية منذ بدلمية وصول مياه النيل من الرحمائية لأكثر من 50000 قامة، رعم أن المصلفة الممباشرة من الرحمانية إلى الإسكندرية ليست إلا 38000 قامة, ويبدأ فيضان النيل عند المرحمانية بعد حضرة ليلم من إشارة مقيلين القاهرة, ويفهل منذ ترعة الإسكندرية عند الرحمانية عندما يصل فيضان النيل إلى ارتفاع تسعة إقدام, ويبلغ على ترعة الإسكندرية ثمانية لقدام وسبع بوصلت فوق مهاد الرحمانية المتفضسة, وقد انهار السد يوم 27 اغسطس عام 1798، ورصلت العباد إلى مورد السفن في العبناء التديم يوم 27 سبنمبر ، واستغرقت منة وكالتين يوما لامبر هذه المسافة وفي عام 1800 قطع جسر الترعة يوم 10 أغسطس، وفي يوم 22 وصلت السباء إلى مورد منه الإسكندرية وفي عام 1800 قطع جسر الترعة يوم 10 أغسطس، وفي يوم 22 وصلت كان الإنساء إلى مورد منف الإسكندرية وفي موسم العباد السنخفضة كان الإنساء الرحمالية إلى بو عال رشيد أربعة أقنام، وكانت المسافة من الرحمائية مني الرحمائية مني البرعائي 34000 قامة ( ولد تدير 1,800 من الرحمائية الي بو عال وكانت المسافة من الرحمائية مني البرعائي 34000 أولد تدير 1,800 من الرحمائية من المحالية على وعالى وعالى المنافقة على معلوط عند الرحمائية، بما يعني [الارتفاع] سنة عشر قدما وكان الانتحار في أثناء ارتفاع الميان ولدين المياء ارتفاعت قدمين فوق بوعائل رشيد، ولم يكن الارتفاع مياء المناز على مستوى سطح المحر، وكان ميل متحدر قالة الرحمائية في الإسكندرية (بعقاد) عميل وصلت وتلمية في الإسكندرية (بعقاد) عميل وصلت وتلمية في الإسكندرية (بعقاد) عميل وصلت وتلفين لكان التدفاقة

والملاحة في هذه الترعة لمليلة الأهمية لأنها نجير فانارة على استقبال الزوارق الصنفيرة (djermes) في موسم الارتفاع الثديد لعياه الديل، حيث لا يتخلها سوى ثلاثة أقدام وسنت بوصنات من للماء ولمدة شهر واحد فقط. وعندما يصل ماء للنيل إلى الإسكندرية ويمالاً كل الخزانات (الصنهاريج)، يسمح للسكان من المزارعين على الضغة بالعصول على الماء لاغراق أراضيهم.

وقد تعت در اسة مشروع ترعة صافحة للملاحة طول العام ولكل أنواع المراكب، وثم التمهيد بعناية. واقترح المهيئة واقترع المهيئة واقترع المهيئة الفترية عنى البركة (Birket)، بعساقة 22500 قلمة، ومن هناك بندل في والمسلم المنزعة المعتبقة، معا يعطيه منطقا واتصالا بمرسم لجو قبر. والمسلم الثاني من المركة إلى بحيرة مربوط، بمسلة 12500 قاسة، حيث يدخل في البحيرة، والمسلم الذات تمتا تعتب عنه المواد عبر بحيرة مربوط بمسلمة 6000 قاسة، ونشير ترعة الإسكندرية أكبر عمل هيدروليكي في مصد من وجهة النظر المسكوبية، وقد كان هنف الإدارة أن يعر بالإسكندرية أكبر فروع الذيل لإخصفي جميع الأراضمي كاملة، والاستغادة بأكبر قدر من ميناء الإسكندرية.

صابقاً: طول البعد الأحدر متعنة فرسخ، ويقصل بالمحيط الهندي عن طريق باب المنسب الذي يبلغ عرضه ما بين سنة وسيعة فراسخ. وتقسمه جزيرة بريم (Perim) إلى معرين، لمدهما طوله فرصضان، ويوجد به ما بين سنة عشر وعشرين قلمة بحرية<sup>(1)</sup>، والمعر الألقي طوله ثلاثة فراسخ. وتحد الجزيرة العربية شرق البحر الأحمر الإحمر اليدر الإحمر الإحماد الإحمر الإحمر الإحمر الإحمر الإحمر الإحمر الإحمر الإحمر الإحماد الإ وجدة ووتع (Yanto) على الساحل العربي، ويستطيع مرسى ينيع احتواء العديد من الإسراب الحربية. ومن جهة مصرع (Yanto) على الساحل العربية، والمنجهة اللي مكة من (Yanto) مصرع (Sacutaky) التجارة مع الحيشة. ويبحر حجاج قافلة السودان النخجية إلى مكة من (Sacutaky) وميناء القصير، ويبعث كانت الحملات الرومانية تقجه منه (Hormos) الواقع على بعد سنة و عشوين فرصدًا شمال عرب القصير، حيث كانت الحملات الرومانية تقجه منه إلى بالاد العرب السعيد والهند، وكان يستطيع لعتواء الاساطيل الضخمة، وتعطيه ثلاثة جزر، ويصل عبق العام إلى شاعية وعرجه على شاطيع لعتواء الاساطيل الضخمة، وتعطيم بمكن تخصيبه. ويصل عبق العام ميوس، فورموس المي الحياة ويبدئ تزويده بها. إن ميناء البحر الأحمر هو الذي يحب أن يحتوي الإسراب المصرية، أما ميناء القصير الصغير فهو غير صباح، ومرسى طور (Thor) سيء أيضنا، ومرسى السويس جيد، ويمني ترسية غلاس فهد يجد.

وتعقد الذجارة في هذا الدهر على منات السفن الذي بطلق عليها "(عيم" (zermes)، و"كرالهان" (وهي سفية شرعية" لزعيم" أربعمنة طن، وسعة الكرافيل سفية شراعية سريعة من القرنس المقال المقا

وتتغير الرياح من الشمال إلى الغرب في أثناء أربعة لذير من السنة، من ماير حتى لكتور؛ و وهو الوقت الدفعاب بلي المتنبق المناسب الذهاب بلي المهند وفي هذا الموسم وحلت منغ من السويس فوصلت بعد خمسة عشر بومًا إلى متنبق بلابر المستدن، ووصلت المناسب، تكون الرياح \_ في أشهر ينابر وفيراير ومارس حواتية للإيحار نحو أعلى البحر الأحمر. ووصلت السغن من الهند إلى الدويس بحد منتين يومًا، ووقيرالار ومارس حواتية للإيحار نحو أعلى البحر الأحمر. ووصلت السغن من الهند إلى الدويس بحد منتين يومًا، ووصلت الذي غادر محراس إلى لندن عبر هذا المطريق بعد ثلاثة ولمانين يومًا، وهذا المحر غير معروف كثيرًا، ومع ذلك كان حجم تجارة السويس من المسادرات عشرين مليونًا في عام 1798، ومن الواردات نفس القدر. وكان مورد سغن الدويس على شها الحرب.

وليتجنب الملاحة في البحر الأحمر، قاد شيد بطاميوس ليفرجيت [منية] ببريتيس (Berenice) في موقع لا بوجد فيه ميناه على الساحل، ثكته قريب من خليج قطط (Copros)، حيث كانت طيبة، وكانت المخازن المني بناها فيه هامة المفاية، ويحجرد أن يتم تحميل أو تفريغ السفن كانت تضحل تلفعه إلى ميناء "مهوس، هورموس" انكون امنة ويُلتجمع في اسطول للسفى. وقد أقلم دافيل (Oraville) والمجتر افيون المبتد موقع بيرينيس على خط طول "24 درجة، وعدد مستوى ارتفاع اسوان، وقد لخطأوا؛ حيث كان موقع بيرينيس في الفعنير الذبهة. وقد تم العقور على انتقاض الذي عشرة مكانا للممدرج، وكان بطلميوس قد أمر بينائها من تفط حتى ببريسيس على الطريق من قلط إلى قصير القنهمة. وبنع مرمسي مهوس - هور موس شمال التصيير، وقد اضبطر بطلميوس لوضيع بيريسيس عند نقطة من المبحر الأحمر أقرب لخليج قنط.

وتقع هوربوليس (Héroopolis) في الجزء المظلى من تجويف داخل السويس وأعطاها اسمه. وقد نفيت أرسينوى (Arsinoe) عند التقاء قناة السحرين على بعد ثلاثة ارباع فرسخ شمال السويس. وكانت كليويلاريس (Cléopatris) جزءًا من المحديثة، وكانت كليمما (Clysma) من القروم (Quizoum) في نفس موقع السويس.

ونقع السويس على خط عرض "37" 58" و 29، وعلى خط طول "37" 15" 0 30 ومن السويس إلى الفرما 
سبعة و عشرون فرسخا، ومن السويس إلى الفاهرة تسعة وعشرون فرسخا. وبر تفع المهجر الأحمر في السويس 
فوق الدياه القوية خدسة أقدام وست بوصات، ونصل مياه هذا البحر الفوية لأعلى من فلائين فدما وست بوصات 
من مياه المهجر المتوسط عند الفوما. وفي أتفاه الفيضان عام 1798، وصل ارتفاع منسوب العياه من الثنيل في 
المقيمان إلى تسعة أقدام وبوصة وثلاث خطوط فوق مياه البحر الأحمر الفوية، ووصل إلى أربعة عشر فتنا 
وسعات وثلاث خطوط فوق العياه المنخفضة لذتك البحر. ويبلغ ارتفاع منسوب الدياه المعرتفة في البحر 
وسعة بوصات وثلاث خطوط فوق الدياة المنخفضة لنتك البحر. ويبلغ ارتفاع منسوب الدياه المعرتفة في البحر 
الأجمع رأوبعة عشر قدمًا وبوستين وتسعة خطوط فوق الدياة المنخفضة لنهر النيل في مفيدل القاهرة.

وقد استخدمت قداة العلوك الذي توصل مياه النيل إلى برزخ السويس كوسيلة انصال بين البحرين، وتنظ مبد النيل البحر الأحمر النيل من على سنطة على المنوع العليوزي، وتعبر بلاد جيسن (Gessen) والبحيرات المدة وتصل إلى البحر الأحمر تحت الحدوار ارسينوي. وتستغرى العلاحة في هذه الفناة اربعة أيام، وكانت فناة واسعة و عميفة وقد قلم ميزوستريس وملوك مصر القدامي، والفرس بعد خزواتهم، والمطالعة أور الحران (Trajan) وأدريان (Adrien) بتحصين الفغاة وإصلاحها واستخدامها. وبعد انتصال المحرب في بداية المهجرة، أعاد عمرو وصل النيل بالبحر المعرب عن طريقة المعالمة على الموادة المعرب عن طريقة المعالمة المحاد المعالمة كاليرا المنظل المواد المنافقة المعالم من النول. وقد استخدمت تلك الفناة كايرا المنظ المواد المغافرة المائية المعادة المعادة

وقد درس المهندسون فقرنسيون مشروعين فقاة تصل النيل بالبحر الاحدر. ويتكون المشروع الأول من أربعة مسارات المستوع الأول من "El-Senykah" حيث المراتبة المسارات القالم المسارات الم

الفتاة سوى أربعة أهوسة، وامتنادها سبكون لصلغة 78000 قامة، وستكون صالعة للملاحة ثعالية أشهر في السنة، من أغسطس حقى مارس وإن يكون الفيل نفسه صالحًا للملاحة الإهى هذا الموسم

وقد كان المشتروع الذتمي توصيل البحرين من السوسين إلى الفرما، والمساران الرابع والثالث كما هما، لكن من البحيرات للعرة مسئر يصل إلى القرما على طول سلطل بحيوة المعنزلة، وتنشقتم البحيرات العرة ، وهمي عبارة على خزان كبير غاية في الارتفاع على البحو المعنوسط ، لالدلمة ميناه القرم!

ويمكن أن تقدم القناة الثنية مزايا كبيرة عن الأولى: ]. فهي مسلحة للملاحة طوال العاب 2- والملاحة أفصر كثيرًا حيث في القناة الأولى بجب صعود الثيل من الإسكندرية حتى نادير (Nider) والدخول في قناة فرعن وتصب في قناة بويلسطة (Bolosis) بالأمر الذي ينطلب عشرة أنها من الملاحة الداخلية والدر من الكثير من المواحث وتقدم على الفيامة والدر من الكثير المتوسط إلى شيل. وفي عنام 1800 وصل الفيضان المواحث وتنجه على الفيامة عند أنفاض الميز بيوه، ودون بعض الصديب البيطة كان بمكن أن يصل حتى بداية النسل الدالية ويصل فاع البحورات الشرة إلى خصين قنا نحت مستوى البحر الأحدر. وهكذا بصل النيل بالمطبع التي مسافة أحد عضر ألف قامة من البحر الأحمر. وفي نفس العام وصلت مياد النيل حتى أزيمة فراسخ من بداية عنى راسله المواحد (على طوريق المسلحية، وكان سيئم حفر قوات راح على المؤرق المسلحية، وكان سيئم حفر قوات راح على المؤرق المسلحية وكان من شابها أن تسهل الزراعة على المناد عدة فراسخ بمينا ويصراك معا يمكن من سداد تكايف بناء النشاة التي كان من شابها أن تسهل الزراعة على المناد عدة فراسخ بيميا ويصراك معا بمكن من

مستوى البحر الأحمر عن البحر النفوسط في الغرما ثلاثين فضا في أثناء الدياء الغوية، وأربعة وعشرين قدمًا في الدين المنطقطية، مما بجمل أقل من خدم ذكل فرسخ؛ وذلك يستظرم إنن فخ الدعاسة العسار الرابع، وهي عملية قطية الأهمية، إلا أنه سيتم إخراق وادي النبل حيننذ, وقد المترجوا قيادة فراع البحر الأحمر في بحيرات العلك بودوان (Baudon)، ونضسف مصر وصول الدياء عن طريق التلال الذي تنتشر من المدويس إلى المجدر بدائرب من شرق الغرسا، ولا بعض موى عمل عدد قلول من التنفيذ، وتستطيع الدياء من مرسليه إلى الهند يون نقل العضائية. والمالية المنافذ تعتد من الشمال إلى الجنوب، فإن الدين تعير والدرعها مع قداء الربع. وعدد إلهامة من مسال الثلاثة وهي سهية التنفيذ، ويدكن الإيقاء عليها في نفس الوقت، وعدد إلهامة مديني، يسكن وضع الهلاذ في مأمن من هجماك سوريا.

وقد اقترح عند أخر من المهندسين مرور البعر الأحمر في الخليج وإقامة مضيق، ولكن كان المتلاف

شُّعَشًا: كانت طبية علصمة مصر، ويرجع تأسيسها إلى الأزملة فلسطيقة، وكان أوج لزدهارها في عهد سيؤوستريس. وينشد هومبروس عن ثروافها وعجلتها وأبوابها العنة التي يعكن أن يخرج من كل ملها عشرة الأقد رجل مسلح, وتثير العاضيها الأعبيات، وتنتشر في محيطها على مساحة ثلاثة الأت بناسة، كان طول سورها عشرة الاف قامة، وكانت تفع على معد ثلاثمنية ألف قامة من مصبب أر فارج على البحر المؤسسة، وتسعين ألف قامة من شلالات أسوان على حط عرض" (18 / 24 / 25 وعلى خط طول " 187 ويد استولى عليها الورس ومراؤها ونهوها هي عيد تخبير عام 500 فيل المهلات، ومن هذا المتاريخ كان عصر الاضطاط، وكانت من قال ك سقطت في عيد الخسطان.

وتفع منف (Memphis) بالفرب من العرامات سفارة عنى الصيفة البسري من نير النيل، على بعد ثلاثة أو أربعة فراسخ جنوب المهرم الأكبر. وقد حلت محل طبية، ولا يكان يتنقى منها اي أثر خلاب. كان محيطها شعاية آلاف قامة، وعندما احتل العرس مصد في عهد قميز ضيوما قلمة في جزيرة الروصة وأطانوا عليها اسد دليليون (Babylone)، كانت القلعة ذات منشأت على الضعة البعني من قناة الروضة لضمان الانصالات مع بلاد فارس، وكتب إذا جار القول فعير أحد ضواحي منف.

وقد جعل البطائمة الإسكندرية عاصمة مصر، فتغرقت بترانها على كل من منف وطبية وقد بلغ طول أسوارها التنتي عشر ألف قاسة, ومد عزو الإسكندرية بني عمرو مدينة في المكن الدي أقام فيه خيمته في أثناه محصار باليون، وهي اليوم الفاهرة القديمة. وحضر وضع حجر أساس المسجد الكبير ثمانون من أصحاب الرسول الذين شاركوا في غزوة بدر (Bendir)، وأصبحت المدينة الجديدة عاصمة مصر، وأطلق عليها اسم "الفسطط"، وهي كلمة معتاها "الخيمة".

ويرجم فراء طبية إلى التجارة مع البؤد يفضل موقعها على خليج فقط والإفكار الدينية في ذلك الزمن قفد كانت مكانا مقصا للحجاج مثل مكة، وكان بفد إنبها من كان أرحاء أفريقها والجزيرة العربية وسوريا. وقد كان مبلك مصر هم ملوك الفونة وجزء من أتيريها إلى حد ما، فكان الانيوبيون بنور هم سادة مصر. وكان يوحد عن جبال الجذائل (Condidi) وجبال القمر حيول فسيحة جدا برويها النيل وروافاه, وتوفر هذه السيول المعيشة لامم كبيرة رعت الفنون وأقامت فيها الإثار التي يقيت أنقاضها، خاصة في جزيرة مروى (Merce)، وتوجد في جنوب الصحراء النوبية على ضفاف نهر تونار (Tomorre) أشل شعب، هم النوبيون، على ضفاف النيل. ونجد البربر بين صحاري النوبة وليبها، وردايا أخرى من أمة قضى عليها ممكان شرسون من داحل الورفيا, ولقد حلت منف محل طبية، وفي نفس الوقت الذي قضت غزوات الشعوب من الداخل على النسعوب الإثيوبية، فقد ازدهرت حضفرات الورنان وإيطالها وأسهاء وانشارت الدن والقرى في الشانا، ومناهمت الأعمال التي تعت في منف على وحمل البطالعة الإسكنترية عاصمة ليم لأنها كانت الأكثر أمانا ضد عروات سوريا والطؤيرة العربية، وكعت قريبة من البربان ومقدونها، حيث كانت لهم هيها علاقات بنيومامية، واصطر عمرو إلى إليامة عضمعته على الضغة البيان من الدول كان الموقع على مراسي من الدولروا العربية في منالي عن الحوف من الغورات اللهم كانت تأتيه من الحدود الشرفية، وانقد من هنا الدكان نقطة نقيا إليها، حيث بهن أن ينتظر النجذة وقد اضطر الى معافرة الإسلامية الله المعافرة على المحافرة اللهم المعافرة اللهم المعافرة اللهم المعافرة اللهم المعافرة اللهم المعافرة عن المحافرة النها معافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة اللهم المعافرة على ضعاف المهامواء في أفراد الكامم الأعمر الأهمر والتخذيرة العربية العالى من مكة والبحر الأهمر والتخذيل العينة من المكافرة على أفراد الكامم المعافرة على المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة على المعافرة المعافرة المعافرة على المعافرة على المعافرة المعافرة المعافرة عن المعافرة المعافرة عن المعافرة عن المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة عن المعافرة عن المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة عن المعافرة على المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة على المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة على المعافرة المعافرة على المعافرة المعافرة على المعافرة عن المعافرة على المعافرة عن المعافرة المعافرة عن المعافرة

وتقع القاهرة على خط عرض " 2 ! 2 = 30 وخط طول " 30 \* 52 او وطى بعد منة الاف ومانتي قامة من الهيرم الأكبر، والثين وأربعين فرسخا من الهجر، وحبعة عضر ونصف فرسخ من البحر الأحمر، وتحد المسجولة أسوار الخاهرة: وتعكد الرمال الهجياء منها الى مكة وإلى القدس والتصرة دون توقف بنيت هذه المتهاة علم مراح بواسطة الخلفاء الملطمين، ونم مثل الإعمدة التي كالت تسخدم التربين منف، جزء مفها إلى الإسكندرية، وجزء اخر إلى معينة المعطاط، وف كل هي ظاهرة أربعون القام مذه الأعمدة الجرائينية، تم المستخدمها في بناء تلائمة مسجد، وتجميل القصور الرئيسية التي قزين هذه العبية, ويعتبر مسجد الإزهر من أعظم هذه المساهد (المسجد العزين بلازهرن)، ويم مغرسة بنزدد إليها ألف وأربعمنة طلاك لدرائية الابت وظمئة أربطو والغزان، والمسجد منزل للحجاج، ويمكن أن يستضيف ذلالة الإنه دون أن يوتر ذلك على معارسة شمائر المبادئ والمساهد الأخرى خاية في الجدف، رغم أنها أق قيمة من جامع الأرهر، وهي مسجد الصبين حيث بخطط رأى سيدي المسين المشهور، وسميد منان أربياب وسميت باسم أخت سيني الحسين، وصحد سبدي بعن من من تحت اطلاق، ومسجد السلطان قلاوون، ويتم قيه تجهيز خطاء الكمية المشرفة، ويطاق عليها التصوة, ويحيط بالقاهرة تكتربها حول المدينة التعيمة والأنفاض اليومية، ولا يسمع بالغاء هذه الإنفاض في النيل تحداية الزراعة، فيتم تكتربها حول المدينة المشتخدم، نقل الإنفاض اليومية الإنترانية، ولم ينذ مصدر، وقد فحصر السلطان سليم مبلخ كلائمة الله و قاله لشتخدم، نقل الإنفاض متى موغل رشيد، ولم ينذا العمل إلا يضم سرفات.

وقلعة الفاهرة التي تطل على المدنية تهيمن عليها للالمئة فامة من هضبة المفطر، والذي يفصلها عنها وادبي. وتم يكن يمثل ذلك عائلة في رمن صلاح الدين، واليوم جعل ضرورة الجامة فلمة على هذا الارتفاع. وقد بنى صلاح الدين المقلمة على أحد روابي المفطم التي تطل على وادي الذيل. ولما كان قد اعتاد على مذاظر موريا الرائمة فقد يني عليها قصراً بطل من نوافذه على مثيه الأهرامات، وطلب علو بنو يسف وعقه 272 قضاً.

وللقاهرة ميناءان على نيور الفيل، ويقع ميناء بولاق على نصف فرسخ في الشمال الخرمي، ويستخدم في كل ما يصدر وبصل إلى الدلدة (مصر السظم). ويقع مبناه القاهرة القديمة على بعد نصف فرسخ جنوب بولاؤ، وهو ميناه كل ما يصدر إلى صمعيد مصر ، وكل ما يصل إليها لاستهلاك القاهرة وتوخد العياد عند القاهرة القديمة من الفقاطر الذي تعند اللها وخمممنة قامة ، وتحمل العباء إلى القلمة وينصل الدينة بالذيل عن طريق قباة أمير الموسنين الذي تخترق المدينة لمسالجة ألف وتسعمة قلمة . وقد كان هناك مشروع ليجعلها صالحا للملاحة، ولكن كان لا يد من هذم عند كبير من المدارك . وقدم المهندسون مشروع قداة تلفذ العباء من يولاق وتقودها إلى مبدان الأركية الذي يتحول إلى حوض وميناء تجاري لهذه العلهمية.

ونشحول كل ميانين القاهرة إلى بحيرات في زمن ارتفاع منسوب المياه، ونشكل مبالنظر خلابًا أضواة المغازل المنعكسة على الماء، وعدد القوارب التي نقذه فيه، وحمال ليالي أشهر أغسطس ومبقمو وأكنوبور.

وتقع الجيانة (مدينة الموتى) في الصحراء على بعد بصف فرسخ من القاهرة، ويوجد في هذه المدينة عند ضخم من المساجد والعنازل والأجدعة والمدخلت تشكل كفلة من المهاني الضخمة كالمدينة. وتقوم كالير من المقالات بصيلة المصليح التي تضيء هذه العقابر، وثم بناء بعض الأصياة. ومن الشائع أن ترى في مصبر ذلالاً من الرمال، أو أنقاض ضريح صغير أو مصلى، أو مبنى أبيض مستدير له فية، وهو حيارة عن مقلم أو مقبرة لأحد الدراويش. ويوجد في القاهرة كناس تجطية وسورية ويودانية، وأديرة فيطية وأرميلية وكانوليكية.

وقد كانت القاهرة بالطبع عاصمة فولة ولاية الفاطميين، والتي تمتد إلى سوريا, وقد نصبح الإسكندرية علصمة للغرنسيين لذات السبب الذي كمل لعلوك البونان، فمن الإسكندرية إلى منينة طولون فيس سوى عبور المبحر, ومن المحتمل أن نجمل الإسكندرية مدينة قوية، ويجب أن تكون في الوقت ذاته المعاصمة ومركز الدفاع، والمعلاذ والميناء، ومعنودها لكل السيادة الأوروبية.

تاسعة؛ يقيم شعب الديرير على شاطئ النيل عقد أعالمي شلال أسوان حد مصر المعالي. وتنقسم الهلاد إلى ثلاثة أجزاءا المهزء الأول من أسوان حتى الشلال الأعظم (الكبير) ستون فرسخا، حيث إيريه، والدر هما المهلنتان الرئيسيدان، والجزء الثاني مركزه الرئيسي ننظة، وهي مدينة كبيرة على الضغفتين، فقع على بعد خمسة عشر يومًا من أسوان، والجزء الثالث يصل حكى بزير (Berber) أمام جزيرة مرزي (Méroje)، ويغطى فرعا المنيل للخرائب و الأقار . وتوجد في ننظة حيوانات كثيرة قوات قرون والسكل بشرتهم صوداه وتوجد أطلال بوناقية ومصرية. وكان يمكن أن يصبر المرعر أعنياء لو لم يدمر هم عرب الثوية ونيمار وليبيت بشرة البربر سوداء ولهجوا عربانا ولا يتكامون لغفهم، وهم غير محاربين، وترى عندا كبيرا منهم في العاهرة، وبتميزون توقائهم وعملهم وهبهم فلذهم الذي يعودون إلها بعد أن يحصلوا على يحضل الرفاهية.

ونقع على الضفة المهنى من الليل أمام بالد العربر وحتى الحيشة وحدة الغربة، وطولها الملائمة فرسح. وتعقير جزيرة مروي جرنا منها. ويقوم النوبيون مزراعة الجرء الجنوبي من هذه الوحدة لتصلب العرب. وحلال موسم الأمطار لا يستطيعون الإقامة فيها لكارة كميات الدياب والحشرات، فيحرون العبل منحهين إلى صحاري ليبيا. ولما كانوا بالحفزين طريق ملك منثل، فقد كانوا يسعدون له حتى تبور عن كل جمل يعبر النهر. إنهم من الفيال التي تعلق 200000 جمل كبير وصخير من الذكور والإناث. وهولاء العرب هم العبايدة، بشعرين، حادوند، ولاد موت، ولاد أمزم، كواطهه وتباكرم.

ونجد على الصفة الهمرى للتول، تجاه بلاد البرير - صحاري يهبوده (Bahroudah)، وسليمه (Sclimeh)، وهما جزء من صحراء ليبيا . والعرب الذين يسكنون فيها هم الكيابيّن (Kahāhych)، وبنى - جزار (Beny-))، وبنى - جزار (Geng)، وبنى فيزورة (Geng)، وبنى فيزورة (Geng)، وبنى فيزورة (Geng)، وبنى فيزورة (Geng-Paycouna)، وشوقة (Chaykhy)، وهم من أنجو لا .

ونقع ولاية منذل جنوب بلاد البرابرة، ويبلغ عدد سكانها ما بين ثلاثمنة ألف وأربعمنة ألف نسمة, ويبلغ جيش الملك عشرة ألاف رجل، منهم فرسان جيدون. ولا بملك الجيش منفعية أو أسلحة نمارية، ومعظم فرقه من النوبيين، ويبدو أنهم من هذه الممالفق. وترسل سنال إلى مصر كل عام عددًا من القوائل، وتتجمع هذه القوائل في يربر (Gerber)، ومنها نزخل إلى مصر.

وضعد يزير عن سنار مسافة ثمانية عشر يوما، وثمانية عشر بوما غرب سواكن (Suouskym)، سيناء البحر الأحمر. وتخضيع هذه المعينة الأخيرة لسيطرة شريف مكة، وعندها العياه العنبة والذرة والشماء وقصب فلسكر وذباب العسل والمخواكه، والصمغ والفقر والزراف والغزية والغيلة والجمال والجراد للذا الطه، والمحل الذي نجد فيه اللواق. ويقع جزء كبير من المدينة في جزيرة تعلل عليها أربعة حصون، يقيم فيها تجار من القاهرة مناضدهم، وهي مركز تجارة كبير إلى حد ما. وينزل فيها وبيحر منها المجاج من دارفور وسنار والسودان عند زيارتهم إلى مكة لأداء المحج وعند عوضهم منها، ويبيعون فيها الرقيق من دارفور ومنذر والدوية والجزيرة العربية، ويبيعون ريش المعلم والمسك والمرجل والعاج، والقرن، والزغرج، وجلود اليتر، وأقصة المهند، والأقمال والمحدد والأسلمة والخذار، ويوجد بها ثلاث مساجد وهي أحد للمواقع الذي يمكن اخترافها للدخول إلى

وتقع غندار (Gondar) علصمة الحيثية على بعد منة فرسخ من سفار وتستفرق للغوافل المتجهة من الدرير إلى أسوان خمسة وعشرين يومًا لعبور صمحراء النوبة، وتجاور العبشة مملكة سفار، وهي منطقة جبلية. وتقع دارفور عربا على بعد سنة وعشرين بوها من سنار، والصحراء الني نفصل بين العملكتين فليلة الأهمية. وكان الأميران في كثير من الأحيال في حالة حرب. وببلغ عدد سكان دارهور مالنبي العا تسعة، وتتم الشجارة مع مصر عن طريق قافلة من 12000 إلى 15000 عن الإبل. وسيعه الاف او تصانية ألاف من العبيد تغاير أصوبالم (Assonam) الحر قرية في دارفور، ونصل بعد عدوة أباد إلى زغوا (Zaghamua)، حيث يوجد العاء بكثرة، وتعمل ملح الهمور والنظرون. ومن راعوا نتجه الى الاجبم ٤١٠١،٥١١) بعد ثمانية أيام من السير، حميث تجد الماء فيها بوفرة، وقد نتعرض لمضابقات فرق مكونة من تلانسية أو اربعمنة من العربان. ونتمه من الإجبية إلى سلومة (Sclimeh) في منفة البام، وفيها نحد العاد واللهافات ولا تبعد سليمة كاليوا/ عن الشلال الكبير، وتقع في نفس خط العرض، وتحد هناك أثارًا وبقايا قصر كنيم جدار ومن سليمة تستغري الرحلة ثلاثة أيام لتصل إلى عين شبيد (Ayn Chebb)؛ هيت نجد كمية كمبرة من العام. ثم من عين تنبيد إلى مصر عن طريق الوالحة الكبيرة. وبذلك نكون الفاظة قد حارت سبعة وعشرين بومًا في صحراء ليبها الكبيرة، وقبل ان تدخل الوالحة. تكوم بإعلان وصولها إلى شوخ أسبوط. ومن عين شهب تصل إلى موغيه (Moughes) معد ثمانية ايام. و هي قرية الهلة بالسكان في الصحراء الكبرى، والنص والطعمي فيها معتازان ومن مو غيه الي بيريس (Beyris) أو يع ساعات سيرًا. وتقيم ثلاثين بومًا، وتستعل طوال خمسة أيام في اختراق محطات الواحة المختلفة، وتجد فيها الهاء هلوال الأباد. ونقيم عادة عشوين يومًا في الخارجة، وأخيرًا تخرج من الواسة الكبيرة وتصل بعد خصة أيار ائل أسبوط دون أن نجه العام فتكون قد عبرت العسماري سيرًا طوال اثنين وأربسين يومًا، ويظلف تكون قد استغرقت منة يوم. وللسنطرة على الطويق من دارقور إلى النيل، وبصرف النظر عن الأبراج في الواحة وفي مسطاري مصر، فهجب بذاء واحد في زغوا (Zaghanus)، وواحد في الإجبه (El-Equiel)، وواحدة في سليمة، ثلاثة فراق منعقمة قد تتكون في هذه المناطق الهامة، ولتذهب القوافل حينتذ تاسقاية في أغلب الأحيان، وتصبح هذه المسجراء متعدنة. ويعر حجاج دارفور المتجهران إلى مكة النيل عند دنقلة (Dongolah).

وإذا جمع ملوك المديشة وسنفر ودارفور الثلاثة جيوشهم، بالإضافة إلى انحرب الخاصصين لهم، لاستطاعوا أن يشكلوا شابدن الف رجل، ويكون موقع تجمعهم بربر (Berber) على النيل، دون أن يكونوا قد عجروا أية مسحواء بعد. وسيكونون بعيدين عن مصر منة وخمسين فرسخا حسب أفصر مسافة، وسيجدون أمامهم ثلاث طرق للوصول إلى مصر. فعن طريق صحراء اللوية يلزمهم أربعون يرجأ ومئة ألف من الإبل لحمل المفونة والماه؛ لأن أبل هذه الصحراء لن تكون ذات جدوى لنجدة جيش ضغم كجيشهم. والطريق بواسطة الشغة الشعافية وعبور الصحراء الليبية سيكون أكثر طولا، إذ يجب النياع الذائرة التي تشكل النيل. والطريق الذي يقيم حنف النيل قد يكون ملتى فرسخ، ويمكن تحميل المخازن والمكونة في السغن، وتصل إلى الشلال المكيور بعد أبام كليا، وتبعل المخازن والمكونة في السغن، وتصل إلى الشلال المكيور بعد أبام

المنهجة والإدارة، لكنها لا تطلع شيئاً، ومن المحتمل أن مثل هذه العملية قد قام بها الأنبوبيون عندما فأموا معزو مصدر ويتطلب عوفع الشلال الكبير الهام إقامة حصن دائم وأن سنين سفيية ممتحة بالدنافع، وتحمل ثلاثة الأف رجل، ومنوبة وعدة قطع ميدان، وتندق بها على الأرجن كنيهة أو انشان من الحمل، وألف ومائنان أو ألف وخمسمة وجل مدفعية، سوف يمدون تأثير ملك مصدر على كل سنار، وعلى كل انسهل حتى سفوح الجبال حيث ينزل النيل.

وما زالت شعوب الغرب أقل بشاعة وعدواتا عن شعوب البهنوب ويوجد غرب الإسكندرية جزء من المسمدراء اللهبية أطلق عليها القدامي الدريوئيد (Marcicide)، وغربها مترمارية (Marmarique)، وفي أفسى المسمدراء اللهبية أطلق عليها القدامي الدريوئيد (Marcicide)، وفي أفسى الغرب فيها (Cyroacione). والفحل القدام المربع والبنيا ، كتابئلموس (Cyroacione)، أو (السقوط الكبير) غرب بنار أونونيوم (Paractonium) والمحتصدين (Cyroacione) من فريسة عن الراسفة الإسكندرية. ونتم و الحة أرجيله (Audjotch) بك طرابلر، وتعدم سنة ألاف أو سهمة ألاف أو سهمة المن من نعريب و وعدة نماية وعشرين يوما من معلك فران (Cyroacione)، وفي نهده عنرة أيام أسمال علم ويونيد والمحتصدين والمحتصدين وهي مناه على المحتوالية المحتوالية المحتوالية والمحتوالية المحتوالية عنر يوما من على بحد تشتية وعشرين يوما من طرابلس، وأرجعة وعشرين معراته (Mosurara)، وهي ميناء على المحر المتوسط وتسائية عشر يوما من أوجهانه وتسائية وعشرين وما من المحتوالية وعشرين وما من معلقة فران على بحد تشتية وعشرين يوما عن أوجهانه وتسائية وعشرين يوما عن والمحتوالية المحتوالية والمحتوالية المحتوالية والمحتوالية المحتوالية ومحتوالية والمحتوالية وعشرين يوما من القاهرة وتسترين يوما عن واحدة فرين والربعة وخصصين يوما من القاهرة وتسترين والمحتوالية والمحتوالية المحتوالية تومي يحد المتواطورية يورنو (Bornou) على فير النبور وحدة فران مزروعة جهنان وتوحيد مثة قرية وضعر المحتوالية مناهة شعر الفسمة فرائدائي يوما يغزب غرب امراطورية يوني وتوم وتوميم المحتوالية نشائة في فيد النبورة وضعر قرائية المحتوالية من شرائية المحتوالية وتسترين يوما المحتوالية في المحتوالية وتستريالية والمحتوالية من المحتوالية بعذب غرب المراطورية يورنو ومتحواله وتوجود مثة قران مؤسم المحتوالية من المحتوالية وتضير المحتوالية منائز في نسبة من المحتوالية وتصدين يوما من المحتوالية وتصدين يوما من المحتوالية وتصدين يوما من المحتوالية وتسترين يوما عن المحتوالية وتصديد محتوالية وتصديد وتصديد المحتوالية وتصديد المحتوالية

ويحكم بك طرافيلس منة وسئين ألف تبسة, وتبحث علصمته ثلاثمنة وخمسة عشر فرسطًا عن الإسكندرية. ومحاطة بأسوار محصفة بمئة معاقل، وقصرها مسلح بعشرين منفع تعمي العيناء الذي يمكن أن تدخل فيه هرفاطات الصغيرة.

وتقع دريّه (Deme) على بعد منة وسئين فرسطًا من الإسكندريّة، وعدد سكاتها منتة ألاف تسمة. وحول المدينة سور مسلم تقديم، وبحمي القصر ثلاثميّة رجل، وتملك للمدينة الكثير من المواشي.

ونقع بدرينيس (Berecire) القديمة بين طرابلس ونرغه, وكانت هنية الهسيريد (Berecires). ربيلغ عدد سكانها سكة الاف نصة, وومكن أن يستوعب المؤناء سفن حمولتها متملة برميل. وتشكل بعض الجزر المسغورة ميذاء بومها (Bomba) الواقع بين نرغه والباريكون (El-Bareton). ولو اولد كل من لك طرفيش وطك فزان وطلك فوان وطلح على مصر، لاختاروا أوجوله مقطة لنجيع جيوشهم. ولكنهم سوف يصلون اللهما معيشان من النصب، فقد عبروا صحاري كبيرة وجوداء. وسوف شطاح جيوشهم الى الراحة شهرين على الأفل قبل أن يذهبوا لأبعد من ذلك؛ إد نختاج العبوش إلى الراحة مرة ثالية، عن واحدة أمون، ويتبقى أمامهم أيضنا أربعة عثر أو خمسة عشر يوما طويلة في الصحراء، وقبل الوصول إلى وادي النيل كم من الخناء والمشغة التي عليم أن يتغلبوا عليها؟ وإذا ندرص الهبين عند وصوله إلى هجوم من العيش المهمري فسوف يقزمه حفة من الرجال. ان احتلال الباريتون وواحدة امون والواحة الصحرة والكبيرة - كما كان اقتصد سوف يكذف بما فيه الكفاية عن كل حدود غرب مصر.

ونقع كل من الجزيرة العربية وسوريا شرق مصر. ويفتع البحر الأحسر هذه الحدود فيحمهها. وكانت مصر تتمرض دائمًا المهجرم عن طريق خليج السويس. ويسكل سوريا أمة عظيمة مجاورة لأسها المسخرى وأرمينها والعرس (إبران). إن وضع حصون العريش وقطية (Qayoh)، ووجود أبراج لها أيل وسيطة، وموقع حصين في والهم طملات (Tomlát)، كُل نُلْك يجعل عبور هذه العدود أمرا في غاية الصعوبة.

وتستغرق الإبل من القاهرة إلى مكة ثالاثين بوطا أو اربعمة الذي عشر ساعة مشياء وستجد الداء خمس عشرة مرة. وتستغرق من مكة إلى صغماء ثلاثين بوطاء ومن مكة إلى المحينة عشرة اليام، ومن المحينة إلى المحينة عشرة اليام، ومن المحينة إلى المحينة بوطاء وإلى المحينة بوطاء وإلى المحينة وعشرين بوطاء وإلى عشرين يوطاء والمن صفعاء أو عنن إلى غزة خمسة وستين يوطا، وتصبح قناة البحرين حثا داصل (Dasserd) عشرين بوطاء ومن صفعاء أو عنن إلى غزة خمسة وستين يوطا، وتصبح قناة البحرين حثا مطبيعاً، وتحد الإبار والخلل من الأمور الهامة في الصحراء، فإن المجيش القادم من الصحاري يهزمه جهيش أقل عددا منه الإسارة عن المحاري يهزمه جهيش أقل عددا من شهر نوفسر حتى شهر أوريل، لكن تعورها أشد صحوبة وخطرا من أبريل حتى نوفسره في إلى الامراء من كل فدراته، ويحرمه حديث الم يدائم في المحارة، ويحرمه المراء من كل فدراته، ويحرمه الإمارة عندا المحارة عندا على المحارة عندا المحارة على المحارة من كل فدراته، ويحرمه الإمارة عندا ويترك تفسه للموت، حيث لم يعد له قدرة على المحارة

ومصر هي البلد الذي يجب الانطلاق منه لاختراق فلب أفريقيا، حيث يتوفر ما هو ضعروري من الإبل والقرب والأورز لهذه الرحلات التجييزة والمشاقة, وتبعد دارقور عن الإسكندرية على البحر المعترسط نفس العملية عن خليج غينيا والبحر الأحمر. والنظريق من الإسكندرية إلى دارفور معروف، حيث تعر يه قافلة المقاهرة الكبيوة مرفين كل عام، والطريق من دارفور إلى سنار وسواكن (Saouskyn) دائم الاستخدام. وتذهب الفواقل من دارفور إلى النبيع وبورنو. يأخذ بعض رحالة قافلة القاهرة المتجهة إلى دارفور ومنها إلى تومهوكتر ليصطوا إلى التبجر, ويكنى القاهم مع ملك دارفور الذي كان في حاجة إلى مصر. وإذا اردنا الدخول بقوة في قلب إفوريقيا لهن

5

عير المستبعد أن وبيئنا من سنة آلاف رجل بمتطون حمسة آلاف جمل وألف حصمان ومعهم ثمانية عشر مفغنا سيغرض القانون على ملك دارفور ويدحل النيجر.

عظاراً؛ مساحة مصر خسة واربعين ألف فرسخ مربع، منها أقل من أربعة ألاف فرسخ في وادي الليل، ووقد وربعة ألاف فرسخ في وادي الليل، ووقد من أربعة ألاف من ثلاثة ملابين، وعدد سكان وادي الليل أقل من ثلاثة ملابين، وعدد سكان وادي الليل أقل من ثلاثة ملابين، وعدد سكان المسحلاتي وألم المن الموجهة ملابين وخسمة ألف، وفترها المجز أفورة وبحد سنة فرون وخسمة ألف، وفترها العرب بخسمة ملابين تضمهم أربعة ألاف فترها المجز أفورن العرب بخسمة ملابين تضمهم أربعة الاف وتسعنة مدينة أو قرية. وهل يمكن لاربعة ألاف قرسخ مربع احتراه وغلاه سكان من عشرين مليون نسمة، مما يمثل خمسة ألاف شخص في الفرسخ العربع الوحدة وتعتري لافلائدر المقالمة أفين المربعة المال على المالية في الاعتبار أن هذه القرامخ العربة المربعة بعظها فيضان الليل، ولا يوجد هناك خلاج ولا جبل ولا طرح أراضن بالترة، مكل الاراضي، ويسمح بثلاثة محاصيل في العام. وأخيرًا فإن الأراضي، ويسمح بثلاثة محاصيل في العام. وأخيرًا فإن الأراض في القرسخ الوحد العربع.

وقد خلط الأنييبيون وطوف الرعاة النبن حكموا مصر دماء شعوب وسط إفريقها والجزيرة الدربية بدماء المصريين خمسمنة منة قبل الميلاد، القرس ومانتا سنة بعد ذلك، ونقل إليها البودائيون دماء الميدي (Medie) والمراق والبودائي والبودائيون دماء الميدي وفي زمن والمحراق والبودائي والبودائيون من الإيطاليين. وفي زمن خوصت للعرب، في القرن السلح الميلادي، كان المصريون كالوليكيين، وبعد سنوات ظلية اعتنق القسم الأكبر من أهل البلاد الإسلام ولا نستطيع ظليميوز اللوم بين المسلمين سلالة المائلات التي أناست قبل أو يعد غزو المسلمين المسلمين سلالة المائلات التي أناست قبل أو يعد غزو والسلالة المائلات التي أناسمي يكري والسلالة المائلات التي المسلمين المسلمين من المائلات الشيخ يكري والسلالة المائلة المائلة

وقد لخام المدهلين في مصر في افترن فلماشر العيلادي، وكان لهم سلاطين. وكان صلاح الدين العظيم معلوكًا. وقد حكموا مصر وصوريها حتى القون السانس عشر، وقضى سليم اسبراطوز العثمانيين على سيطرتهم، وضم سوريها ومصر إلى إمدراطوريته. وترك أربعين ألف رجل للخفاظ على فترجائه، فسمهم إلى سيمة فواقى من الطيئييات، سنة منها مكومة من الختماسين، والسابعة من المعاتبك. وجمع لهذا الغرص كل من نجوا من الهويهة وكلف باشا وأردعة وعشر من الكوات، وفيلقا من الاهدية وديولين لحكم الدلا. ومن بين الأربعة وعشرين بك كان ثلاثة إبرتية] كيا إقاضعي أو ملازم الشائ، يحكمون مناطق الإسكندرية ونصيفة والسويس، وكانوا ينلقون الاوامر مهاشرة من الفسطنفيسية، والخامس كان أمينا للصندوق، وكان السائس أميرا للصن، والسابع كان مكانا بنتون بنوصيل الضربية إلى السلطان، وكان أربعة مكلفين بادارة الإقائم على المتود، والنلائة عشر الأخرون كانوا بنتون إشارة الشيارة الإدارة الإدارة من المائلة عن المناسوق، والميائم عن المائلة عن وكان المناسوق، وأنبعة من كبار الشيوخ، وسبعة مندوس عن قوافل الميائشية، المسيع وكان الاعلان وربعة من رجل القتوى، وأربعة من كبار الشيوخ، وسبعة مندوس عن قوافل الميائشية المسيع وكان اعالائم الانتجاب ومسال هو العيائق وعدم الكران المعالمية وحدمه كانوا وقد مناسبة الإنسان، ويتكون المعالمية وحدمه كان المعالمية وحدمه كان المعالمية عن المعالمية عن المعالمية عن المعالمية عن المعالمية عن عام 1646، كانت المؤرة المناسبة وتم إلياء وسنطحة عبية المباشا، وقم عام 1767 أعلن على لمك شيخ الميات استقلاله، وأصدر التقود باسعه، وسنولي على مكة وأعلن المعرب على سورها، وتحالف مع الروس عند الم المورد ما من الكوات وأصداف مناسبة من المعالمية وكان منزل مراد بك به ألف ومائلان، وشكل الأربعة وعشرون من البكوات دولة تضميم بالك مانورة من المحالمة وعشرون من البكوات دولة تضميم الكلارة من فوزا، وتكاسموا كل الإملاك وكل المواقع.

وكان العماليك بولدون على الدين المسيحي، ويقم شراوهم في من السلمة أو القامدة من جور جها ومنطرايها (Mingolie) والقرقاز، فحصرهم تجار القصطنطينية إلى الفاهوة ربيهم نهم اليكوات. وكانوا بهض البشرة، حسني الطلعة, ومن الطبقات الأخيرة في البيت من كان يترقى تدريجها ويصبح ملتزمًا بالخرية، أو كاشفا، أو حاكمًا لأحد الإقاليم، أو أخيرًا لهذ البكوات.

و لا تنظد سلالتهم في مصر، فعادة ما كانوا ينزوجون من نساء من القوقاز والبونان أو الأجانب، و لا يكون لهم منهي أبناء، فقد كانوا بموتون قبل أن يعملوا إلى من الرجولة، بينما يشيب الأبناء من أزواجهم من أهل البلاد، إلا أنه كان من الثانر تكاثر السلالة حتى الجبل الثالث، وهو ما يضطرهم لاعتبار أبناء من القوقائي وقد لشترى على بك كلا من مراد بك وابراهيم بك من سوق الغاهرة وعمر مما سيم منوات.

وفي علم 1798. كان عند العماليك خسين ألفا من الرجال والنساء والأطفال، كان منهم انتا عشر ألفا وستطيعون ركوب الخيل. ويتكون الفصصر العقداني من الأنتراك أو العثمانيين أحداد الأسر البي عرب البلاد مي نافرس السانس عشر. أو اولئك الذين استقروا هياك منذ ذلك الدين، جاءوا من نركيا بصمتهم أفتدية أو قنسة أو أمراء بشخون مفاصحه. في سنت فيانق من المليتينيت أو بأحدال الكجارة. وهي عام 1798 كان عند هذا العنصر مع انسماء والاطفال وكبان المين فروجين أثقاء كانوا يفيصون في القائد و والاسكندرية ومساط ورسيد.

و المخاربة هم أصلا من المغزب وترنس والمورائن وطرابلس. كانوا بأتون هنمن جماح مكة العكر مة الذين تزوجوا في رحفتهم من سينات سود الشرق أن عساء من العبشة، ومن سفل و الهرس: أن بنات السوريين والديدانين، والأرمن، والبيود وينك الفرنسيين. وفي عام 1798 بالح عند سكاتهم منة ألف بسمة.

حادي عشر، تكون الأرض مغطة بالمهدة أشهر سنمبر وأكتربر وترفعير، فيو موسم الراحة حبت بتم وقف كل نشاطة ويمعن الغاس النظر في النبل، ينتظرون لحظة بخرله في القنوات لينغمبوا في أشغال الريف، وف كان من الضروري في منطقة تبيس عثيها مثل هذه الطروف أن يكون تعتب بداية العام في 21 مستمبر، ويحس، الاعتمال الضريفي في وسط موسم الكماله والفجوة بهن العامون هي القطفة الفاصلة بهن السنين العالميني، فكوه الوقت كافيًا لحساب نفقات السنة العالمية وتحديد مشاريع السنة القائمة، ولا ترجد نفس الطروف في أوروما، فأعمل الزيراعة والأعمال المعتبية لا تنتهي هي 21 سبتمبر؛ لأن شهري أكتوبر ونوفير مما استمرار لنفس السهة في العالمة ويداية وبداية وبداية وبداية وبداية وبداية .

وتتم زراعة الأرض في مصعر دون لستختام معماد ودون مطر، ودون استخدام العحراث، ويحل محل كل ذلك فيضان النيل وطميم الذي يحكل وفرة المحصول. ويخطى الطعمي الأراضيي الذي لا بصئها الليضمان، وهو كالسماد الذي يستعمل هي أوروبا. ويتم رتني الأراضعي بوسائل مستاعية. ويحتوي طمي النيل على نسب منوية كما يلمي:

| عربون                           | %9   |
|---------------------------------|------|
| اكسيد الحديد                    | %6   |
| سيليكا                          | %4   |
| كربونات المغسيوم                | %4   |
| كربوذات ال <mark>كلس</mark> يوم | 1%18 |
| لألمونيوم                       | %48  |
| الماء                           | %l1  |
|                                 |      |
| إجمالى                          | %100 |

ويجفف غانط البقر أو الروث في الثمس ويستخدم كوقود, وتحرال الثيران ماكينات عجلات رفع الدياء (الساقية) وري الأراضي. ولا بمكن زراعة الدفول الذي فوق مستوى الفيضان دون الري المساعي، هيث لا يمكن للحصول على محصول تني أو ذلك. ويستمعل نوعان من وسائل الري المساعي، الوسيلة الأولى مي رفع العباد بواسطة أواشي (الساقية) التي بجرها أزوج من الثيران، ونكفي واحدة من هذه الآلات لري عشرة ألهنة، ولكن يجب - والمعالة هذه - وجود عشرة أزواج من الثيران، والوسيلة الثانية هي الدارة حيث يوفع الرجل المعاء بواسطة الشادوف من سنة إلى تسعة أقدام، ويحتاج دارين لري فدل من الأرض، كما يحتاج إلى رجلين يشتقلان باستمرار أ واحد بستربح ويصل في المجاول أو يعزق العقل. يرفع دارين، الواحد فوق الأخر برفعان النباء حوالي نمائية عشر قدمًا وثلاثة ترفعها إلى سبعة وعشرين قدمًا، ويمكن وضع عدد إلى ما لا نهاية، لكن الثلاثة .

وقد كان يقال في الماضي إنه إذا ثم تعويل النيل قبل شلال لموان فسوف تصبح مصر صحراء غير صالحة للسكن, وإذا توقف الأسباب التي وراء حدوث الفيضان، ظن يجري النيل إلا كنهر عادي، فلا يمكن زراعة الهلاء ويمكن أن تسقى بوسائل صفاعية، ولا يملك العره إلا تسميد الأرض وحراتها كما يحدث في أوروبا. ويتكلف الري مصروفات زلندة إن تكون ضفاف النيل صحراء، ولكن البلد ميكون لمنص بلاد العالم. ونتتج هذه الأرض الحديد من المحاصيان ويكون الأول هو [المحصول] الرئيس ويشغل البلاد بالكملها، ويتم المحصول الأول من زراعة تتكيف مع الأراضي الغازقة بعياه الهيضان، ويطلق عليها "الهيشي"، أما الزراعة التي تتكيف مع الأرض فتدفي بشكل صناعي وتسمى "التباري"، وفي الأراضي المعمورة يزرع القمح، الزراعة التي تتكيف مع الأرض فتدفي بشكل صناعي وتسمى "التباري"، وفي الأراضية والكفان وعباد الشمس، وفي نوفيز أو للإسمير، والحديثة والكفان وعباد الشمس، وفي نوفيز أو للإسمير، والكن في حالة من الرحل، يبغز النواز عون ويجهل ثق البنور أن تتغزز في الطين، ومن هذا الوقت حتى أشهر فيراير ومارس أو أبريك، ينبت النوازع، وينمو ويكبر وبلغضج ويمسح جاهزا المحصدة، ويتم جمع الفحة في مارس. ومسبب الفيضائات تحتفظ الأرض بالرطوية الكافية ولا تحتاج إلى الري، فالذي ليضنا وفيز جال ويلقى الفتن" [ضار بدي 1919 منا مرسة، بالبرسة من المعمد، وأرضية نبات النوس من القصوة، وأرضية من المعمد، وأرضية ما العدن. والمعمد، وأرضية ما القدن، وأرضية ما الغور، وفتزع مالق المعمد، ونبدات النوس والعدن.

ونستخدم سيقان القمح والمشعير لفذاء الخيول. ونستخدم سيقان العنس والقول والمعمص لغذاء العواشي، كما تستخدم سيقان نبائلت القرمس كوفرد. ويقصل القدم المستخرج منه في نصنيع بارود البنادي

ويتم حصاد البرسهم بعد تلائين برما من البقر، ويتم الحصاد بعد فترة عشرين بوما بين المرغين الثانية والثانية والثانية وتحصد الطبة بعد سبعون برما من البقر، وعباد الشمس بعد ستين برما ويستخدم خذاه البغر, ويتم جمع والثالثة و رئيسة والمسلم، وتعلم المناس، وتعلم المناس، وتعلم عبد المناس، وتعلم على المناس، ويتم بعدال المناس، ويتم بعدال المناس، والرديين [الإرديب يقل 184 ترا) من البنور الوالقرطة نبات من مصر بعطى الزعنوان الذي يستخدم في الصباغة ويبدؤ العصداد في أبريل ويستمر شهرا، وتسعى الزعنوان، ويعطى الذات الذي يستخدم في المباغة ويبدؤ العصداد في أبريل ويستمر شهرا، وتسمع المناس، ويعلى الذات والتي من الرديد ويتلاف لوالدب من الإرديد التعالى ويبدئر المناسبة أشهر في الأرديد ويبدئر اللفت (بديد وينظل المنس سنة أشهر في الأرديد ويعلى الذات والقدن والفت المحصولان في نفس الوقت بخلط المعديد من المناس، من المناس، والمناس، والمن

وفي أراضي الاري الصناعي (أو التباري)، تزرع الذرة الشامية (البيضاء)، والذرة والأرز وقصب الممكن. والغيلة والفطن والمحناء. ويتتخذ العزارع لن ترتفع موله النيل حتى بعكن زي الحثل بواسطة فلطر. وإذا تأخر كليرا يشكل السماد والدرة عبارة عن درة بيضاء، وهو غداء أهل الدوية والصديد. وكلما الغربة من القاهرة تقل هذه أو كانت الغربة مرتفعة جدا يقوم العزارع بوضع دلوين الواحد فوق الاخرار ويخطى الأرض أهبالا بطمي الفيل الذي الرراعة، ومرى الظيل مديا هي نهامة الدقال وبحرف العزارع الأعشاب الهاسدة التي تعطى حظه والتي لا تصلح إلا لعداء الإبل ويحفر في الأرض خطا بالحرف فيفعره الداء بعدار توصيف، ويعم حظه الى مرسعات، ويبدر فيه واحدًا على أوبعة وعشرين من الإردب من المؤرة, ويووي لمدة عشرة أبام، ويتقفى ماتقيل وأرجيين الواحد، او عشر أراضب لكل هدار. وترتفع الساق بلى عشرة أو التي عشر قدما، وقود ممتل خلصة الإفران المغير أو الغرميد، وتستفدم ساق الفرطه وبات القرص والدرة البيضاء والذرة والمغوص المغوفرة في مصر في فقل الفيز، وتعامل 20% من تكاليف فيمة النفات وحزم الحظب لنص الأمر في أوروبا. ويزرع النوة ينفس أسلوب الدرة الشامية. ويزرع البحث اردنيا المكل قدال، وينتج سنة عشرة اردنيا، ويباع الإردب معسف بناك

ويزرع الأرز في مناطق مشتلفة من الدلتا وفي الفيوم. ويلزم النا عشر نبرا نرراعة عشرة أقدنة من الأرزا يهيت يقطع المعرات الأرض عدة مرات، ويغمرها بالسباء يوسائل صناعية، فقتمق السياء، ولا يبذر الأرز إلا في تصف الأراضي الجاهزة، ويغرس نصف السيفان في الجزء الإخر. ويتتج الأرز ثمانية عشر الواحد وخسمة فرانب لكل فدان.

وغزارع الليلة في شهر مايو، ويجمع أول محصول في أغسطس والثاني بعد أربعين يومًا. وتُستَعَر الشئلة أو بع سنوات, رئينتي بالسندوار، وإذا اخترى الفيضان حتل النيئة أتلف.

ويزرع قصب السكر في إبريل، فتحرث الأرض على شكل عدة مسارات عمودية. ويسقى وبحدج القصب في ينابر أو يستمر عمامين، ويعطي نذايا منذ السنة الأراس.

ويزرع الفيئن في مايو، وتبقى الشقلة عشر سنوات.

وللحقاء شجيرة من الهند تتروع في مصر، عرفها القدماء من قبل بلسم قبرص (Cyprus)، وكانوا يستخدمون المتناء لمسهاغة العطمية العرميةوات. وكانوا بطحنون الأوراق ويصندون عجينة تستخدم في تلوين الأظافر بالثون الأحمر الدرتققي، وتعطى اللون البني عند نستمالها على الصوف.

وتقم زيراعة الدرود على أيد مسافة قدمين من بعضمها البعض. ولا تُعطى الورود إلا السنة الثانية، وتسغّى كل غمسة عشر بو ما، وتعوم المنظة خمس سنوات. وماه ورد المعرم مشهور جذا. ويمكن زراعة المسكر والثبلة والأوز والفطن في أكبر جزء من أراضي وادي النبل، ولكن هذه المحاصط مكلة للغاية، فتحتاج إلى قروض كثيرة ورأسمال, وهذا السبب الواهي بحول دور المزيد من الانساع في هذه الذراعة التي لا تقارن كارة فالدنها بغيره!

وتنتهى المحاصيل الأولى في الأراضى الذي غمرتها مباد الفيضلات في مارس وأبريل، وبدر الحصول على محصول غلق محصول غلق محصول غلق محصول غلق المحصول غلق المحصول غلق المحصول غلق المحصول أكثر وفرة بمقدار السدس، والفن بست زراعتها في العرة الثانية، والذي يطلق عليها الشنوى، وهذا المحصول أكثر وفرة بمقدار السدس، ولكن وفرة الإنتاج تمنص فلاضت تكاليف الري، وعلى المحكس يوجد محصول ثان من الذرة والدرة الشامية وغيرها يطلق عليها البارة المحاصول الذي لم يكن ممكنا غمرها بالدياة، وتنتج أثل بكثير من المحاصول الأولى.

ولا يحقق الثدان المنزروع من الشعير والفول ونبشات الترمس والدلزلاء والغزرة إلا مصف ما كنان بحقته لو زرع نمخة أما الفتان المنزروع برسيما، أو قرطما، فإنه يحقق ما يحقة الفدان المزروع قمطا.

ويستخدم في مصر ما بين منة وخممين القا إلى مانتي ألف من الأبران للطواحين بالمجلات. وتدار بعض مضيفات النار وبعض الطواحين بالرباح أو الدياه، ولها فائدة مضاعفة لرقع الدياه إلى الارتفاع المطلوب، ولها نقالم التصادية كن 5 حدًا فرز تكاليف الزراعة.

وكان أرديد القمع في القاهرة يساوي تمانية فرنكات عام 1798. وغذاه النحسان يساوي التي عشر باره. (paray)، وغذاه الثير، عشر بارات، والجمل خمسة، ويومية الرجل عشر بارات. وثمن شراه الثور يساوي ستين بارتك، والجمل اربعين، والحصان العادي خمسين، والمعق واحد ونصف، والغروف اكتين.

وطول الغدان بالقاهرة 1560 قامة مربعة، وهو ما بعادل جربب و73 سنتيم تقريبًا في باريس. وفدان الأهابط أ أصغر كثيرًا، وفدان دمياط 1810 قامة ويعادل إردب القمع مقياس أربعة عشر صباعًا فرنديًا ومدس الصباع [مكيل سعته حوالي 13 لترا] ، والوزن العادي من 250 إلى 260 رطاح [ يزن الرطل 444 جرام و7 سنتجرام بالفطار يساوي 100 رطال ) ويستخدم الإردب لمارز: ويزن 1131 رطاح ووزن الأقة رطاخن, والبرد أو المسابقي 1/ 28 من الفرنك. والبرت لمارز، وترجع فيمة فيمة المنفود عام 1798 إلى 10%، وتباع المديني 1/ 28 من الفرنك. والبثك تساري 90 مهدان. وترجع فيمة فيمة المنفود عام 1798 إلى 10%، وتباع الاراضعي بعشرة أمثال دخلها.

ويمصر. ثمانية أو نسعة ملايين قدان من الأراضي، ودخل الفدان خمسون جنيها، بما يحقق دخلاً ما بين اربعمنة إلى خمسمنة مليون جنيم, ويقدر دخل الفدان بخمسين جنيها حسب قيمة للمواد الفذائرة الأدني محرًا. ويكثر النخيل، وبيدا إنتنجه بعد لربعة منوات، ومصرف النظر عن فيمة انصف الدي يستخدم في البناء، فإن الأوراق تستمعل في صنع القفف والأقفاص، فيندما بتعرض الفضف اليواء، فإنه يجف من الداخل، والمبلغ غذاء جهد المغاية، وشجر الجميز في مصر عاية في الجمال، ويزدهر شعر النوت، والمنظ من نوع متعيز، ولا يكثر شجر المرفقال كما يجب أن يكون. وتوجد بعض أشجار الزينون في الفهرم. كل هذه الأشجار بكميات صغيرة ما عدا النغيل، وما يتم قطعه منها لا يُزرع مكنة، وبذلك يتم نراكم الأنقلس ولا يعاد إصغاضها أبدًا. ويمكن ال

ولجناس الفيل والدعبر واليغال اصبياة، ولكن يقتصد أدائنات بالمفتلاط أجناس الصحراء مع أجناس وادي اللها. ولا يستخدم الحصدن في الزراعة، ولكن يقتصر أسامنا على الركوب. ويقتنل العرب الأفراس (الذي النقيل) لأنها لا تصبيل، ولا يبيعونها إلا ندرًا. ونبكى الفيول غير خصية، وهي جنس جميل من أصل عربي صدف، وليس لها سوى سرعتين هما الفطوة المضاعفة والعدر، وليس الغيب أينًا، ولا يشرب المحصان إلا مرة في الموجه، وغذاؤه الشعير لمو التنين المهروس. ويستقدم الباغل لركوب الشيوخ والمعلماء ورجال الفلاون والدين ويحمل المحمل النقل، وهو كبير وقوي جذا، ويستضم تجر عربات أجرة القاهرة (الحنطور)، وقائنية بالمحمل الاعتدال المحملة النقل، وهو كبير وقوي جذا، ويستضم تجر عربات أجرة القاهرة (الحنطور)،

ويركع البعل بالإشارة ايتلقى الحمل على ركبتيه، ويممل من أربعة إلى سنة فنطير, واللجام عبارة عن طوقي يعبر المنفز من خلال فقدة الأنف، ويمسكه القارس بواسطة عبل, وليرسل القارس السافين متزيخا حول قربوس السرج, والجمل وحيد السنلم هو جمل خفيف وسريع، لكنه لا يستطبع أن بضارع سرعة الحصال. وهرولة البمل ظعربي، والتي هي سرعته المعتادة، هي أسرع من عير الحسان، فالحصال في عدم القسير المعتادة، هي أسرع من عير الحسان، فالحصال في عدم القسير المعتادة، ويعبر بخطوة مزدوجة طوال الدوم، ويغر من غير بعطوة مزدوجة طوال الدوم، ويغلع بسهولة من عشرة إلى عشرين فرسفا في الدوم، ومنة فرسخ في خصة أيام من السير الحثيث عبر المستجراء.

والشيران عندها وفير، وهي من الأنواع الجميلة، ونرى في كلير من الأحيان الرجال يعبرون الفتوات جالسين على ثيران نعوم. ويوجد العديد من الجاموس, والكلاب كليرة العدد وليس لها أصحاب، ونهيم على وجوهها في المدن والقرى، معا يصبب الكثير من المصليفات, وعند المسلمين في هذا الصدد لمكام سليفة عبر معترفة للفاية. والاغتام كبيرة وصوفها كثير. وتوجد كميات من الماعز وبعض الخطارين البرية، والقليل من الشمالي، ولا فقف على الإطلاق. ونجد فقط الفنازير عند المسوحيين. والنجاج لا يعد ولا يحصى، وهناك منه مصنع في مصر لحضانة البيض وأقراح النجاج. وتسعى هذه المصانع بالمعامل وكل معمل بشتمل على عشرة أو خمسة عشر قرائا يحتوي كل منها على عشرين ألف بيضة. ويتم تسخين القرن بواسطة الهوصون، حتى تصل إلى 32 ترجة من مقبل الحرارة الريوموري، وبعد واحد وعشرين يوما يتم تفقيل النجاح، ونخرج الأفراخ (الكناكيت) من قشر البيض، ويشفق المعمل في الفاهرة في الفنوة من مارس حتى يونبو، وفي صعيد مصر خلال القرة من يناير حتى مارس، ولتم أربعة كلويخات، ويفرخ كل معمل منة وعشرين الوي بيختون إلى المعمل، وبعد واحد وعشرين أبي على المعمل، وبعد واحد وعشرين يوما يحصلون على دجاجة، والداني عو مكسب المعمل، وستس البيض غير مخصب، ومنذ اليرم ألحادي والمعرين يوما يحصلون على دجاجة، والداني عو مكسب المعمل، وستس البيض غير والمشرين تبدأ الأفراخ في الفروج من قشر البيض، وتتحرك كلها في البوم الحادي والمشرين بيم الدانوة الهوم الخادي

ويعض النساء يقمن بمهمة تربية هذه الاقراح دون الدجاج، ويزيين مديا خدسمنة في تقص الوقت. وبعد شهر يُتركهم في فناه الدواجن. ولا يستمين مدير العمل بالترمومتر، ومع تلك بحافظ على 5 أن 6 سرجات حرارة في مصنحه، ويلزمه خيرة تنهة مما يجعل العيفة تتوارث، لذلك لا ينزرون إلا أبقاءهم وأولاد أخواتهم. ويوجد البط وللايك الرومي وكل دواجن الفناء بتحيات كبيرة.

ويوفر البحر المتوسط والبحر الأحمر وبحيرة النظرة وبحيرة البرلس وانفيل عندًا كبيرًا من الأسمائية لكن أسمائ النيل لها طعم الرحل مما يجعلها غير سائفة, ويُؤجر المصيد في بحيرة المنزلة بمبالغ صخصة، ويتشخل ستعفة مركب وألفان أو ثلاثة آلاف من الهجارة, ويجيرة مريوط محسب هيرودوت - كلفت تُؤجر بمبلغ يساوي ثمانية عشر مليون فرنك، ولا نشاهد تماسيع في مصير المنظي، لكن عددهم قابل في المسعيد، وهي قابلة الشراسة حسب ما يذكره قدامي علماء الطبيعة، فقد كان المجنود وسيحون دانانا على مراى منهم ولم تحدث الصابحات الاقتلاد

وأبراج الحملم تغطي مصدر، فهيدو الجو غانمًا باسرفب الحمام, وقد كانت بداية استخدام العمام الزاجل ولعمل البرقيات، في العوصل، ولاقت هذه التجارب نجاحًا كبيرًا في مصدر. وأطلق على هذه الرمل "ملائكة العالمات"، وكانت الراج الحمام تغطي مصدر وسوريا، حيث يذهب الحمام الزاجل من الإسكندرية إلى حلب في ... ساعة, وبوجد 255 فرصفًا في ... المناعة من بغذاد إلى حثب، وإقامة مبنى البرج مكلفة ولكنها مقيدة. و هندما وصل الفاطميون إلى الحكم في مصدر وجدوا كل الأبراج منظمة، وأنخلوا عليها المتصينات، وفي عام 1450، كانت الأبراج قد شيدت على النحو التقيي: على طريق الإسكندرية برج في قصر القاهرة، والذائمي في منوف، والثنالت في دهنهور، والرابع في الإستكفنرية. وعلى طريق دهياط كان الدج الأول في قصر القاهرة، والذاتي في برج بغي (Beny)، والذائل في القاهرة، والذاتي في القاهرة، والمشافي في بنجاط وعلى طريق غزة كان الدرج الأول في القاهرة، والثاني في بنجيس، والذلك في المستحد، والرابع في قطية (Qaryeh)، والشامس في والراد (Ouarad)، والسائيس في بلغيس، والشاف في غزة. وعلى تلك الحال كانت كل محطة تهدد ما بين عشرة قراسخ إلى شمنية عشر فرسةاً. ويستمار في المحطة تبدد ما بين عشرة قراسخ إلى شمنية عشر فرسةًا. ويستمار والسائية من غزة إلى الفليل (Hebron)، وسيمة من الطبل إلى بمشق، وخمسة أبراج من دمشق إلى طرفيلس. وترى من ذلك أن المعام لا يستخدم فقط في الصحراء وفي السبول المسلمحة، ولكن أبعثا في الهلاد بلطبلة. ولائلة يحتل المعام في فقص مفطى إلى المحطة التي فيل محطة البرج، حيث يقيم عادة مع صمناره وعلياته برفرفة سروعة إلى عائمة، ويحملة رحل من المحرس عد الحاكم أو إلى مسلمب السلطة لهنزع بنفسة الرسائة.

ومن بدروت - وهي ميناه جبل لبنان - يلتي الثابع إلى القاهرة لعمل المثليفت، وذلك على مراكب صغيرة تعمل إلى بولاف، ومنها تنقله المجمل إلى القصر وكان الفقل يتم فنيها بوضطة الجمال التي ترجل من دهشي، حيث تسافر خمسة جمال يفودها رجل واحد، وذلك كل ثمانية والربعين ساعة. وقد أقيمت أوبع عشرة معطة على الطريق للتناوب، ويصل القلع إلى الفاهرة بسرعة.

قاني عضرن تمارس مصر النجارة عن طريق البحر المتوسط مع لبدانيا وفرنسا وابطاليا والقسطنطينية، وكل الفشرق، وقسيا الصخرى، وسوريا، وسوديل طرايلس، وتونس والجزائر والمغرب، وعن طريق البحر الاحسر مع الجزيرة العربية، مبناء يقيع، هبنة، مكان والحبشة، وعن طريق قوافل الجنوب؛ حيث دارفور الذي تتواصل مع المبودين، وعن طريق قوافل الغرب، وعن على الغرب، مع مملكة فزان التي تتصل مع امير الطورية بورنو، وتعوكزه وأخيرا، عن طريق قوافل سوريا، مع غزة، والقدس، ودمثق، ويغداد، والبصرة، ودلهل الجزيرة المعربية والمتقبل مصير بضائع من كل هذه الدلاد، فهي سوق ومستودع عام لكل ما يتم تهدله بينها. وعلاة على ذلك، فإنه يأتيها من المغرب، وتونس، وطرايلس، والجزائر، قوافل المعجاج المنتجهين الى مكة، وبمارسون التجارة. وتحصل [مصر] حسن فرنما وإنجازة واليفورن والبنطقة وترويستا ، على الأقمشة والمعرب والجواهر، وبعض الدروات المعدنية، والمغولة والأسلحة والرسطس والحديد. وتعمل على نظل جزء من هذه البضائح إلى العزيرة العربية، وإلى داخل أو من هذه البضائح إلى العزيرة ومن العربية، وإلى داخل أو البضائح إلى العزيرة ومن العربية، وإلى داخل أو البيان الامتهادية والرسطس والعزيرة وبصلها من المضطفطينية ومن اليونان وموانس

الشرق الدخان والفحم والأختلف والمعهد الهيون من الرجال والنساء الذين يتم يبعهم في المبادر ويصلها من المجزيرة العربية)، والفحور والعطور والفوامل المجزيرة العربية)، والفحور والعطور والفوامل ويضائع من الهيد تصلها من جدة، وترسل الأخرى إلى الفحاط للهيئة وإلى الشرق وإلى قربال الأخرى إلى الفحاط للهيئة وإلى الشرق وإلى قربال الأخرى إلى الفحاط المغرب وتوسس الشرق وإلى قربال حجاج المغرب وتوسس وطوابلس العبيد المبود من الذكور والنساء، والمسئلة والمجال، والصمغ وتراب الذهب وسن الفيل، والذكر كنت والتبد منذي، وريش المحام ويقور المنسمة (Schismeh)، والقرب الكبيرة من الجلد، والمبدأولت والزبائ، وقرون المكرية والمحالة بها المجربة والمحالة وأورون إلى المجربة والمحالة والمحالة وأورون وأورون إلى المخربة والمحالة والمحالة منه مائة على المجربة والمحالة والمحالة والربائية المحالة والمحالة والمحالة والمحالة المحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة المحالة المحالة والمحالة والمحالة المحالة المحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة المحالة والمحالة والمحالة والمحالة المحالة المحالة والمحالة والمحالة المحالة المحالة والمحالة والمحالة

ونصدر من إنتاجها لتمدد ما تحتفظ به من الفعج والشعير والخول والحمص والمدس، ونبات الترس والكنان والبلح والمزعفران والمحذاء، والأرز والديكر والنبلة والسناء والنطرون وحجر الشعب، ونسيج غليظ برسله الشجار إلى أمريكا، والمترياق الذي يصنع في المهدد سرا. وقيمة هذه العسادرات تنك على وفرة محصول العام، ويكون الميزان في صناح البلاد في السفوات المعادية. ودخل الأرز وحده سنة ماديين فرنك. وكانت مصدر كرسل إلى مرسيايا، ولتدن والمبشقة أم تريستا الهن والروانح والصمع والسنا والتطرون، وحجر الشب، وريش النعام والنمر المهادي، ومن النعام والنمر

وترسل مصدر إلى القسطنطينية القمح والأرز والتسير ويعشل الخصراوات من كل نوع، والكتان والأقشة، والمهن والنبياة، ويضافح هندية، وريش النعام والصمغ وقرو الزياد، وترسل إلى الجزيرة العربية - عن طريق السويس والقصيور القمح والأرز والشعير والهول، والمغضراوات من كل نوع، وانجيوانات همغيرها وكبيرها، والمجوخ والجواهر والألوات المعدنية، والأسلحة والمغردوات إنجاز، نثريات الألسمة. وإلى دنقل إفريقها إترسل مصدع القمح والأرز والأدوية والأكشفة الكنيرة والجوخ والمعرفز، والاسلحة، والأدوات الفصلسية والمعنيدية،

وقصل قيمة كمية تجارة مصدر تنصيًا وإيابًا مع كل الجماعات إلى منتني مليون فرنك، ويحقق البن وحدد ثلاثين مليوذا حسب مدور اليهم في لمبواق مارسيلية. وليفورين، والفسطنطينية.

وتصل قوافل الصمعراء دون انتظار إلى القاهرة مثل مواكب المغن للتجارية للتي تصل إلى المهناء ويشار

التي أن الخافلة كانت نصل إلى الأهرام عن طريق صحاري لبيدا فنطلت عدور البيل، ومكانا للخهام؛ حيث نصل كافئة من قران او الدفوب أو الغرائر او طرابلس أو دارفون أو مشار، وبعلن عن وصول قافلة من حسمواء السووس أو من سوريا؛ نصل من صحور او الخزيرة العربية أو القدس أو بمشق او بخداد أو غزز ونفج القابلة خيامها بالقرب من المدينة، وفي الوسط يقام سوق. وتشكل قوائل سوريا من خدمسنة جمل، وتحمل الثبة والصحابون والزيت، وأحيثنا القدم والتواكه والزيب، أما قوائل بستار فتذكون من فحو خدسمنة التي المناهنة جمل، ويصل منها الكثير في السنة، ولا يصل من دارفور إلا فافلة، ولكن بين الف ومافتين إلى الف وخدسمنة حمل، وما يبين ألمائية الإلى الف وخدسمنة حمل، وما يبين المناه، ويستخدم الربع لفظ المون، والثمن فقط يحمل البضائح، ويستخدم الربع لفظ المون، والثمن

وأحصل رسوم الدخول والخزوج في جمارك الإسكنارية والمنويس والقصين والقاهرة وأسيوط وأسوان

وإذا كفت حال التجارة في مصر نلك لا تزال، فعا الذي كان ينبغي قبل اكتشاف رأس الرجاء العسالج؛ وفي زمن الرومان كفت تجارة الهذ توفر 1%، وهو ما أدى إلى وصول الإسكندرية إلى درجة عالية من الرخاء يد. سنوات قليلة من وفاة الإسكندر.

وتلقى للزهرة من الصمعراء الغوبية على بعد عشرة أبام من أسوان، ويضطر العرب الفنين ينظونها إلى بيهها إلى شركة لها حق الامتياز حصرياً. وبانى حجر النب من صحراء سيلمه على طريق دارغر، والنطرون من بحيرات الفطرون. أما الدكر والنيلة فلستخدمها التجارة في الفسطنطينية. واحتياجات مصر الاساسية هي الزيت والمخلب واللغية، وتصل عن طريق الجزيرة العربية وسورياً، وتعتبر تجارة الشخان من اللائقة إلى تعاطعهة

قالف عشر. كان الملتز مرن هم أسياد وملاك القرى، ويعينون في كل مجالات البلدية، وينظمون الجباية (المصرات) والشرطة والإدارة. ففي كل قرية يوجد: (1) شيخ البلد، وهو القاضي، ويتم نصين عدد من الشهوع المساحنة، ولقد كانت هذه الوطائف تنوارث وتنقل من الأب الي الابن، (2) والشاهد أو الدناب (القائمةام)، ويعبقه المساحنة، ولقد كانت هذه الوطائف مدجل كل ملكياتهم الغارقة، والمصراف، التي يتم فرضها، والمدنوعات الذي يستدها الفلاحون طوال العام، (3) والمساف، والمدنوعات الذي يستدها الفلاحون طوال العام، (5) والمساف، والمدنوعات المقترم المقترم العمائم، وهو عام عاماً في البلدية ويوالمحصل، (5) والغرامي أو المساف، وهو فلاح من القرارة، ويحقق ليراد الفسرانية؛ وهو المحصل، (5) والغرامي أو المساف، وهو فلاح من القرية، ويصلفطون علم،

المحاصول والعياء والجدور، وينبهون القربة عند الفتراب البدو، (?) والإسام وهو شيخ الرعية. (8) وحلاق و تجار تتحمل الملاية نفتنهما واعاشتهما.

ويقوم الملتزم بيميع ونقل الملكية، ورهن قريته، وعند وفاته تنحول إلى ورينه المطيبسي أو من له وصيغ. والأخير يحصل على أمر ترشيح من المجاكب وبسند له رسمًا يعادل للاث سنوات من عائد الأرض، وقد يكون الفلاح عاملاً كامنة أو سلاكا، فإذا كان عاملاً فيعيش باليومهة ويعارس سهمة أو بمثل حاتواً اوبعكن أن يطلك أملاكا من نوعين: (1) ملكية تاره، وأفاته، ومهوائله، وأمواله. (2) ملكية العطار، وهو حتى زراعة المحل لا ينتزع ملكه. هذا العقى يحوله وبرهنه ويؤله، ويزم عظه كما يطو له، ولا يكم تغزيراً لأحد ما دام يستد حتى المطنزم, وعدد موت الملكزم دون وريث تعود كل املاكه من النوع الأول إلى المحكومة، ولكن العطار هو النوع الأول إلى الملتزم، ولكن العطار أوضي النوع الأول إلى الملتزم، ولكن أوضي الأوسي النوع الأول إلى الملتزم، ولكن أو أرضي النوع الأول إلى الملتزم، ولكن أو يؤرعها الملتزم الذي يضعطر ليبعها إلى قلاح أخر. وتوجد أراضي يطلق عليها الموسنة واضية الرفسي الوسية إلى أراضي العطار عشرة في الألف. وفي الصحيد لا يوجد

ويدفي الفلاح الدال الدر، ومعناه الحق الفقوني إلى الدلترية ويضاطر المافزم لنفع الضريبة بلى المحاكم، وكل الدخوق للمسلطة المعربية بلى المحاكم، وكل الدخوق للمسلطة المحالجة، وكل الدخوص الدين يتم وحسب مقدار المحاصبين الذي يتم جمعها. وعلى كل حال يتم سداد التعربفة العطاوية عن كل فعان. والقدان العزروع بالنياء، أو قصب السكر، أو الكنز أو الأرز ...الخ، يُدخو عنه أكثر مما لو كان مزروعا قدخاً، وقد وضح السلطان مبليم التعربفة بالنسبية المال الحرب المعربة المعربة بالمعربة بالمعربة بالمعربة بالمعربة المعربة المعرب

ويسند العلقزم عن السال المدر: (1) العيرة، او الفصريية العستحقة للسلطان الكبير، وهي ضربية لم تشغير منذ المسلطان سليم علم 1520. (2) وحقوق المكاشف، والفائض الذي بطلق عليه "الفايظ"، وهو دخل العلمةرم. ويوجد فارق بين ما ينطعه العلمةر من العيرة وبين حقوق الكاشف. ووفق العسفيات الذي قدمها الأقواط، فإن العمل للحر يحقق في السفة العادية ذلالين مليون فرنك، وحقوق الكاشف منها 20% لو الخمس إمعيار إستة ملايين فرنك. و العبورة سفة ملابين وأربعمنة الف فرطك، وهو أكثر قليلا من المفسر، وبذلك يكون الدابيظ أو دخل الملتزمين سهمة عشر مليونا وستعنة الف فرطك، في حوالي تلاقة أضال.

و علاوة على ذلك بدفع الفلاح مصاريف معلية ومتغيرة لا تنهل في الدفل المعر ، وتقدر بسنة ملابين. وعلى ذلك قد تصل كل المصرات، التي بنتم تعصيلها على الأراضي في مصر إلى سنة وتلاثيل مليون قرنك، ودون حساب محصوك الوسية والرزاق، وكذلك المساجد والمستشفيات والمعينتين المقدستين (مكة والمدينة)، وظفى لا تفقع (عنها) لية ضريبة. والأوقف مؤسمات دينية معاة من الضريبة، وتشمل المعانق والوكالات والمعارل، وليرادك الملتزمين لفض الغلهة.

وليسند جزء من العالى الحر من القمح والشعير في أقاليم صنعيد مصر، ويخصن إقليم أسيوط والعنيا وتصف إقليم بني سويف، وتنفع هذه الأقاليم - عن حساب مالها الحرر : تمانية عشر مليون أرديب من القمح والشعير، وهو ما يعادل زراعة تسعنة ألف فدان. ويضم هذا الجزء من مصر حوالي طيون وسيعمنة ألف فدان، وهو ثلث كل مصر، ومساحته حواني ألف ومجعمتة فرسخ مربع من مرتبة الأراضي الغارفة.

وفي عام 1798ء حقفت الضريبة المنقصية مليونى فرنك، وبلغت الضرائب على النفات وعلى السبحين والجمارك سنة ملايين، ومجموع مختلف الضرائب الصغيرة مليونين، والجملة عشرة ملايين. وكان مليون فرنك ينم تسليمها لحسلب السلطان الكبير بلسم العبرة، إذ كان سجعوع الضرائب في مصدر سنة واربعين مليون فرنك، بما فيها سنة عشر مليونا تنفص فايظ الملتزمين. وتشكل ميرة السلطان الكبير مجموع سيمة ملايين وأربعمنة اللف فرنك.

ويقوم الأقتاط وحدهم بجمع الدال المعر، ويقومون بالإدارة كمعاونين الملتزمين وكمديرين من قبل المحكام باعتبار هم صر افين من عدة طبقات. ويشكل الأقباط العالام الريا يتقاسم كل المكلسب، و هي مكاسب ضبخة للفقية، حيث (1) يحددون إمدادات عينية يسددها الفلاح. (2) ويكسبون من المصاريف المحلية، (3) ومن قرق المسالات: يحصلون البطاقة 22 بيتاك لو 33 سيني، وهي تساري 90 مديني. وبذلك يخسر الفلاح 8% أو 9% (4) والخيرا يحققون مكاسب غير مهاحة بالمسلول الفلاح في إعداد الأدوار وتفضيله سواء عند مسح الإراضي أو تطبيق تعريفة التي لقيمة الأراعة. وبقدر يعض الأشخاص المنطعين مكاسب الاقباط الغير مباحة من تغير مسح الأراضي بتدانية مالابين فونك. ثالثية، ويحقق شيخ المبلد أيضنا أربلخا صنعته، وينفع إلى الدفتر مين الذين بحرفون الأمر على عام إيرافا أو فندية قبل وقف حساباتهم. وتقعر الفوائد الغير مباحة التي يحصل عليها شيوخ المبلد بسنة مالابين فرطك، والمثلة، يقرض المماليك حكام الأفلاليم أو التوارس واليضاء فنيع من الخيل والجمال والأموات والمنفود تبلغ تسمة ملابين فرطك، وأخيرا يطلل العرب بحقوق العملية أو يغرضون بالأمر مساهمة قدرها تشخه ملابين في الملاح على الأرض عبط فنيره أنه يجب على الأرض عبط فنيره مسعمة وعشرون عليه والملاح على الأرض عبط فنيره مسعمة وعشرون عليه في الملاح المنفود في مصر ثلاثة ملابين في فرنسال عليه الملاح المحقول المنفود عبد الملاح المنفود المسابحة الملاح المنزينة، ويساوي وطلاح في مصر ثلاثة ملابين في فرنسال عين أن تقطار القمح يسلوي 3 غرنكات، ويومهة الرجل 8 فلس، وطبعة المسابح المنفود المنفود المسابح المنفود المنفود المنفود المنابع المنفود ال

وقد كانت الضرائب تحقق في زمن البطالعة منة وتمانية ومنين طيونا, وعند قنع عمرو في القرن الساجه كانت الضرائب تحقق منة وأربعة وأربعين طيونا. وفي أثناء الأربعين شهرا في عهد الإدارة الفرنسية، كان على المبائد أن تتحمل: (1) الحرب والحزو في عام 1798. (2) والحرب وغزو الصحر الأعظم في عام 1800. (3) وعزو الإنجليز عام 1801. ومع ذلك ففي أثناء الأربعين شهرا حصلت الغزيفة الفرنسية على تماثين مليونا، كما حصل فلسمايك من جلايهم، وحسل جيش الصحر الأعظم من جانه، وكلف الجيش الإنجليزي البلاد كثيراً، واستقاد العرب كثيراً في أثناء الأزمة, ويمكن أن نفر دخل مصر في الوصنع الحالي بخمسين طيون فرنك، وقد تحرب، وكانت تجارة البحر المعالجة اعلم 1801 بعقار تمانية وأربعين مليون فرنك، وكانت فبلاد في حالة حرب، وكانت تجارة البحر المعالجة اعلقها جولات الأعداء البحرية.

رابع عشر: تستطيع مصر أن تساهم من اليوم في إعالة جيش من خصين ألف رجل، و عمارة بحرية من خسس عشرة سفينة، جزء منها في البحر المتوسط، وجزء في البحر الأحدر، وحدة أسلطيل صنيرة في النيل وفي الميرات. وترفر مصر كل ما قد يكون ضروريا ما عدا الغشب والعديد، واللذين تعصل عليهما من ألباتيا وسوريا وأوروبا مقابل منتجاتها الأخرى. وتصل مساهمتها إلى خصين أو ستين مليرال ولكن إلى أية درجة من الرخاء يمكن أن يرقى هذا الميك الطبيب إذا كان محفوظا بما فيه الكفاية ليتكثم خلال عشر سنوات بالسلام ومناطع الإدارة المؤرسية! في هذه المدة من الرس ميكون قد تم تحصين الإسكندرية، وتصبح عده الدوية لقوى من المدن المحصفة في أوروباه ويصبح شعبيا هاما جنا, وستكون قد انتهت دار العسناعة البحرية، وسيعسل النبل كل عابر عن طريق ترعة الرحمانية إلى العيناء اللديم وينبح العلاصة لأكبر عدد من القوارب، وتنزكز فيها كل تجارة رشيد، وأيضا كل تجارة دمواط نقرينا. وكذلك كل المنشات المدنية والحريبة، وعندنا متصبح الإسكندرية مدينة غنية، ويخصب ماء التبل المنتشر حولها عدنا كبير ا من الحفول، وتصبح في نقس الوف مكانا للإقامة المستمنة المحينة، ويخصب فتح والإنصال بين البحرين، ويتم تشهيد ورش السويس، وتحصي التحصيلات المدينة والمسيناء ويزود دي المترع والصمهاريج الشامعة المياه لزراعة ضواحي الدينة, ومنتبرة فيالا، وتشيد خصيلات في ميوس - هورمس حيث قرصو عجارة البحر الأحمر، وتجفف بحيرات المعنية والدراس والمغزلة أو تخفص كايراً، وتعاد زراعة أراض ذات أهمية كبرى، وتكفي المواد الغذائية الخاصة بالمستمسرات، كالمسكر والقفل والأمرز والفيلة، حاجة كل العصيد، وتحل محل منتجات مئن تمهنهو، وتنظم أساوب الفيضان والري الكثير من المدود والمديد من مضحف الحريق.

ولكن كيف سيكون هذا البلد الطبيب بعد خمسين عاماً من الرخاء في ظل حكومة عادلة؟ يهيد الخيل مقعة في هذه الموسطة المقدم المنافقة المن الرخاء في ظل حكومة عادلة؟ يهيد الخيل مقعة في المحر كل علم المالية المنافقة أو عشرة مليار قامة مكعية من الماء، وسوف بقع توزيعها على كل الأجزاء المنخفضة في المحراء، علم يحيرة موريص وبحيرة مريوط، والذير بلا ماء حتى الواحلت بل وابعد كثيراً من خلك من جهة الغرب وجهة الشرق، وفي البحيرات المرة وكل الأجزاء المنخفضة في خليج السويس والمستحراء بين البحر الأحمر والنائل وسوف يقوم عند كثير من مضخلت الحريق وطواحين الهواء يرفع المياه إلى الخزائلات، ومنها تستخدم الري والكثير من المجرة الخراجية من أعملق الريق والمؤلوب والمونان وفرضا وليطلها ويولونها والكثير من المخرة الخارجية من أعملق الريقة والمؤلوب المؤلوب والمونان وفرضا وليطلها ويولونها وطعانها يعرفوانها الكي لا تقاويه ولو طعانها يعرفر ناها الذي لا تقاويه ولو طعانيا يمكن أن تضاعف مكانها أربع مرات، وتستعيد نجارة الهند طريفها القديم بقوة قدرتها الذي لا تقاويه ولو

ولكنني أسمع من يقول إن مستعمرة في مثل هذه الفوة إن تتوانى عن إعلان استقلالها. فإن أسة عظيمة، كما كانت زمن سيزوسترس والمطالمة، سوف تسيطر دون شك على هذه الأرض المفقرة، فتستند ببدها اليمنى على الهند، وبيدها اليسرى على أوروبا، ذلك لو وجب على الطروف المحلية وحدها أن تكرر رخاءها وعظمة منتها، فالإسكندرية كان يمكن أن تكون على قمة العالم، مؤهلة لفيادة العالم أكثر من روما والقسطنطينية ويتربس واندن وأستردام. ويكون أيضنًا بعيدًا من القاهرة إلى الهند، ومن مدينة باليون (Bayonne) إلى موسكو، جيش قوامه ستون الف رجل بعثطون خمسين ألف جسل، وعشرة آلاف حصسان، ويحمل معه منونة نكفي لخمسين يوماً، وماء يكفي لعدة مسئة أيام، جيش يصل إلى القرات بعد اربعين يوماً، وبعد أربعة أشهر إلى الهندوس في وسط السيخ، والمارا اليون وشعوب الهندستان على أحر من الجمر الإزاجة نيز من يقهر هم.

وبعد خمسين عامًا من وضيع اليد، سوف تنتشر المحضارة دلخل إفريقيا عن طريق سنار والحيثة ودارفور وقزال، وستنجل هذة أمم تكبيرة الدعوة للتمتع بعزايا القنون والطوم ودين اند الحقيقي؛ لأنه عن طريق مصعر ستحقق شعوب قلب إفريقيا النور والمتعادة



2 - غريطة الإسكندرية. (37) . 114

## الفصل الثالث

## غزو مصر السفلي (الدثثار

أرف: (لإنحق من ملحة الى سواطن حدر ، الإنزاق في تدريف الرفطة على الإسكترية (أول يهولي (1989). كانته الهجوم على ا على الإسكترية (ع يوثون) ، فعرب - الهده رسو الاسلول في أبو فير (5 يوثون). كانت زحف الباقية ساعت عرف الله المراق الرسطيقة (10 يوثون) - رفجة: مساحة شروعيت (13 يوثون) - المنت معركة المسلمية، على الإنام، (21 المسلمية). يوثون) - سيافة عور القيام أن منظم (22 يوثون) - المائة معركة المسلمية، على المنتون عام 1250 كما قطوا عام تشكة عردة نقليان الله القامرة - العام بكرفة الإسلمال. (15 أغسطس). - عنترا: تو هذرب العرتسون عام 1250 كما قطوا عام 1888 الكسرة الحرب ولو هرابوا مثل على 250 القوا الوثونية وطردوا من البلاد.

أولاً: بعد سبعة أيلم من الإبحار في غلبة الهدوء، وصلت العمارة إلى كاندي (Candie)، وأقارت جزيرة المتمهورة كل إعجاب وطعنول المؤذسيين. وفي الهوم الثالي لحف العمارة - طني أرسلت إلى غابولى - بعنية الإسراق، وجاءت بخبر أن تياسون ظهر المام نلك العاصمة في 20 يونيو، ومنها توجه إلى مطعلة، ومعه ثانت عشرة سغينة بها 74 مدفعًا كلملة. وعدما وصل الغير إلى علم نابليون، اسر بالإبحار في طريقة لههاجم ثانت عشرة سغينة بها 74 مدفعًا كلملة. وعدما وصل الغير الي علم نابليون، اسر بالإبحار في طريقة لههاجم الإمرية حتى لا يصل أمام هذا العيناء إلا يعد وصول القتارير عما حدث. وأرسلت إليها فرقاحة تتمل قنصل قنصل أوسله، ورياح أخطأت في السير لتعرضت للفعش, وفي يوم 29 يونيو أشارت القرقاطة الخفيفة إلى ر أس داري. خوالت سفينة (chebec) بحار خرج من الإسكندرية في 28 وأعلن أنه ثبين هذاك من جديد في العدينة. وفي يهم الإنسان في نسبا الموسلة، والمن المؤسسان أن الجيش القواصلة المؤسسان وأن الدون الدون ويونيو أمام الإسكندرية، وسعه ثلاث عشرة سفينة بها 74 مدفعًا وفرقاطة، وأعن أنه يبعث عن الجيش القواسي، وأنه استلف الإبحار مشجهًا إلى سواحل كراماني (Caramanie)، وكان الأثراك في علي. ولم يكن ضباط البحرية علية الفلق فتشغرا الميا فيها فرقة على متحلت أسوار هم، وكان المسيحيون في علم. ولم يكن ضباط البحرية علي الشاطى، وقد اعتمدت تقلهم بصفة خاصة على شجاعة المصاريين القداماء المؤوجين بفخر التصار انهم. على الشاطى، وقد اعتمدت تقلهم بصفة خاصة على شجاعة المصاريين القداماء المؤوجين بفخر التصار انهم.

أمر نالمابون بإنزال الجنود على الشاطئ في نض طلبانه واقتربت الفافلة من البر في مستوى المرابط. و واضطرت السفينة االأميرال"، بعد أن اصطنعت بدفينة لجزى، أن ترسو على بعد ثلاثة فراسخ من الشاطئ. (١٩٥) كان البحر هاتجا، وقد شعر الجنود بصعوبة كبيرة في الوصول إلى القوارب وتجاوز الصخور التي تسد سلحل الإستادية، والتي كانت أمام الشاطئ حيث كان يتم الإنزال. فغرى نسعة عشر من الرجال، ومد الأميرال يده إلى القائد العام ليساعده لينزل في زورق الإنقاذ، وعندما رأه بيتعد صاح: "إيتخلى الحظ عني"، وقد كانت كلمات تنبؤيه!

## وقبل الإنزال أوصى بأمر اليوم:

"أيها الجؤد"... سترجهون إلى إنجلترا ضعرية مؤرة في الصميم في انتظار المصرية القاضية عليها. ومعوف تحققون الصحر في كل مبادراتكية فالأفتار في مساحكيم وبعد أيام فيلة سنقدني على المعاليك الذين أعفرا فرنسا... إن أول أعراف المقبود المائية الشعب الذي ستجونون معه هي شهادة "أن لا إله إلا أهم وأن محمدًا رسول الله"، فلا تخالفوهم، وتعالموا معهم على فياتي الرومان التي حدث جميع الأميان... إن القهب يلمق العار بالجويوش ولا يتري إلا عندًا قابلاً من الرحال... إن المعينة للني أمادكم ومنافلها عنا قد يناها الإمكانر".



[نزال القوات في برج المرابط أول و2 يوليو 1798.
 الخريطة (37)

وكان الجنرال مينو أول من نزل في الساعة التناسعة مدماة إلى تناطئ المرابط وقاده مرشد بروفسي عده 
بالغرب من الولمي سيدي البلايري (Sidi-cl-Palahri). ويعد المعاناة من الإرهاق والمخاطر، ترخل القائد أنعام في 
الساعة الواحدة صباحًا وفي الساعة الثالثة، أعطى القائد إنشارة النجمع واستعرض ما نم إنزائه، وكان هناك 
4500 (أربعة الاف وخسمته) رجل من كل الأقواج. كان مريق القمر بثلالاً ونشاهد أرض إفريقيا الجرداء 
ضارته في البياض كما أو كان عز النهار. وبعد رحلة يعربية طريقة محفوفة بالمخلط وجنا أفضنا على شاطئ 
مصدر العربيقة الأهلة باجناس شرقية غربية عن تقايدنا وعاداتنا وديننا. ورعم ذلك، كان على هفئة من الرجال 
الهجوم يتون مدهمية وبدون خياتة، والاستيلاء على عدينة مصننة بنائع عنها سكان سلمون ومتحسون. كم كان 
من المخاطر، وكم كان من أحداث، وكم كان من احتمالات، وفضالا عن ذلك كم من المشقات اللي كان يجب علينا 
أن نقيعا في الم

وقد يقي بوزيه مع منة من رجال فرقته عند رصيف الإفزال ليممي وينظم فرق الجنود بمجرد أن يطأوا الأرضن. سال الجيش الصنفير في ثلاثة طوابيره حيث مينو على البسار ومعه الف وتعامدة رجله وكلبير في الوسط ومعه 900 (نسممنة) رجل، والجنرال بون على البدين ومعه 1200 (ألف ومالذا) رجل، وكان المجموع 3900 (ثلاثة الإف رنسممنة) رجل. وسار القائد العام على الأقدام حيث لم يتم إنزال حصال واهد.

وكنت روية أسطول من زاهاء ألازمنة شراع، ومن بينها عند كبير من الصف الأمامي، لها تأثير بلغ على سكان الإسكندرية طول لهلة أول يوليو، فقد كان السكان بتوقعون رسو الجيش الذي قرر الاستبلاء على مدينتهم في مرسى أبو فيو، وكان الوقت الذي قد كان السكان بتوقعون رسو الجيش الذي قرر الاستبلاء على مدينتهم منقصف الليل قام أحد العرب من البدو بإخبار الشروف كريم [أسيد محمد كريم] أن الكفار قد استواوا على قلمة العرابط وأن زوارقهم قد عطف البحر، وأن الشاطئ قد لصبح شديد السواد من الرجال الذين ثم بنز الهم. فامتطى العرائب، وصعة وتولى قيادة عشرين من المماليك، وتقابل مع فريق من الرماة المؤرسين كنوا في مصابة الموانب، وهم عليهم، وقطع رأس قائدهم وطاف يها في مظاهرة تصبر في شوارع الإسكندرية. وقد أشعل هذا المبيد حصاص الأهابي، وفي الساعة الخامسة لوحظ أول البدو على جناص الجيش. ويعد ثلك بقابل رأينا منهم أربعمنة ألم خمسانة كتوا من قبلة الهنادي، وهم الأكثر شراسة من عرب هذه الصحاري. وكثوا شبه عنواه، سود المهدر المحفورة، ولكن كانت هذه الجياد الزدينة تتحرك بسرعة البرق إذا انطاقت على عجل، ثم تتوقف فجاته المصور المحفورة، ولكن كانت هذه الموابير الثلاثة وخانهم ما مع المتلال المجلور المهام من عزن غرمان، وانفعوا في المستر على عطرا، فقد تم قطع الإنسال مع وانفعوا في القاملة بهن خطوط الطوابير الثلاثة وخانها وخانت لحظة الإندار الخطر، فقد تم قطع الإنسال مع المتحدد المناسة بهن خطوط الطوابير الثلاثة وخانها وكانت لحظة الإندار الخطرة فهن غرقط الإنسال مع

رصيف الإنزال والاستعداد لتشكيل الصفوف, ومن جانبه أقام ديزيه مراكز الفتال وحمل السلاح, ولو كن الشخصمة عربي مثل المماليك لاستطاعوا تحقق النصارات عظيمة في اللحظة الأولى التي كان فيها خيل المحتمدة عربي مثل المماليك الذين قاموا بإسلاق المدن فيها خيل المحتمد القرنسون أربعة أربعة، وانتقوا ضد القرمان بذير تردد، وصار زحف الدين ضيابا حيث كان يختمي من الكمائن, وعند بزوغ الشمس كانت الموازة لا يُحتمل، ولم تهب الرباح الجنوبية المعين بطائعة المحتمد في هذا العومم إلا في المساحة القاسعة, وأخذ العرب النبي عشرة أسيرًا المروا فصولهم يشدة، فقد أعجبه بيانس بشرتهم، وقام كلير من مؤلاء الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم بعد بضمة أيام بتقديم تفاسيل غويبة ومروعة عن تُخلق وطاع رجال المسحراء.

للقيار الاعظ نظيون عمود السواري في الساعة السادسة، ويعد قبل شاهد حديد سور مدينة العرب والذي كان به فقصف ثم رأى مأنن العدينة ومباريات السفينة التركية الراسبة في الميناء. وفي الساعة المناسة، كان في متناول العديم، وصعد على فاعدة عمود الصواري للنعرف على الموقع، لأن الأسوار كانت علية شهية المتناف، وكان لا المناسبة وكان لا المناسبة وكان لا المناسبة وكان المناسبة وكان المناسبة، وكان المناسبة وكان المناسبة وكان لا المناسبة وكان لا المناسبة وكان لا المناسبة وكان المناسبة وكان المناسبة والرماح، وتساه والمناسبة وكان المناسبة وكان لا المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وكان يتألف من فرسان وجنود مشاة ومسلحين بالايتادي والرماح، وتساه كان لها بعض الوغير في الوسط الى طريق أبو قبر المناسبة من المناب وعلى يعين السور بالقوب من القامة المناشبة، والنفط للمناسبة فوى تلال الرمال، وقد نجمت الهيمات الثلاث وتم المقراق السور، وقفزوا فوق الحقط الضخيم وخرج الجزرائن كلهو وعبر على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة واستولت المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة واستولت المعلوبة المناسبة على ينطون المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسب

وقد دخل الجليون المدينة من بينهم، ونزل في دار الفنصل الفرنسي. كانت الدماعة الداشرة ظهراً، وعندما عبر أحد الشوارع، أطلقت عليه رصاصة من دافاة مست حذاء ساقه البسرى ممناً خفيفًا، قصمه حراسه من القناسمة إلى منطح البين ودخلوم، فوجدرا فيه لحد الأثرائه وحده، وقد أقلم متراساً وهو حبيس غرفته، ومن حوله ست بنادق، فتم قتله في بيته, بلغت خسانر الفرنسيين ثلاثمنة رجل بين قتيل وجريح، وكانت خساتر الأثراث سبعمنة أوثمانمنة رجل، وانتنحب القائد كريم إلى القنار مع رجال بيته الأكثر شجاعة، وتم حصاره في القنار, دارت المفاوضات طوال الليل، وانتهت بتنبجة سارة؛ إذ استسلم كريم وتعلق بالجنرال الفرنسي وأقر بأنه أسيره، وحلف اليمين، وكلف يمهة مراقبة أهالي البلدة لأن القوضي هي العدو الأكبر الذي يخشأه الغزاة، وخاصة في بلد مختلف في اللغة والتفاليد والدين قاعاد كل يم التطار، بماهم في نزع السلاح، وزود الجيش يكل ما يحتاج اليه.

واستمال ذابليون شخصية أخرى كانت تتمتع بمنازلة ونفوذ؛ وهو الشيخ العسيري الشريف، وهو من العلماء، وكان كبير رجال الدين في العدينة، كان مشهورًا بإخلاصه على الدوام، وبعلمة وورعه، وكان الأكثر استشارة بين مواطنيه، إذ تتميز أفكاره عن رفقاته بشأن العدالة والحكم. ولقد كان كريم ذا تأثير بجسارته وشجاعة خدمه الأساسيين، وثرواته الضخمة، أما المسيرى فقد غرف بالاستقامة والورع والعدالة التي تقود كل أعماله.

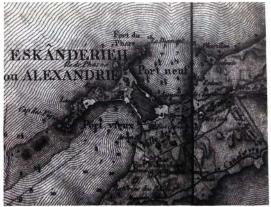

4 - تحصینات الإسکندریة,
 خریطة (37)

ومساه يوم 2 يوليو دخلت القائلة في الديناء الفديم، تحرسها في الدفدمة سفينتان عليهما مدافع عهار 164 وفر قاطئاني واختار سلاح المدفعية وسلاح المهندسين والإدارة مجاز نهم وأماكنهم، وانشطوا طوال الليل في لبزائل المفيل والأمتمة والمعدات, وفي ذات الليلة خرج الجنزال ديزيه من المدينة والخشار موقعًا على بعد فرسخ ونصف على طريق مضور، وكانت الديسرة نسئته إلى نرعة المعدية.

وأصدر بردنيه الأمر يتطيق منشور في المدينة باللغة الفرنسية، وباللغتين المربية والتركية، كان بتضمن ما يلي.
الها القصاة والنشاخ والعلماء والأمة والجربجية وشعب مصراه منذ زمن طويل يسيء البكوات في حق العرسيين،
وهاي وقت حسابهي و وقد قال اند له الدلك . أن حكم المسابقة قد منهي، و هم يقولون لكم أنني حيث القساء على دير
الإسلام، والتي ما فويت لهذا لله إلا يقسد الرافة ويتكره فقولوا إلتي الساب الرسول والقرآن، وإنني جبت الأسرو والمربي الإسلام، والتي مناه وطوي به المربوط والقرآن، وإنني جبت الأسرو والقرآن، وأنني جبت الأسرو والمربي التي المنافقة المربوط والقرآن، والتي بعنون معاء وطوي الذي يتفون معاء وطوي الذي لا يتفول معداء وطوي الذي لا يتفول معداء في المواقع المربوط والمربي التي القرآن المربوط والمربوط والمربية الأسروط والمربوط و

وقة كتب الفائد العام رسالة إلى للهائما وأرسلها إلى الفاهرة مع ضابط الكرافيل المتركي، يقول لمه:

الذه نقدمت الحكومة الغرضية عدة مرات الى الباب الدالى تطلب مدقية اليكوات بيتى تترقب الإهانة التي تكمرخن لها الأمة في مصر، وقد صرح الباب العالي بأن المعاليك جشمون وثور نزوف وأهراء، ومن ثمّ تمر وفع حداية الاميراطورية عقهم.. ومقرسال العجهورية الفرنسية جهيئاً قربًا لعقاب بكرات مصر وقطاع الطرق، كما حدث عدة مرات خبد الجزائر وتونس فرّج والحضور ليقابلتي".

وكم ترحيل سيمعنة أسبر تركي حررهم الفرنسيون في مالطة إلى بالدهم، كان منهم من طرابلس والجزائر وتونس والمغرب ودمشق وسوريا وأزمير، وكذلك من الفسطنطينية. وقد أحسن مخالوهم وقباسهم ومعاملتهم، ووزعت عليهم مدفئ من العمل نكفي تسفرهم، ففضت قويهم بالندكر والعرفين، ونشروا في كل الامبراطورية المتركية خير انتصار الفرنسيين، ولجرزوا رأيهم في قوة وحسن نوايا الفرنسيين تنهاه المسلمين، ولم يبخلوا في الإطراء على كرم نالجلون، وكانت لغتهم تكفي للتعبير عن كل المشاعر التني امتلات بها قلوبهم، ولهدشت وفقا

وقد كان للجيش يحتاج إلى الخزل اركوب الغرسان، والإبل لحنل فلبضائع والمون، ولم نكن الإسكفترية تستطيع توقير الكلير من المواود، لكن عرب البحيرة كانوا بستطيعون وحدهم الاستجابة لكل ما يلزم الجيش. وعلى قية حل كان لا بد من استمالتهم من أيل بقاء الاتصالات ومؤخرات الجيش حرة. أرسل لهم كريم إجازات المرور مواسطة الجمال، فقد كان يحميهم، فلسر هو الندانه. وفي يوم 4 بولمور كاتم إلى مقر القيادة للاثاران شيطًا من قبائل الهيندي، وأو لاه علي، وبنى أونوس (Beny-Acunous)، والخارات ردوية رجال الصحراء فضول الجنود بشدة، وقال حس استطلاعهم كل ما شاهنو، عن الديش الغرفسي، ووقعوا معاهدة بالتراسهم بيفاه الطريق حراء من الإسكندرية إلى تصهور، وأبعننا بالنسية للرجال العزل، وأن يقوموا - في غضون تمانية وأربعين ساعة - بنستيم ثلاثمئة حصل مقابل مائيش وأربعين جنيها، وخصسنة صفاي، وتأجير أقف من المجال مع ساتقيها مقابل منه وعشرين جنيها، وإعلانة من قاموا بالمرهم من الغرنسيين. وقد أكل [الشهوخ] وشربوا مع الجنران، واستلموا كرمان وهنية الف لويس من الذهب. فرح الديش بنجاح هذا الاتفاق الذي كان بمثابة بشري طبية، وفي اليوم الثاني أعادوا لذي عشر لمبيراً من الجنود، وسلموا تمانين هصطا، ومنة جمل، ووعدوا يتسلم الغية في الأبوم الثاني

ومع ذلك لم تكن العمارة البحرية قد دخلت المبناء بعد، فقد كالت تراقب البحر، ورفض المرشدون الأنراك فيادة المبنى التي عليها مدفع عبار 73، وكذلك الدفن التي عليها مدفع عبار 80، وتم تكليف الفيطان باربه (Bare) باغتيار وقيامن عمى العمرات. وكانت العمارة معملة بكميات كبيرة من المدفعية ولوازم الجيش، وأراد (الأميرال الذهاب نورسو في مرسى أبو قبر لينخلص ويقفف الحمل، وعرض أنه يحتاج تدانية أبام لإنجاز ذلك بالشراع، لكنه قد يستطيع عمل ذلك في ثلاثة أيام عند الإرساء. وفي هذه الهي أثناء أنجز القبطان باريه تقريد، يوم المشركة والمسارة بيكنها الدخول دون خوف. فأرصل الجيرن الأمر على القور إلى الأميرال، إلا أنه شخد تقرير القبطان باريه، قدمم الأميرال مجلماً من جنر الاستكدرية متجها إلى القاهرة، وعد مغره اعاد إلى من منزورة المجتمل البحري المستخدين في الأمر وفي ذلك الوقت عائر الفائد العام الإسكندرية متجها إلى القاهرة، وعد مغره اعاد إلى كورف حيث يجد أوضر وزير فرضه في المستخدينة، وإذا تم يجدد فراخذ الطريق إلى طولون، ويلفذ معه الفائلة المساسدة الرحيل تحد هراسته وعليها ستمنة رجل من كتائب الجيش التي يقيد في الموخرة بعبب المرض أو الاستخدة إذ كان المنظرة وكان المنازة وكان العرب الي طولون، ويلفذ معه الفائلة المنازة وكان العالم الإمرازة وكان العالم الإمرازة وكان العرب الموطرة وكان العبارة وكان العبر الي مولون من وسراء ومريقاً

وقد احتاج للمهترال كالبير لمفراحة من لمجل علاج جرحه، وكلف بفيلاة ميدان وإقليم الإسكندرية، ومعه حاسبة من نمانية الاف لو تسعة الانما رجل.

وتلقى الهبترال كريتان (Cress)، وهو من أفضل هنباط ملاح المهنديين، التعليمات لتحصين الدوان، وقابل صحويات كثيرة تغلب عليها جميفا، وبعد للنهو قليلة احتل الهنزلغمات الثلاث طلتي تشرف عليها القلاع، واستخدم من أدل إنجاز هذه المصليات كل أسرار صهارته، وقد زود فلمة العرابط والمفرق المعاودة اللي الموانئ، بمذهبيات عيل 36، وحدافع هارن بعيدة المعنى، وقد نتم الانجابز في كل مرة خابراء لهمها الاقتراب. شاشا: بدأ الجيش الرحف التي الفاهرة، وكان جيشا فوزا بيئالت من خمس فرق نحت فيادة المحيرالات ديريه وريفيه وبون ونوجا وقبل، الارضافة إلى احتياطي مكون من ألهي وسنمنة رحل بعوادة الجنر ال مورا، وأواتين من الفرسان المرتجلين، كل منهما يتالف من ألف وخمستة رجل تحت فيادة النفر ال رابونتشك (Androstick) والحنز الفرسان نتالت من النين وأربعين مفقفا، وسفة والحنز ال فقروسي (Androssy)، وكانت منافية الشاء ومنفية الفرسان نتالت من النين وأربعين مفقفا، وسفة مصاهر جنيد، ومحت عربات مدافع، وخمسين عربة نخيرة، ويحمل النصيع مصمعنة حصيل أو بعل، ويفية الفرس على طهورة الإسلامة.

وتولى المعبود التحري بيريه (Priceo)، وهو بحتر بلسل من ميناه ستن فليري سهر- موم (Priceo) و من وتركن (sun-Somme فيادة تشكله التيل المحروبة (أسطول النيل الصغير)، والمكرية من سفيتنين متوسطين، وتلاث مراكب متوسطين، وتلاث مراكب متوسطين المراكب متناه المراكبة المتحروم فحسن عشرة سفية المراكبة والمحروم فحسن عشرة سفية الموالية بحل المحروم فياد المحروم المحروم المحروم المحروم المحروم المحروم فحسن المحروم ا

وتولى الجنر ال ميفر قبلاة إقليم رشيد، وكانت إصابته تحتاج إلى الراحة. وكان في العيدان كتبية من للسنة وبطارية مدفعية غير مقطورة مكونة من خصصتة فارس مترجل، كان لديهم سروح ويجب حصولهم على الفهران، الخبرا كانت ثمة سنينتان مسلمتان

وقد جمع المعديد البحري بيزريه (به:Perriy) القوارب الضرورية لإبحار لواءي الفرسان المسترجلين، والسروج والامتمة والعنون وتخفان الحرب، وتولى حراسة القالمة, وفي يوم 9 (يوليو) تهها للإنخلاع من رشيد، وسار نحر عالية الميل. وتهم الجنرال درجا وفرقته حركته سائرًا نحو عالمية الضافة الشمالية.

وسارت ظفرق الأربع الأخرى والاحتياطية إلى دمفهور ، وبدأ نيزيه الدير بوم به يوليو ، ووصل فيها بوم 6. وبدأ رينيه الزحف يوم 5 (بولو)، ويون يوم 9، وقبال يوم 7 في الفجر وفي نض اليوم سافر الذات العام سه الاحتياطي في الساعة الخاصة بعد الظهر وتبلغ للمسافة من الإسكندرية عتى معتهر خمصة عشر فرسداً، وهي عيارة عن ميال خمس عادة بغضل فيضان الذيل، ولم تكن كذلك عام 1797 بسبب أحدث مختلفة. ففي ذلك الوقت من تلك السنة كان الذيل في أدنى مسئويات الانفاذان، وجفت كل الخزائات (الصمهاريج)، ولم بجد الجنود كمناح هذا البلد، فعاسى الكثير من وهج الشمس وغيف النظل وعدرة العاء، وكر: الوحشة البيانلة، وبالأحص العرب الدور

وعندما بدأ عرب الدو التحرك لتوريد المهاد والجمال نناء على تداق الإسكفرية، وصلتهم فتوى من الطماء ومتانيخ القاهرة تأمر هم بعمل المبلاح بفاغا عن دين محمد السهيد من الكفار، وقد غيرت الفتوى من حسن استعدادهم، وأبلغوا محمد كريج مل دينهم بتعرض التخطر، وابهم يعتبرون الاتفاق كان لم يكن. وقامت خمسة من قبالتهم بشجهيز ألف وتماندنة حصيان، وبدارا "لأعمال المجارة وراء طبيت أرض، فكان هؤلاء العرب بحرمون يلتشمر از من أمام الجهيش ومن خلفه، ويختفون بكل مهارة وراء طبيت أرض، ثم يهجمون مفها كالمرق علي الجود الذين بشدون عن صفوف الجهيش، وقد كان عدد فرستن الجيش قليلا، وكانت الجيد منهكة من التعب، وكانت أقل مهارة من الخيول العربية، وعندما كان يُطوقها البوء، كانت الطوليير الغرنسية تبدو وكانها عمارات تطاردها كذب البحر، أو كما قل أحد الجنود: "كان الدرك (القراس) يؤدي دور البوليس". وقد كان هذا البوليس صارت، كمه مناهم في نستنب النظام، وإعناد الجندي على ذلك، المفتع عن التسكع ومبارحة الصفوف، ولم يعد يكتم مون أن يستكتف أجدة البوش. وسار حملة الأشعة في نظام وسط العاد إبير، وتم إعداد المعمكرات يعدادة ون تجاهل قراء القائدة الهوند.

وقد ارتباح الغرنهية في الإسكنيرية بتزويد الجند بمعلومات فدمت لهم صورة أكثر جاذبية؛ حيثما سيجدون في دمنهور كل جمال الشرق، ورغد العيش، وتراء عنينة تجارية ضيفمة، محاصمة إقليم كبير، وهي شيء اخر خير الاسكند به.

وسار نابليون طول الليل؛ واخترق مخيمات عدة فرق، وفي الساعة الثالثة حسيلط اختلى القسر واشد. الطلاب، وتم إطفاء نار كيار حراس فرقة بون، هانصرف قناصة الحراسة إلى المخيمات، وأطلق الحراس النار، ودوت صبحة واحدة: "إلى السلاج!" تم إعداد كل الفرقة، ويدأ صفان في إطلاق النار الذي استمر وقا كاللها، وافخيرا عرف بعضهم بعضاً. وأصبب الجيش بنوع من القزع هيج المخيلات بشدة، فقد كان شيء جديد

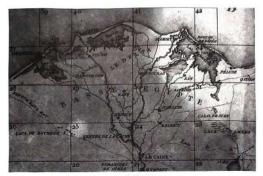

5 - دلتا النيل.خريطة (49)

وفي الثامنة صباحًا، وبعد زحف استمر ست عشرة معاعة، لمح نابليون مدينة دمنهور تحيط بها غاية من الشجار النخيل، وبدت مساجد عديدة، وظهرت أداقة الماذن، وكثير من الثلال المجاورة المغطاة بالأولياء، وظهرت العدينة بمن الإلعاء (Cremone)، أو كريمون (Cremone)، أو كريمون (Cremone)، أو فيراز (Ferrare)، فخاب أملهم. وذهب ديزيه لملاقاة القائد الأعلى، وصحيه إلى مستودع دون شرفات ودون أبواب. وكان هناك اجتماع الشيوخ الليد، والشاهب والصراف والأنمة وروساء الشيوخ الذين قدموا له قصعة من اللين وفطيرة رقاق استوت تحت الرماد بالها من وليمة لقادة جيش ايطاليا! فلم يلق نفس الحفارة في ميلانو، ويرسيا (Bressia) وفيرونا في دوقة بولونيا (Bologne)، ولكن كان من المصدر وبي الميل إلى ما يضحك. وأصبح اللهرستون الذين لحقوا بالجيش، وخاصة مجالون، موضع سخرية العسكر. يا لهم من بوساء! لا يعرفون في مصر غير القاهرة ورشيد والإسكندرية وعندما نزلوا من مراكب فوق النيل أمام أعين المماليك المتوجسة، لم مصر غير القاهرة ورشيد والإسكندرية وعندما نزلوا من مراكب فوق النيل أمام أعين المماليك المتوجسة، لم

وقد أقامت القيادة العامة في مرج صداعي على أطراف غابة أقاقيا رائعة الجمال. كانت المواه عذبة ووفيزة وأقيمت المخيمات في الظل، ولم ينقس القش والخضراوات واللحوم، ولا بزرال بسكويت البحر موجودًا. وكان المتواد في حاجة إلى الراحة، والحيونات لميضاء وأقاموا يوم 9 يونير. وفي أثناء انتظال قائد اللواء، مينير ( (Minery)، من مخير إلى اختر، وبالرغم من تنبيهات كينر الحرس، فنجاء أربعة من العرب في واد صعفير على بعد منة خطوة، وأصابوه بعدمات الرماء، فقد الجيش قائنا مرموقا. وبدأ الجيش زحقه بوم 10 بوليو أبل طلاح المنهار، وفي التلميعة صباحًا واجه النيل عند الرحمانية، وأطلق صبيحت الفرح عند روية هذا النجر المعفري، والتخريف المنابعة المنابعة لمنابعة المنابعة المنابعة بلدة صنفعة لحمار من تعنهور، المكنها أكثر خصوبة وثراء.

وفي بعرم 5 يوليو، حين وصل القبر إلى القاهرة بال جهندا من الكفار نزل إلى الأرحن وهاجم الإسكندرية واستولى عليها، وكان مع الجيش عدد كبير من المشاء ولكن دون فرسان، قام اليكوات وكمالقهم بإطلاق صبيحات الغرج، وأضاءوا القاهرة قاتلين. "استغطمهم كالمطبخ"، ولم يكن جداك معلوك واحد إلا وتوحد بقطع مثلت الرووس: وحتى لو كان الجيش من منة ألف رجل فسوف نقضى عنيه ما دام مضطراً إلى عبور الرديان الذي تصبحه بالنظر، يا لهم من تصادع متحمدين بهذه الأوهاب فاعدوا المسيرة لملافاة الجيش الفرنسي.

وفي مساء يوم 5 يوليو . سائر أحد البكرات ومعه ستستة معلوك إلى تصغيرا لعنم عرب البحيرة وإعاقة سير العبيرة وواعاقة العبيرة معلى العبيرة وإعاقة العبيرة ووعاده في العقدة وفي العرضرة وعقاده في العبيرة والمستاخ المساط بين الواعين. وعند رؤية العنو طقلب إليزيم أن تتبعد المفصيلة وتستمر في السير مقارلة ومغرشة هؤلاء الفرسان الزونعون الذين فرروا إهلاق الفار أخيراً. وعلى القور أمر نيزيه "قصيلة على الهمين، وفصيلة على العبيرة وفيه العبيرة وفيه المعالية على المعالية على المعالية على المعالية على المعالية على المعالية على يشعر بها المعالية عندما برون مشهد المشاة وهول نيران انقذائها التي تشهل، والبندق التي تصعيبهم بالمعوت من بعبد ومن كل الإشعامات. وقد ملت بعض الشجعان تحت الحراب، وابتحد معظم المجموع عن فوضات العداقية عنداً أوقف ديزيه التمكيلة الموبعة واستلفت موره، ولم يقدد في هذه المعركة موى أربعة رجال. وعقدما علم مراد بك مهذا التعدل المتداوة عاتم التحدالية، واتبعهم بالجبن مراد بك مهذا التعدل التكافية واتبعهم بالجبن



6 – دمنهور 8 و9 بوليو 1798.خريطة (36)

وفي أيام 10، 11، 12 يوانوه استقر الجيش في الرحمانية، ولحقت به التشكيلة البحرية وفرقة دوجا (Dugua) صباح يوم 12 يوانو. كانت التشكيلة البحرية الصغيرة ضرورية لأنها ستكون قائرة على المغاورة على الشاطنين ومواجهة أسطول المماليك الكبير والمسلح جيدًا, وكان عند البدو يتزايد كل يوم، ووجد الفرنسيون الفصائيين ما المحاسرين في الرحمانية، واحتل البدو مواقع في متناول بنادق كبار الحراس، وتأكدوا من أن الخيول الفرنسية غير ذات قيمة، مما جعلهم يشعرون باحتقار كبير تجاه الفرنسان الفرنسيين.

واتخذ الجيش انذاك المواقع التالية؛ يقى كلير في الإسكندرية ومعه القافلة والعمارة البحرية، والمفترض أنها خلت الميناء (القديم)، وأقام حامية في قلعة أبو قير، ومعه كتيبة المشاة رقم 69، وألف من جنود المدفعية وجنود الإطفاء والعمال، وألفان من رجل مستودعات المشاة والفروسية المرتجلة، وقد بلغ المجموع ستة آلاف وخمسعنة رجل لفط الجبهة، وثلاثة الاف وخمسمنة رجل بشكلون ملاحي سفن النقل من أعضاء الحرس الوطني، مما جعل له حامية من تسعة الاف إلى عشرة آلاف رجل، علاوة على العمارة البحرية. وكان مينو في رشيد، ومعه ألف وماتما رجل، وثلاث سفن حربية صغيرة (سميرية)، مهمتها خفر القرافل البحرية. وكان معسكر الرحماتية بتكون من عشرين ألف رجل. وقد ضرب سلاح المهندسين معسكرا في مسجد يقع على مستوى دمفهور، ضم ثلاثمنة

126

ر جل ومدقعين نفلا من حامية الإسكندرية. وكان من الصرور بي بناء معط لأجل ثلاثمنة برجل وثلاث مدافع. ونرك فيه الععبد الميحري بيريه مركبًا مسلمة المعاية النبل.

رايخا، وفي يوم 6 (بوليو)، سافر بر ادبك إلى الفاهرة مع نلاقة الاف معلوك، واللهي جندي منفاة (بتكشارية)، وتشكيلة بحرية كثيرة العدد، مكونة من سئين سعينة، منها خصبة و عشرون سفينة مسلحة، وكان قد دعا كل عرب القيوم علي أمل أن يصنوا في موعده إلى نمنهور المسافدة حرس الطليعة، وادى به غيراهيم بك ومعه كذلك قوة كانت أكثر عددًا، وعلم في طيرانه (Terranch) بما حدث في ظرحمانية والاستيلاء على رشود، وزحف الجيش إلى الفاهرة، فاتجه إمراد بك) إلى شيراغيت، وشهد فيها بطاريتين من نسع مدفع، وأشرف على تحصين القرية حيث قام فيها جنوده من الإنكشاريين. وأخذ أسطراته الصغير موقعه، فكانت الميسرة نسئت إلى القرية، و[نسئته]

وفي الساعة الساعة من مساء يوم 12 (ويرايو)، عسكر الجيش الفرنسي في قرية منية سلامة (Minyer) حتى بعد فرسخ من الرحمانية. وفي الساعة الواحدة صباحاً ناقى الجيش الأمر بحمل السلام. وقد كان من الضروري للغاية عدم إعطاء مراد بك الوقت لينتهي من إنشاء الخندق في ميدان القتال واستكمال جمع جيزده. ويمجرد أن يزع نور القمر يدا زحف الجيش، وفي الساعة الثامنة وجد أمامه مراد بك فلاي كانت ميمنته مكونة من المماليك ومستندة الجي قرية شير اختيت، وكانت المهسرة مكونة من الفي عربي، وتعد خط الجيبة حتى المستعراه. وقد أثار مذا العشهد الدهشة، فكان كل معلوك يستخدم ثلاثة أو أربعة من الرجال المساعدته، وكان المراج على المورة ويدا خط الهجوم وكافه مكون معا بين خمسة عشر ألقا إلى ثمانية عشر ألف رجل.

وكالدادة فطع بنو البعيرة الانصالات مع الرحمانية، وداروا نصف دورة حول الصغوف الخلفية وحول المحلوف الخلفية وحول الأجتمة، وكان البعث المعركة، وتحرك في مساحة 1800 الأجتمة، وكانت العيدة مولك وكانت العيدة مولك مستقدة إلى قرية صغيرة قرب النيل، وكانت العيدة مستقدة إلى قرية صغيرة قرب النيل، وكانت العيدة مستقدة إلى قرية ضغية قرب الصحراء. وقد شكل بنزيه الميدة، وقلم متراسا على هذه الفرية التي استولى عليها فرج وثلاثة منظي، ورئب المستقدة من المستقد المستقدة المناسبة على بعد 100 فامة خلف النوية، أعذت نفض المنظيم الديسرة الني يشكلها انجبر ال فيال. وتخذت الفرق الثالث الأخرى مكانها في الثغرات على بعد 300 فامة . كانت كل واحدة منها تحميل المؤلف تا مناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على بعد 300 فامة. كانت كل واحدة منها تحميل الأخرى فها بينها، ويكون الوسط إلى الخلف فليلا. وسلاح المؤسان تم توزيعه على خمس قصدائ، فتغنث اماكلها وسط التشكيلات المربعة. وتم توزيع الاحتباطي على فريتين على بعد آلف قامة خلف الخط، وتبتد عن بعضها ما بين 300 إلى 500 فلمة، وقد قالمت كل قرية متراسا، وبها نصف مربة

مدفعية. ولم كان الأعداء قد عرفوا تقتير هذه التركيبات لبدت مرعبة بالنسطة لهم. ومن بين سنة واللائين مدقمًا في خط الهجرم كان ثمانية عشر منها تستطيع الغال في نفس النقطة.

وقد راقب كل من الجيشين الأخر على مدى عدة ساعات. وكان الغرنسيون ينتظرون أسطولهم الصغير ، لكنه كان لا بزال راسيًا أمام الرحمانية، ولم يكن يستطيع الانجاء لاعلى النهر (لا مع هيوب الرياح الشمالية الذي لم نات إلا في الساعة للنامنة. كانت الشمس تنعكس على خوذات وزراد المماليك، فتجيل تلك الفرقة تتلألأ بكل روعتها. وحسب طريقة الشرقيين دارت كثير من المعارك الغرعية بين أشجع المماليك وبمعض القفاصة للهواسل من جيال الألب. وكان العملوك يبرز كل مهارته وشجاعته مما أثار إعهاب الفرنسيين، وكال موثو قا بفرسه للذي كان يبدو وكائتما بشاركه كال انفعالاته وبينما كان السيف يمند في فبضة اليد، كان يطلق غدارته وطبغجته ومسساله الإربعة، ويعد أن يطلق الذار حت مرات على هذه الحال، يلتف حول قصيلة القناصين ويصر بينهم وبون خط الذار بمهارة تثبر الإعماب. ولكننا رأينا الأشراف السبع مع فصائل القلصة النين بحرسونهم. يجتمعون في نقطة مركزية على هضبة صغيرة حيث كان للبكوات يعقدون مجلسهم ويعد فقرة انهارت هذه العروسية الرائعة، وفي مقدمتها البكوات المهج فقد اخترق [للفرسان] صغوف التشكيل المربعة بين تشكيلة الجنرال رينيه وتشكيلة دوجا، وكان القائد العام - من خير شك - أمل في أن يجدهم مكانوفين من الخلف فيهاجمهم من وراء ظهور هم. وتسبيت الشظاية وطلقات البنادق في قتل وجرح عدد كبير من العربعات من الأمام، وبعد ذلك من الأجنحة، وأخيرًا من الخلف وعجم بعض الشجعان [الغرنسيين] على مؤخرة التشكيلات للمربعة، لكنهم فتلوا على أسنة الحراب إلا أنه حين أدرك مزاد بك أن النيران تنطع بشدة من الخلف ومن الجبهة، ابتعد بسرعة وهجم على الغريتين المحصنتين هيئ كان قد تم وضع الاحتياطي. وقد تحمل وابل شطاياها ثم اتجه إلى البسار وهو يعنو بسرعة، وفتجه على بحد نصف فرسخ إلى يمين جناح الجوش. وظل سنون معلوكًا في ميدان القتال، أثلجت رؤية جنتهم صدور الجنود؛ ذلك لأنه كان من عائلهم أن يضموا الذهب في أحزمتهم عندما بذهون للحرب، وبالإضافة إلى ذلك كانت قيمة الغرس والملابس والمملاح ثعبفة جذا. وتستنتج من ذلك أن بلذا يحميه رجال أغنياء إلى هذه الدرجة لا يستطيع أن يكون إلا أكثر يؤسا مما كنا نعتقد



7- الرحمانية 10 و 11 يوليو 1798، منية سلامة 12 يوليو، وشير لخيت 13 يوليو 1798.
 خريطة (36)

وقد ظل خط هجوم الجيش القرنسي ثابتاً في انتظار هجوم ثان، ولاحظ أغيرًا صواري أسطوله الصغير، وكانت الساعة الواحدة بعد الظهر. وبعد ربع ساعة بدأ على النيل قصف مروع بالمدافع. كان العميد البحري في المدتمة يشكل خط المعركة، وتخطى قرية شير اخيت، وهجم بعدد كبير على وسط خط سفن الأعداء المنهكة، وتم الاستيلاء على إحدى السفن المتوسطة في أثناء التصادم البحري، وكان هو نفسه في خطر، لكته أنقذ أسطوله بعناورات بارعة, وبمجرد أن لاحظ نابليون الخطر الذي تعرض له جيشه البحري، أمر خط سلاح المشاة بالسير إلى الأمام, فقامت فرقة الميسرة (مجموعة من ثلاث أو أربع سفن بحرية) بالاقتراب من قرية شيراغيت، وكانت المدفعة التركية مفككة, وبعد مقارمة محدودة، هرب ألفان من الشراكسة كان يهددهم الانفصال والثغاف الجيش من حولهم. وتملك الغزع المماليك غير مدركين لما يدور أمام أعينهم، وظلوا بعدين عن مراًمى المدفع، من حدالهم. وتملك الغزع المماليك غير مدركين لما يدور أمام أعينهم، وظلوا بعدين عن مراًمى المدفع،

تمر الحيث التي كانت تنتشر على طول الحسر، وكليك بار الدافين من المدافع عبار 12، 18، ونار القافين المتحمين حول تنافض المن المدافع عبر و الاتجاء والذيزو، المتحمد حول تنافض المن المدافع المدافع

وفي الساعة السائسة بعد النظير، اللم اتموش معسكرا في شابور، وعندما وجد الملاحون الأتراك انقطاع الاتصالات لحاوا إلى الشهر، واستطاع العرنسون إنفاذ بعضها. أتوم المعسكر في غلبة الجميز (تين فرعون)، وعندما جاء الثانية برائسة الله المعرفي بيويه عند مستوى الدوية. وقد بلغت خسائر اللاوسيين في هذا اليوم من تلائمة إلى أربعينة رجل بين فنيل وجريح، ثلاثة أرباعهم من البحارة، وكان كل من مونح (Monge)، وطرفين أبصروا على الأسخول، يبدون (Burnicane)، وطنين أبصروا على الأسخول، يبدون رباطة الجان، وبعض الخنوع في لحظات الخطر، وقد الدماليك تلائمة من فرسقهم البواسل بين قابل وجريح وأسير، وأربعية أو خمسمة جريح من جود سلاح السئلة أو يضارة الأسطول، وشعة مدافع ردينة عن المحديد على عربات البحرية كانوا بخسونها في بطارية في شراخيت، وقدوا كل اسطولهم.

ومنذ تلك القطقة فقد مراد بك الأمل هي نجاته و أدرك حدم التكافؤ في السلاح، وأن الشجاعة لا تكفي للدفقي النصر ، وأن سلاح الدشاة الفرنسي لا يستهان به كما كان يتخيل من فيل، ففي الواقع لم يكن عشرة ألاف معلوك يختمون مواجهة خمسين ألف عثماني، وقد نشروا ألف إشاعة في القاهرة، ولكن كل ما شاهده وكل ما وصل في سمعهم من روايات قد انظب رأمنا على عقب، وكذلك ما اكتسبوا من القبر أن، ما جعلهم يعتقدون في السحر، وأن المسلقان المحاكم بزيط جدوده بحل أبيض سموك يجزهم من جهة أو أخرى فيتجهون كتلة و احدة يمينا ويساراً،

ومع ذلك فقد أزعج العرب زحف الجيش، فعالوا دون ابفعاد مفرزة العشاة عن يحتمها فليعض، مما جعل وصول الدواد الفغائبة غاية في الصعوبة. وتع إنزال الجنرال زابونشك (Zayonchek) والجنرال أهدروسي (Androssy) إلى الأرضر مع أنويتهم هي الطناء وسنرا محافين للعيش على الضفة الهمني، ولم يكن هناك عرب أو أعداء لمحاربتهم، وكان لديهم مواد غلانية زودوا بها الجيش بوفرة. وبعد أيام قلبلة حصلوا على منة حصائل

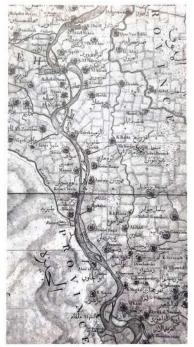

8- شابور 14 يوثيو، طبرية 15، وعلقم 16 يوليو 1798.
 خريطة (36)

وقد هفق انجيش الفرنسي انتصارًا هجيدًا في معركة شيراخيت، وكان (كائبه) بمثلك - في المحقيّة - عشرين ألف رجل، واثنين وأربعين مدفقًا في العيدان، إبينما] لم يكن المدد - في المواقع – منوى شعائية ألاف محارب. ولكن كانت تلك هي العرة الأولى التي يواجه فيها هذه الفروسية الرائمة والمعروعة.

لحاممًا: وفي يوم 13 يوليو، أهلك التعب الجيش الذي قطع سيعة فر لسخ، فضلا عن نحو لات المحركة, فلد كان الطفس خديد الحزارة، وكان الزحف عبر الأراضي المنتفقة غاية في المسعوبة. ولم يستطع الأسطول الصخير الإفلاع قبل الساعة الناسعة، وهي ساعة قبلم الرباح الشعالية؛ ولذلك كان لا يد من توافق السير لبغاء الإنصالات مع الضفة الميمني، وتباش العماندة والدعم للمشترك. وفي ساعة متلفرة من يوم 14 [يوليو]، غانو الجيش، ووهمل في الليل إلى كوم شريك (Koum-Cheryk) عند مصنب ترعة توصيل العياه إلى إقليم مربوط و وجد الجنود البطيخ والشمام بوفرة، وفاكية منعشة بشكل غير مأتوف، ومهما أكثرا منها بنهم لم يشعروا بضور ولهي يوم 15 يوليو عسكر الجيش في العلقم (A'kjam)، وهي إحدى القرى العربية، ولم يسر الجيش في هذا اليوم إلا ثلاثة فراسخ وتصف الفرسخ. وفي يوم 6) يوليو وصل الهيش إلى لجو تشايه، وقطع أربعة فرنسخ ونصف، ، هناك كأنت صحراء قريبة من النيل، وفي يوم 17 يوليو أقام الجيش المصكر في وردان (Ouardao) تحت ظل غابة من أشجار النخيل، وتسلم الجيش قافلة المؤن من للضفة اليمني. كان الجيش يمثمي أيامًا قصورة، ويرحل في الساعة الثانية صبلك ويقيم المعسكر في الساعة القاسعة، والسبب الحرارة الشديدة جدًا، وصحوبة المصول على المواد الغذائية، ومضايفة العرب الذين برغمون صفوف الجيش للسير بيطء حتى يستطيع كل الجنود المنابعة، وخدرورة التظار الأسطول الصغير الذي بحمل العرضي والرجال المرهقين، وهو ما يحول دون التوقف في وسط الطريق، ويضعف الجيش وأخيرًا كان يجب أن يكون الجيش على استعداد للحرب كل ساعة، فقد كانت الإخبير تصلفا كل بوم عن استعدادات هائلة تتم في الفاهرة، وأن البكوات والجنود والعرب ولهرق العقلومة الشميية (المبلوشية) قد تركوا المدينة سيرا لملاقاة الكفار.

وقد فتقذ للجنرال وابونتك موقمًا حيث ينفسم النبل إلى فرعين يشكلان الدئتا، وهي نقطة يطلق عليها "بطن البقر"، وكفوا بقولون: تحسر ظميريون (البهود) في صحراء النبه على أواني (طناجر) للمصريين الدليفة بالخدم والمنصل وكل أصناف القصراوات، حيث كانوا يلكلون منها قدر ما يشتهون. ولم يتوقف الفرنسيون عن ذكر ملائف ايطاقيا، وكان سخطيم قد ازداد قبل خمسة عشر يوما، وهم يفترنون الشعب الهمجي الذي لايمتطيعون التفاهم معه، ويهوت الفلاعون البوساء والمرفقين كالتهاموس، والسهول المقادلة المكشوفة دون طلال، وهذا التول

الذي يجلب ماءه العكر كثير الوحل، وأخيرًا رجال الصحراء الغاية في القبح والوحشية، وأيضا نساؤهم الأكثر منهم قذارة. كابوا يقارنونهم بممهول اللومبردي (Lombardie) المزدهرة والغنية، وبالشعب الاجتماعي اللطابف المستمور في ولايات البندفية. وكانوا يشتكون من وجودهم في بلد لا يستطيعون فيه الحصول على الخيل ولا النبية، وكانوا يردون على شكراهم بأن هذا البلد النمس أغنى بلد في العالم، وأنهم سيجدون الخبز والنبية بسجرد وصولهم إلى القاهرة، وأن هذا البلد كان مخزن غلال روما، والقسطنطينية أبضًا. ولكن لم بكن هذاك شيء يستطيع أن يهدئ من روع رؤياهم. وعندما بصور اللغرنجة جمال ورخاء القاهرة، كان الجنود يردون بلسي: "قلتم لقا الشيء نفسه عن دمنهور ، وربما نكون القاهرة أكبر مرتين أو ثلاثة، لكنها عبارة عن كوم من الأكواخ المجردة من كل ما يجعل المعياة ممكنة". وكان تابليون دائمًا ما يتقرب من جبوده، ويقول لهم: "إن النبل الذي لا يُظهر الهرير كل عظمته: قد بدأ الفيضان، وسيكشف ق بنا كل ما كانوا يسمعون من حكاياته، وسوف بقيمون معسكرهم على كومة من الفعح، وبعد أيام قليلة بكون لديهم طواحين وأفران، وأن هذه النربة الجزداء الخالية والرئيمة والغاية في الكابة، والتي كانوا يسهرون عليها يصحوبه بالغة، ستكون عما قريب مفطاة بالمحاصيل والمزروعات الوفرة التي نقدم لهم خبرات وخصوبة كضفاف نهرا بوا (pa)، وسيكون أديهم العدس والفول والدجاج والحمام، وأن شكر اهم مبالغ فيهاه وأن ظحرارة شديدة دون شقاء لكنها ستكون محتملة عقدما يجدون الراحة وينتظمون، ولقد كان مُرحَقًا كَنْنُك الرّحف في شهري يوليو وأغسطس في أنفاء حروب إبطالبا". ولكن لم يكن لهذه الأحاديث غير فالبر عابر، وكان نذمر الجنر الات والصحياط أعلى من همهمة الجنود، فقد كانت هذه الحروب كبيرة المشقة والنصبة لهم أيضناء والأكثل [من ذلك] أنها كانت تتعارض مع مغتديات قصور وملاهي إيطاليل

لقد أصلف للجيش موجة من الاكتفاب القاصف، ولم يكن بوسع شيء أن يقيره، وغلب عليه الدنين. والقي 
عدد من المجتود بانصبهم في الفيل حتى يجدون فيه موقا عابدا. وعلى مدار أيام بعد الاستهلاء على المخدمات، كان 
الرجال في حاجة للسياسة، ويعد المغروج من النيل ببدأ الجنود الانشخال بالسياسة والإعراب عن سخطهم، 
الرجال في حاجة للسياسة، ويتعران: "أسانا جننا إلى هنا؟ لقد حكمت علينا حكومة الإدارة بالنفي!" وكفوا 
ويرقون لحيانا على حال قائدهم الذي يخيم بشكل متواصل على ضفاف النيل، والمحروم من خل شيء شأله شان 
لفر جندي، وكان عشاء رئيس الأوكان يقتصر على طبق من العدس، وكانوا بقولون: "لقد أرادوا التفلص منه، 
لفر جندي، وكان عشاء رئيس الأوكان يقتصر على طبق من العدس، وكانوا بقولون: "لقد أرادوا التفلص منه، 
ولكنه يدلا من أن يقوضنا إلى هنا، كانت تكفينا إشارة منه لطرد اعدائه من القصر كما طريفا الكليشيين إلناع بشرك 
وتسترين، بدرمام 18 ويكنر، أو من قبل"، وقد لاحظوا أن الملماء عندما يجدون بعض بقايا الأثار القديمة في مكان 
ما، فإنهم بتوقلون المامها وينقبرن، فيمتقون لهيم هم الذين أوعزوا يقيام العملة للبحث عن الأثار، وهو ما كان 
بقر الاستواء هذهم، فيسون فاطعاء "المعمور"، وقد رأس كفاريالي اللجنة، وكانت ساق هذا للهنرال القدماء من

الفضيح. كان كفتر الحركة، وبغترق الصغوف ليرنت الديود، ولم يكن بتحث إلا عن جمال البلاد، والتتاليج المعطفة الغرضية المحلومة الفرضية عليهم، ويوما قال له أحد رماة الشابل اليومية المصافحة أكبر أن شكل أنها المعرال، وأنت تركت ساقا بقرضيا". وترددت تلك اليمية المعرال، أن أخر أفضاء أكبر المعرفة على جميع المخبيث ورغم ذلك لم ينشل البنود أبدًا بأمضاء تليه المهرفة والتفوذ أبدًا بأمضاء موضع الشهرة والتفوذ المرابقة والمعلمة موضع المخبرة والتفوذ والمعرفة الأمرة وبعد رد الفض الأولى أنسبت كفاريائي والمعلمة موضع المفرام التخرب وفقاء الأمرة وبعد قبل بقاوتها ويحصول على المنزد وقد مناهمة المصافحة المرابعة كالى في دعم الوضيح، فكان البنض يطحن الفعج للحصول على النهوى، والمعطن الأمر يحصول على النهوى، والمعطن على عليه بقاوتها ويحصلون على عليه المعرفة الأمرة بالمعرفة وكاف.

وفى يوم 19 يونيو و وصل الحيش إلى أو دبيار (Ourr, Dyord) أمام رأس النقاء على بعد خصمة في اسخ من القاهرة، وتساهد الأهوار التي والرجال. القاهرة وتساهد الأهوار التي وسنعكما أيدي الرجال. وتحولا الأهوارات القاهرة عند المتعارفة بالمتعارفة في المتعارفة التنظير فيها وكنف التنظيم المتعارفة التي بالاعام التنظيم المتعارفة عند منع الجبل. أقام المجهلين يوم 20 رونيو)، وتأخى الأوامل ليستحد للمحركة.

التخذ النحو موقعًا على الصنفة الهمري للبيل أمام الفاهرة، بين إمديكة والأهرام. وكانت أعدادهم كبيرة من الششاه والمدفية والخراس وكان يجمى مصمكرهم أسطول ضنخ بيسم فرقاطة أبيضاً. وظل الأسطول الغرنسي الشقاف و المنطقة على المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة

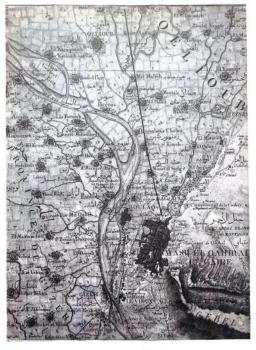

9- معركة إسبابة الأهرام - 21 بوليو 1798.
 خريطة (24)

معاهماً؛ في الساعة الثانية من حماح يوم 21 بوليو، مدا زحف البهيش، وفي النهاز قابل طليعة من العماليك الحقق بعد أن منيت بوابل من طلقات العداقية وفي الساعة الناملة أطاق الحدود الف صبيحة تهابل عندما شاعدوا أربعت منذا ترابعة منذاة في القاهرة، وهو ما برهن فهم عن وجود مدينة كبيرة لا يمكن معارنتها ما شاهدوه منذ الإنزال. وفي الساعة الشامة التاسعة المتنفوا خط هجوم جيش العدو، حيث كانت ميمنك تنكون من عشرين الف جندي إنكشاري وعرب وميليشيا من القاهرة، كانوا في معسكر محصن أمام قرية ابديانة، وعلى الضفة الميسري من النبل امام بولاق، وكان هذا المعسكر المحصن مصلية بأربعين منفياً، وكانت الوسطى والديسرة مكونتين من طوقم من القبل المام القريبات من التي عشر الف مطولته وأعان وتدبوخ وأعان أخريان من مصر، كل منهم على ظهر حصال ويقتمه القريبات على الإقدام، مما شكل جبهة من خمسين الف رجل. وضمت الميسرة ثمانية الإف من عرب البدو على ظهور الخول، ويستقدون إلى الأهراء، وقد امتنت عذه الجبهة على طول ثلاثة فراسخ. وكان عرب البدو على ظهور الخول، وتستقدون إلى الأهراء، وقد امتنت عذه البدية على طول ثلاثة فراسخ. وكان الله على مناهم والربه تبدو على الضفة اليمنى وجال ونساء وأطفال من جميع المالي المام ودا المساهدة الله المعرفة التي كان مصير مع يترقف عليها، فعلقوا عليها أهمية كبرى، الأنهم إذا الموسعون أسرى لدى المري المناهدة الله المعرفة التي كان مصير مع يترقف عليها، فعلقوا عليها أهمية كبرى، الأنهم إذا الموسعون أسرى لدى المعرف أسرى لدى المعرفة المعرفة التي كانه مهدورات المعرفة الموسعون أسرى لدى المناهدة الله المعرفة التي كان مصير مع يترقف عليها، فعلقوا عليها أهمية كبرى، الأنهم إذا

وقد اتنفذ الجيش نفس نظام المعركة، والذي نجح في شهر اخيت، ولكن كان موازيًا النيل الذي سيطر عليه العنر. تعرف ضباط الأركان على المعسكر المحصل الذي يتكون من مهود خنائق يعكن أن يكون لها تأثير على سلاح الغرسان، ولكن لم يكون لها تأثير على مدلاح المشاء ولم يكن تصميم الخطوط جينًا، لكنه كان لوليًا، كان قد بدأ منذ يومين فقط, كلفت الدفعية الفوية على حاسنات بعرية، ثابتة لا تستطيع أن تتعرك. وبدا سلاح المشاء عبر منتظم وعير قادر على العرب في السهول. كان يشرع القتال وراء المفتادي، ولم يكن رهينًا وكان مثل العرب، لا يصلح في العربة، وكان يُخشى من قبل المعاليك وحده، ولكنه كان عبر قادر على العقاومة، مثينًا نحو المعركة، وكان يُخشى من قبل المعاليك وحده، ولكنه كان عبر قادر على العقاومة، المهالية ولها على مرحى في متناول منفعية للمصكر المحصن، قاركا له أمام موقع خط العنو المواد اغتر الك، وكان هناك مركز الإدارة، وقبل نصف ساعة كان الجيش يتشم في هذا المترتب، وفي سكون كام، وعندما الكشف مراد بك وهو الفائد، مقصد المجارال الفرنسي، ورعم أنه لا يمثلك خبرة عن مناورات الفتل، ولكن وهناك مناهدة فادار المعركة بمهارة عن مناورات الفتل، فلكن وغية المطبيعة شخصية عظيمة وشجاعة باهرة ونظرة فالهة، فادار المعركة بمهارة تشرف المهندي ولنيخر الشدية المواسية القرنسي في أشاء السور، فلمائيق بسرعة المبرة، ومغينه مناهدة فادار المعركة بمهارة تشرف المنشرة المناهدة المؤسى في أشاء السور، فلمائيق بسرعة المبرة، ومغية طرية وسطرة فالعقر بسرعة المردة مع معهة عد وسائه المنسوء لا مناهد المناهدة المؤسى في أشاء السور، فلمائية وسرعة المبردة مع معهة عد وسائه المنسوء للمسائة المؤسى في أشاء السور، فلمائية وسرعة المردة مع معهة عدد وسائه المنسورة المهائية المرادة المؤسى المناهدة المؤسى المناهدة المؤسى المناهدة المؤسى المناهدة المؤسى المناهدة المؤسلة المؤسى المؤسلة والمؤسى المؤسلة المؤسى المؤسلة المؤسلة المؤسلة المؤسلة في المؤسلة المؤ

الاق لمو المغلبية الاقت حصيان، ومن بين فرقتي خيزجه ورينجه، وطوفهما, نعت هذه العملية بسرعة فانقة، وخشس الفرنسيون للمظة أن الجنرال ديزيه لل يجد الوقت الكاني ليحلل مراتعه، فقا وقلت غاية من أشجار الفخيل عائقًا أسام سير المدفعية، ولكن أول المماليك الذين هاجموه كان عددهم فليلاً. وقد أنقت نبر أن العدفعية بنصفهم أرهشاء ووجد الجنوال ديزيه الوقت لتشكيل مربعه بنأت الشظايا وإطلاق الناو على الجهات الأربع، ولم يتوان الجنوال وينيه عن انخاذ موقع، وبدأ بإطلاق النار من كل الجهات وغيرت الانجاء فرقة دوجا الني نضم الفائد الأعلى، وانتقلت بين للنيل. والمجرال ديزيه قاطعه العدر من محسكر إمبابه بهذه المفاورة، فوقف دون الرصول إلى النهر -وكانت في عجلة في متناول بدء القصف بالمدافع على مؤخرة المماثيك. مات خمسة وأربعون أو خمسون من أكثر الرجال شجاعة من البكرات والكشاف والمماليك في المربعات، و غطى موتاهم وجريعاهم مودان القائل لقد كابروا منة نصف ساعة بالدوران معتف دورة في متناول الشظايا مرورًا من تخرة إلى أخرى وسط الأتربة والخيل والدخال والشظايا وطلقات البغلاق وصيحات الرجال المعتضرين ولكنهم لم يعقفوا في اخر الأمر أية مكاسبان والتعدود وانخفوا موقفا بعيذار والسحب مراديك ومعه ثلاثة ألاف حصان إلى الجبزة نحو طريق مصر العليا. وظل الباقون خلف المربعات مستدين إلى الموقع المحصف، في الوقت الذي هجمت عليهم الغرفة. احتل الجتر ال راميون (Rampon) ومعه كتيبتان خندقا وجسرًا كفا يحولان دون الانصال بين امناية والجيزة. وحاولت [فرفة] الفرسان الموجودة في المعسكر، والتي ردتها فرقة بون، الوصول إلى الجيزة، ولكن أوقفها فرقة و اميون، وفرقة دوجا النبي كانت تساهده وفرددت إفرقة] الفرسان ونطايرت عدة مرات، وأخيرًا الكأت بطبيعة الحال على الجدية الأقل مقاومة، والفت بنفيها في النبل الذي ابتلع عدة ألاف منهم والم يستطع أحد منهم الوصول إلى المصفة الأخرى، ولم يبرز المحمكر المحصين أية مقارمة. وعندما شاهد سلاح العشاة هزيمة [فرفة] الفرسان، ترك المعركة واندفع في القوارب الصغيرة أو مباحة. نزل أكبر عدد في النيل على طول الضفة الشمالية، ونجا بنفسه في الريف تحث جنح الظلام واستولى للغرنسيون على المدافع والجمال والأستعة إ

وقام مراد يك بعدة هجمات على أمل إعادة الاتصالات مع معسكره ولوسهل له الانسداب، ولكن شئت كل الهجمات. وعند اللهن انسحاب، ولكن شئت كل الهجمات. وعند اللهن انسحاب أعطى الشرق المشار، وقد كانت ترجد الروحات مصرية على هذه السفن التي تلاشت، وأعرب الجيش عن بالغ أسفه. ومن بين ألف ومانتي معلولك، السحب ثلاثة ألاف مع مراد بك للمعالية الفاهرة، وانسجوا منذ السحب ثلاثة ألاف مع مراد بك للمعالية الفاهرة، وانسجوا منذ ثلك المعين الله على هذه المعركة التي قضت على هذه المولوثيات الباسلة والتي لن تقوم الله عند المعرفة الهي التي لن تقوم الله على هذه المعرفة التي تعند المعالية اللهي لن المعالية المعالية المعالية اللهي دمياط ورشود خبر انتصار المجيش الفرنسي إلى قرى محد السطة.

وفي أثناء المعركة خاطب نفليون قواته وهو يشير إلى الأهرام فللا: "أيها الهنود، إنُ أربعين قرئا تقل علكم..."

وعقدما رأى العرب أنهم قدخسروا المعركة ابتعنوا وتشنتوا كعادتهم في الصحراء

لو استطاع الأسطول الوصول لكان للهوم القشر حزمًا, كان قد أخذ بعص الأسرى وأنفذ الأمنحة، وسمع طوائل الليل قصف مدافع للمعركة. كان هيوب الرياح الشعالية قد نخفف صوته، ولكن عندما هدات الرياح في العساء أصبح صوت المعافع أكثر قوة، وبنئة النيران أكثر قربًا. اعتقد الملاحون أن المعركة قد الشهات، ولكن لم يكنيهم إلا كثرة عدد جث الأثراك التي يعرفها النهل.

وهي التقدمة مساة وصل الدهر العام إلى الجيزة. ولم يبق خلام في بيت مراد يك الريفي الجميل الذي لم يكن في تنسيقه بشعبه فصور أوروبا. ومع ذلك فقد شاهد الضدياط بكل سرور بينا مفروشا بشكل رانع. ولرائث (دواوين) من أجعل العنسوجات المحريرية من مدينة ليون، مزيقة باهداب مذهبة وقطع أثرية من ففون أوروبا. كانت المحديقة غنية باجمل الأشهار، ولكن لا يشقها معر. وكانت هناك ثروة شهينة دلخل قبة (عريشة) على شكل سلة كبيرة مفطة بالجمل المخاشد العنب الفاش. انتشر الخبر في المعسكر، فاندفع المهنود كانة واحدة يسارعون لقطف العنب.

ووجدت الخارق - الذي استواست على مصدكر إميابة - خيرات، منها أمتعة اليكوفت والكشف، ومطاعم معلوءة بالمرجى والخاويات. كما وجدت السجاجيد وأواني الصينى والفضيات ووفرة كبيرة. وطوال الليل لاحت مافن الهاهرة من خلال لهب حريق الملائمة مغينة مصدرية، وانعكس الضوء على سطح الأهوام، وفي أثناه الأيام التي لجفت للمحركة انشغل الجنود افتشاق الجنث، وكان بالكلير منها مانشان أو نلائمة من العملة الذهبية.

وفخد للجيش الغرنسي تلائمة رجل بين قتيل وجريح، أما غسارة الحتو فخد بلغت عشرة ألاف من العماليك والعرب والشرائدسة، ما بين قتيل وجريح و غريق لو أسير ... الخ

سابقاً؛ وعند الفجر، وصفت فرقة فيال بلى جزيرة الروضة، وأقلمت كانبة عند الدقياس. وعبر القلصة الشرعة، وأقلمت كانبة عند الدقياس، وعبر القلصة الشرعة، وأقلم أن المنظول السنفير، والمن المنظوم على على على على المنظوم كل من كان المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم كل من كان المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم كل من كان المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم كل من كان المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم كلمنظوم المنظوم المنظوم كل المنظوم المنظوم المنظوم كلمنظوم المنظوم المنظوم كلمنظوم ك

قَلارًا من لأرجال في العديثة على حمل السلاح شارك فيها، وقد أصابهم للهلج وقتوا الشجاعة، وبنا لمهم اقر نسيون فوق المشدر

ووأرحت في المعنية الرسلة الذي وجهت إلى البشاء من الاسكندرية وثم ترجمتها إلى العربية، وثم بأهاف تُرجمان إلى العلماء وشهوخ جامع الأرهر الذين اجتمعوا واختوا على مستوليتهم إدارة المعنية، وقرروا الاستسلام، وانسحب إبراههم بك والياشا إلى بركة الحاجي (Birkor cl-häggy). ذهب وقد من الشهوخ إلى الجيزة . يرتاسة قاضي (Kiāya) الباشاء مطمئنين لهي رثقة المختصر، وكانت المدينة ننتظر جودة الوف يقلق بالغ، وأبدى الوف وضاء عن حسن الاستقبال الذي ثلقاء، والاستعداد الطيب الذي أبداء يونابرت "السلطان الكبير". [اسم أطلقة المعرب على الجنرال بونابرت].

وقد نخل الجنز ال دبيوي (Dupnsy) القاهرة، واسترلى على التلغة وبعض العواقع الرنوسية، وعلق بداء القائد العام كالذاتي:

"بها أهل القاهرى بنني راحن عن مسلككي.. ولقد حنت للقضاء على جنس المسطيك وحداية التوفرة وأهالي البلاد. فيوطعنن كل من التابه الفزع، وليرجع كل من رحل إلى بيئه، وتنقل المسلاة اليوم كالمحتلاب.. لا تصلوا من شيء على هالالاككم ويبوتكم ومستلكةكم، ويصفة خاصة لا تفاقوا على دين النهى الذي أحيد.. سوف يكون هناك ديوان من سيمة أشفاس سيجتمون في الجلاح الأزهر".

وفى افتناه بهرمي 23 و24 (يوقيو)، عجر النول بعض أعيان المقاهرة، والتجهوا إلى الجيزة فمشاهدة السلطان الكبير، وعبروا له عن خضوعهم. ولم يهمل تايليون شيئا بطمئتهم ويُوحي إليهم بالثقة والمشاعر الطبية. وبمنتهم الامانة ساعده الترجمان المواطن فيتتور (Venture)، الذي قضم أربعين عامًا في القسطنطينية وفي منتلف بلاد المسلمين لقد كان أول المستشرفين في اوروباه وترجم كل الأحاديث بالثقة وسهولة، وبشلوب كان له تأثير بلغ.

وفي بوم 25 (بوئيو)، حفل الفائد العام القاهرة، وأقام في قبسر محمد بك الأفور، الواقع في سلحة الأوزيكية على طرف المدينة, وكان للقصر حديقة بالثمة الجدال، ويربط الريف بهنه وبين بولاق ومصر العنيقة. وشاركت منازل الغرنسيين ومغازل أهل البندقية والإدجليز في تزويد العفر العام بما يجناج إليه الأوروبيون من فراش وكراسي ومناضد وغيرها من الألف، وأقام المهندس لي بيير (Le Père) ملمًا رائفًا غير من ترتيب المغزل ليتمشى مع تقاليد وعادات الغرنسيين.

وقد انتتاب الخوف نساء المماليك، واحتم القائد العام في البداية بإنخال الطمائينة على قلوبين، واستمان بتأثير زوجة مراد بك، والتي كانت الشخصية الرئيسية، وقد كانت من حريم على بك، وتحظى في المدينة بكال احترام وتقدير أرسل لها نابليون صهره المائزم بو هارنيه (Beauharnais) لبقد لها تحياته، وليحمل لها فرسانا بوكد لها حق ملكية كل ديار ها فقد كانت غاية في الثراء والترف، وكانت تدير سرفيا يضم خصين امراة من كل فيلاد والأنوان، وقد وجد ضياط قصرها صعوبة كبيرة في السيطرة عليهن عندما أردن روية هذا الشاب الفرنسي الجمهل. وقد استغلت الست نفيسة مبعوث السنطان الكبير بكل ترحيب ولطف، والخلاته السراي، وقدمت له يكل كرم وجبة طعام خفيفة وراقية، وأهدته خاتف شيئا من الذهب. ولما كانت شروات المعاليك في أيدي زوجةهم. وكانت حزينة الجيش تعاتى من صعوبات جمة لمواجهة احتياجات الجنود، فقد كان لا بد، حصب عرف الجد، لي يُطلف منهن شراء تروات الأرواج من جديد، وخضو عها لمساهمة تتناسب مع شرواتهم.

ويحد أن أمن السكان على أنفسهم وممتلكاتهم، الطمانوا فيما بعد على دينهم، وهو العوضوع الجوهري. ولهمنتر الأنمة في الغراءة في المساجد، والموننون في اداء الأذان من أعلى المأنن طوال ساعات الليل. وكال العلماء والشيوخ موضع اهتمام خلص ومائينة من فلهنون الذي أفر لهم ملكية فراهم وكل امتياراتهم، وأتحاطهم يتقدير أعظم مما كافرا بحظون به من قبل، وشكل منهم الديوان، واستمان بهم في حكم البلاد.

ورغم صدور الأوامر بتسليم السلاح، فما زال عند كبير من السادق داخل أجنحة الحريم، وكان الباشا أو البائد لا يجد صعوبة، بدون أي إجراء وسمي، في القيمن أو الضوب بالاعصا كل من لا يحجده من أخل ظيف، أو حتى أن يطلب قطح رقبته، ولكنه لا ينتهك أينا مجلس الحريم. ويعتبر المعلوك خابط السيد، داخل وخارج بهه حيث لا يُعمن، وكان هذا العرف معترضاً، وتوطعت الثقة، وقد كان مراد بك شديد العساسية تحو احترام ومراعاته جريمه، ومن ذلك يستشف أن اديه ميو لا سلمية.

وقد انتشر خبر النصر في معركة الأهرام بسرعة فانقة في كل المسجداري وكمل مصر السقلي. وتم قراءة وتطبق منشورات علماء القاهرة وروساء الدين في كل المساجد، وعانت الانصدالات للي مؤخرات الجيش مع الإسكندرية ورشيد. وتسلم الأركان أغبارًا من المهنرال كليس، حاكم الإسكندرية، والجنرالي مينر حاكم رشيه، والأسيران بربيه قائد العمارة البحرية، والتي كانت لا نزال راسية في أبو فير، مما أثار دهشة وغضب القائد الأعلى.

النمثا، طلا الجيش عشرة أيام في القاهرة ولم يتحرك، فأعاد مراد بك تشكيل طلول جيشه في مصر العله، ومارس إبراهيم بك تأثيره من بليبس على كل مصر السقلي، وكان يسبطر على الشرقية وعلى جزء من قلبوب وتمهاط وجزء من الثقار وكان يدعم قواء كل يوم برفع ضرائب جديدة، وكان طرده إلى ما وراء المسحراه من أكثر الأمور اهمية لإمكانية التمتع بحياة هلائة في مصر السطي، ولكن كان المجنود لا والغون البلاد بسهولة، رغم تعمن أوضاعهم كثيراً!

وفي يوم 2 أغسطس النجه الجنرال ليكاثرفك (Loclerc) إلى الخالفة ليراقب إبراهيم بك عن قرب. ونفغ الخافة على بعد سنة فراسخ من القاهرة، وقد تقى الأمر بأن ينظم فيها مستودع (نفل وتفريغ ومفيز). وساق المجترال مورا (Marci) إلى الفايرية لإختصاع هذا الجزء والاستيلاء على الغيل. و عسكر الجنرال ربنيه في القبة (شه المستولاء المستولاء في كالمستولاء والمستولاء في المستولاء والمستولاء في المستولاء والمستولاء في المستولاء على المستولاء عن المساء، ولحاط الطابعة في المستولاء عن المساء، ولحاط الطابعة في المستولاء عن المساء، وحدي المدافع دون تتضييع الوقت إلى المستولاء ووجه والمستولاء والمستولاء والمستولاء والمستولاء والمستولاء المستولاء والمستولاء المستولاء على المستولاء والمستولاء في المستولاء في المستولاء في شدة الفيظ بلا ماء، وأن تتصرص المستولاء في شدة الفيظ بلا ماء، وأن المستول المستولاء والمستولاء في شدة الفيظ بلا ماء، وأن المستول، والتي كلت في شدة الفيظ بلا المادية.

وانتقل المقائد العام في الجهية، وعبر عن استيانه، وأمر الدقيد بالدوران في اليمين والزجوع إلى الصدينة قائلاً بكل عنف: "يا جنود القرقة التفسعة، لست بحاجة لكم". وأصدر الأمر إلى الفرقة 22 بأن تنصرف على شكل قصائل وتثوثي مقدمة السير. وكان ذلك كافيًا لإحياط المواهرة، وبعد التماسات ومداولات طويلة، عائب المقسيلة المتاسعة إلى المشاركة في المحلة، وسارت في المؤخرة، وقضى الجين ليلة 7 أغسطس في المفافقة، وليلة 8 في بلييس. وتبع الجيش جافة المصحراء، ولكن كان على يساره الأراضى العزروعة، وعدد غير من الغري، وغاية ممتدة من التجار الذخيل. كانت بليس عبارة عن تقر كبير به عدة الإنه نسمة، وهو مركز رئيس غائره إبراهيم بك منذ التي عشرة مناصة، وكان قد انسحب إلى المسائحية، وفي يوم 9 أغسطس أقام الجيش مصدر، في غاية من المجار نخيل في كريم (Korisyn).

وكانت فاظف مكة قد وصلت إلى مدود مصر منذ عدة أيام، ولدق الأدر- أها مع مرافقيه بإبراهيم بك. واعتقد عرب وي وبيلي (Billy ox W) إيكان لتهاز الغرصة وصلب القافلة دون أدنى مخاطرة، واستواوا على كل البضائح، وجاء العروقي (El-Marculy)، وهو أحد أهم النجار، مع النين من نساته، وارتمى عند فنهي القائد فلعام يلتمن همايته، فقد اعتطفوا الثين من خدمه، ومنة أقف ريالي (قرنسي قديم). تم استقبل الأسرة التعمية التي تأثرت مشاعرها من الرعاية والمجلمة الفرنسية. وقد كانت النساء، كما وصفهن الجنود، حسنة السلوك، ناعمة الأيدي، ورشيقة القطي، وكما وصفوا جمال فيرات أصواتهن، وسواد أعينهن قواسعة الجميلة. وتمت التحقيقات بكل عناية وهمة، وغير على جميع السلم، وأعيد تنظيم القافلة، ورحلت الى القاهرة نحت حراسة مشددة، مما لمائر وفي الساعة الثانية بعد فقير بوم 10 (أعسطس)، دخلت طليعة الجيش في عابة أشجار النخيل بالمسالمية، ووجد قيه أن إبراهيم ما زال مع أهل ووسل سلاح العرسان العكرن من ثلاثمة وخسين حسانا قرب المسجد، ووجد قيه أن إبراهيم ما زال مع أهل بيت، كان الإنذار قد وسلّه، وكان مشغولا بتحميل الجمل الذي تنظر بسانه وثرواته. برز حسن المطير، فقد كان عند ألف ومانقا معلوك وخسمان على المنطير، فقد كان على عدد ألف ومانقا معلوك وخسمان مدفعان على عدد ألف ومانقا معلوك وخسمان مدفعان على المعلودة في السير مي حسان، وستون ضابطا من راتكين الخيل، وقد كانت العرازة على بعد قرسخون، ووجد سلاح الفرسان العرنسي بعض المهجمك، الرمان المرتسي بعض المهجمك، المراس عملية بعد ألفيا، وعندنذ نقذ سلاح الفرسان العرنسي بعض المهجمك، المراسل بحملان متفجرة نقيفين، ومنة وخسسن جملا محملة بأمندة زهيدة القيمة، تركها إبراهيم بك أير طبرا بسرعة. وياندا الضعراء هذه الثاقفة مده قام العقيد لاسال (مجموع جنيد فقد عبه ثلاثين رجلا بين أكل وجريح، ودون أن يستطيع قبر مؤخرة جيش الهدو المكون من متمنة معلوك. ومسقو إبراهيم بك الإنسان وموريا، واستقبله الهزال وفي أثناء محركة المسالحية الغمل خمسانة عربي عن إبراهيم بك، ولخطرا موفقا على جناحيه، وأرسلوا وفقا إلى العربين بقطيرة المعاليك العرصين، وساحت واحد مفهم على هروب عشرين من المعرب. وقد تعيز في هذا المهجم والمعاليك العرصين، وساحت واحد مفهم على هروب عشرين من المعرب. وقد تعيز في هذا المهجم الموافقون المعطيك العرصين، وساحت واحد مفهم على هروب عشرين من المعرب. وقد تعيز في هذا المهجم الموافقون المعطيف (Beauhamsis)، والعقيد توريس (Duros) الذي أصوب بجرح خطور.

وتقع المسلحية على بعد ثلاثين فرسخا من الفاهرة، وسنيمة وستين فرسخا من غزة، وهي نخر نقطة بصلها الفيضان البوم. وبعد أخبر نقطة بصلها الفيضان البوم. وبعد أشجار نفعال المسلحية تبدأ فلمسحراء المبرداء النبي تقصل الجريقيا عن أسبيا. وقد كان من المضروري إقامة تكون في نفس للوقت زورقا حربيًا لمراقبة المسحراء، ومركز فيداع للجيش الذي سوف يضعلو للمواجهة على هذه العدود، أو حشى فر أواد الزحف إلى سوريا. فوجّه الجنرال كفاريالي دي فقيا بالتعليمات الدفاعية المسحرات الواجب الباعها.

وغي يوم 12 أغسطس زحفت فرقة دوجا إلى دهيفك واستولت على الدنينة دين صمعوية. ومعياط هي المدينة الأولى بعد القاهرة في مصر السفلي، وكذت مركزا تجاريًا كبيرًا. وبحقق جمرك دمياط موردًا مماثلًا لما تحققه الإسكندرية. ووجد المهنزال دوجا مغازن هلقة من الأوز بملكها البكرات، وشيد مدفقًا (بطارية) لمعالجة الهوغاز، واستولى على بعيرة العنزلة وقسر طيئة (Tynch).

و في المسلمية تمريزت كتبية من ضياط سلاح المهندسين، وطليعة من ثلاث كتائب؛ مشاة، وسرية خيلة، ويطارية ومدتون وساترت بقية المهن من جديد إلى القاهرة، وفي يوم 12 أغسطس لهلا تحدث يعمن الرجال القاممين من دمياط بشكل منهم عن معركة بحرية كبيرة وقعت في الاسكندرية، انتتمس فيها القرنسيين، وتم هرق عدد كبير من السفن، ولكن لم يكن ثمة اعتمام بهذا الخبي

تفعقا، وفي منتصف الطريق بين قريم وبلييس، وصن بريد من الإسكندرية تسلمه الجنرال برنيم، كان يحمل الخبارا من فرنسا تقلتها سمبرية [سفينة جربية صميرة مهمتها خفر السواحل]، كانت قد دخلت السيفاء في أمان. كانت الرسلة من وزير الحربية تخبر والجنرال برنيم] بقانون 22 ظوريال، وتأمر بأن يكون في جدول أعمال الوم [أنه]، الفت حكومة الإدارة والمجلس التدريمي جزابا من الانتخابات التي أجرتها، مما يعتبر تعديًا على سيادة الشعب، وكان له أكر مي، داخل الجيش"، إنهم في باريس ، كما قبل ، خفة من الددعين لا يكلون عن المجلدي، لكنيه كن الجهدية على الحكر، أنهم سيذرون منا".

وق جاه هذا البريد بغير أكثر أهمية بالنسية للجيئ، وهو: ان كليبر قد قدم تغريز؟ عن الفضاء على الأسطول. وأن هذه الكارثة وقعت في أبو نجر في أول أغسطس. وقد استدرق البريد الذي عشرة يومًا مضطرًا؟ للسير مع خفر العمالة قال نابليون:

"هندما ومشك أمام الإسكنزية، طنيت من القدر في يحمي الأسطول لدة خصمة لباد، وقد منحتى القدر شهرة، ولم يز غيب -الأمورفل برسو سفته عن فلميناء بلمان، مع أنه لم يكن بمطاح لأجل ذلك مرى سك ساعات. إن القوات البحرية بلاحقها لدر -محترم لا يزحم، وسوف يكون لهذه فكال تذكرته لكمرى تأثيرها من الأن هذا، وإلى لمد بديد".

وقد عبتر سكان القاهرة عن رضناهم المقليقي عند عوده السيش. وجاء علماء العبادع الأز هر في المقدمة. وروساه التجار للذين عبروا عن عرفانهم لحماية الفاقة وعن رغيتهم في أن يتم احتلال مصر العليا عن قريب. لانها ضرورية من لجل تموين ورخاء الذاهرة.

وصبرع الفرنسيين خبر كارثة الأسطول، وكانوا يقولون: "ها نحن إذن مُتغلّى عنا في بلد ممجي، دون اتصبالات، ودون أمل في للعودة إلى بيارة". وخاطب القائد العام الضباط والجنود فقلاً:

"همقاه إن ما حدث سرف بهنطارتا إلى أن نقوم بإعمال مظيمة، وسوف نقوم بها، وتأسيس امبر اطورية عظمي، وسرف نزمسها. إن بعلزاً الا نهيمن عليها تفسيلنا عن الوطن، وتكن أن بفسيلنا أي يحر من إفريقها ولا عن أسها. في همتنا كبير، وأن نصاح إلى رجال الاختيار روساء أشا. ولا تتقسنا الفخلار، فلدينا منها الكثير، وعند الحاجة مرتشهها لنا شهبي (Champy) وكرنشية (Comté)"

وقد تعمست النفوس فترقفوا عن اللنكوي، واهتموا بالاستقرار بجنية، وحث كل الفرنسيين بعضهم البعض الرلاء لصيتهم وكان أكبر عائق يعانون منه هو نشرة الدائي وصعوبة المحسول عليه. وثم تنظيم الادارة في كل أقليم مصر السلام، ووصلت خيول عديدة لتزويد الجيش في ممنودع القاهرة المركزي. وثم تعصيل الضرائب، وفي ورض الفاهرة ثم تصنيع ثلاث زوارق مسلحة، فاعها مسلح ويحمل كل الممزا عبد والمركزي، وأم تعصيل المسلحة ويحمل كل منها مدفقة عبار إلى المبازورق في بحيرة المبارات المبازورق في بحيرة المبارات، وكان لها بعيرة البراس، ونزل الزورقان الاخران في بحيرة المبارات، وسنطيع كل زورق حمل منتني رجل، وكان لها أربعة زوارق لا يتحدى مسعوب العاء سوى قدم، ويحمل مدفقاً عيار 3. ومن هذا تنت السيطرة على مائيز الهجراتين تعالى وقد عمل متباط سلاح المهندسين بنشاط في إصلاح ترعة الإسكندرية، فنظها ماه النول، وتم تزويد المهدان بالعاء، فنمثلا ثلاثمنة خزان. كما أتاحت الملاحة دائلي استمرت سنة أسابع عامل المفارن بالقمح والارز ومواد خلائية أخرى كانت ضرورية في هذه المنطقة الهامة، وكانه ضياط قيدة الأقالم يقمع الانتفاضات الشرفيين نقوق المبيان.

وفي يوم 28 أغسطس، ساهر ديزيه أخير؟ إلى مصر الطها ومعه أوبعة آلاف أو خمسة ألاف رجل من كل الأسلمة، كان من كل الأسلمة، كان من يورد من الله المسلمة، كان من يورد أم مدارة، وكانك أسطول بحري صغير يضغر يضغر المسلمة أن المسلمة وكان من يقتب المسلمة المسلمة أن المسلمة الم

وتم تجميع الترسقة والقاعف للناوية ومخازن المنفعية في الجيزة، وتم تحصين الدور، وهو عبارة عن حائط ضخم، وذلك بوضع متازيس ونبال وبطاريات جيدة، وأصيحت قلعة القاهرة في أمان، ولم تجد الانصالات مع الإسكندرية ورشيد وتمياط أننى صعوبة، والمنزل الريفي لإبراهيم بئه، والواقع على الضغة البعني من النياء، كان قد تحول التي رأس حربة لجزيرة الروضنة، وتحول إلى مستشفى يضم ستمنة مريض. وتم تخصيص منزلين من أكبر منازل القاهرة المض المهمة. وفي الفاه شهري أغسطس وسيتميز تم تنظيم كان أقسام الإدارة بنشاط فريد، وأقام المعهد مكادته وآلات الطباعة والألات المبكانيكية ومقر الطبيعة في واحد من أجمل قصور المدينة.

عاشراً: في عام 1798، وصل الأسطول الفرنسي الإسكندرية في أول بوطيو في الساعة العاشرة مسبلخا، ونم يُنز لل البيش في نفس اليوم، واستولى على الإسكندرية في البرم التائي. وفي يوم 10 يوليو وصل الجيش إلى الرحمانية على النبل، وفي يوم 13 من معركة، ومن معركة أغرى يوم 21، وفي يوم 23 دخل البيش القاهرة وقضى على المعارك، وخضعت كل مصر المنقل والعاصمة في 23 يومًا.

وكان سان أويس قد ظهر أمام نمواط يوم 5 يونيو عام 1250، وثم الانزال في نفس اليوم، فانسحب الحو من مدينة دمولط، ودغلها في نفس اليوم. ومن يوم 6 يونيو حتى 6 ديسجر، أي طوال سنة أشهر، لم يحرك ساكلا، وبها الزجف في بداية شهر ديسمبر، فوصل بوم 7] اسام للمنصورة على شواطئ نرعة لشمون. حيث كانت هذه المترعة فنيما نزراعا النيل، وهي ترعة عريضة جنا وممثر، والماما في هذا الموسر. وقد أقام معمكراً قضى به شهوين، وهي يوم 2] فبراير 125] كانت المياد منفقضة، فعير الهميرة وشن المهجوم معد الإنزال في دمياط بشائدة أشهر

ولو قام الغرنسيون بالمعاررات في 6 يونيو علم 1250، كما فعلوا في 1798، لكتوا قد ومسلوا يوم 12 يونيو أمام المنصورة، ولوجدوا ترعة أشمون جلغة الإن مهاد الليل تكون في غاية الانحفاض في هذه المفترة ولكانوا قد وصلوا إلى الفاهرة يوم 25 يونيو. وفي هذه السقية لم يكن بذراع النيل سوى خصمة القام من الماه، ولكانوا قد احتلوا مصدر السفلي والعاصمة هي نقص شهير وصولهم. وعندما وصل إلى الفاهرة خير ابنزال قوات سان لويس في دهياطة كان الذهول عائماً، ولم نر أية وسيلة للمكارمة. وقد أسلك قراءة البرقية في المسلحد سيولا من النموع، وفي كل لحظة كان انتظار خير وصول للغرفسيين إلى المنصورة وأمام أيواب الفاهرة، ولكن في خلال الشهور الشدنية كان عند المسلمين الوقت الكافي ليفيقوا من مضتهم ويطليوا النجدة، فأسرعت الجهوش من مصر العلها والجزيرة العربية وسوريا، وانهازم سان لويس، وتم أسره وطارده من مصر.

وإذا كان الغرنديون غي 1798 قد حاربوا مثل سان لويس، لكانوا سيفضون شهور بوليو، وأغسطس، وسبكمبر، وأكانت تنطيع المويسة وأخبرها مثل سان الإسكنيم التغفير، والبرجدوا في شهر بغابر صحوبات الا بمكنهم التغفير، وأكانت تنطيعا الدائع والجهوش، وكذلك الا بمكنهم التغفير التغفير الجهوش، وكذلك القامرة والجهوش، وكذلك القامرة والجهوش، وكانت تنطيع المحاولة عشر الف أو عشرين ألف من المعرب والجهي طيوري، واربعين الف أو خدمين ألف الكانت الكانسة وكان بالشاه أو خدمين الله عشر العام المواجهة وكان بالشاه القدم وبناء عشر المواجهة المواجهة المحاولة المواجهة المحاولة المواجهة المحاولة المحاولة والمحاولة المحاولة ا

## الفصل الرابع

## معركة أبو قير البحرية

أولا: حركة العشرات الإنجلزية في البحر الابيمن المتوسط في مايو يوزيو ويوليو (798 إ. تافية الأسطول الخونسي يثاقي الأمر بالمتخول لهي ميناه الإسكندوية القديم، كان بستطيع ذلك ولكن لم ينظذ الأمر شكل: رسو الأميرال في خليج أبو قور- استهده المليون. رابها: المعركة البحرية (أول أغسطس). خاسئا: أفر الكفرتة على الشعب للمصري. سامنا: لمر هزيمة الأسطول الدرسمي على السيشة الأوروبية.

أولاً؛ وصل إلى عام الوزارة الانجليزية في تعراير خبر تحبيز سفن هائلة في موانى برست (Gerst)، ورواني برست (Rochefort) مبد أقام منة وخمسون ألف وروشفور (Rochefort)، وكانبس (Rochefort)، حبث أقام منة وخمسون ألف رجل (Rochefort)، وأن نابلاون، الفائد العام لجيش فنجلتراء وحل مصدرًا في موانى المحجط واعتقدت الوزارة أن فر نسا ترجل عند كبير من ضباط البحرية القديمة البارزين، يتجول في موانى المحجط واعتقدت الوزارة أن فر نسا تريد النهاء نزاعها من اجترار في موانى المحجط واعتقدت الوزارة أن فر نسا تريد للمجلس وبريست مجتمعة سوف تنقل جيوشًا إلى انجلترا و أير تشدا. وعلمت الوزارة بوم 12 مليو أن المهلون كان قد عام طوان ربية كمام كان يوجيه لأن يتجه مع عشر سفن حربية كمام كليس نوديم في أمجلول الأمير ال

غلار الأمورال مواحل انجاترا في 16 مفور، ووصل إلى كلايس يوم 24. وفرسل فورد سان فقسان على الغور عشر سفن قديم قرقة نيفسون المفقيفة، وتقدمل فلات مشع كانت تشعول في البعر المتوسط, وصل نيفسون ومعه ثلاث عشرة مفيلة، والله عشرة مدة طويلة، والله عشرة عشرة من المادن (Talamone) وإلى سواحل توسكان (Toccane) وأمام ناوالي حيث ومسل يوم 18 يونيو. وقد بقي المادن ومعه عشرون سفينة لمام كانبون، معتقدًا أن الأسطول الفرنسي منوصل إليها ليونيو. وقد الأسول الفرنسي منوصل إليها المونسي منوصل المهادن عن الأسطول الأرسي عند الأسول الفرنسي منوصل المهادن عن الأسطول الفرنسي مناسبة المادنسية عن الأسطول الفرنسي مناسبة المادنسية في تلبدر الأسود، أم إلى الفرازيان، ومهاجمته الإنما يرى الانتصار في صالحه. ولم يُذكى اسم

مصدر في هذه التعتيمات التي تم طباعتها. وعلم نياسون في داولي أن المجيش الفرنسي يحامسر مالطة، وأبحور إلى (ميسند) (Messing). وبعد أن عام أن الأسطول الفرنسي قد استولي على مالسلة و غلار ما، وبدا أنه يشجه إلى كاندي (Candie)، وعبر مضيق ميسن يوم 22 يونيو، التجه إلى الإسكدرية ووصلها يوم 28، في فضن الموقت الذي اكتشف الأسطول القرنسي رأس ديرس (Ders) على بعد ثلاثين فرسطا عربا في التجاء الربح. وعندما وصل إلى الإسكندرية لم بعد أبية معلمات، التجه إلى الإسكندرية وتعرف على الدرنيل (Dardanelles) ومشطل البحر الاربيائيكي، ورسا يوم 18 يوليو في سيرافيزي (Syncuse) وفي منظية (Siche) للتزود بالمعاه، معتقلاً أن الإسطول الغرنسي قد عبر المحيط الا أنه رجل يوم 24 يوليو إلى قررون (Coron) في المعررة (Morce) من منافعة يومائية يومائية ومائية ويوائية ويومائية ويوائية بيام من مجيء الأسطول الانجابية ويومائية ويوائية أبيام من مجيء الأسطول الانجابية ويوم 2 يوليو، وبعد ذلكة أبيام من مجيء الأسطول الانجابية ويوم 2 يوليو، وبعد ذلك زحف بلي الانجابية والمائية والمحيد المتوافية وسائل أن الإسطول الونائية ورما الانسلول في المهتها، المتناء المتناء ولمي الموائية ورما الانسطول في المهتاء المتابع، ولمنائية ولحد ذلك رحما الانسطول أن المهتاء المتابع، ولمنائية ولمنائية ورمانا الانسلول الونائية ولمائية ورمانا المسطول الونائية ولمائية ولمنائية ولمبيناء المتوافية ولمنائية ولمنائية ولمنائية المتابعة ولمنائية و

الشهار مبيق المقول أن الأموال برييه (Emryss) أراد الرسو في أبو قبر ليكمل بترال أمتمة العيش بسرعة، بينما كان اللواء باريه (Barre) يقوم بمعانية العيقاء القديم. وانتهى الاستطلاع يوم 12 يوثيور. وكتعب الكابئن باريه نفر يره كما يلين:

الإسكندرية، في العام للرابع. إلى الجنرال بونابرت.

يندا على تكليفكم وتكليف الأميرال بريه، قصد برفع رسم وقابيل اعمان السينا، فلفنهم دخلت يوم 19 مسهور (7 بوليو) في مرسى هذا العينا، وبطان للسل الذي استمر على يبيم 29 من هذا للنيو (12 بيليو) وهي معطك وجهدت تقريرًا بيضت انبية ما قدت به الى الجهزل بربيه وقلد الفرقة ديماهوار (Dumanoji)، والذي وافق على الإجراءات الذي تنظيفها بشرّت نخرل الأسطول، ولغير الاميرال رسميًا بتلك، والذي أهاش يوم 2 تقريمهور (20 يوليو). ولراسل اكم طبه معروة عن رسالته وذا على تؤيري.

توغيع: بازيه".

[وكان] تقرير الكاينن باري إلى الأمير ال بربيه [كما يلي]:

الإسكندرية، في 25 مسودوراء العام السامس (13 يوليو. 1798)

"يبكن الموسول إلى عنق مبرات الإسكنرية الثلاث عن طريق كمبر بعض الصحور الصوحودة في الوسط وعلى الديانيين، وهو ما نستطيع تقنية، يسهولة لأن هذه الصحور هشة، وتفتيتها سبيل. علاوة على ذلك، لا يوجد في الدمن الكبر إلا مكان واحد يتطلب استخدام خد الرسيقة لوجود الصحوة في وصط العمر. وصهما كان الأمر يوجه ممر عرضه سنة لنرع على مبعدة ومبرع الدينية، وهو وضع بشكل يكفي لمهور سفن خطوط من الصحف الأول. إلى هرمى معر الدرايط 300 قامة، وطوله 500 قامة، وهو الأهندل، يعتوي على مياه أكثر، فعرصته 500 قامة في لا تتحتى قريح قامات وأربح قامات ونصف, ولكن معر الرسط، وهو الأهندل، يعتوي على مياه أكثر، فعرصته 500 قامة في الحقيق مكان، وطوله 650 قامة، ويتبح على طول امتداء 6 و7 قامات (الانام، فيار سرى يساوي سنة للمري، باستشاء المنطق قليس صوى 5 قامات، وترسط خمس قامات ونصف, وأود أن المير إلى وجود معر على كل جانب من الأعساق الضحة والغير صماحة للملاحة!. بيما لا يوحد إلا الوسط الذي يضمن 5 قامات ونصف وقت النياه المنطقسة، ويحلب طامد والحجار طوال الأيام قدمين ونصف للقدم وأكثر من ذلك في نياس الفدم الكاملة، وخاصة وغت النياه.

ويهجد تعاشى في العموين عند سير السفينة إلى معر العرابط، وأيضنا في غرب الشط، مبهك قفت سفينة البتريوت (Patriote). وعضما نقابل العمو الكبير حيننذ مهد أشا في انتباء الشاطئ، بعيدًا عن كل خطر. ولا بد من اتفاذ علامة على الأرض. وعند الغزوج بكون قد المفقى القصل عند طرف حزيرة الغال، وحيننذ نكون بعيدين عن كل شي، ويوضع العكور 12 .10 ذنية

وقد تعرفت على هذه العمرات، واغوقت برابيق طلبت بالقطران، وربطت بعال بعرسة في العمرين الرئيسين ووضعت أعلانا جعراء على ميشة الشفينة عند الدغول، وإعلاناً صغراء على المبسرة، كان من الضع وري لأن العاء كان أكثر على بعين الشفينة، أن نضع المواهدة المعراء في الأول، ووضع للحق 6 قامات ونشقتر في القيامة حسب الربح الموضح في الرسم معقطنا باتما وسط المواهدة، وبعد أسكين لتعليه للرصيف الصغري في الجنوب للغربي، علاوة على تلك بمكن الاقتراب من أن من الإسكندرية، والعمق 9 و10 قامة حتى جانب جزيرة المتون.

والعمر الثالث شرق رأس التين يمكنه استقبال للمغن القحارية 3 و4 قامة على امتذاه العمر، وفي حال الاستحجال يمكن لمنقبال مراكب عربية متحمة وفرقاطت صمغورة

والعبينا، أمن، ويسيل النحقق مدّه في الرسم الدرسل لكم، وإذا تم تطهيره يدكن أن يستقبل ليعتا سفا المجبر وأهدينها غير أن كل مقادس الأعماق، تهديم 9 . 10 . 1 . 1 قامة

و أعتقد لمِشنا إمكانية لمستندام معن هن السيناء الخديم للى العيناء الجديد رهو ما يُهمهل الدخول والدخروج من العينامين، ولكن من خير السمكن تفهيد بعد، وبناء عليه لا يجب النكير فررنك.

ويجب ليضا ان أنهور البي ضرورة إسهار الأمر بعمنع منصلت من البضية لإقامة علامات لا يغير ترقيبها شيء. لأن قعوامك ننزاح عندما يكون البحر علقال

. أرجو أبها فأجذ في أن أكور قد فيت مهتش استدام اطلبك وطلب الناه. الأطل، وأرى في نهاية للراسة أن السان تستخيم المهور مع اندف الاحتياطات الممثلة والتي تعرفونها الحشل مني.

توقيع باريا".



10- معرات الميناه القديمة. خريطة (37)

و لم يكن هناك إذا ما يحول دون تنفيذ الأمر المحدد الذي أصدره فابليون إلى الأمير ال بربيه بدخول الأسطول ميذاء الإسكندرية القديم، ولكن الأمير ال صمم على البقاء في خليج أبو قير .

ومع ذلك أراد أن يومن مسئوليته لأن أمر نابليون بالدخول دون نزدد في الميناء القديم إيجابي وكرره أكثر من مرة، وتطاهر بأنه لم يصدق باريه، وأرسل له الرسالة الأتية.

رسالة الأمير ال بربيه إلى المواطن باريه قائد السفيقة "أنسست" (L'Alceste) في يوم 2 تير ميدور، العام السائس.

" فقد استشدت، فيها الدواطن، وسائلك يتاريخ 30 مسيدور، ولا يسكنني إلا تقيير كل الشاء العابطت من عداية وجيد مطا عن معر وسط المستفور القري تشكل حقق الديناء القنيم لينيج السعن الدورمية الدغول والرسو دون النحر ض الانني مطر. ولا يعود في مرحتها ما الدينة على الران الانتا مستخطر الدورة في الماج من 25 عضاء وأن مطابط الفية تحمل الربعة ومجعن مطابط الدينرة وغسارة منهادة حيث أن الدمور ضيق، ولن تذكير دفة المنهلة القرس عنة عندنا يكون الداء ظال انتخاص مطاب القاعرة

ور بما تقمح الله أبدائك أن تهيد شبكا نكثر نفقا، وأمكل بحوم ترك البحث إلا بعد أن نقاقت من أن المسافة بين برح المراسط والسلط الشرق لا تصومتها فلهمل من المكان الذي وضحت فيه العوامات. وتذكل متأكما أنفي أن أشهاهل إمران التابيل للجديد عن المهمة لفي القبورتها في حذر المشاسعة، بالإعشاقة إلى المفتحات الدميزة التي قدمتها سابقا، وهو ما يجه أن يكون ضحالًا أنفيذا لما منتقاه من تقير - وبكافاته من العكومة

و عندما تنتهي مياسك فين الاصروري أن تقديها إلى القند العار، وأن ترسل له رسمًا فقيقًا للمفايس، وأن تشرح له طريقة تقويرك عن حالة السفل لالي يسكن الشقابها في الميناء القبير بشكل أنتيه، ودون ان نمو مسها للشطر. ترقيع بريهه ".

الشائد إلى معركة الأهرام، واستمالام الذاهرة، بالإضافة إلى النشرات التي وخيت إلى العلماء، [كل تلله] أعاد السائم إلى مصر المستقى كلها. وتعبت الانصابالات مع رشيد والإسكندرية من جديد. وتلفى الدهر الدام في 30 يوليو. ولاول مرة، أغيارًا منذ الرحيل من دمنهور، أي منذ عشرين يومًا. ومن بين ثلاث رسائل كليها الأميرال، كانت واحدة بناريخ 10 يوليو تقول إن اللهبة المكلفة بعراجعة عمل الكابئن باربه قد الشغلت بدراسة أعماق معر جديد بدا أفصيل من المعر العادي. والرساقة الشقية بتاريخ 15 يوليو نقح تقريرًا عن العناوشات الممتلفة الذي حديث بين المحارة والعرب في بنر أبو قير، وقتل فيها يعتبي المحارة، والفعات الإنصابات البرية بين الإسلام والرساقة الشائم بناريخ 20 يوليو، تحتوي أخبارًا عن الميارة، هيث الإحظام سفن يودائية للشكندرية ورشيد. والرساقة الشائم بناريخ 20 يوليو، تحتوي أخبارًا عن الميارة، هيث الإحظام سفن يودائية

"بهدر أن الأسطول الإنطيزي يتجول عن كورفر (Cotfou) وصقية (أن قوآن فوته أقل من فوة الإسطول الإنسطول الإنسطول الترسية ولا يجوز على الاقداب صفح ولاه وإلا المتلفظات الذارة الله تحقق من الرسو، واختل موقعا بقيقا، وإن جزيرة أبر فيرة بقضل بمسولة المتلفظة عبل بعد 200 غانة من الديناء وأنه المفرل على هذه الميزيز بدراسلة بنسسين جندنيا من الشمالة ومعقمي معرفة عبل 12 وأرق بان من العزز حمالتها من معام لات الحوز موقعي المورف المهنتان والمسلم المورف المهنتان بعد علم الأرسوء واضعيها المهزيرة وعمله الميزيرة المهنتان بعدل المعام المورف المهنتان بعدل المعام المورف (Corient)، ومنوني المهنتا عمل 2010 وبعض المعام المعارفة عالى 170 وبعض المناه عادني عالى المعام المالة المناه عالى المعام المورفة المعام ا

يفقد للرياح الشمالية الدفريية في هذا الفصل، وإذا حدث ذلك فقد قال عليه ال يستخد مع مهمرات، والموسط، ويهملهم الحو ماظم ع".

وقد اندهش الفات العام واسناء من إجراءات الأميرال، وأرسل له على القور باوره الكابان جوليال (Julien) ليأمر برجيل السفينة لوريان وعدم الإنزال عا لم يشاهد كل الأسطول الراسي في اللبيناء القديم. وكتب إلى الأميرال أنه منذ عشرين بوضا كان لديه الوقت تبتأك من أن الأسطول قد يستطيع أو لا يستطيع الشخول للميناء القديم لماذا إبن لم يُشخفه ولماذا لم ينفذ أو امره بالرحيل إلى كورفو أو إلى طولون؟ وأعاد عليه الأمر لعدم البقاء في هذا الوضع السيء ورفع مرساء مباشرة، حيث أن أبو قبر ملحا غير امن لا يمكن هماية جناهه الأبهن من البور، وإن تفكيره قد يكون مفبولا لو هاجمته قوات متكافئة, ونكن مناورات الأميرال الإنجيزي و منذ شهر تنز بما فيه الكفاية على أنه ينتظر دعما من كاديس (Code)، وقد بمبجرد وصول الدعم فسوف يكتم أمام أبو قبر ومعه ربعا ثمانية عشر، أو عشرين، أو حمسة وعشرين سفيد، وأنه من الضروري أن يتجنب خوض معركة بحرية ولن يضع كل تقته في ناميناه القديم بالإسكندرية. ولكن تعرضت سفينة الفيطان جوليان إلى هجوم من مجموعة من العرب قرب العلم وسنطع الوصول إلا في الهوم التأفي المغينة، وتقواه هذا الضابط الشجاع وهو بدافع عن برقيائه. وعلاء على ذلك لم يستطع الوصول إلا في الهوم التأفي الكرائة الشي كان مكلة المتاركها،

ونحتري كل التقارير الواردة من الإسكندرية على شكارى صد الاسطول الذي لم يكن منظماء وبعارته يتجولون في أرمن الفلد وعلى الشواطئ. كما كانت مواني الإسكندرية ورشيد مزحمة يتوارب السف، وتوقفت التدرييات البحرية على السف، ولم يقيموا لجا بالاستعدادات للقتال، ولا ببلغلاع سرب خفيف، ولا حتى فرفاطة واحدة. وظهرت في الأفق سفن مشبوعة طوال لجاء، ولكن لم تتم مطاردتها. وبالنظر الأسلوب المختمة فقد كان مؤففا مفاجلة الأسطول بين لحفظة وأخرى. وقد كتب القائد العام إلى الأميرال ليمبر له عن استيادته من كل هذا التصمير، ولم يكن يتخبل لماذا لم تتم الاستفادة من هماية ميناء الإسكندرية الفنيم، فالجزيرة التي تسند شمل خط الرسو لم يكن بشغلها ثلاثون مدفعاً عانت بلا فائدة بالنسبة له، وكان لا بد من إقامة للتي عشر مدفعاً عبار 60 من المحديد، وأربعة مدافع عبار 16 أو 18 من البروطة، وشواية الكرات المحراء، وسبعة أو شمائية مدافع عاون جودمر عبار 12 قدم، وعندذ تكون المهمرة في أمان نام. ولا يمكن فهم الأسباب التي دفعت الأميرال إلى ترك مغينتين مدفع عبار 16 في مبناء الإسكندرية. كانت الدغينتان جديدتين وجيدتي المسنع، وكانت المحيان ماه أقل يكنيلير مقارفة بسفن العدلم عبار 18 وكان بمكن وضعهما بقائدة أكبر بين الميسرة و طجزيرة, وقد كانت الفعار إلى الكرنكيران ولم يتم تسليحها في طولون إلا بعداقع عبار 18. وكان ممكنا تدعيم كل خط الإرساء بفرقاطة لكل سفينة، وكان عدد الأميوال التسعة (منها تقاه) المنا وكنت فرقاطيت البندقية هيدة جدًا وأكبر ولوسع من الفرقاطات الفرنسية مدافع عيار 44، وكلتك تحمل مدققًا عيار 44، وكلت تحمل مدققًا عيار 24، وكل مستوب الداء أقل، وهو ما يعد غير ملائم السير، ولكنه الفضل بالنسبة لعط الارساء. وأخيرًا سنة مدافع تقديم (bombardes) (أكبر قلرب تحمله السفينة). أو ترتان (challoupes) [مركب شراعي صغير وحيد فلصاري] مسلحة بعدفع عيار 24 كانت ضمن فلاقافة أماذا لم تستحمل تقلوية ميدة خط الارساء؟ وكان يوجد ألف وخسسنة بحل في ميناء الإسكندرية مع القافلة، وكان الأحيرال يستغير على على كامل الطاقية.

وقد نتج عن كل هذه الأفكار أراء مؤلمة للعابة أمسايت الفائد العام بحزن شديد. ولكنه كان قد اطمأن - في سماء يوم 2 أغسطس - حين وصفلته رسالة كنيت ينارخ 30 بوليو، حيث كتب له الأميرال بقد علم رسميا بخير محركة الأهراء والاستيلاء على الفاهر، وكان لذلك تأثير كبير على العرب الذين استسلوه على الفور, وقال إنه على معر ثينخل إلى الفاهرة وكان لذلك تأثير كبير على العرب الذين استسلوه على الفور, وقال إنه على على معاشرة على القديم ويضع العوامات، وأن الأسطول سهميح في أمان خلال أيام قلائل. وطلب المساحل له بعد ذلك مباشرة بالذهاب إلى القاهرة، وأن يشعقن من البطاريف التي تدافع عن الميناء القديم, ولم بترد عن إغداق الله على ضباط المدفعية وسلاح المهندسين، حيث اصبحت كل المواقع مؤمنة نسامًا، وأنه يستطيع النوم مطمئنًا بمجرد إرساء الأسطول في الديناء القديم.

رايخًا: في لول أغسطس، وفي الساعة طائلية والتصف بعد الظهر، ظهر الأسطول الانجلوزي في أفق أبو فير، حيث كانت كل الأشرعة منشورة، وكانت ظرياح النمائية الغربية بازدة، وكان الأميرال حول الطارلة مع الضياط، وكان جزء من طاقع البحراء والزوارق في الاسكنترية ورشيد أو على أرضل شاطي أبو قير. وقد فعرت أبول إشارة منه بالاستعداد للقائل، وكانت الإشارة الثانية توجيه الأمر إلى القوارب الموجودة بالإسكندرية ورشيد والأرض للحاق بطابط، والأمر الثالث كان موجها البحارة سف ظفق الموجودة بالإسكندرية للرجوع من البر إلى من السف لدعم طاقع البحارة. وكانت الإشارة الرابعة هي الأمر بالاستعداد للقائل، والأمر طفاس كل التبهيز للإنظرج. وفي الساعة للفاسة وعشر دقائق كانت الإشارة الساعة الأمر بيده إطلاق للنبران. ووصل الأسطول الانجليزي باقصى سرعة، ولم يظهر منه إلا إحدى عشرة سفيلة بعدافع عول 74، وواحدة بمنظم عيار 50، وواحدة بمنظم عيار 50 وحرافة (الانجلازي الموجودة) الأسوال الانجليزي وحراقة (Corverte) إمركب حربي). كانت الساعة الخاسة بعد الظهر، ولم يكن بيدر أن الأحيران عن الرؤية، ولم تصدلا إلى سونان القائل إلا الساعة طائمانة مساءا. كان حط رس الجيش الفرنسي يكفون من: [سعن] السيسرة الجبرية (Ginerics) بما)، والكونكلال ( برز (Thambirm))، والكونكان (Enquetram)، والسرغيث (Enquetram)، والسرغيث (Enquetram)، والسرغيث (Enquetram)، والسرغيث (Enguetram)، والمنظل (Enguetram)، ومرفقة بما منفع عبار 30 كانت خلف الجيرية و إسعال الوسطة ليبيل سوفران ( ed (Papple-Souveram) منفع عبار (Papple-Souveram) منفع عبار (It Tannam) منفع المراد (It Tannam) منفع المراد (It

كان الدراي الغلف في الأسطول الفرنسي أن الدعركة قد تأجئت لليوم التالى لو ثم تصبل سفن أخرى لدم قوات العمو في الليل، لأنه لا يبدو ممكنا أن يخاطر نياسون والقنال بما يدا من قواته. لقد كان الاستعداد للفغال سيئا للفاية، فقد تركت على السفيمة فرويان الكيان التي شيئت من أجل الركاب، ولم نطلق السفينتان "الجبريه والكرنكيران" سوى معقية واحدة وعاقا المدفعية جانب الأرض, ويبدو أن يربهه كان ينوي الإقلاع، لكنه كان ينتظر وصول البحارة من الإسكندرية، والذين لم يصلوا إلا الساعة المناسعة مساء, وعلاوة على ذلك كان الاسطول الإنجليزي في متناول المدافع، وكانت دهشة الجينس شديدة لأن الأميرال لم يعط الإشارة بهدء القتال.

وكان أمر نيلسُونَ الهجوم على سنَيَّة بعد الأخرى، وكل سنَيَّة تلقي العراساة وتأخذ على البيانب الأصاحي من السفيّة الفرنسية، وكان منت [السنينة] كولونين (le Cullodes) هو العجوم على السفينة لبعويه التي تشكّل أتصبى شعال البعيش الفرنسي، وعبة منها في العوو بين السفينة الجيزية وجزيرة أبو قير، فأحسابت وجلعت. ولو كانت هذه الجزيرة مسلمة ومجهزة بمدافع ضيفعة لكانت سنضبطر الأن تخفص الشراع، والذي قان على الأقل كان غير المفيد في أثناء كل المع كم وقد موات سفينة الجوليات (Le Goha) النبي تتبعها بينها والعسف الفرنسي وأرادت أن نلفي المرساة وترسو في الجانب الإسلمي من السفينة المهربية، والذي جرفتها الرباح والتيار. وتخطت السفيفة الجبرية التي كان مدفعها الأيمن مرتبكاء والذي لو يستطع استعماله. اندهش كابتن الجوليات من حدم تلقي طلقة من المنفينة الجورية، ولا الكونكيران، مينما كان العلم الفرنسي بر فرف ولم يعرف منذ ذلك الوقت مجب هذا الثناقض إلا بالدهشة. لم كانت السفينة البحرية الجيرية والمدية على أربع خطافات بالغرب من الجزيرة، فقد كان من المستحل تخطيها. وقلات زيليه (zélé) مناورة جوليات، وتبعثها السفينة أوريون (Orson)، ولكن هاجمتها الغرقاطة الغرنسية سيريز (Ja Sérieuse). وقد أخرت هذه الهجمة الجريلة حركتها ورست بين قرنكلان وببيل-سوفيران. وألفت لي فانجورنا (le Yanguard)، وهي سفينة الأميرال الإنجليزي، ألقت مرساها على جانب [السفينة] المبرقيث (le Seurriate)؛ قالتُ سفينة في الصف الفرنسي، وتوم تحركها السفن الأربعة؛ لانقانس (le Bellérophon)، بيليروفون (le Bellérophon)، واستجيمته (le Majorineux)، وأستيتور (le Majorineux) ووجدت كل [سفن] العيمرة و[سفن] وسط الصف الفرنسي في المعركة حتى السفينة الثلمنة لاتولمان ( ع Tonnant). ولم نشارك سفن الميمنة الخمس في الحدث. وقام الأمورال الفرنسي وملاحاه الانفان بأعمال مجيدة تثير الإعجاب، متغرفين بنماذج سفنهم بالنسبة لسفن الأعداء. ونزعت محدات السفينة الانجليزية بيلير وفون لا ج Bellérophon)، وفقت الصواري، واضطرت إلى إنزال الشراع وفقت صواريها سفينقان أخريان بعنفتين عيار 74، واضطرنا لأن تبتعدا ولو أقام العميد البحري فيلتوف (Villeneuve) في هذه اللحظة مع الميمنة وهجم على خط الانجليز مع خمس مغن وفر قاطئين نحت قيادته، لكان النصر حليف الغرنسيين. كانت المفينة كوثونين. (le Culloden) قد جنحت، وانشغلت السغينة ليقدر (le Léanore) مرفعها, و[السفينتان] الاسكندر (l'Alexandre)، وسويتشور (le Swiftsure) - في الحقيقة م قد ظهرتا، ولكن كاننا بعيدتين عن ميدان القتال. والسفينة بيليروفون (le Bellerophon) انزلت الشراع وقاه نياسون المعركة بخمس سفن فقط وعندما شاهد الخطر الذي يتعرض لمه الأسطول الإنجلوزي، ترك قات ليأندر (Je Leandre) السفينة، والفي ينفسه وسط النبر ان والهيرًا وصلت كل من [السفينتين] الاسكانتر وسوفتشور، وهجمتا على [سفينتي] الفرنكلان (le Franklin) والأوروان (#Corien). وكانت المعركة قد حسمت واستعرت بشكل متكافئ. ومن جانب الغرنسيين توقفت [السفينتان] الجيرية (le Guerrier) والكونكيران (le Conquerant) عن إطلاق الناز، فقد كانتا من أسوأ سفنهم. ومن جانب الإنجليز كان (السفينتان) كولوين (le Culloden) وبيليريافون (le Bellérophon) خارج المعركة لحِضًا. وقد عانت السفن الإنجليزية أكثر من السفن الفرنسية بفسل نفوق نار السفيلة لوريان (T Ortent ). والفرنكلان (Frankiin) والتونان (le Tonnani). وكان من فلمحتمل أن تسخير النيران هكذا طوال الليل، وأن يشارك الأمير ال فيلنوف في للمعركة، ولكن هي معالم النساعة الناسعة مماة التتملك النيز في المنطقة أوريل، والفجرت في العائرة، وهو ما حسم النصر في صالح الانجلير كان الانفجار مرينا، وتوقف القال مدة نصف صاعة، وبدلت الصفوف الغرضية إطلاق النار من جديد ودافعت خمس سفى: مبيرتهت، واكليون، ولبيبل سوفيران، والغرنكان، والغرنكان، عن شرف صواريهم، واستمرت صريات العالم مدوية حتى الساعة النالقة مسياخا، ومن الساعة الثالثة حتى القامسة بدلت تهدأ من الجانيين، ثم في الساعة العاسمة عائدت من جديد بعنف شديد غمانا لم كانت السفينة لوريان قد شاركت فيها? وعد طهر رم 2 اعسطس، كان لا يزال إطلاق المدافع مدويًا، وفي الساعة الثانية بعد الظهر كان حكم الفدر. عدنذ فقط بنا أن الأمير ال قد لاحظ أن المعركة ندور مد 18 ساعة، فقطع المجال ووصل إلى عرض البحر ومعه [السفيمة] جيروم - غل إمدقع عيل 80)، وإلسفينة إلى المناطن دون أن تدخل المحرب.

وصلت الفسائر والفوضى لمترجة أنه بعد أربعة وعشرين ساعة بعد يده المعركة كان الله ثلاثي الألوان برفرف على [سفيفة] القونان (to Tomonom)، ولم ذكان نولسون سفيلة قائرة على المهجوم بالنظر لحالة الغراب وتلف الأسطول، وشاهد بكل سرور سجاة إسفينشي الجيوم سائل والنجينيية لوربان، وسوء تصرف اللواء التصاره إلى حماقة وإهمال قادة السفيلة لمهريه والكولكيران، وإلى إصبابة السفيلة لوربان، وسوء تصرف اللواء المبحري فيلنيف وقد بذل يوبيه أكبر قدر من الشجاعة، وجرح أكثر من مرة ورفض الإسعاف ومات على مقد المنوبية، وكان لمفر ما لفظه الأمر والفائل. ومات بشرف كل من كزابينكا (Casabianca)، قائد سفيفة لوريان، وتوفيفار (Thevenard)، وبشيء ثورا (Petit-Thouars)، وهم من المضباط المتعيزين. وكان مع كازابينكا الهاء وعقدما شاهد الدار تصل إلى السفيلة حاول أن ينقذ، وربطه على سارية علم منصمة المساري العالم، ولكن الانجار ابتلع الإن المهم وقفز كزابينكا مع لفجار السفينة لوريان، وكان مصمكا بده العلم الوطني الكهير.

وقد أجمع رأي بحثرة الاستطوائين على ما باني: كان فيانيف يستطيخ أن بقضى لمصلحة انتصافر المغرنسيين، وكذلك عند المفجرة المورضيين، وكذلك عند المفجر المجرد في المفجرة وريان، وكذلك عند المفجر المورد وقد برر هذا الصيد المحردي موقعة قائلا إنه كان ينتظر إشارة من الأميرال (مربيه)، ولكن ثم تطهير الإشارة وسط عاصمة الدخل، فهل كان لابد من إشارة لإنفاذ الرفقاء والاشتراك في القتال؟ مع العلم أن المسفينة فرريان كفت قد الفجرت في السياعة العائرة مساء، وانتهت المعركة في اليوم التالي ظهراء أي كان فيانيف قائنا للأسطول طوال الهومة عشر ساعة إن هذا الضابط المجزرة المحرية، ولكن كان وتقصمه التصميم والمعزم والمغراب والمنازية والمعربة، ولكن كان وتقصمه التصميم والمعزم (Cangio)

اقترقت المفيئتان جيوم - تك (touthoume-Tel) واهينبريه (te Cinéroux) ومقلت جيوم - تل إلى ملاطة ومعها الفرقاطتان. وكانت المفيغة لعينبريه بقيادة ليجوال (Lejoille) قد مخلت إلى النحر الافريائيكي، وطارفت المسئينة ليأنشر (Léandre) بعدفع عيل 50، وسيق أن شاركت في معركة أبو قبر. وذهب في مهمة، واستولى عليها بعد معركة الأربع ساعك، وصحبها إلى كورفو.

ققد الانجليز في هذه المعركة فمانستة رجل بين قتيل وجزيج، واستواوا على سبع سفن، وجنعت سفينتان وفرفاطة، وقيض عليهما، وجنعت سفيفة وفرفلطة، وقام البحارة بعرقهما على الشاطئ، وانفجرت سفينة في المهو، ونجت سفينتان وفرفاطنان، وبلغ عدد الأسرى والقتلى ما يقرب من ثلاثة الاند رجل، ودخل الإسكندرية تلاثة آلاف وخمسمنة رجل، من بينهم تسعينة جربح سلمهم الإنجليز.

لقد أصلب المعار ريان سفيفة الجيريه (Le Courrier)، والكونكيران (le Conquérant)، والبهيريه (le Conquérant)، ومتركة (le Timoléon)، وشهوليون (Timoléon)، واستويق كل التكثير ريابتة الغرفاطة السهريق (le Peuple-Souverant)، والغرفاطة المورق (Francise)، والغرفكان (Francise)، والغرفكان (Francise)، والغرفكان (Francise)، والغرفكان

خامسة: ثم تجنيد الف رجل من جنود الهجرية والملاحين النين تم إنقادهم من الإسطول، في سلاح المحقوبة والمشاد في الجيش والمشاد في الجيش، وشكل الف وجلسة وأكمل ألف رجل مثالة في الجيش، والخرافة أن المسيريات مثاق مالاحي مفهنتي مدفع عبار 634 ومدع فرقاطات وسفن شراعية ذات مدلوبتين، والخرافات أو المسيريات المحودة بالإسكندرية. وقد سمى متعلق الهجرية ليروه ((Lecoy) في عطيات الإنقاذ بكل نشاط، وأنقذ مدافع وقائلات كارتفاذ بكل نشاط، وأنقذ مدافع المحاسبة على المساسلة على المساسلة على المساسلة على المساسلة على المساسلة على المساسلة المحاسبة المحاسبة على المساسلة المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحربة في الجيش.

(le Tonnary)؛ فقائد بش تران (Petit-Thouars): فائد كتيبة ، كل

<sup>( ) (</sup>La Sériesse) طكابتي مركان.

C Sportice) عنا) القائد لمربع (Palerice)، رغين فرقه - جرح (Therenace) القائد فقيل (Therenace)، رغين فرقة ، فتر. (Therenace) (Palerice) المنافقة وفيد (Pacced)، كانل نفيذ - جرح الإطاق (Palerice) هن في الإطاقة عن رغية (Palerice)، والكل نفيذ - جرح الإطاق.

وخلارك الأميرال بربيه بسالة وشجاعة، قدر ما استطاع، فالنج أخطاته التي ارتكبها، وهي: [1] عدم تنعيذ أو امر رئيسه، ولم يدنين بيناه الاستدارية القديما وكان باستطاعته ذلك منذ بوم 8 برليد . [2] ألغي مرساة في ابو غير دون أن يلغد الاحتياطات العلائدة ولو فنه لسطو لا خليفة بالشراع لكن في ندارك عند الفجور القراب العدو ولم يتحرض للهجوم المعامين، ولو كلن قد سلح جزيرة أبوقير واستخدم سيمينس منفع عيار 64، وسبع فرقاطات ومطلع رازمارة) وروارق مسلحة موجودة في ميناء الإسكندوية وبحارة ورها إسارته، لكان قد منح للفحه فرها الانتصال عظيم ولو كان قد حافظ على النظام السليم، وأجرى الإستحاد للفيل كان يوم، ومارس تدريبات العدافع مرتبن يومياه واستخدم مرتبن يوميا والكونكيون مرتبن بومياء واستحرض السفن بنفسه مرتبن في الأسيوع على الأقل، ونقط السفيتين ليجوبه والكونكيوني مرتبن لومياء واستحرض الدفق دارم بلانتصال عقد بيناه على الأفل، ونو ينظام المناب المرتبين المعرفة ولم يهيلى منظرها مبليا، لكان العرضيون قد تمكنوا من الإطراب، ولو أرد الأميد ال فيلتيف الإدليون في المعرفة ولم يهيلى منظرها مبليا، لكان العرضيون قد تمكنوا من الإمارة في تعقيق النصر.

كان هجوه البلسون عطية بالنسة، لا يمكن أن تعتبر نموذيًا، ولكن في الوقت الذي يفل فيه والمصارة الانطهزية. كل ما يستطيعون من مهارة وحزم، فقد أظهر نصف الاسطول الفرنسي قدر ذلك من المصافة والجين.

ويعد أيام من المعركة، عادر نيلسون جوار مصدر والمتاج بانبواني، ونرك في عرص البحر أمام الإستندرية طرادات من ثلاث سفن حربية. وكان شعن القافة أربعون سفية من نابولي، الدولة إلى نابولي، وقول شعن المنهاء تميش وقاست ببعض المفاوضات مع المجرية الانجليزية، وسمع لها بالمفروج، ولكن عند خروجها من المنهاء تميش عليها، واستبنا سلاحر الدفن بأخرين للمبيو ها. وتم إحرافها وأسر طاقع المجارة، وكان أبها المحدث أثرًا طبيًا عند المهار، والتر يدرجة قصوى استياء أهل جهره والبحارة الأخرين في سواحل إيطالها الذين كانوا ضمن القافلة، وتتناسفوا مع الجهن وخدمو، بهمة قدر ما استطاعها.

وبعد معركة الصدالعية، بدأ القائد العام المفاوضات مع ابر اهيم بك الذي ادرك تمامًا أن موقفه بُرش له. فقد كان رمن إشارة الجزار بقدا، وقد القرح عليه بان يترفى له يقد المستخطر، وقد القرح عليه بان يترفى له بين المعاليات المعارك ملكوة كل قراهم ودبارهم واعتبارها من رصيد الجمهورية، وإعطاء اليكوف درجة جنرالات، والمكتفف درجة ملازم، ومنحه لقب وشرف الأمير، وثم الاستماع بلى هذا الافتراح، وذهب كانيف بمن من أهل الشقة إلى القاهرة، ولكن بعد عشرة أيام من وصوله استلم رسالة من إيراهيم بك يستدعيه. قال به ابراهيم إلى المتعارف هذا الإفتراح، من جلك الإطاف المتعارفية من أيل القهدة ومن حوله الإعداء على من جلاب، وموقع ينتفيع المتعارفية ومن حوله الإعداء من جلاب، وموقع ينتفيع الشقيال الفهدة ومن حوله الإعداء من جلاب، وموقع ينتفيع المتعارفية من جلاب، المتعارفية على الأسطول قد على الأسطول المتعارفية ال

ويعد عنة ليلم من معركة الأهرام. كتب الفلند العالم إلى مراد بلك وأرسل له المناهر روزيتني (Roselit)، وهو رجل ماهر ومستبق للمماليك وقتصل البلنغية، وعرض عليه نفس الاقتراهفت التي سبق أن عرضها علمل برراهير بك، وأصاف إلى ذلك عرص حكم احد عواصم الصعيد، إلى ال يتولى السيادة على سوريا كان مراد يك يقدر المجين المرتبي الذي يعرف المجين المرتبي الذي يعرف المجين المرتبي الذي يعرف المجين المرتبي الذي يعرف ويقدر أمند، وأنه سوف يقسم إلى إسما ويشتع بملكوه الوادي من الديلين حتى أسوال بقضر امير، ويعفر نقسه مواطئا فر تسيا، ويقدم فرقة من تعانضة مملوك رهم إشارة المجين الاستخداميم عند المضاورة كما يشاه، وأن كال ما تعرف المدين والمحالك الدين معه سوف بند نتينهم له، ولم امندت ملطة المجاز الله على سوريا والماك من والمحالك الدين معه سوف بند نتينهم له، ولم امندت ملطة المجاز الله على سوريا منافق المحالك المحالك الدين معه سوف بند نتينهم له، ولم امندت ملطة المجاز الله على سوريا مساقل روزيتي بهذه اللمرقبة وتمطل كليزا في مدينة بني سويف، وقبل أن يغاذر هذه المعينة تسلم رسالة جديدة من مراد إلى الذي الهيمة أنه علم ترا من قائد المعارات الانجبرية عن حائلة الإسطوان الفرنسي هي أبو قبير، وأنه لا يستخدم المالدية أن يجرب حظه في المالدية.

و[محمد] لخريم، قائد الإسكندرية، وأول من خضع للملاح الفرنسي، قام بتقديم خدمات جليلة. لكنه قام علاقات سع قائد البحرية الانجليزية، وثمت سحاكمته أسلم ليغة حربية، وحكم عليه بالموت. وخلال عدة أيام فررد القائد العام، ولكنه أسام ضرورة الطروف - لمن ينشد العبرة - ضحفى بالاعتزاز الشاص الذي كان يكنه لهذا الرحل.

تم إنزال وكلاء الانطوز في عزة، وأقاموا انصلات مع ابراهيم بك والجزار، وعرب صحراء السويس. وتم إنزائي أخرين نلعية برج العرب، وهيجوا فيائل عرب البحيزة وصحراء الواحة الكبيرة والعسفيرة، وتبنائوا، الرسائل مع مراد بك وقدوا الأموال والمين والأصلحة للعرب، وفي خلال شهر نوفمبر، وجدت كنيبة فرنسية من الفرسان وسط عرب مسلحين بالبتائق الإنجليزية ومعهم الحراب.

وقد كان وقع معركة أبر قير ذا تأثير سبيء في القاهرة، حيث بالغ أصنفاء الانجليز في نشر تناتج فلفصارهم، لكن الأسطول الانجليزي كان قد عادر السواحل المصرية. ونجح العرضيون في إقتاع الشيوح أن هناك اسطولا فرنسها لخر يلاجقه. ومن جهة أخرى، انتصر الجهش بلمح البصر، وعاد من جنيد سلاح الفروسية إلى نشاط ركوب الخيل الرائع، وبعد أن استراح صلاح الدشاة، ناقلم على الحياة في البلد، واصبح بعد قليل شيئا أخزا، بمجرد انتهاء فترة الحر المنديد كانت جياد عربات المعقبية المجرورة وفيرة بما فيه الكفاية، وأكدت الاستعراضات المستمرة والتدريبات اليومية زيادة القوة الفرنسية في نظر العرب. وبعد اسليح قليلة لم بعد هناك مسخصة التجه نولمدون اليي ميناه ناجولي، ولمنتقل بحفارة فلمنتصر وكشف المثلث، والملكة خاصمة، عما يكتربه من الكراهية إزاء الأمة الغونسية. كانت الحرب نتيجة انتلك، فنحل ملك فابولي إلى روما على رأس ستين اللي رجل في نوفمبر عام 1778، ولكنه انهزم وذهر وطارد من نابولي، واضطر للجوء إلى همتلوة. وانتضمت روسيا والنمسا إلى انجلترا، وبدأتا من جديد حرب التحالف الذاتي في صارس 1799

ويسجرد أن عام الليف المعالى بغزو مصدر، عبر عن استيفته ولكن باعتدال. وأرسل الجزار باشا مرة يهد أخرى ليطاب الشجة والقوات، ولكن طلب منه أن يبدانع عن نفسه في سوريا إذا ما تعرض للهجوم، وألا يبادر بأي عدول، وأن يلتزم الهجوم، وألا يبادر بأي عدول، وأن يلتزم الهجوم الإعظام يتنظر إيضاهما من بالريس. ولا يقسى أن المغر نسبون هم أقسم مطاه الاميراهلورية. وقد التفتت كل من المهتزا والنمسا وروسيا ونايولي مما خطوات لدقع الناب العالى إلى العرب عند المهمورية، ولكن الأخير ملم ما خطوات لدقع الناب العالى إلى العرب عند المهمورية، ولكن الأخير ملهم رفض ذلك باستمرار، وكان ينتظر الإضاءات كما قال. ولكنه في المطابقة ال أغذ خذره من السخول في حرب ضد فرنسا عدوة أعداته الإضابين روسيا والنساء قد أدوك تماماً أنه إذا ذخل جنوده في صحفري الهزورة العربية فسوف تكامرض الفسلطينية إلى كراهية وطمع الروس.

ووصل ضابط من السراي كان يتمنع بثقة خاصة من الأمير سفير إلى القاهرة عن طريق درنه، مع قافلة من الحجاج، وقابل الثقاد العام و عرض على يتابيد المقال المحجاج، وقابل الثقاد العام و عرض على يتابيد المحجاج، وقابل الثقاد العام و عرض على بيابيد المحكمة مدينة أن المحكمة مدينة العام و عرض المحكمة المفار المحكمة مدينة المحكمة من التوقيق المحلمة المفار المحلمة المحكمة من المحكمة المحكمة المحكمة من المحكمة الم

# القصل الخامس

### شنون اسلامية

أولا؛ عن الدين الإسلامي فلميًا؛ علماء المضم الأراض شكيًا؛ الفتوى رامانا عبد النيل، عبد المولد اليبوي. خامسًا؛ اسلامكمُ سائسًا؛ القنون والمُور والأداني في عبد المطاء، سابعًا؛ عن تعدد الروحات بالمثاغ الكفائية والمدات.

أولاً. كشف موسى عن وجود الله لقومه، وعيسى للاميزاطورية ظرومانية، ومحمد للثارة القنيسة, وفزع موسى أحفاد يعقوب من الأسر فهن مصر، واحتجزهم في الصحراء أويمين عامًا ومنحهم التوانين. "كالوا يشتلفون بلا انقطاع اللك الأولى المثيفة باللحم الذي يتداولونه كما يشامون". وجاول لوجاوب روح للعودة أن يلهمهم صعة لمبتشائية ولن يعزلهم وسط كل الأمم. وقد عرف العيرانيون الإله الحقّ قبل غيرهم بالف عام

أور عم أمه من سلالة داود إلا أن المسيح لم بطالب بعرش أبانه، بل قام بالتيشير وأمر يطاعة كل حكومة قائمة "لا قوة الا بالرباء فلوس لى كلفة في هذه الدنيا. ردّ ما لقيمسر الى قيمسرا". لم يكن له إلا هدف في مهمته الإلهية، هو نرتيب الضمائر وتوجيه الأرواح في هذه الدنياة ليتحقق ليم السلام في الانجرة. ولا يقتم الإلجيل قاعدة لادارة أمور الدنيا، ولم يثر الدين المسيحي عبرة القيامسرة، ولكن بنص العبدأ كان ملائماً للقاية لمذاهر الهوريات التي نشقت فوق أنقاض الاميز اطورية الرومائية، ولكنه فضفى عليها الشرعية، ولم يصبح كلوفيس (Clovis) ملكاً قطائياً إلا يعد تتوبيه،

والدين المسيحي دين شعب متحضر، يرقع الإنسان ويذادي بسعو المروح على العادة والروح على المصدد تشأ في المدارس اليودانية، وكان انتمسارا الأتباع سقراط وأفلاطون وأرسطو على كل من أريستيد (Aristide). وقد التصدر الرومان على اليوذانيين وفلامنيوس، (Flaminius)، وسكيبيو (Scipion)، ويول أيميل (Paul-Emile). وقد انتصر الرومان على اليوذانيين يقوة السلاح، ولكنهم انبهروا ثبياً غثيبًا بالمتكير الذي لا يقلوم المعال، وبغون وعلوم المدنورمين. وقد تم تداول الكتب السمارية الإساسية للكنيسة، وسمدرت بها مراسيم في المعيدالمسكوني في في أثناء القرون الثماني الأولى في نبغه (Nicce) والإسكندرية وأنطاكية والقسطنطينية وخلكونية (Chakedoine) والمؤسسة (وكانية المديدية المسيحية تندما ومثل كل ما يقوم يتثانير فوة الإقتاع فحسب، ويكل ما كان نتيجة انزايد المتدير، فقد عرف الديانة المسيحية تندما بطيفًا فاجتابيت ليل اربعة قرون لتتبرا المورش، وقد تبع دائية قوسر وأعسطس تحجيد أحقر الطفاة، فكرهات الأمم نهيا كان كبير بوس (Tibdre)، وكالبجو لا (Caligula)، و هليبو همل (Heliogabula) ليم كتابس وقسار سنه وجعث تحويضنا عن ذلك عن عقيدة إله واحد دانع لم يقد خائق و رزاق ورسا للمالمين.

وقد وعنت الكنيمة العميدية جزاء الأبرار بروية وجه الله، والمتعة الروحية، في الوقت الذي كانت تنظر المخصوب عليهم بالقبلاك الجمدي، وأنهم سيصلون سعير ناز ذات نهيب. ويتصبح هذا التناقض؛ إذ لو كان عقاب الاشرار مقتصرا علي المعقوبات الروحية لاستخفرا بها؛ ذلك لأن الوازع ضعيف جذا لعقاب العيول السينة. وعلى المهاتب الاخر فإن المجتد الشعيدية نقص شأن الجمد، بيتما تمضع الأخلاق المستحية نصب أعيلها خاصة قمع الجمد ونقشف، وهكذا تكون القوبة الدقصة وسيلة المخلاص مثل القوبة المناقصة وسيلة المخلاص مثل القوبة المناهصة

وقد كانت المعربيرة العربية نعيد الاصنام عندما انتخل [النبع] معمد إليها ديانة بمبراهيم وإسماعيل وموسى والعمديع عيسي. وقد هدف أفسطراب في الشرق، عندما النار أنباع لريوس (الأربين:Aricus) ومثل أخرى، مسائل طبيعة الأب والابن والروح القدس، وأعلن محمد أنه لا إلا إنه واحد ليس له أب ولا ولد، وأن فكرة الثالوث تتضمن عبادة الأوثان، وكذب على عنوان القرآن "لا إله إلا الش".

وقد خاطب محمد شعوبًا بدانية فقيرة تلاقد كل شيء وفي جهل مطبق، ولا أمه كان قد خاطب عقولهم لمنا استعموا المهم. ولقد كان التأمل منعة ضرورية وسط إنجيم غيرات الهودان، ولكن في رسط الصحوراء كان العربي على الدوام بهجت عن منهم للماء، وعن ظل نخلة نقيم الشعة الشمس المدارقة، ذلك فقد كان ضروريًا وعد المصطفين [الأخيار] جزاء يوفر لهم الهرا من اللهن لا تتصب، وشاية جميلة صفيرة زكية الرائحة يستريجون فيها في ظلال دائمة بين أفرع حوريات ربائيات بيض المجارد سوداوات العيون. ويعيل البدو إلى مثل هذه النزل الفكرية، فيعرض الفضم للعالم نيادًا ويستيهم ويصبحوا أبطالا.

كان محمد أميزا حين حوله عليرته وخلال سنوات قليلة احتل المسلمون نصف دول العالم، واغزعوا أورفنا كليرة من عباد الآلهة العزيفة، وعكسوا كثيراً من الأصنام، وهذموا من المعابد الوثنية في خمسة عشر عنا الأصنام، وهذموا من المعابد الوثنية في خمسة عشر قرنا, كان محمد رجلا عظيما، وكان بمكن أن يكون إلجها فعلا إلولا أن الثورة الذي قام بها لم تنبياً لها فطروف وعنما جاء كان العرب متمرسين بالعروب الأهلية منذ سنوات طويلة إن كل ما حققته الشعوب من أعمال عظيمة على مسرح التنباء قد قامت به بعد الخلاص من هذه الأرمات الذي كان ينفسن فيها الروح والبعد، وقد أناحت معارك القانسية و.... للمسلمين الشجعان رفع رابة الذي على لوكدوس (Oxes) وحدود المعبون وقد كانت معارك عز الدين والبرموك الذي انتصارت وسيطرت عليهم، ولو انهزم حلفاء خالا، والدرار (Orar)، وعمرو، والكي بهم في

صحرا توقيع الشلسعة للبقى العرب رأخلا هاتدين على وحوهيم، والعاشوا مثل أملتهم فقراء يوساء، ولعا عرف النقالم أسماء محمد ولا على وعمر.

وعلى العكس لم يعتمد درنقاء المستجهة على نجاح أي حنث ناتري، قند انشرت هذه النبيانة وسنجلت باقتدار وعلى العكس لم يعتمد درنقاء المستجهة على نجاح أي حنث ناتري، قند انشرت هذه النبيانة وسنجلت باقتدار ها، وقد كل عيسى مبشرًا ومنح رسله ولكنه لم يطلب التعبيد، وقد كل عيسى مبشرًا ومنح رسله هبة الخطابة، وكان موسى ومحمد قادة شعوب وضعوا فواشن وأداروا شنرن هذه النبيا، قال الرسول: "أشهف منتاج السحاء، ومن منت في الحرب كلو عن ننويه، وتستبدل أجنحة الملائحة الأعضاء المفقودة في القتل، ولا تنفصل مجمودة البخور عن السبف "أل كان منتقداً ومنتمكا بالراقي، فإن القتل أو إخضاع الملحنين لفع الجزية، والمنسكة على عبادة الأصبام لأنها مخالفة شاء ذلك مكترب في كل صفحت القران، والا يدين المسلمون أبدًا

شقية ظهرت الأدبان المثالثة في الجزيرة العربية، ودعت البي معرفة الله الواحد خالق الداس الذي لا بموت ولم يلد. وقد كان موسى وعيسى ومحمد عربة والدوا في منف والناصرة ومكة. وإن قارات أوروبا واسبا وإفريقيا وأمريكا المتي تضم معتز لات واسعة الأرجاء، وجبالا شاسخة، وبحازا واسعة، وسهولا غثاء، ومثلًا حظيمة، وكانها تتضرح التي موسى أو عيسى أو إلى محمد، وتهتدي بالكتب المخدسة، الإسجيل أو القرارات، وتتجه الأعين نحو الجزيرة العربية والقدس والناصرة لو مكة. وإذا كلت روما عاصمة المسيحية فلك لان سكيبور (Scipions) والتياصرة وتراديان اعتقرا جزءًا من الدنيا، وتعتبر فوة روما الجديدة بتية قوة روما الفديمة، لكن لماذا تتبع للقس

وقد كانت الأفكار الدينية - دائمًا رمنذ الأزل - ميبمنة عند أهل مصر، ولم يستطع الفرس الإقامة فيها لأن المجوس اراتوا عبادة الهفهم وطرد إله النول، فقامت المنافضة الأصفام والشعائر والكيفة بين الشعين، مما جعلهما أعداء منتشدين لا شيء يقدر على التوفيق بينهما. وقد ثار المصدوين دائمًا على هزيمتهم أمام أسلمة المغرس، ولكن عندما القرب السكندر الأكبر من حدودهم أمو عوا لاستقبال القلاد المعظيم الذي سيحررهم. وجين عبر المسعوداء على مدى خصسة عشر يومًا سائرًا من الإسكندرية لملى معبد أمون، وجهل الكاهفة تصرح بأنه ابن المحافزة على معبد أمون، وجهل الكاهفة تصرح بأنه ابن التعملن تأمين المستندر وعرف جيدًا عقاية هذه الشعوب، ويشيد بمعتداتهم السائدة، وعمل كثيرًا فضمان تأمين التصديرة، وكان الاستند، وعمل كثيرًا فضمان تأمين

<sup>(\* )</sup> هذا للجديث الدنسوب للنمي (صلى الدعليه وسلم)، عبر واضح ولا يقامب مع الأحفيث المسعومة الذي، الحقة الدنوجم كما عكاه للعولف.

ويعتبر أفضل رجل السياسة الذين درسوا عنفرية الشعب المصيري، فالدين هو العقبة الأسفية أمام بخلمة سلطة فرنسية

"من أهل فمقائل معسر - قل دولتي . في عام 1788 إم. لا بد من خوض كالله حروب: الأولى عند النجائزا، والثانية جند الباب العالى، ولكن الثالثة - وهمي أصنعت ما عناها . خند المسلمين الذين يتكانون سكيل الهلاد, وصوف تؤدي لهذه العرب الثالثة إلى نصبائز كثيرة، ويعكن اغتيار ها عقية لا يعكن النطب عليها".

وبعد المبيطرة على الإسكندرية والقاهرة، والانتصار في شير الهيت والأهرام. كنت الأوضاع غير مستقرة، ولم بينسامج المعرسنون الذين أذهلتهم سرعة الأهداث وخضعوا امام للقرة، وكنترا يرشرن علانية لمدالهم بعد انتصار الكفار ووجودهم للذي بنش العياء العباركة، ويتالعون من المعار الذي استكس على مفتاح الكعبة الشريفة، ويتلو الأنمة بالفائل أبات للقرآن الأشد عداء ويتنديدًا بالكفار

لقد كان لا بد من الوقوف أمام هذه الأطار الدينية التي تربك الجوش رغم انتصار اته، كان الجيش ضعيفا ويكره أن يضاطر أخوض حرب دينية. وفي الفرنين الصادي عشر والثاني عشر حكم الصليبيون إنطاكية واقتص وحمص والعنشاة (Protecuris) وكانوا متحصيين أيضنا كالسلمين. ولا يقدم غزوج الدام مثلاً ينتبه الجهود التي بنتها لوروبا حيننذ، وقد صات عدة ملايين في ميندين سوريا، ومع ذلك فيد بضمة انتصارات عابرة البقرم الصاليب وانتصر المسلمون. وقد كانت نبوءة فواني سنتمفق، وكان لا يد من الرحيل من جديد أو التصالح مع الأفكار الدينية والايتماد عن مهاجمة الرسول حتى لا يدخير الفرنسيون أعداد الإسلام كان من العشروري إلقاع وكسديا رجال الإفكاء واطعاء والأشرفاء والأنمة تتأويل القرآن في صالح الجيش.

وقد كان صداح النين قد أنشأ مدرسة أو سربون الجامع الأزهر الشهير في الشرق، بتحاور فيه ستون من الملاء حول المسئل الدينية ويضرون الكتب السمارية، وكانت هذه الجامعة وحدما تعطى المطل وتقود الرأي العالم في الشرق، والدناهب الأربعة التي تنفرك فيه والمذاهب الأربعة، الشافعية والمالكية والحنيلية والحنيلية والحنيلية والحنيلية والحنيلية والحنيلية والمنافعية، لا تتخلف فيها بينها إلا في نظم التعليم، فقتل مذهب رئيس، وفي القاهرة مقتى ولم يدخر نابلوون وأسخا الحرار عقهم والمثنى المهام وحتى بسبب مواندهم، وقد اعتاد علماء الجهام المنافعة المساحة المسلاء فيزحم ميدان الأربكية بموكبهم عندما يصطون على ظهور البحل وثيرة الأسرجة، يعتبط بهم التذم وعند كبير من الحراس، فيحمل رجال المحرس ظهريس المدلاح ويقدمون لهم المتحية والمكريم عند وصولهم إلى القاعات، ويستقيلهم مساعد وجال المحرس المراسة كان الإسترام وموانب الشرف، وانتم لهم المشروبات والقهوة، وبعد كليل يضفل المهندال المعتمر والمترجمون بكل الاحترام وموانب الشرف، وانتم لهم المتحرب والقهوة، وبعد كليل يضفل المهندال ويجلس بينهم على نفى الأربكة وبعمل على بث النقة فيهم عن طريق منطقتك حول القروة، وبطلب تفسير بعض

الفقرات الرئيسية، ويجر عن إعجابه بالنهي. وبعد الخروج من هذا المكان يذهبون إلى المساجد هيث بجتمع الناس. وهناك يتحدث الثنيوخ إليه عن كل امالهم، ويجهرون بعدم ننتهم، وسوء تصرفات الأهالي كثيرًا، وكانوا. يذمون لجدمات فعلية الجيش.

وقد كانت الإدارة القرنسية دراعي خصوصية المساجد والأعمل الدينية، بل وتعميها بكل تجرد، وهو عليل على العيول المخلصة للرئيس تجاه الدين الإسلامي

وكان مبدأ الأتراك والمعليك السياسي الجوهري هو ببعد النيوخ عن الفضاء والحكم خشية أن يصبحوا قوة مقيفة، وكانت مفاجأة سارة عندما وجد الشيوخ نكايفهم بالقضاء العنني والجنائي وكل دعاري الإدارة القضائية، وتتجهة لمناك فقد ازدادت لقة الشعب فهم دسرعة. وبعد حوالى شهر من دخول الجيش الفرنسي إلى القاهرة تغيرت مشاعر الشيوخ وارغيطوا بالسلطان الكبير يكل الإنفائهس. وقد الدهشوا من أن انتصال الكفار - وهو ما كلوا بيشونه - قد ضعن تهم النجاح الجاهر، وأن انتصار الفرنسيين في موقعة الأهرام كان لمسلامها! فقد تم الدفاظ على كل فراهم وكل ملكهتهم الخاصة بهاغ الاعتماء، ولم يعرف أبدًا هولاء الرجال - الذين كفرا في نفض الوقائل على كل فراهم وكل ملكهتهم الخاصة بهاغ الاعتماء، ولم يعرف أبدًا هولاء الرجال - الذين كفرا في نفض الوقائل وروساء الذين وروساء الأشراف والعدائة - مثل هذا القدر من الاعتبار، ومن قبل لم يكن يوجد أي توجه لحمايتهم، ليس قصب من المسلمين، وإنما ليضنًا من المسيحيين والأقياط واليوناقيين والأرمن المقيمين في الهلاد، والذين انتهزوا فرصة وصول الجيش لفاء نير العيونية وتحدي المسلمين، ولكن بمجرد أن علم القلند العام بطلك قدع النجاوزات، وعادت المهاء لمجاريها، فأعاد النظام الفنه، وهو ما أغيق للغرح على قلوب المسلمين وأنهمهم ثقة نامة.

ومنذ بداية الثورة لم يصارس الجيش أية شحائر، ولم يترفد عنى الكنافس في إيطاليا، ولم يترفد ايضنا عابها في مصدر ولم يقد عناص بالميان ولم يترفد اليضنا عابها في مصدر ولم يقد عن اعين المعلماء الثاقية هذه المستحطة، فهم يخالون جنا على دينهم، ويصيبهم للقلق من كل ما يصحه وقد كان لذلك أحسن تأثير في خداية النبي بمصورة واضحة, وبكل فخر كان يعتز به الرجال، وكان تُبعد المشيوخ المحدث عن الرحالة التي يحتفون بها والتكريم الذي يقتم لهم، كل ما قالوه أو افترضوا قوله كان المحيازهم المحيازهم المحيازهم المحيازهم المحيازهم التي المحيازة التي يحتفون بها والتكريم الذي يقتم لهم، كل ما قالوه أو افترضوا قوله، كان المحيازهم المحيازة ومن قبل تم تداول الشهادة؛

"لا منتصر الغراسيين على المسلمين إن لم يكن رئيسهم – بخلصة ، في حماية الرسول". كان جيش المعلوك لا وقهر، فهر مُشهم جيوش القدري، وإن ثم بيدل أية مقارمة فذلك لأنه كان كافر"ا وغلامًا وقد نكرت عنه القورة النظايمة في عند أيت قرآئية "

#### وغيما بعد، مسُّ للسلطان الكبير ونز القومية العربية إفاتلا]:

"لماذا تحضيح الأمة العربية للأثرائية كوت تخضيع مصر التصنية والعربية العربية لتفاسه للسعوب حامت من لتوفيزة ادا ترل محمد فروم من السعاد إلى الأرضيه إلى كان سعاهـ. النهن إلى مكالا الن يكان في وسط الإميز اطورية السيامة أم سوكون في القسطتطيقية ولكن عام الدونة نبيعية بها عند من الكفار أكثر من تشوميون، فيل ميضيع طبعه وسط اعدامة كلا هل مؤخذات ماء العمل العمل لك، وسوف بأني تيسكن في مسيد الجامع الأرض أل والمثال الكفائية المؤسسة !! وأساد هذا الحديث انهائية وجره الشهوع الميجيئين، وصالت أجيدامهم ويسط كل در أعيم وصناحوا :

"تعير نميا إن وذا لهو المؤا"

### و عندما طرد مراد بك إلى عزلة تامة. قال لهم فابليون.

"أربد أن أشيد التغزيرة العربية من جديد من يعنضي" الله تعنيث على الدهائية، سينيديا الشرق الأكثر جسارة, وعدما انتقام، وعندما تقرك شعوب مصدر كل ما أربد لهما من خير، قدوف يتسكون بي بإملامس، وسوف أعيد مجد أزمنة الفاطعين".

كان منا المحديث موضوع مناقضات بين كبار شخصيك القاهرة، وكان ما شاهده في معركة الأهرام قد جعلهم يصدقون أنه لا يستجل شيء على الجيش الفرنسي، وأحاطرا الرئيس بعراطقيم قفد كانوا يستخون أنه مختار منذ الأزل، وكان الشيخ المهدي، الأغفر بلاغة والأكثر علنا، والأكثر شبالاً بين مشايخ النجام الأزهر، وكان أيصنا الأكثر أهلا للقة، كان يتوجم المنشورات في أبيات شعرية تُحفظ المقاطع منها عن ظهر قلب، وما زالت تُشد في أعماق معدراء إفريقيا والجزيرة العربية.

ومنذ أن شكل العلماء الديو أن المكلف بالمحكم، أصبحوا يتأفون تفارير من كل الأقليم تشير إلى الفوضى التي يسببها سوء القهم وأسعاء من يسببها من الكفار. وبنا أصلطان الكبير يشتكي من الشكوى في مناخلاته من الخطب المقرضة الأسة المسلجد يوم الجمعة. ولكن لم يكن التأنيب والنصائح التي بوجهها الشيوخ إلى الأثمة المشاخبين كفهة أخيرًا عندما رأى أن اللمظة سائحة، قل تعشرة من الشيوخ المهمين والمقرضين إليه:

"بجب وضح عد لتلك الاضطر ايات، لا بد من إصدار الترى من الجامع الأزاهر الشعب بأن يؤدي اليعين بالطاعة".

الذي هذا الافتراح الخوف بين الشيوخ، وظهر على وجوههم الدرع، وغلب عليهم الذهول والحرب. وأخذً الشيخ الشرقاري ـ رئيس علماء الجامع الأزهر ـ الكلمة وقال معد أن استهمم أفكار و:

"إنا أربث حماية الرسون الدي يعتقد وإذا تردت أن يسرع العرب السلمون إلى القومة فاعتلق فاعتلق الاسلام، وسوف يأتي منه ألف مصرى وهذة أنف عربي من الهويرة البرسية ومن الشيئة ومن مكة المصطفرة حوالله، مرافقيل ومنتظمين على مهدك، وسوف تستطيع غزر الشرق وتهم كل أصهار أماه التيء".

وقي فض الوقت انشرهت الوجود العسنة. وسجدوا جميفا برجون عناية السماء اندهن الفائد العام بدوره. وكان رآيه الثابت أن كل إنسان يعوث وهو على دينه، ولكنه أدرك سبرعة أن كل ما هو نقاش أو حديث في هدد الموضوعات موقون له أثر طبيب، و أجابهم:

"هشاك عقيتين أساسيتان تحولان دون اعتناقي وجيشي للإسلامة الأولى هي الفتان، والناقية شرب الخمر، فقد اعتلا جنودي منذ الطفولة على شرب الحمز. ولن أستطيع أينا فن اقتصم بالاستاع عنه"

وهذا اقترح الشيخ المهدي عرض الأمر على سنين نسيدًا من الجامع الأزهر لطرح انسوال عليهم والتشاور في الأمر

التنتر الخدر بحد قليل في كل العساجد بأن كيار العشايخ بنشطان ليؤا نهار في تعليم مدادي النريعة الشلطان الكبير والجنر الخداء ، وأنهم ايضاء يتقاتض فتري النوسية السلطان الكبير والجنر الاثم، وأنهم أيضاء وانتشر خبر أن الفرنسيين معجون بححد، وأن قلدهم حفظ القرآن عن ظهر المسلمين. وقد كانت الفرحة عامة وانتشر خبر أن الفرنسيين معجون بححد، وأن قلدهم حفظ القرآن عن ظهر قشب، واقتم بلغ الغراق هو كتاب الحكمة الكاملة، ويتضمن الماضي والعاضر والمستغيل، لولا أن مناك عقيقين هما الطهارة وكعربم الرسول شرب الحمر. واستمر الأنمة والمؤننون في كل المستجد طوال أربعين يومنا في حماس تصالح الفرنسيين الذين لم يُحدوا من الكفار، فما قاله الذي لا ينطيق على الفرنسيين المنتصرين الذين المحدد الله التنافق الشاعة بين الشعب، وقال البعض أن محددًا ظهر الشيان الكهير وقال البعض أن محددًا ظهر الشاطان الكبير وقال له:

"حكم المداليان وفق هواهم وقد غلهمنك مذيبها لفت تعرف القرال وقسه القرال، وقد ساعت العشم إلى الشهوخ والطاماء، وكان النجاح طيفك هي كلن شيء، ولكن لا بند من أن تكثيل ما بدلت، فتشكر وتدرّس شريعتي فيتها نفس شريعة فقم، ولا ينتشر العرب منك إلا الإشتران، فسلحق لك الإنتصار على كان اسيا". نتوحت الأقوال والإجابات التي أمندوها إلى السلطان الكبر، والتثنرات بلساليب مختلفة. وانتهر القائد العام الفرصة بالمتلميع بائنه طلب من النبي أن يصنحه عامًا لإعادة إعداد جيشه، وهو ما وافق عليه، ووعد محمدًا بالشام مسجد كبير واعتماق كل العبش للإسلام، وهو ما صدقه كل من الشيخ السادلت والمكري في ذلك الحين.

ثالثاً، حمل أربعة من رجال الإفقاء القوى المكتوبة والموقع عليها من قبلهم، قبل قبها ان الختان عدارة عن التما الكمال بالطهارة، ولم يغرضه النبي ولكن أوصبى به فقط، وبداء عليه يمكن أن يكون الإنسان مسلمًا بعير المفتان. وفيما يتعاق بالسوال الثقائي فيستطيع المسلم أن يشرب الضعر، ولكنه في هذه الحالة إنما يرتكب إثما دون رجاه في الحصول على الهزاء الذي وعد به الأخيار. وقد عبر دايلون عن ارتيامه فيما يتماق بجواب السوال الأران، وبعث فرعنه خالصة وشاركه كل الشيوخ هذه القوعة، ولكنه عير عن حزنه بشأن الجرء الثقائي من الفترى، فكيف يسكن إقاع رجال الجيش باعتماق الذين بينما هم فقسهم منتبون يخالهن وصدايا السماء؟ وصدرح الشيخ بن نقطة من الصحية، وتكانه من المسلمة ورأى البعض أنه المساعدة رب إسماعيل. وبعد نقائل طويل ثم يصل رجال الإقناء الأربعة إلى قرار حاسم، ورأى البعض أنه كانت الدعون قبل غرفر حاسم، ورأى البعض أنه بالمنابق المسلمية بنوبر المعارضين، ويطرح الجزء بالتقوى إلى الشرون أنه يمكن أجوزه بعض التعريدة. وإقراع الشيخ المهدي أن يخص بالتقرى الله الدعار عليها في المواح الجزء على الشرق. ثمت العواقة على هذا الرأي، وأعلنت القرى بعد صداة الجمعة في كل المسلمية، وشرحها الأنمة وتحدثوا بحمض بلهمة في كل المسلمية،

وكانت القترى الثانية موضوع مناقشات طويلة وسلفنة بالإضافة للى المراسلات مع مكة، وأخيراً لعنم استطاعة إقناع كل المعارضين أو التوفق بين النص وأمر النبي الواضع، دادي رجال الفترى بأن المنين اعتقوا الاسلام حنياً يمكنهم شرب الفعر ويكرفوا مسلمين، ولكن بشرط أن يكفروا عن الائم بأعمال المير والإحسان، وأن بلاولم ين عشر نظهم أما المير والإحسان، وأن بلاول بقل عن عشر نظهم. أما المسلمون الذين يشربون الفعر ظرف نعبة هذه المستقات إلى لهمان خطهم، وقد تم قبول هذه القترى وبنت جديرة بالترقيق بين يشربون المعرف الذين الطعارة انعاما والمسلموا المفتمة المطلمان الخلير، وأنركوا أنه بعتاج عاماً على الأكل لتنوير المنول والتغلب على المقارمة, وتم وضع الرسومات والمنطق المعرف المسجد كبير يكفي لاحتواء كل الديش عندا باعثي الالتوارات المسجد كبير يكفي لاحتواء كل الديش عندا باعد أن شربطة إلى مسجد وشهد والمهد والمداول المناح، وقد عاملان المعالمون بهذا المغير ولم ينزك مينو الني شك في صدق اعتناقه وأعلن الشهوخ في علمان المشرفة المقبقي. كان نتيجة كل مكان أن تغليون مسلم وبعب القرآن، وأنه مكلف من الرسول بعهمة خدمة الكمية المشرفة المقبرة. كان متنهجة كلمشرفة المشرفة المقبقي. كان نتيجة

هذه القررة الممنوية تورة في الإدارة، واصبح سهلا كل ما كن مستحياً، وكل ما كن يحصل عليه بقرة السلاح ثم الحصول عليه يحريمة مسافقة ودون عناه. ومنذ ذلك الوقت، لم يبخل الصهاج حتى أكثرهم تعصياً بأداء نعص مرضم الأمير المسلم للسلطان الكبير، الذي لم يحد يطهر في المحينة إلا وينحني أمامه المومنون كما كانت عامتهم مع السلطان.

رابطًا؛ في 18 اعسطس، وصلى مفيض الروضة إلى أربعة عشر غراعا، وأزال الدوان والقاضى مد قناة أمير المومنين، ويشرك معظم أهالي القاهرة في هذه الاعتقابة، وقبل شروق الشمس احتل 200000 (مائتي المبر المومنين، ويشرك معظم أهالي القاهرة في هذه الاعتقابة، وقبل شروق الشمس احتل 200000 (مائتي الذي من المبن الفيل عدة ألاك من الروزى الفقيقة وزوارق الحرى تخطيها الرابك والاعلام, وارتدى جزء من المبن الغراسي كان مجذا الكدوة الروسية، ولحاط بالسلطة الكبير جزالات الأركان للغرنسية وأربعة من رجل الإفتاء وبعض الطماء وكبل الشيخ والتشرة السادلة النبي إلى جقبه على البعين، وعلى بستره السادلة النبي إلى جقبه على البعين، وعلى بستره السادلة من نزية الحسن وهيو عالمقيلي من غيام المائلة وقبل من مجيه القائدة فليتقله المتعقبية والمعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم والمعالم المعالم المواطعة المواطعة والمعالم المواطعة المواطعة المعالمة والمعالم المواطعة المواطعة المعالمة وشارك المعالمة المعالم الهائم في المعالم الهلاد.

وقد ظهر الإعلان بأن فيصنان النول أعلى يكثير مما كان عليه في السنوات السابقة، و لعنقات المدينة العزيزة البازونة المواقعة المواقعة والمحتفظة المواقعة والمحتفظة المحتفظة المحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة المحتفظة والمحتفظة المحتفظة والمحتفظة المحتفظة والمحتفظة المحتفظة والمحتفظة المحتفظة والمحتفظة المحتفظة والمحتفظة والمحتفظة المحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة المحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة المحتفظة والمحتفظة والمحتفظة المحتفظة والمحتفظة والمحتفظة

جهن ذراعيه مدهة وعضرين وتسلقية وعشرين فدتا من الداء وفي معظم القنوات ثمانية، وعشرة والشي عشر قداما، وعلى سطح الأرض أربعة وخصمة رستة أقدام, وفي ديممبر يعود النيل إلى مجراه أو بصحب في القنوات، وتعود الأرض تدريجيًا إلى النظهور، ويعطيها ألاف العزار عين من أجل حرثها وزراعتها، ويقومون بزرع جميع أنواع اللهذور والخضر الوات. وأخبرًا ومعد عدة تسايع يتم حصمك أول المحاصيل. ويهدو منظر هذه السهول العلمةة ا والمعطلة بالمحاصيل الخنية سنحرًا، ويعلن الجندي أنه عاد إلى البطائها البديمة. فهذ كان متنافضنا مع تساوة هد، المدهول الحرداء والقاطة في شهري بونيو ويوليو ملذ سنت شهور مهندي توريلًا

وكان الاحتفاق مالموقد النبوي الشريف نلك العام (1798) في نهاية شهر اغسطس، وشارك الحيث فيه فرحة وسرور الأهالي. وكانت إضارة الشرية فيه أوساء ومال الحيث فيه فرحة وسرور الأهالي. وكانت إضارة المدينة بزجاج ملون، وتعيز كل جامع وكل قصر وكل سوق وكل وكاة بالوان رسم الأوار. وأطلقت الأهماب النارية، وارتدى الجيش الصلابين الرسعية، وقنعت عدة استعراضات المقل توافد الشيخ البكري الذي قام بزيارته المقاد العام وكل موظفي الأركان. وكان هناك كل العلماء ورجال الإفقاء، ووقال الشيخ البكري الذي قام بزيارته المقاد العام وكل موظفي الأركان. وكان هناك كل العلماء ورجال الإفقاء، قصاد الشيخ من المني إلى أسفل وبحبوية، وفي أصحد المساحة الملقت المدافق مئة طلقة من قلمة المهزة والأرطول المستور، ومن كل البطاريات لتعظيم المهدية التي الى أسفل وبحبوية، وفي الأبه التي مساحبة حنول الرسول المدينة المنورة حريث بداية الهجرة، واحد الشيخ (المبكري) خمسين منصدة الأبه التي المناه، وجلس حول كل منصدة خصصة مددويي كانت طارئة السلطان الكبير والبكري في الوسط وشارك الميش في المهرجاتات بحفائك موسيقية بالاتناو، مع الأنقاني، وامتلات سلحت المدينة بالأماني الذين لا عند ليم ولا حصره اجتمعوا في درائر من ستون إلى مئة شخص بممكون بعضهم البعض، ويقون بليويهم وراء ظهورهم، شديد لدرجة بطرط الأنكارين منهم في المنهاب وفي دلاية الوقال ويندغون إلى الأمام أن إلى المقلف فضول الشعب وتغذيره بندة وكانت القائم المناهمة والمؤدية الشي سانت المناهب في هذه الاحتفازات المساخبة والقرحة والأخرة التي سانت

وقد شعرك المسلمون بدون تحفظ في عبد الجمهورية، أول فرنديميير، امتدانا لمساهمة الجيش في عبد النوا وفي عبد العولد النبري، تم تشيد بناء على شكل هرم في مهدان الأزيكية، وجاس رجال الإفقاء والقضاة والقضاة والطعاء وكبار الشهوع على الموايزين الذي يعبط بالقاصدة. وبعد أن استموا إلى كلمة المغاند العام، وبعد القهام بمعضر الكموكات، تم اسكمراض الجيش. وقد أثارت المكانة المشرفة الذي لعنتها كل كبار البلد في هذا العبد الارتباح الكبير بين الفلس. قدم الفاتد العام عشاء المدة مدعو، مستخدما كل ما يمكن أن تقدمه بالريس من فضامة. وفي المساء ثم تنظيم سباق على الأقدام، والصاب من كل نوع النظيت اللهجية في نفوس فلنحب والجنود. وكان الفرضيون ينتظر من تنجية عظيمة من مشهد جديد حين الحالق كونته (Conce) منطاقا ارتقع ثم الفظيم في الصحراء الكبرى في الهيدا. ولم يكن معروفا أبن سقط، وكان لم يكن به أحد، وإنما كان به أبيات من الشعر باللعات الشركية والعربية والعربية الموقع هذا المحتلفة، ولم تتحقق الشبهة الموجود، وكان سبنا في إشاعات مختلفة، وقال بحض المؤمنين أنه وسيلة اتصال من السلطان الكبير إلى محمد، وصحك الشيخ المهدي كثيرًا من هذه الإشاعة المعينة، من فلشعر باللغة العربية انتشرت في كال الشرق.

شابسه: كتب علماء القاهرة إلى الشريف غالب، حاكم مكة ليفدروه بوصول الجيش الفرنسي وحمايته الدين الإسلامي، ولجهب كرجل بريد المحافظة على مصارحه في مصر. ولما كان بحكم بلاً! فقراً، فإن قمح وشعير وفضورات مصل توفي دون سواها إعاشة بالاد، وبالرغم من أن مكة فقت ازدهارها في الداخس، إلا أنها كانت لا نزال تحتفظ ببعض البقايا نتيجة مزور قواظ الشرق والغرب، حيث دينم قواظل الشرق في سوريا وترحل عنها، أما قواظل الشرق في سوريا وترحل عنها، أما قواظل المقرق المنوى البيد، ويعتبر شريف مكة مثكا له فلسيادة وله الشريفة"، وهذا ما تو معرفة ونشره في كل المساجد، وكان له تقير طيب ويعتبر شريف مكة مثكا له فلسيادة وله الشريفة"، وهذا ما تو معرفة ونشره في كل المساجد، وكان له تقير طيب ويعتبر شريف مكة مثكا له فلسيادة وله الشريف أمن من سناهم بمعارسة السابلة في نقص العنبة. وكانت سياسة العبران الفرشمي متعارضة، فكان من صناهم رفع الاعتيار النيش علم المناهم عن المنابلة والمناهم من المنابلة الفرنسة في ادراك كل ما تقصه هذا السياسة من ميزات تكثيره ومصاهم، تعني الشريف توطيد السابلة الفرنسية في مصره، وكان يشتمرار ومويدًا في كل ما يتقدم متجراق ويها.

وتم تعيين الكيا باشا أمير أغاه وقدهش الجميع من هذا الاختيار، ولكن كان تأثير رأي اليف العالي الذي عبر عن رغبته بتعيين عشمتي في هذا العوقع للمهم بالنسبة الدين. واستحوذ الأمير. أغا على كل المستلكات والدفوق العربيطة بهذا العوقع، وجند مجموعة من القرات من ستمنة جندي لعرافقة القلفة، ومعرعان ما الصبح شخصته هامة ولها تأثير حقيقي. وقد صنعت السجادة التي تحملها فلفلة الحياج من المحرير، وكان يغطيها تطريز ثمين من الذهب، وتصنع في مسجد المبلطان قلاوون. وقد صحرت الأولمر بأن تكون السجادة أكثر روعة، وأن تحمل عدنا فكبر من الحكم المحادة عما كانت عليه في الماضي. وقد هذم ضعياط ملاح المهندسين بعض العقير غادما كذوا بعدلون في بعض التحصيفات، فانتشر الخير وفق الساعة السائسة من بعد الظهر غاد فوج من الشعب باعتائل ميدان الأربكية و أهداتوا توغا من الاعتمار بقت تحت نواظ السلطان الكبير. فاعلق العربي الحواجز ولهوار الى رفع السلاح. كان القلد العام من الاعتمار بقف من خلال النقلاة والمعهد ونظر الذي شرح له أن هذه المظاهرة دليل على الثقة، وهو بتقليل المثناء وظهر من خلال النقلاة ومعه المعترجم فانتور الذي شرح له أن هذه المظاهرة دليل على الثقة، وهو الموجر ممثل انتخدم الكوب عين المقام. نول فاقور ورفع العواجز وهذا من روع الحرس، وعين وقدا من عشرين شخصنا، وصعد المندوبات وعد نلقد دخلوا عند القائد العام، وقدموا له شكواهم بشان انتهاك حرمة المفاهر، وأن القهد معظمه من الأنمة والمهونيين، وهم عادة جنس غاية في المتعمد، الأربط والمهونيين، و معمد عليها في المندوبات الأمر وقد المهونيين، وقد معلم بين المؤرد، وأملي رجال الإنقاء جميع الإجراءات الضرورية المنصوص عليها في الشمائر في مثل هذه المنزوبة مهدم وغراء وزيا عن مهدتهي وثم استغيل المؤرد، وأملي رجال الإنقاء جميع الإجراءات الضرورية المنصوص عليها في الشمائر في مثل هذه المتروبة عبد وحدر النواب لكل الفاس عن الرغيامهم وغراعتهم، وقدموا يثل فقر تقرورا عن مهدتهي وثم استغيل المقرر، وذها إلى المقابر المدنسة وكانت الأشدال قد توقف، فغورين بانتصار هم، أحد الأشمائية بالقراءة واطعائت مناطرة المناطقان الكبير، ودعا النبي أن بجعل مشاعر، مؤيدة دائنا لدين الإسلام.

وتمثلك المساجد كمية كبيرة من الأراضي والمؤسسات، ولكن في كثير من الأحيان بقوم أعضاء مبلس 
إبارة المساجد باختلاس الإيرانات، وأراد السلطان الكبير أن يظهر اهتمامه بكل ما يتطق بالدين فرافق على كل 
الهيات المرصودة المسلجد والأضرحة والشاون الديلية، وكان قد وصل إلى علمه سوء إدارة مسجد الحصين، 
وذهب يوما في ساعة الصلاة وخرج النامل ولمطؤا به مندهنين من هذا المشهد الجبود الذيابة، واستدعى الإثمة 
المكلفين بصيانة المسجد وقال لهم: "المانا بيت الله بهم الإدارة؟ ماذا فعلتم بإيرادات المسجد؟ هل أدى المؤمنون 
هذه الإيرادات والأراضي لمساحكم وصالح عللائكم أم أصيانة وخدمة الدين؟ وتم على القور المقبلو سنة من 
روساء العي، وأمر أن يقدم لهم نقرير عن أموال المسجد، وقد وافق الرأي العام بشدة، وفتح عن الحسليد الإداريين عليهم أموال كثيرة، واستردها الملالة والعاملون في تهميل المسجد. وكرر تغليون نفس المشهد بالنسبة 
المساجد التي عرفت تجارزات كثيرة وفي السخر، أبرز نفس الاهتمام، واستطاع في كل مكان تعقيق عدد كبير 
المساجد التي عرفت تجارزات كثيرة وفي السخر، أبرز نفس الاهتمام، واستطاع في كل مكان تعقيق عدد كبير 
الإيه التقابرين وإعلام على المساجد، وهو ما قال بشكل فريد إعباب الأهالي من أجل الدين والسعادة التي 
تضره دائنا عند إعادة الأمواق المسروقة كرفا من الأشخاص المكافين بالأموال العامة.

معادمًا: إنَّ عمر الامبراطوريات في نسبا أقل منه في أوروبا لأن اسبا تعبط بها، وكذلك تخترفها عمماري شامعة تسكنها شعوب شرسة وفقيرة تطعم أعداذا كبيرة من الخيل وعندما ندفع حركة ما عذه القبائل البربرية نحر الأراضس المزراعية فإنها تطبح بالأسر العالكة، وتقضى على الامدراطوريات وتقيم دولا جديدة. وقد كمان البارثيون (Parties) والسيئيون (Seyties) والمغول والتتار والأتراك بشكل عام أعداء للعلوم والغنون، ولكن هذا الفقد لا يمكن أن يوجه إلى العرب وبالأجرى إلى محمدا فقد كان معادية أول الخلفاء شاعراً؛ وعفا عن حاخام كتب يطلب منه العفو بالربعة أبهات جميلة من الشعر. وكان ابنه يزيد (٢٠٥٥٥) ١٤عرًا أيضنًا، فقد أولى المعطمون قيمة كبيرة لهذه العزية [مزية النُّمُعر] اللِّي كانت تعادل الشجاعة. واهتم المنصور، وهارون الرشيد، والعلمون، بالفتون والعلوم، وعشقوا الأنب والكيمياء والرياه بيان. وعاشوا مع الطماء وترجموا تكانب الإغريق واللاتينيين إلى اللغة العربية، والإلياذة والأوديسة والفيدين وغبرهم. وأنشارا المدارس وأكاديميات الطب وعلم الفلك والأغلاق وقد قام أحمد بتصحيح جداول البطائمة، وكان عياس رياضها مرموقا، وقام كل من كوسفا، واليكود (Alicude) وكايد (Thabed)، وأحمد، بقياس خط للزوال من صنعاء إلى الكوفة (Caffa). وقد كانت اختراعات الكيمياء ومعامل التقطير (الإنبيق)، والساعات الشمسية والمزولة، وأرقام الأعداد الحالوة، (كلها) اختراعات عربية. وليس هنك ما هو لكثر أناقة من المكايات الأخلالية، فأشعار ها عامرة بالنفء. ولف أوصعي محمد أيتما كان بالعلماء والرجال الذين شاركوا في البحث النجريدي واهتموا بالأداب وإذا أهمل العرب التشريع فيرجع ذلك إلى القحامل الديني، وكان في مكتبة القاهر و سبّة الاف سجلد عن الظله، وأكثر من منة ألف أخرين، وفي مكتبة قرطبة يوجد ثلاثمنة ألف مجادر وقد از دهرت العلوم والفنون مهة خمسمنة عام في عهد الخلفاء وحقف نقدما عظيمًا، إلى أن وهنست غزوة المقول حدًا لهذا الازدهار.

معليها: قلل محمد عدد التساء اللاني كان يمكن الافتران بهن، ومن قبله كان عدد فلساء عير محمد، فكان الفقي يستطيع أن ينزوج عددًا كبيرًا من فلساء، وبذلك فقد حدّ من تعدد الزوجف، إنه لا يولد نساء أكثر من الرجل، فلم فلساح إذني للرجل بان ينزوج بالكثر من امرأة، ولمانا لم يعلن محمد بهذا فلسان قالرن بسوع السمح وفي أوروباء في ملاد اليونان والأدران والرومان والإعربي والإسبان أو الدريطانين لم يسمح النشر عون المسبوع النشر عون الإيام أن وحدة. في الموب لم يكن بعدد طروجف في الشرق مصحوحًا به داخلًا. ومن قديم الأزل كان يستطيع رجل يهودي أو الدوري، أو عربي أو فارسي، أو تقاري الوريقيا الوان أفرية، أن يمثلك أكثر من امراؤ، وكان هذا الاختلاف يُعزى إلى الظروف المهنوافية. ويسكن أسها والمربقيا الوان كثيرة، أن الرجل، وكان تحد الزوجف هو الوسيقيا الوان

الأسود، أو بضمه الاسوذ الأبيض، فقد كان تعدد الزوجات يجطهم مولودين من أم واهدة ومن أب واحد، فيكون الأبيض و الأسود أخوة يجلسون ويتغاثرون على نفس المائذة. وأيضا في الشرق لا يتطاهر أون بالتغرق على الأخر، والتحقيق هذا الهفف رأى محمد أن أربع نساء تكفي. ويتسامل المرء كيف السماح بأربع نساه، بينما لم يعد عدد النساء أكثر من الرجال. وفي الواقع لا يكون تحدد الزوجات إلا في التليقة العنية؛ لأن هذه المطبقة هي التي تشكل الرأي، و هكذا يحافظ المتلاط الألوان في هذه العائلات على الوحدة بينها.

ولو أردنا في مستعمراتنا إعطاء الحربة للسود، وإنهاء تحامل اللون، فسوف يسمح المشرع بتعدد الزوجات.
وفي الشرق لم يكن الاستعباد له نفس الخاصية في الغرب، فيهودية الشرق هي ما نراء في الكتاب العقس، 
حيث يوث العبد من مولاه ويتزوج البته. وكان معظم البلتوات عبينا، وعدد طبحم من كبار الوزراء وكل 
المماليك؛ وكان كتلك علي بك ومراد بك، فقد بدءا حياتهم بشيل أنني الوظائف في بيوت اسبدهم، ولرنقوا 
المماليك؛ وكان كتلك علي بك ومراد بك، فقد بدءا حياتهم بشيل أنني الوظائف في بيوت اسبدهم، ولرنقوا 
وقد حرر الرومان مواليهم، وفي الغرب على العكس، حيث كان العبد تحت مستوى الخارم وكان يشغل امني مكانة 
وقد حرر الرومان مواليهم، وفي بعثوره العبد مسلوبا للمواطن العر أيثا، إن الإفكار بين الشرى والغرب علية 
الاختلاف، وقد لزم كثير من الوقف لهدوك المصريون في كل الويش لا بشكل عبيد المنطق الكبير، وبعثير رب 
الأسرة المكام الأول لبينه له الحقوق على النساء والأولاد والعبيد، ولا تتنطل الإدارة العامة فيما يجري داخل 
الأسرة عشى لا تضطوب سلطة الأب. وكان يتم تكريم واحترام زوجاته حتى في زمن الحروب الأطبة، وقد 
المنطقات نساء المعاليك بمنازلهن في القاهرة، ولم يكن يُطان إمكان إلا علجين، حيث كانت [بيونين] مصونة، وكن 
يهشن فيها حياة مسئلة.

قامتًا؛ كانت نساء البكوات والكشاف بطلين أحيانًا مقابلة السلطان الكبير، وكن بأتين و مولهن حاشية كبيرة، وقد غيليت وجوههن وقا لتقالد البلاد. وكان لا يمكن معرفة نرجة الجمال، تكانت الأيادي الصحفيرة، وخُسن القرام، والصحوت الرغيم، والأسلوب مما ينان على الترف والتعليم الجيد، ومما يوضع المرتبة والشخصية، كتب إلى المحدة منهن] تقبل بد السلطان الكبير، ثم تعملها إلى جبينها ثم إلى قلبها، وكانت تجلس على نسبح ذي مربعات مذهبة، ونبيا السديث فنور قدرا كبيراً عن الدلال والفطنة كما نقمل نساه أوروبا؛ في غاية الرقة حتى تحقق ما جاءت من أجله، يقد في مربعات من أجله، يقد في معين أساء الرابي العام، وعلى سبول المثل الذهاب إلى الحمام، حيث وتم ترشيق المغامرات ونتم معظم الزيهات، وذات يوم جاء ألها الإنكشاريين في الفاق المعامرة وعلى سبول على ناشرطة، وكان قد قدم للجيش عنصات جليلة، وطلب من السلطان الكبير مكافأته بأن يوافق على رونهه من فرماة رغيب في وكاحها، وكانت ترملة غنية؛

- ولكن كيف عرفت أنها جميلة؟
  - جل ر اینها ۴
    - ۔ کلا
- وكيف تريد منى أن أطلبها لك، هل هي ترجك؟
  - م دون شاه او امر تها بذاف

وفي الواقع امتثلت العراة لمذهر بعد ان علمت مقصد القائد العام. على الرغم من أنه لم يسعق للزوجين أن رأى أحدهما الأغر و لا تعارف من فيل. و هكذ كان يتم عدد كبير من الزيجات.

وعندما تذهب العراء إلى مكة كانت ترقد على أريكة من الغرص مقطأة ومفاقة بسنانر (هودج)، ويعطها جعل بالعرض. وتكون هذه السلال أهياتنا مرتبكة على المبرج من كل الجوانب، وتجلس امرأتان جنبًا إلى جنب على نفس الجعل.

وف استمرت امرأة مينو إالمصرية] بعد زواجها هي التردد إلى حماست رشينه وكانت كل النساء بتودين إليها، ويردن بغضولهن أن بعرفن ما بداخلها، وكانت تحكي لهن عن مدى الرعابة الفاقفة التي يقعمها لها زوجها. فقد كان في الدائمة يقدم لها العلمام على العائدة، ويغتار أنها افعشل الأشراء، ويأخذ بيدما لتنتقل من منزل إلى أخر، ويهتم تلاشأ بخدمتها وإشباع كل رعيقها وكل ما تحتاج إليه. وكانت نتهجة هذه الأجاديث أن أثرت في نساء رشيد اللواني قدمن عربضة إلى السلطان الكبير، قمن بإرسالها إلى القاهرة يرجون منه أن يصدر أمرا إلى المصربين في كل مصر ليحسنوا التصرف مع زوجاتهم كما يفكر الفرنسيون عادة.

وقد بدأ للمحهد يفير اهتمام الأهالي، المكتبة وكل أدولت الرياضيات والفيزياء والأحجار والنبلتات وأشهاء أخرى من التاريخ الطبيعي، تم جمعها في القصر أو الحديقة. واحتاج السكان إلى وقت طويل لفهم ما هو هذا المتجمع من الشاس المجادين والمجتهبين، فهم لا يحكمون ولا بؤمومن بأعمال إدارية، ولم يكن الدين هذا لهم. وقد طنوا أنهم يصفحون الذهب، وفي النهائية توصلوا إلى فكرة حقيقية، فهولاء الرجال لا يمترمون الفضاة وأعيان المبائد قصب، واكتبهم يحترمون فهضًا أدنى الفلات من الشعب فقد كان فهم علاقات متكررة مع العمال، فيقدمون أنهم الترجيهات سواء فهما يخص شؤن الديكانيكا أو الكيمياء لإدارة أعمالهم، فنالوا الفقدر والاحترام بين أهاهي الدلاد.

وعندما حضر الشيخ المهدي إحدى الجثمات في العميد، طلب أن يشرح له العمرجم ما يقال، وكان العوضوع تقريرًا قدمه جيفرو، (Geogray) عن اسماك النهل خلب النميخ العهدي الكلمة وقال: "ممرح الرسول أنه يوجد كلاقون ألف يوح من المعهوانات من المحطوقات، منها عشرة الاف على الأرض وفي الجوء وعشرون لقافي للمهام".

وعلاوة على ذلك فقد كان الشيخ أكثر من غيره علمًا وثقافة، فيدكن متعلمًا.

وذات يوم، وبينما كان كبل المشيوخ عند القائد انعام، وكان قد جاءه من قليوس، فقتم له أحد الصحاط تغريراً يشكل عرب يبلي (Bily) الذين فرضوا إهائة على إحدى القرى الفيزر وقللوا فالكار عضب ناطيون وعبر عن استوائه، وأمر ضابطا من الأركان بالذهاب مع ثلاثمنة حصان لعانب وردح قطاع الطريق. ولعا كان يتحدث ياتدهل شديد، قال له أحد المشابخ:

ر" تماذا تغضب؟ حل كأن الفلاح الذي قتل فقوطه؟

قال السلطان الكبور: نعم، إنَّ كل من يطيعني فهو من أبناتي.

قِل الشبح الشرقاري: فعرفعم ما قاله حق، أنت تتحدث مثل النبي!".

ولم تعض بصف ساعة هتي وصلت حكاية هذا المحديث بلى المسمهد الكبير وسبط عدد نخير ، وأدخل السعادة على تقوس المناس الذين قالوا:

الله أكبر ، أمَّ العامل، كلُّ شيء من عند أنه، وإنَّا إليه راجعون".

### القصل السادس

### ثورة القاهرة

أولا؛ الميناع الديران الكبير (أول لكتوبر 1799)، ثمينة. إعلان الباب العالمي الصوب على فرنسا. تلقل: الصحارايات الفاهوة (22 الكتوبر). راساة التقاضية الطعنية. خلسية: تصورت نابليون المحكم تحاه الشيوخ، إعادة الكتب العقد، بالعملة القدم القاهوة بالحقة وصول تمليلون الي السويس (بهمستر)، فاسكة الحاة السعرين، عاشرة موضوعات متوعة.

أولاً: أصبحت ثلاثة أرباخ القرى بنون ملنزمين بعد موتيم في معركة الأهراب، وبنت الظروف منفية التغيير نظام إدارة الملكيات، ونطبيق القرائين الغربية، ولكن الأراء كانت منقسمة.

قال الذين لا يريدون أي تجييد أنه لا يجب أن نحرم أنفسنا من إمكانية مكافأة ضباط الجيش ومن زيادة عدد الدينيين الفرنساء كما أن طبيعة ظروف مصر الخاصة لا تسمع بقرض ضرائب إلا على صباقي الإنتاج، وأن إنتاج الأرض يتغير كل عام حسب زيادة أو تقص الغيضان، مما يستوجب المعاينة السنوية من خلال سجل عقاري (مساحي)، فإنتاج نفس الحقل ينتلف حسب طبيعة الزراعة، ويجب عند كل حصاد عمل سجل للمحاصيان، ولا غنى عن التنكل وسلطة الملتزمين لإدارة وحرافية هذه المعليات صبب طبيعتها ذات العسلية الكيرة. وعادوة على ذلك، فمن المحروري التمدك بالطبقة الوسطى الأكثر امتقاء مقرنة بالجمهور الغير الإكثر جهلا وسناجة، والأكثر جعودًا في الشرق عنه في الغرب، واخيرًا كان من الضروري عنم المعدلان ، يصفة خلصة ، باية مكتبات، وعدم السماح بأي شكل من الشرف عواقبها نؤثر أمذا طويلا على ثقة وعقبها نوثر أمذا طويلا على ثقة المجتمعات.

وفي الحفيقة كمان كل ما يتحلق بالملكيات والضبرانب لا يزال بكنتفه المفموض

كما أشار الحفرون الملاحظة لنه كان من بين الملابين الثلاثة الذين يسكنون مصر مليونان وستعنة للف فلاح كانوا مستشعرون تصمئا كبيرًا لأحوالهم وبالرخاء ننججة لإعفاء الأراضي فلتي يُطلق عليها العطارا" (gazy) (الذي يطكها الفلاحون]، وهو ما سيجطهم يتطفون بنرنساء وأن كل ما كان بقال عن ضرورة عدم فرض ضرافت إلا على صلفي الإنتاج كان أمرًا مسائبًا في كل الأحوال، ويغير شك في مصر بصفة خاصة. ولكن تشغل المشترمين فهها لم يكن لم جدوى في شيء، وإن إدارة جهدة الضرائب تشمل كل المبلاد ستكون أفضل وأكثر حدالة. وقد استيد الهماليك بكل السلطات منذ سنين عاماً، وقاموا بإنداء كل المؤسسات التي كانت تحمي الشعب.
وكان الرأي بطالب ببعض القرائين والمحاكم المنتظمة لضمان تمتع السكان بمكنسيين اجتماعيين عظيمين؛ وهما؛
سلامة الأشخاص، وسلامة الممتلكات، وفي الوضع الذي كما فيه كان حاق عن الوالم أوضع شعب هذا البلد في
موقع بكشف بنض طابعه واراءه الفقية، معا ببعض القرنسيين فقرين على الإطمئلان على ما يمكن أن يتمتوه
أو يغشره من تظاهر الحاسيسة، وهو ما أعطى فكرة اجتماع ديوان كبير مكون من كل الأعيان ومندوبي الأقاليم،
بشاورون حول كل هذه المعالل الهامة للصابلح العار.

وقد اجتمع النبوان الكبير في حلسته الأولى في أول اكتربر، وبدا في أفصل للمشاعر من أجل تنظيم جديد تلاحور. وقد كان أيضنا يكره المعاليك والعثمانيون؛ حيث كان حكم البعض، وغيرهم على المبواء مخالفا التعاليم القرآن. فإن المعاليك قد ولدوا كفاراً ولم يهتدوا إلى الدين الإسلامي بإخلاص، وكان العثمانيون جشمين وأصحاب فزوات ومنظين وجهانة. وكان المتطمون يدركون نميز المهادئ التي تحكم البلاد الأوروبية، وكانت تأمرهم فكرة السعادة الثانية عن الحكم الحقيقي، وعن الحالة المعنية والهنائية التي تستدد إلى أفكار سليمة. وكان الهميع حريصون على مجد وسعادة الوطن العربي، وهو شعور يؤمل منه كل شيء في يوم ما.

كان مدير المداقشات في الاجتماع بطيئا الغاية، سواء بتأثير طابع الشرفيين المهادي وقليل الصحف، أو بسبب لقلة ممارستهم لمها، أو بسبب اختلاف عائات الأقاليم، أو صحوبة الإطلاع على الماضي في بلد لا توجد فيه مطهوعات، ولكن الأمور انتظمت روينا روينا، وقل صحيحا الوقت، وباستطلاع الديوان في المسالة الكبري، وهل مطاوعات، ولم من الإفضال الديوان في المسالة الكبري، وهل من الأفضل النهاء القوانين الغربية حيث لا تنتزع من الأفضل النهاء على فاقو فين والمادات الني ندير الملكيات، أم من الإفضاء الهوانين الغربية حيث لا تنتزع الملكيات ورتم نظها إما بواسطة عفود الرعبات الأخيرة إقبل الموت] (الرصبة)، أو وثانق الهية بين الأحياء، أو المين بحرية ويالترافسي، والكل بتطبيق الفوقين والانتكال الفاتحة، ولم يتردد الديوان الكبير وأعلن بالإجماع أن الأمويين والتبليل المؤلفان والأشكال الأخيات الكبرية في عهد المقله والاتراف والمؤلفان والمؤلفان والإعلام أن كان الأرض ملك المنطقان جاء به المقول واللتار والاتراف والمؤلفان والمؤلفان المؤلفان بالمؤلفان بالمؤلفان المؤلفان والمنافس المؤلفان والمؤلفان على المؤلفات المؤلفان المؤلفان والمؤلفان المؤلفان المؤلفان المؤلفان المؤلفان المؤلفان المؤلفان المؤلفان المؤلفان المهادة بلزع عقد المؤلفان المؤلفان المؤلفان المؤلفان الأموسية في المفاطق الأخرين من عدم المعالة بلزع عقد الأواضي المعال من أراضي المهادة بالوسيقة المؤلفان الأخرى، ولمي هذا الوضع في المعاطق الأخرى، ولمي هذا الوضع في المعاطق الأخرى، ولمي هذا الوضع في المعاطق الأخرى، ولمي هذا الوضع وراهها إلى نصف الإنتاج المعاطية، ولم يتن بلاكوره ما حسى أن تكون نصبة الوسية في المعاطق المؤلفات الأخرى، ولمي هذا الوضع المؤلفات الأخرى نصف الإنتاج المعالية، ولم المعادة الأخرى المها المعالية، ولما المعالية، ولما المعالية الإطالية المعالية القرائية القرائد المؤلفات الأخرى نصف الإنتاج المعالية، ولما المعالية والمعالية، ولما المعالية المعالية الموافقة المؤلفات الأخرى، ولمي هذا الوطائق الاخرى، ولمي هذا الوطائق الاخرى، ولمي هذا الوطائق الاخرى، ولمي هذا الوطائق الإطالية المعالية المؤلفات الأخرى الميالمعالية، ولمي المعالية المؤلفات الإطالية المعالية المؤلفات المعالية المؤلفات المعالية المؤلفات المؤلفات المعالية المؤلفات المؤلفات المعالية المؤلفات المؤلفات المعالية المؤلفات المؤلفات المؤلفات

أغيرون أنه لا يدكن أن نتعدى الربع دون الإضعارار بالزاراعة, ونبت مثلاثة موضوعات أغزى في هذا الاجتماع الذي لستمر عشرين بوطا, وانتشرت المعارف عندما جاءت أحدث همامة ولينتشانية لتغيير مجرى الإفكار العظيمة الذي كان سيكون لها أثر على معادة هذا الشعب وعقيقه وارتبايله على الدواء بالغرب.

ثاقياً: ألغت المحكومة الفرنسية الدملة على إيراندا، وإنتقض الأبرانديون الذين و عدوهم بمساحدات قوية، واستسلموا بعد أن قاوموا القوات الانجليزية طويلا، ولم ينتق البلب الدالي أي تضير، ولم يعضر السغير الفرنسي الذي أعلن عنه من قبل، واستسلم لتحريض البجائز او روسيا، وإعلن العرب على الجمهورية. بينما تناست أو أصلت بالزيس ما تم الاتفاق عليه عند وضع خطة هملة 1798، مع أن الجايون كان قد نقذ ما وعد به وبقة. فعضما وعلى الإسلامية المتعار وضع خطة هملة 1798، مع أن الجايون كان قد نقذ ما وعد به وبقة. فعضما والمن المن المناسبة المتعار المناسبة عند المناسبة المناسبة الإسلامية المناسبة المناسبة على القاهرة، مع العلم المغرب وبياسبة الإمير، أنها ومنح نفسه النب الكيار ونقت القائلة الكرافيل الأمر من "القيودان عندما كلف لعد المناسبة المناسبة

وكان طياب العالى قد بسط منطقة الجزار باشا على كل موريا، وكانت خلب وطرفياس ودهن واقدس ويقا رفن أوامره، وفي نهاية شهر أكتوبر عينه من عسكر (Seraksier) وارسا، الجزار باشا إلى الشيخ السادات فرمانا بتضمن تصريحًا بإعلان الحرب على الصدر الأحقام بند فرنسا، وقد ذهب نهايون للعثماء عند الشيخ، وعندما انفرد به أمره بضرورة شيلهه أصل القرمان. ففي السادات علمه به، وكردد وتنقض مع نصحه ثم مسلمه له اخيراً، وفي للناء نلك انتشرت ألف إشاعة في المدينة، وقبل إن القودان بلشا كان قد رسا في يقاء وأنزل جيشا من الحضافيين الذين بزداد عددهم بشكل كبير باقضمام جيش طجزار الذي جاء من حلب ودمشق والقصر، والذي من المحلفيين الذين بزداد عددهم بشكل كبير باقضمام جيش طجزار الذي جاء من حديد ودمشق والقصر، والذي منظمة إلى جويش انجائز ا وروسياء وبذا ظلك في مصير المعرب. وقد وعنت عزيمة من كانوا أكثر حماسًا، وأصبح المؤدون وخير المكترثين أعداء، ومن جانبهما، لم بيق براهم بك في سوريا، ولم يبيق مراد بك في مصدر الطها دون تحركات، فاعرق المعاليك الأكليم بالتهديد ضد شهرخ البلد العزيدين للفرنسيون، وتوقفوا عن مداد المغيا دون تحركات، فاعرق المعاليك الأكليم بالتهديد ضد شهرخ البلد العزيدين للفرنسيون، وتوقفوا عن تقطة، بدأ المهنديون افترنديون عملهم بدون توقف في بناء التحصينات وتسليح القلمة, وفي البدائية أمسلموه! الصيفات المعطلة على ظريف، ولم يش ذلك انتباء الشعب، ولكن عند فستكمال برنامج عملهم والبدء في التحصين على ظجيهات قرب المدينة، وهذم عدد كبير من الأكشاك والمنازل وجامع كان يحجب الأسوار، وإقامة بطاريات عسكرية قرية فرق الأتفاض، فقد عبر الأهالي عن شدة كلفهم!

الطملاً؛ ووجهون العنافع ضندا؟ قلمنا الصدقاء؟ على تر أودهم مقاصد شرير : صديا؟ "

وقد كانت العديدة مقدمة إلى حصدين حياه بعيط بكل منها صور له بواية تفتح ونطق حسب قرار رئيس المهي، ويزدي أقل إهمال في المفتمة إلى قطع الاتصالات، فيسبب الكثير من المشابعرات مع الجنود. وكانت المنتزيس الدائمة خطرًا على المنطقة الفرنسية، وتثير ثقة الشعب وتطاوفه عليها. ويعت حالة لجمّاع الديران الكبير، والذي كانت استعداداته طبية، على الموافقة على هذم كل المتاريس، وبدأ للمهندسون - الذين كانوا على استعداد - عملهم بشاط كبير، وثار ملاك الوكالات وكل ذرى العوام السينة على هذه التجديدات؛

"فلماذًا للطَّرُونَ بَالْعُنَّا مَا عَوْ مُوجُودً"

و لاحظوا نزامن هدم الأسوار مع تسليح للقاهة ورفع الضرائب الاستنتفية. وزاد القوفر بين للخلس، وخلال غايم قايلة اصبح التغلين واضمقاً. وكانوا بقولون:

" <sub>يط</sub>لقون منا الأموال للبنطة الهامطة تشي يمكنا سفادها، ولكنهم في نفس طرفت يقرمون بهدم لسوارناء <u>ديوجهون المناقع</u> خدداء فيما التفطط للتي يعيرها رجيل الغرب؟ لقد يصموا كيار حظماء مصر فيها أصموء الديوان، ولكن الا يعتر هؤلاء للمصرورة رمانن تحت إمرتهم ليشكرا بصرعة من هدم كل ما تملكه مصر من عظمة وقدرة على حشد الشعب؟"

وكان النجترال دبيوي (Dopny) فاتد أحد الأسلحة العسكرية، وضابطا جيدًا شجاعًا، لكنه كان حاد الطبع سريع الانتمالي. وقد وأد في حديثة تولوز، ولكن مثباه وله حدة طبع أهل محسونيا (gascon) التي لا تتفق مع الشخصية الدرقية الحادة. ولم يكن يراعي نتائج فواله، وكان ديوي يهدد العواطنين أحيثًا بغير روية، ونعر ف أن مثل هذه النهديدات في أوروبا لا تعني شبئا لأنها تتددى مالهلة من يطلقها، هيث توجد استليب حامة ضرووية لإنزال المقويات المبدئية، ولكن في ظل العكم الاستبدادي يستطيع رجال السلطة تنفيذ ما يحدر لهم، وكان إنسان مهدد يعتبر نصه ضافة، ويعيش تحت تاثير هموم الشهديدات.

وفى السادس من اكتوبر 1798، وبعد رفع السلطان الكبير الطاسة، قل الشيخ المشرفاوي أن رجلا جاه من سميرنا إلا ميرا ا سميرنا إلا ميرا (myme) الهي المجامع الارهر، ومكت فيه عشره ايام، ونست مراقبته، وتم انتزاع الاعتراف منه بانه مكلف من الجزار بشن جرب مقدمة ضد قائد اللازمبين. وإقلال له تعهد بحدم إشارة الموضوع حتى لا يعنم وسائل التحذير مرة أخرى عن مثل هذه الجرافية فاتكلني بإبعاد هذا المتعسب إلى سوريا، وكلف النين من رفقاته باسطحانه، ولكن كان من العلائم أخذ مزيد من الاحتياطات لائه قد يكون هذاك أشخاص راودنهم نفي المقاصد في مسلحة اخرى.

رايعًا: قام الديوان الكبير بتقسيم ميلغ سنين مليونًا، في شكل قر من سلقة اجبارية على مختلف نجار القاهرة، والثار هذا التقسيم كثيرًا من الاعتراضات التي شفات جلسة مقابلة الفاضي، مما جنب اليها عددًا كبيرًا من الأهالي وأصبح العلقفي حسب ذوق العصر، حيث تهذا الجلسة مع شروق الشمس، وتعتمر جزةً من الصبياح. وفي يوم 22 أكتوبر زاد عدد فلجماهير بشكل ضبقم عن العادة، وامتلات سلالم وقاعات للقصر في ببت القاضيي والقضوليين جنبهم اتحاد مهنى النقد مأمور التقليمة. وتوجه أغا الشرطة إلى اللقاء وتبه (ديبوي)، قائد السلاح المسكري، أن عددًا من مثيري الشفب قد انتسوا بين المجتمعين و هيجوا العلمة. ولما كان الجنر ال ديبوي يعرف أن أهالي القاهرة يشحنون كثيرًا، وأنهم متقلبون وفضوابون، وكان معنانًا على مثل هذه الشحنيرات، فلم يعرها اهتمامًا، وفتجه إلى القصر، لكنه وصل متأخرًا، ونزك مفرزة جنود الخيالة في الفناء، ودخل على الفاضين وعندما رأى التوبّر بين الناس نصح القاضي بأن يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي، وهو ما هنبٌ ولكن الجنوال ديبوي وجد صنعرية في الرصنول إلى جواده وسط الجموع الخيرة. وتعدما استعجل جنودُ النبالة الشرّراء قام فرس بدهس رجل من المغاربة قائم من مكة، وكان رجلا شربنا لم يتردد في إطلاق عيار من يتدقينه، فقتل الفارس الغرنسي وركب حصلته فالبللقت مغرزة الانقضاض النار وفرقت الأهالين وعندما خرج الجترالل من اللقاء ودخل الشارع على رأس معرزة الطواري، تلقى ضهربة بحربة من رجل متربص في مخفر ثابت فقله. وفورًا انتشر الخبر في المعينة بأن السلطان فلكبير (دابليون) قد فكل، وأن الفرنسيين انكشفوا على حقيقتهم ونبحوا المؤمنين، ودعا المؤنثون من أعلى المأنن كل المؤمنين المخلصين للي الدفاع عن المسلجد والمدينة فاغلق التجاز محلاتهم، وأسرع الجنود من كل جانب ليجتمعوا في مواقعهم، وأغلق الثوار ليوف الأهياء التي لم تتهدم بعد، وصحت الغماء فوق أسطح المنازل بصرخن صراغا مروغار وتوجه المواطنون إلى منزل الجنرال كفاريللي دي فلجاء والذي كان يسكن - بخير حذر - بالقراب من الجامع الأكس كان الأهالي ثائرين على شباط سلاح المهندسين لأنهم عدموا أسوارهم ويدبرون أشغال تعصيفات القلعة، ويدنسون المفابر أحيانا لإقامة التحصيفات. وفي لحظات، قاموا بتعطيع فلمنزل وسرقها ساغيه من الكتب والأدوات، وذبحرا خمسة أو سنة لمفراد كانوا دفغل المنزل،

وطاقوا برزوسهم في الشوارع، ثم عافوها على ملب الجامع الأكبر. وأنت روية النماء إلى إثارة المتحسين. وفزع الكبار واحتجوا في معازلهم، ولكن الشعب أسرع ليخرههم من سكنهم، وجعلهم على الأكتاف بعظاهر النصر حتى الجامع الأزهر. وتم تشكيل ديوان الدفاع والمجليشيات وتوزيع الأسلحة، ولم يتم إعفاق شيء يصمن سلامة المتعربين.

وعند طلوع القبور حدثك مصدافة هين عبر نابليون نهر النيل ليتقد ترسانة الجيرة، ثم رجع إلى المدينة لمي الساعة التاسعة, وعند رؤية از نجام سكان الحي الذي مر به، لم يكن من الصبعيب عليه مالحظة ما حدث. قلم ياسك عام تبار العلماء، لكن الطرق كانت مقطوعة، حيث وقف هوس المتعربين في أركان الشوارع بدأ وضع متاريس وسياجات، وحمل الجيش السلاح كل في موقعه. وحاول كبار الشيوخ نصبح الشعب بتجنب المواقب يتهجة موقهم، لكنهم له يستجيبوا لنصحهم، واضطروا للسكرت عنها واتباع حركة الثورة التي لم يكن من السكن مقاومتها.

وكم الحقيقيار المنبخ الممادات الرفامية ديوان اللواو وكان التجمع من منة إمام ومؤفق ويعطن روساء العخارية. وكملهم من طبقة متواضعة. وصدر متشور بتضمن:

الان فينيه العلقي المان للمرب على فرنسه، وان فنهز او بيشا ته تعينه سرعبكراء ورحسل إلى بلبيس ومعه جيشه، واستحد الفرنسيين الهربيه، لكنهم هدموا فلمتاريس لمرقة المدينة عند رحيلهم".

وانطلقت أسولات الموثنين تدوي في الفضاء من أعلى قريمنة مغننة في القاهرة، تدعو إلى مواجهة كل أعداء الله الكفار والوائيين. وانقضي يوم 22، وطوال الليلة من 22 إلى 23 (اكتوبر) على نفس الحال. وقضي الثوار هذا الوقت في تنظيم أنفسهم، وكان هناك صدى طلقات يعض البنائق، لكنها لم تكن مدوية. ولحقفت الأوضاع شكلا جنزًا يستدعى الإنشام، فقد كان قدم القاهرة أمرًا بالخ الصحوبة.

ولكن ما كان يستدعي التفكير أيضًا هو ما سوف وقعم بالضرورة عن ذلك، قلا بد من إخضاع المنتينة الكبيرة، مع تهذب كل ما يسكن أن يصمد الأمر لدرجة قصوى، عنى لا يصمح شعب مصبر عنوا للوداً العيش. فتم نشر منشور كتب بالمفتين التركية والعربية، ليوضح للأهالي الأخبار الخاطئة الصافرة عن المتسردين سيقي النوايا لتصليانهم! "إذ فيس معمينة أن الجزار قد عبر المسحواء، ول عمر الأسوار يتنشى مع قوابت الشرطة، كما ل تسليم الطعة من جانب الدينية لم يكن إلا تتبيئا لفاعدة مسكرية, وذكر المنشور الأهلى بعمركة الأهراب وأسلوب السلطان للكبير (ظاليون) معوهب والتهن باقتراح الامتثال تقرار الديوان."

وقد كان لهذا المنشور تأثير سيء، قد استعداء الثرار الإضاع الذعب بأن الفرنديين خاتفن، مما جعلهم أكثر جراة، وبدأ رجل المندواء قد جراة، وبدأ رجل المندواء قد المسعواء المسعواء المسعواء قد المسعواء قد المسعواء قد المسعواء المسع

فقام دومركان (Dommartin) جنرال المدقعية، بمغادرة بولاق تبلط موقفا فرق ارتفاع مصمن ديبوي مع سرية مفعية دولريم مدافع هزين وسنة رماء وفي الساعة الواحدة بعد الطبير، أعطى إشارة الهجوم إلى ثلاثين من مدفع هاون، وإلى الرساة بالمقتمة، وسرية مدفعية همسن ديبوي، فلفجرت عدة قابل في مسجد الجامع الأزهر، منفع هاون، وإلى الرساة في أهياء مختلفة من المدنية. وفي الساعة الثلثة خرج الشوار من ياب المصر لانتزاع بطارية حصن ديبوي. كلتوا بين سبعة الألف أو شعابة الألف الناض، منهم سيمعنة أو تعافضة يمتطون الديباد. واستلات ماذن وقية مسجد الحصين بالقطاسة لإسكات مدافع المقدرة ولكن دون جدوى. وكان مع الجزران دومرتان دلات كتاب وتلائمنة حصان لحماية سريا، دولم بالهجوم والخرية في فو هة البنتقية، تم رد الثوار المتمرنين، وقلم سلاح القروسية بأسر أربعمنة سجين منهم. وأصدر القائد العام الإشارة ورا إلى الصادوف الأربعة التي أعداد المجوم، وكان كل منها مكرنا من كليبتين يؤد مما أقباط وسوريون وانكشاريون من الأوفياء. وصلت الصحيد الأربعة كلها إلى الجامع الأزهر، ودخل إليه الهرارين من قلمة ديبوي في طع، وتم ظهوم على الصحيد والاستبلاء عليه

وفي الدماعة المسابعة مساه عاد الهدوء، وتوقف بطلاق الدير ان, وقبض ألحا الشرطة على شاتين من مئة من أحضاه ديونن الدفاع، وتم مسجنهم بالقلعة.

خلات الليلة هادنة ومطلحة، والنحيب الكيار إلى جريمهم عاية في الغرف من وضعهم، لا يطعون كيف سيؤم المحكم على تصر فهم، وقد يحملونهم منت لية فورة الشعب، وقبل طلوع الشهار، قام ما يؤرب من أربيمة الإف رجل باختراق العسمراء واللجوء إلى السويس. وقد احترفت ثلاثة منازل ققط، وتعرض عشرون منزلا المفسائر. وقمق بعص العسر وبالجامع الأزهر.

ووصفت خسائر فلارنسيين إلى ثلاثمنة رجل، من بينهم منة قتيل ووصل من بليبهم بالاثون مربضاً اخترقوا المدينة في فترة الدلاع الانتفاضة (حركة التمرد)، وتتم فيمهم. وكان من أهم للخسائر في بداية الثورة ذبع عشرين ضابطاً من الأركان وسلاح المهندسين ومن أعضاء لجنة الغون، كانو امنعز لهن داخل أحياء مختلفة. وقام رجال من شرفاء المدينة بإفقاذ عند كبير من العرضيين. وظل كان من كان من الأثرياء والمتطعين أوقياه، وتشموا

وفى الساعة السلامسة من صداح بوم 24 (لكتوبير)، اكتشفت إهدى لللجان الحربية ان سجناء الظعة اللمانين كانوا من أعضاء ديوان الدفاع، وتم إعدامهم رميًا بالمرصاص فقد كانوا رجالاً عفيفت لا يمكن التوفيق بينهم.

خاصما: عند شروق الشمس ذهب إلى القصر سنون شيئة وإمام من المسجد التجيير، لم يناسوا طوال ثلاثة إيام، وكان مظهرهم بنك على أنهم مذنون يسئيد بهم المقاق، ومع ذلك لم يكن هناك ما يلومون انقسهم عليه، فقد كانوا مخلصين، عجر أنهم لم يستطيعوا رد سبل الرأي العابر

واعتذر الذيخ السادات بحجة أنه مريض، وكان يمكن شهاعل سوء نصرفه الذي لو وصل إلى علمهم، فكان لا بد من قطح رقيقه، ولكن، في نظر الفاس، كان الضرر من قله أكثر من نقمه، فقد كان ضمه مبجلاً في كل الشرق، ولأن قتله سيجعل منه شهيدًا. وقد وصلت رسالة من القائد العام أنه لا يندهش من أن يكون متوعكًا في مثل هذه الأحداث الغربية، وأنه بود أن يراء في الوم التأتي إذا أمكنه نلك.

استقبل تابليون الشيوخ كعادته وقال ألهم

"اليموف في كاورًا منكم منتخاه، وأود ألا يكون من يؤتكم واحد من الدجر مين، فإن أكثر ما يشتكره الذين خصوصا نكران النهيزة والمستخدي التي خصوصا نكران النهيزة على الديم النهيزة المنافقة ال

ضجد هولاه الشيوح وقلوا كتب القرآن التي كان من بينها عند كدير برجع لازمنة فتهمة، ومن بينها اسحة قرآن كان يملكها الحسن (Hasn) ومصاحف أغرى لصلاح التين. وعبر الشيوخ عن شكرهم بطاهر المحال أكثر مما عبروا عنه بالقول، وانتهيوا إلى المجامع الأرهر، وكان السبحة قد امتلا بالأهالي يوتحون من الخوف، وقاموا بتطهيره وحق العوني، وبعد الوضير، والشعائر المألوفة أقيمت العملوك المحتادة. وصعد المشيخ الشركاري إلى المشير، وكرر ما قاله السلطان الكبير لهم، واطمل الأهالي، ودادوا بشفاعة النبي والدعوات ويركك من الشائد هذا الأمير العظيم المتاسح. وخلال بود 24 (اكتوبر) تم إزالة المكتربين، وتنظيف الشوارع، وإعلامً الشغار الى الدينية.

وفي يوم 25. ذهب النبخ المنات إلى اجتماع النبوان، وكان استقداله فيه كالمحال، وثم يكن من الصحب مطالعة الخوف على وجهه يرضوح، فآخذ يهاي وينطق بكاهم غير متسارق، وعناما هذا السلطان على الأخطار التي تجا منهاء شكر الله الذي قضى على الفئلة ونصير الحدالة، وكما لو كان يريد أن يضمن لنفسه العور، أمسك بطريقة الفعائية بد السلطان الكبير وقام بتغيلها.

. وقضى الأهالي طوال يوم 25 في الترقيب، ونكن بنا أنهم ف اطمأتوا واستسلموا للفرحة، واعترفوا يلتهم جميعًا يستحقون الموت، ولو أن الامير كن عديم الرحمة لمكانت الفاهرة ك شهدت تهايتها.

ولع يشارك الجيش فرح ولا رهنس الأهالي، وإبما عبر الضباط والجنود عن غضبهم ولاموا هذا للصلمج:

"هماذا نظل وتدايي الشيوخ الغمنون. هولاء الصداحجير؟ الهم دراء كل فلفه، ولا بد من الإنظام لهماء للونسيين للاين الخيلوا عبراً. وسادا فريد أكثر من نقد لمداعيتهم؟ لم بيتى سوى إعطاء هولاء المدلقين جوائل لقيامهم بهذه للتصرفات الشيماء"

ولم يتناثر فاليلون بغمغمة العبيش الدي لم يدرك إلا فيما بعد كم كان أسلوبه حكيمًا. وعندما كان كلبير قد حضر لنوء من الإسكندرية، وشاهد الشوخ السادات و هو بقيل بد الجنرالى القائد العام، فقد يادر بسواله.

- "من هو هذا الشيخ العجوز المعيران والمضطرب العلامح لهذه الدرحة!"
   أجاله فالجون: إنه زعير الانتهاسة.
  - . ولعقا لا تأمر يقتله ا

ـ إن هذا الشعب يختلف عنا وعلى مخالتا، فهو يعناح إلى قائد وأفضل لذا أن يكون رفهيه مثل مذا الشيخ الذي لا وستطيع ركوب العيل ولا مستحام السيف، من أن يكون قائده مثل مراد بلد وعامل طاء, قلا فائدة من موت هذا الشيخ العمور المهم، وقد يجلب إقتام؛ علينا عواقب أسوا معا تصمير!".

وقد در هفت الأحداث الذي وقعت معد فقرة على هذا الحوار والذي نعبأ بهة

قام الطعاء بنشر الإعلانات بهنف تهنئة النورات التي انتفاعت في املكن معتلقة، وتم إيفاد عدد يكبير منهم في مهام إلى الأقليم، فتعشرًا بحماس، وكانت قلوبهم تعلق بالمرفان نتيجة ما لاقوء من معاملة كريمة، وقد كلوا يعتقدون أن نافلون بحب القرآن واللبي، وأنه صادق في كل النصريدات التي عبر فيها عن رغيته في معادة شعب للجزيرة العربية، وانتشرت أنف إشاعة في المدينة والأقاليم، وكانت إحداما تذعي أن محمدًا طهر المسلطل الكبير في الفاء القررة وقال له:

"أهالي الفاهرة هنايون، ولكفك كنت طبية معهدا لتلك سوف تنتصر وتشغل الهياسع الأرهر مغواتك، ولكن عليك لعثرام المقدمات وكتب الفاترن، وإن لم تكن عمورًا بعد الغمر فإن أقت بيشيك ولن تمل إلا الهواشم"

كل نتلك كان خليطا من الخرافات والخيلاء بل النبي هو الذي فعل كل شيء، وهو الذي يواصل حمليتهم.
ولقد دغم سلطة الغرنسيين في المبلاد هذا الحدث الذي كان يمكن أن تكون عواقهه وختيمة، فمنذ ذلك الوقت لم يقصر الأهالي والتعالي التعالي التعالي التعالي التعالي التعالي والتعالي والتعالي والتعالي والتعالي التعالي التعالي

وخلال شهري أتكوير ونوفمبر، وجزء من تيسمبر 1798، ظللت مدينة القاهرة دون ديوان. عقال السكان القاهرة على تورتهم. ولكن أمام إلىماح الأمامي وافق القاند العام أغيرًا على استرجاع الديوان، وصورح لهم قفلاً:

"كنت غير رامن عنكم مدومتكم من الديوان، والووم يسوني تشكر ندمتم وأمسنتم النصر ف. فالأن أو ده إليكم ليس هنك منطقة بشرية كمنطيع الوقرف شدي، فإنه مكترب في أكثر من أية في القرآن أننى سأسل من الغرب إلى مشفاف النياء. وسوف يقتع العالم بذلك يومًا ما".

وفي اجتماع الدوم التالي بالغ الشهوخ في التحفيم، وأخذ السيخ الفيومي الكلمة وطلب العفو عن الأتمة والموذنين الدوساء المحجوزين هي افتلعة غاجف القائد العام دون أن تهتز مشاعره:

"لقد حُكم عليهم وهلوا قبل طلوع للشمس بعد انتهاء النووة".

## عقلة فظر الشيوخ إلى السماء، وقاموا باداء صلاة قصيرة، وقالوا:

"الله للغ أمر الله، ولفة كانوا مذيبين هذا فلسنطق الشفات. إن الله عامل وموجود في كل مكل، إنها بارالة الله، وإلذ إليه والجمون الله أكبر، الله أكبر كبيرال وكل ما يجري في الأرس وفي للسنولت السبح هو من عند ألفا".

معلامة؛ أقلمت المدفعية مطارية الهاون والقلائف على الثل، حيث شيد مرغران، نقيب سلاح المهندسين، هصمًا من البغاء الذي يسيطر على فكثر الأهباء نمر إن وبقابل بناره نيران الطعة، ويجرب الطريق العودي إلى باب النصر، وكذلك المضيق لذي يفصل القلعة عن المقطم أما المسجد الكبر بأسواره المرتفعة، والواقع على قناة أمير المؤمنين على طريق بلقيس، والذي كان يخفي سور المدينة من جهة الشمال، فقد تحول إلي حصن باسم سولكو تسكى، كان يستطيع احتواء عدة فرق ومخارن، ويكفي عدة قليل من الرجال العماية، وعلى الارتفاع الذي بسوطر على العدينة من الجانب الشمالي الغربي في منتصف طريق بولاق، أفيم برج أطلق عليه اسم حصن كامان (Camin) يحمى ميدان الأزبكية وشوارع المدينة العريضة. وتع تشبيد حصن المعهد فرق التل قرب حديقة المعهده ويجوب كل السلحة بهن للقاهرة والقناهرة الفنهمة والنبل، ويؤمن الانصالات مع جزيرة الروضة، ويحمى المستشفى التي أنشأت في منزل إم الهيم بك كانت هذه فلمستشفى مستورة بحلجز منقوب قرني الشكل، وكان ر أس جمع في مقدمة جزيرة الروضية. وأنيمت مدفعية في المقبلس، وتم تحويل القاطر في القاهرة القديمة إلى قلعة. كما كانت توجد مجموعة من الخنادق من القاهرة حتى جزيرة الروضة والجيزة الواقعة على ضغة النيل البسرى. وقع إحاطة المدينة الكبيرة بقلاع نصم مدفعيات حارقة تستطيع أن تُلقى القابل والقذائف في أن واحد في كل الأحياء، وأن تدافع عن أطراف العداخل، ويستطيع حمايتها خمصته ورجل ونم ترتيب فرقة من أهل البلد فمساعدة أغوات الشرطة والنجازاء لمراقبة المقاهى والتجمعات والمبانين العامة والأمواق حسب علاات هذه المناطق. وكان الغاء كل المتاريس الداخلية قد أعطى شكلاً مختلفا تمامًا نتاك المدينة، فأخذت الموانيت والمقاهي والغنائق والمصافع الصغيرة التي أقامها الأوروبيون في النوسع، وحقف مذات العياة، ما جعل المبيش ينحمل الأغتراب عن أوروبا

معالجقاء لقد كذر راحة البلاد [هزلاء] للمتبردون الذين هربوا من القاهرة واقاموا في مدينة الدويس، وقاموا بالوساطة في الاتصالات بين ايراههم لك الدقيم في سوريا، ومراد بك في الصعيد وبهذه الاتصالات عهجوا كل قبائل الصحواء. وعلى ذلك فقد كان من الضروري احتلال هذه الدنينة الهامة، وهو الأمر الذي كان مهملاً حش ذلك الوقت. والوصول بلايها كان لا بد من اختراق الصحواء الجرداء، دون ماه ودون ظل، فمدة التكفن والربعين ساعة على مدى مسيرة بالفة المشقة في فصل الصيف. ولكن كان لا بد من تجتب كل ما يمكن أن يثير غضب الجنود. على أن الحرارة المرفقة كانت قد انتهت بنهاية شهر أكتربر، وإشاعت أيام الخريف الجميلة الرضاء في داخل الجيش الذي اعتاد أخيرًا على البلد، فحصل على الخيز الطيب، والأرز والزبيب من قبرص، والعرق من التمر والبيرة، واللحم والدواجن والبيض، وكل أنواع البقول



11- يلبيس 10 أمرابر و12 يونيو 1799. خريطة (24)

وتم سداد مرتبات الضنباط والجنود على قدر مرتبات فرنسا، وبذلك أصبحت تعادل أربعة أضعاف مرتبات فرنسا، وبذلك أصبحت تعادل أربعة أضعاف مرتبات فرنسا، بالنظر لرخص أسعار المواد الغذائية في مصر. وكان المنسق "الور" (Laure) يقوم بالتغلم بتوزيع البن موكا، ومنح كل جماعة صغيرة من المشاة إبريقا من القهوة, ولتحل محل الشاحنات وعربات الإسعاف والتجهيزات, وأعد فقد أعطى لكل فرقة [أعدادً] من الجمال بالقدر الكافي لحمل الماء والمعزنة وعربات الإسعاف والتجهيزات, وأعد لعامة الضباط وكبار الضباط أسرة وخيامًا وجمالا كانت كلها مُجهزة وفق أسلوب البلد، وعاد الجندي إلى طبيعته، وملاء المحماس والرغبة في المبادرة، وإن كان يشكر من شيء قمن البطالة التي يعيشها منذ عدة شهور. وقد أثر هذا التغير في ترتبيئة كليزا في النظرة إلى البلاد، واصبح مقتمًا بخصوبة وخيرات البلد وسلامته من الأمراض،

وساقر اللواء بون (Bon) يوم 8 نوفمبر، ومعه ألف ومائنا رجل من المشاة، ومائنا حصان ومدفعان، ووصل مع المعسكر إلى بركة الحاجي (Birker el-Higgy) على شاطئ ترعة مياه على النيل على يعد خمسة فراسخ من القاهرة على طريق قلة السويس. ولحق به كل ما يلزمه لديور المسحراء، فحمل جملا بقربتين معلو متين بالماء تكفيان السقاية لأربعمنة رجل في اليوم، أو لأربعين حصائا، وكان من الضروري نقل الأخشاب لإعداد الأكل (الشربة). وبالرغم من أن عبور المسحراء حتى السويس لم يكن يحتاج سوى ثلاثة أيام، فقد كان من الحذر نقل مؤن تكفي لمدة عشرين بوما من ألماء والحطب، وهو ما تطلب ألف بعير, ولم يجد الجنرال بون أية مسعوبة عند نخول السويس، وبنا على القور عمل التحصيفات لتفعلية الحامية الصغيرة الشي كان يريد تركها هناك. وقد كان من المهدسو البحرية قد شردوا في ورشة بالقاهرة أربعة زوارق منفعية مجهزة بعنافع عبار 24، وثم فكها وحملتها الحمل، المعاس المهدل إلى السويس، حيث ثم تركيبها وجلفتها من جديد. ورفعت الرابة ثائلية الألوان على البحر الأحمر،



12- معركة هليوبوليس 20 مارس 1800، وبركة للحاجي 13 يونيو1799. خريطة (24)

وينضم البعر الاحمر في الشمال إلى نراعي (فرعن)، الأول بسمى بعر السويس، وعرضه من خمسة إلى عشرة فراسخ، وطوله خمسون فرسشا، والفرع التاني هو إخليج العقبة، الذي ينخل في الاراضيي ثلاثين فرسشا، وعرضه من ثلاثة إلى خمسة فراسخ، وفي الثهائية معينة علائة و(Alliam)، أو عولم المهائية)، ونقع على بعد ستين فرسفا من السويس، على طريق فوائل مكة. ويوجد عند عيلب حصن حاميتهي الصغيرة تركية، وبها أيار ماء عندية ووفيرة. هذا الديناء كان مثلاً للأدوميين (Gluméans) الذين كانوا ينافسون صور (Tyg)، وكانت عيداء الشعر, وتقع صحراء الطور (Tyg)، وكانت عيداء الشعر, وتقع صحراء الطور (They)، وكانت عيداء الطور، من أويعة إلى خسسة ألاف نسمة. ونجد هناك القامات تمل يعبر شك على المدن التي كانوا يقيعون فيها. الطور، ودي فيران (Fara) إختاب وأرغال يستخصها المرب لممل القعم.

وفي نهاية شهر بيسمبر، ساقر القائد الدام إلى القاهرة، ومعه الإكاديمون: مرنج، وبرتوليه، ومهندس الطرق والكباري لى بير (Le Pére)، والأركان، ومائنان من فرسان النورس، وأربعمة، حمل وحيد السنام، فقد أراد أن يزور بغيمه شاطئ البحر الأحمر، وأن يتعرف على أثار فناة البحرين، والأنه لم يغب منذ فورة القاهرة، فقد كان يسجد أن تكاه هذه العنية الكبيرة على غيابه.

وهناك ثلاث طرق الذهاب من الفاهرة إلى السويس، الطريق الأول يمر يقرية البسائين على بعد فرسفين جنوب القاهرة، ومنها يكبه شرقا ويدخل إلى وادي القيه، وعلى بعد ثمانية فراسخ ترجد أيار جندالي (Gandely). جنوب القاهرة، والمنها كرية، وتقيم القوائل المتجهة من سوريا إلى الصحيد قرب هذه الأبار، ومن ليار وعددا شاوية، والمن المن عشر طوال تمنعة فراسخ ونصل إلى السويس؛ حيث جملة المسافة من القاهرة إلى السويس خمسة وثلاثون فرسشا، وفقط سنة وعشرون فرسطا حتى الشعلية الرحالة ومن هناك نسير طوال تمنعة فراسخ فرسطا حتى البحر الأحمر، وبن شاهي بناء مسهاريج كل أربعة فراسخ فرسطا حتى المناز، والمنازية موارد السفن (مكان تمون السفن بالعاء) على شاهي البحر. وكان أمالي منف يستعملون على المناز، والمنازيق تكثيراً، والمنازيق الثلثي من القاهرة حتى بحيرة بركة الحاجي، وطوله خمسة فراسخ. ومن بركة الحاجية وشائل في الصحراء، والتي نظرقها حتى قصر عجرود (إلى السويس خمسة فراسخ، على ماء، توجد كالت محملة المقالة مكان في العمرة، والتي نظرية، وطوله تعلى بعد ثلاث وعشرين فرسخا، ومن عجرود إلى السويس خمسة فراسخ، حيث يكرن المجموع والمجموع المستداء حتى عجرود تسعة عشر فرسخا، وإلى السويس خمسة فراسخ، حيث يكرن المجموع سنة وثلاثين فرسخا، ولكن بنها تسبة وغلائين فرسخا، ويكن المنهم عدن السويس إلى المجموع سنة وثلاثين فرسخا، ولكن بنها تسبة وغلائين فرسخا، ويكن المنافة المقلكية من السويس إلى القاهرة وعن طريق فرسخا، ويكن المجموع سنة وثلاثين فرسخا، ويكن المناؤة المفلكية من السويس إلى القاهرة وعزه عربة ولانكان فرسخا، ويكن المناؤة المفلكية من السويس إلى القاهرة الكرة واحد وثلاثون فرسخا، ويكن المناؤة المفلرق على 22 درجة.

وفي 24 ديسمبر، أقبع المعسكر على شاطئ بحيرة بركة الصابعي، ووصل باليها عند من النجار كان لهم مصالح في السويس. وفي الساعة الثانية يوم 25، وذلك قبل طلوع النهار، بدأ المصكر في النحرك، وسارت الغاظة طوال البوم وسط رمال فاحلة. كان الجو جمهلا، ولم تكن حرارة الشمس عير محتملة. كان المدير في الصحراء معلا ومثيراً ليعض العنين وكان العرشدون العرب يسيرون دون حاجة إلى دليل يتبعون أثراء وتتوقف القائلة للراحة مرتين، كل مرة منتها تصف ساعة و نخيم القائلة في اللبل عند شجرة العمراء (Hamra) جماعة الشراميط (Diamaat Echarami) على بعد أربعة عتبر فرمنكا من بركة الحلجي وتغتبر الخمراء موضم عبلاة عند العرب، وتقع اللحنة والمرسان من المغفرة على الكفار ممن أساءوا إلى معجزة الصحراء. وسيعاني من البرد ذلك للجندي الذي لم يقم بحمل الغشب معه إني المحمكر ، ولن ينجم إلا قليلا بالذار عن يحاول إشعالها ببعض العظام أو النبخات الجافة التي بهلغ طولها سبع لم شمائي بوصمات، والتي يجدها في الوادي بالقرب من المعسكر مما كان غذاء الجمال وفي الساعة الفانية قبل طلوع بهار اليوم السائس والمشرين، بدأت الفاقلة السير، ولم يكن الفهار قد ظهر بعد عندما مرت قرب بئر البطار (El-Baiar) حفرة واسعة للغاية بعمق خمسين قامة، حورها العرب بهذف العثور على الماء، لكنهم اضطروا إلى صرف النظر وبالقرب من هناك ارحظت - ولكن فقط في ضوء القبر - شجرة أكاميا فتيمة وعليها كتابات وشهادات عبادة أخرى للمجاج عند عودتهم من مكة، يكرمون هذه النباتات الذي تبشر بقرب ماء النبل وفي الساعة الثانية بعد الظهر وصل تغليون إلى عجرود، ووصل الطريق إلى 500 قلمة. وعجرود هي قلعة صغيرة فوق ربوة صغيرة تشرف على بح، بها سوران مبنهان وبلر عميقة للغلبة، بها مياء وفيرة لكن كريهة، ونقل وانحتها إذا تعرضت اللجو فنصبح حسنة وهمالحة للخيل والجمال والحبوانك، ولا يستعملها الناس إلا في حللة الضرورة القصوي. ويوجد في هذه القعة مسجد، ونزل (خان) للقواقل ومسكن من أجل منة وخمسين رجلًا، عين فيه نابليون فائد سلاح، وخمسة عشر رجلًا من للجلموة، ومنفعين كان الوصول إلى السويس في ثيلة مظلمة، وفضل الفائد العلم البقاء في خيمته، ورفض ببنًا كان قد أعد له.

وتقع السويس على شاطئ البحر الأحمر على 2600 قامة من نهاية الخليج، وعلى 400 قامة عن نهاية الخليج، وعلى 400 قامة عند مصد القناة القديمة, وقد عرفت المعنبل أن المصدل أن المامة القديمة, وقد عرفت المعنبل أن المامة المعار إلا قابلا الدرجة أن المام المحفوظ في العمهاريج يمكن توفيره بالقنور الكالمي فحسب لاحتياجات المعنيفة، ولكن أيضنا الارزاعة, واليوم لا يوجد شيء، ضمة الفزائات قليلة، وهي دون مسيفة، وبشي الرجائ لشرب الماء من عيون موسى، وللخبل والجمل من ينبع السويس الواقعة على يعد فرمنخ على طريق قلمة عبيدة، وهية ورفية على يعد فرمنخ على طريق قلمة عبيدة، وداكتون على الرابعة على المنابعة الفاخرة، ويقيا أرسفة جميلة، والاكتون على السويس في الواقعة كلى هؤلاء الأشكى في قارة

إقامة القوافل والسفن من جدها ولكن عندما عشهي الشغاليم لا يتبقى من السكان سرى مانتين أو ثلاثة من البالسيون.
والتماطئ على بعد فرسخ من المعنية، وترسو السفن فيه بعمق تسقية أذرع، وتبيد فرسخا عن الدرج، وتتصل بالمعنية عن طريق معر مائي ضيق، عرضته سنون أو تساين قامة، وعبق الساء عشوة أفقام، ما يجعل خمسة عشر أو سفة عشو في خالة المياه العرائمة. والأعماق سليمة يستقر فيها إنقاء العرساة، وهي قص من الرسال العرصلة، ويعلى العرساة أرضفة صفور وشطرملي. والرياع العكمية جنوبية شرقية، لا تسيطر إلا نادرًا في

شاه نأد كرب نخفون الدوم السابح والعشرين لزيارة المدينية، وأصدر بعض الأواسر بهلقامة بطارية مدفعية تستطيع حديثية العمر العاني والعيناء. وفي الدوم الثامن والعشرين سنفر على مئن جواد متحفية إلى عبون موسى. وفي الساعة الثالثة صباحًا عمر المحديث، وهي فراح صباح النجور عند الدياء المنتخصة، عرضها ثلاثة أرباع فرسخ، وقام جانوم - ثانب الأميرال - دركوب مركب مدفعة، ومعه بعض التقلين والمهتنسين، وحد كبير من المهام؛ ووصل اليها عن طريق الدجر. وتقع عيون موسى على بعد ثلاثة فراسخ من السويس.

وعدها تمع عيون، وهي عيارة عن منامع الداء تخرج من ربوات مرتفعة ليضم قامت فوق معلم الارض.
وزائي من جهال نفع على بعد أربعة فراسخ من هناك وهذه الينفيو على بعد 700 قامة من البحر، ونرى فيها
بقايا قاة مستاعية وعدة مخازن بناها الينفاقة في القرن الضامس عشر عندما أرادوا قطع طريق الهند على
الهرويس، وكان الدينود قد بدأوا التتغيب واستعروا حتى حلول الليل، فركب الفائد العام على فرسه للعودة بلى
الهرويس، وأيحر من جاءوا عن طريق البحر على الاروارق المسلحة, وفي الساعة المتاسعة مساء، صماح قلصو
الهرويس، وأيحر من جاءوا عن طريق المهر على الاروارق المسلحة, وفي الساعة للتاسعة مساء، صماح قلصو
الاستفادة منهم المغزووا، ونادوا على الهرشدين الذين العالم الدينود بشرب ماء الحيالة، وكان من غير الممكن
الاستفادة منهم فقد كاهوا غارج الطريق. واهندى القناسة بنار طنوا أنها أنوار السويس، ولكنها كانت مصباح
غزلة زورق المدفعية، وهو ما تم إدراكه في للحل، فقد كان مكان المضوء يتغير في كل لعظة، توجه القناسة
غزلة زورق المدفعية، وهو ما تم إدراكه في للحل، فقد كان مكان المضوء يتغير في كل لعظة، توجه القناسة
المنظمة في المقدمة أنه الغرز في الوحل، ويلزم التراجع عن هذا العكان. وبالمحاولات في عدة المهلمات ساعدهم
العظ بطرقيوع على الطريق الضحيح.

وفي الساعة الدائدرة مسانا، فستعدت كانية مطارفة المعركة وسط الجيوب، ووسط الهماء إلى معتقوى بطن التغيل كان النهو مغالمًا، ولم يظهر القدر في هذه الثيانة إلا في منقصف الليل، وكان البحر هاشهًا بعض الشيء، وبها فهواه منعثا، والمعرج عالمًا، وكان من المفطر التقدم لو المتأخر، وأصبح الرضيع حرجًا لمعرجة أن قال تائيلون: "على جننا هذا للنموت مثل فرعون؟ الموف يصبح تصا جميلاً لهاعية المبشرين بروسايا".



13- قاة السويس.خريطة (31)

كانت الفاقاة مكونة من حيود فوي خبرة تعند المعلى أو عشر سنوات، وفي علية الذكاء، وهم توبس (Lones) رقيب منفعية الغيالة، والعريف كربونيل (Carbounci)، اكتشفا الممور عاد نوبس إلى اللغاء وكان قد لمس الشاطئ ولم يكن هناك وقت لمضياعه، فقد كان العاء بصعد في كل لحظة , وعلى كياز يللى دي ظلها اكتر من غيره بسبب ساقه المصنوعة من النشاب، فسيح رحلان شجاعل كانا جنبرين بكل المقدة وكان طوقهما هصنة اقتام وعشر بوصاف، فقاما جانفاء، وحين اطمأن الفلد لعام أسرع الوصول إلى النير. وعندما كان على المكس كان صوبة شجار وصناح شديد، واعتد أن الضابطين قد تركا دي والجا ورجع على اعتفايه، ولكن على المكس كان دي فاتجا هو الذي يلمر المضابطين بتركه فلتلا:

"لا أربة أن الكون السبب في موت مسابطين شيهاعين، لا أمل في بيفتي، أنتما علم المعيد، فاذا كان لا لا من الموت عاريد الموت وحدي".

وقد أنهى وجود اثقاف العام هذا الفخاف، فأمر عوا ورصابوا إلى البر، ولم يصب كفاريللي سوى ساقة الفشابية، وهو ما عانى منه على مدى أسابيع. وقد كانت الشسائر خفيفة، منها بعض الشارات [بنادق صحيرة للفرسان]، ويعض المحاطب.

ولما كان الإنفار بالخطر في المحدكر، فقد فكل بعض الطنباط في إشعال النابر على الشاطعي، لكنهم لم يجهدوا خشيّا، فقاموا بهجم أحد الغنزال مما لمنافزم بعض الوقت، وبدأوا ابتمال فول نار على الشاطعي بمجرد أن وطاوا الأرض، وبدأ كبار الدن من الجنود الذين درسوا علم الدين المسيحي حكاية هروب موسى وماساة فرعون، وكان خلك موضوع الحديث لمدة طويلة.

وفي النوم المقامح والمشرين، علم عرب الطرر (Thor) - بعد وصول زوارق العنفية العرضية - بوصول السلطان الكبير في العنواهي، وجاءوا يطابون حمايته، وتقع الطور على شاطئ البحر، و هي ميناه جبل سبناء. و هزلاء العرب بطون الفحم والفواكه التنينة إلى القاهرة، ويلخفون منها كل ما وحتاجون إليه. وقد قدم رهبان سيناه إلى الويتر ال العام الكتاب الذي يحمل توقيعات محمد وصلاح الدين وسليم، من أجل أن يوصمي بعماية الدير. وبناء على طابهم قام بتندير نفى التعليمات للدوريات الفرنسية من أجل حمايتهم.

تفسطه وفي يوم 30 (بيسمبر) عادر ضنباط الأركان السويد، واتجهت الخيام والأمتمة والحرس إلى عجورود حيث تمت إللمة المعمكر. وفي الساعة الرابعة بعد الظهر ساللر نفايتون ومعه الأكاديمي مونج وعنة جنرالات وضعالط الأركان على طول للبحر الأحجر، ودار حول الجوب، ورجع على اللر خطواته في لنهاه السويس عندما اكتشف - على بعد 400 أو 500 قامة من هذه الدينية . بعين البقايا من العبائي التي أنارت انتهاهه، فعشى في هذا الاتجاء موازيًا البحر لمسافة 60 أو 80 قامة، ووجد نضه وسط أثار الشاة المديمة، وتبعيا على مدى خمس ساعات. ومع افتراب الليل بغيت سبعة فراسخ ليصل إلى المعسكر عبر الصبوراء، فاسرع للرصول إليه، وبعد لمحق مه، ولم يكن معه سوى ثائلة أو اربعة أشخاص ركبوا الغيول المجهزة، وكان الهافون مطلع على الما ضغمة على غل وعلى مفتلة مسجد قلعة عجرود، وكان يتم كل ثلاثة أرباع ساعة إطلاق معلم على الساعة العادية عشرة مساة، وهي اللعظة التي وصل فيها الجميع ولم يتكلف أحد.

وظهرت بوضوح بقايا فقاة البحرين، وكانت المسافة بين الضفتين 25 قامة. وكان مدقولًا وسط الفناة رجل يركب حصائل

وفي يوم 31 (بسيمدر)، أقيم المعسكر في الوادي على بعد عشرة فراسخ من عجرود، حيث توجد الثماثات الصغيرة بوفرة غذاة للجمال، ويها ترجي بضيع مثلث من الجيوانات الصغيرة دون حلجة للحراسة. وفي أول يناير (1790، أقيم مصكر على مرجي بدلوق تحصيفات بليين، حيث كانت أعمال التحصيفات في بليس قد تقدمت كثيرا، وبالنظر لعدم وجود أحجار فقد استقدم ضباط سلاح المهندسين القرميد المصنوع من طمي الثيل المجفف في الشمس، وكان صداخا للاستعمال، وفي يوم 3 بناير سلاح المهندسين القرميد المصنوع من طمي الثيل المجفف في الشمس، وكان صداخا لاستعمال، وفي يوم 3 بناير سلاح المهندسين القرميد المصنوع من طمي الثيل المجفف في الشمس، وكان صداخا للاستعمال، وفي يوم 3 بناير سلاح المهند المناوع من طمي الثيل أورادة شديدة المساح بينز. كانت المحرارة شديدة القرامة وصول منام، أراد فيما بعد أن يبتعد عندما لاجتل الغرفة الفرنسية متأخذا، فقد كان يحمل يرقيات من المناطقة وصول منام، أراد فيما بعد أن يبتعد عندما لاجتل الغرفة الفرنسية متأخذا، فقد كان يحمل يرقيات من المحاصلة في بدأت على حدود سوريا، وأن جيش الجزائر اباشا قد دخل أرض مصر، وأن طلهشه احتلت والمية الجريش واهدت بوضع الظاهة في حداة مقام. وفي وخ من الخيار المحدود، بشبه صواحه ابن أوى، وهو نوع من ذلك الصحراء، بشبه صواحه صواح البنا أوى، وهو نوع من الخياء الصحراء، بشبه صواحه صواح النائر، اضطرت عدة زوارق حربية لأن تدلوي بحمل السلاح، معتفدة أن المدورة من الشرة متابة معتفدة أن الندى

وفي الديوم الفائي عشر بردنيه (Berthier) على أثار المترعة الني تعبر الوادي لتأخذ مهاء النيل عند بوباسطة على الدرع البيلوزي، وبغايا هذه الثقاة لها نص المفاييس من ناحبة السريس.

وفي غضون ذلك الوقت، كان أسطول جدة قد وصل إلى السويس حاملاً كبيرت كبيرة من الين وبصنات من المهذه وعمر فالميون الصموراء وعاد إلى هذه العدينة. كانت السفن تحمل بين أوبعمنة إلى خصيمة طن. ووجسات كافئة من الغاهرة، فديث الحياة في للسويس، وأخذت شكل مدينة هندية، استقبل فيها فالجيون وكلاء علاوا من المهند.

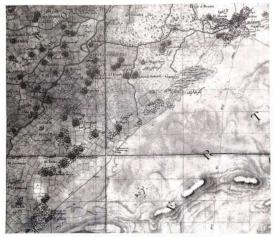

14 - الصاحبة 8 و 9 يونيو 1799، طريق بلبيس 10 يونيو 99 ، كرايم 12 يونيو 1799.
 خريطة (30)

ومن هناك اغترق الطليح في اتجاه أغر ورجل إلى الصالحية. وقد كانت التحصيفات في مكان أمن من كل عدوان، وكان بالمخازن مؤن وفيرة من الشعير والأرز والغول وذخائر الحرب. وأرسل نابليون كتيبتين مع المنفعية إلى قطيه (Qatyeh). وكانت الأبار بحالة طبية. وشيد ضباط سلاح المهندسين معقلاً جهذا من سياخ جانبها 50 قامة، ووضعوا فيها منصات مدفعية. وقد أصابت المدفعية كل الأبار التي تم تطهير ها بعد أسابيع قليلة. وتم إعداد حصون صغيرة في القاهرة ركبت على منصات المدفعية تستخدم كمخازن. ومن القاهرة ومن دمياط جاءت قوافل من الجمال محملة بالأرز والدقيق والشعير والغول لتموين مخازن هذه الواحة. وعندما علم العزار أن قو ات المشاة الغونسية قد وصلت قطية (Qatyet)، وأنه ثم بناء متاريس فيها منصات مدهمية، قام بالتراجع عن مزيد من القدم خشية توريط جنوده. وأرسل الجنر ال رينيه - الذي كان مقرء العام في بلبيس- طليعة قوية إلى المساهية لنساند موقع القطية.



15- بير دودار 2 يونيو 1799، قطية 14 فيرابر و5 يونيو 1799. خريطة (34)

وبعد خصمة عشر يوماً من رحيله، وصل القائد العام إلى القاهرة ووجد كل شيء على ما يرام, وقد علم بتحرك الجزار القاهرة، لكنه لم ينزعج، فقد كانت تقته كاملة, وظهر الانجليز مع بعض سفن النقل وبعض الزوارق المسلحة من أمام الإسكندية، ولكن لم يكن لها أثر أكثر من ذلك, وتم تدمير عدة مدافع زمارة بواسطة يطريك الإسكندية، وتم طرد مراد بك من الصحيد، ورفع العام ثلاثي الألوان على شلال أسوان، فتمت السيطرة على كل البلاد، فكان مارى المماليك الوحيد في مأساتهم هو الواحتين الصغيرة والكبيرة، ويلاد البرابرة,

وقد كان نابليون قد اتخذ قراره بإعلان الحرب على سورياه وكلت الاستحدادات تتم بكل همة في كل العواقع. وقبل أن يغادر مصر أراد الذهاب للمشاهدة عن قرب، وقياس الأهرامات الشهيرة، فعسكر فيها عدة أيام، وقام بسباق في الصحراء في انتجاء الواحة الصخيرة.

عرفت كل من مصر العليا والسقلي الهدوء، وكان الديوان في غاية الانشغال، ولم يعد أهل القاهرة يتذكرون من انتفاضتهم إلا ذكرى العفو الذي يدينون له بسلامتهم. عاشراً: لم يتحمل العرب نتر المشاة الغرسية قطاء والمعاليك ـ الغيز كانوا في البداية يتحدونها - اعترفوا بمجهزهم واستحالة تحطيمها. فقد علمتهم معارك شير اغيث و الأهرام وميتحت آلا بستهينوا بقوات العشائر فيزنا هذه القرة استطاع منة رجل من المشاء لجيار البلاد في كل الإنجاهات، وسواء قابلهم سيمسنة أو شائمة من المصاليك فإنهم فانهم ومعاليك فإنهم المحمدة أو شائمة من المحاليك فانهم المحمد المتحدد المسائلين صعفيرتين من محمد كل جندي لعدة طويلة ونتا طولة أربعة أقاام، ومحيطة بوصة، مرودًا بالتحدد، وسلمائين صعفيرتين من تصابي وحصال من كل جائد، هده الاستحدادات عندما فرصات من كل جائد، عدم الاستحدادات عندما فرصات نقوقها على الأعداء، ولم تعد العربعات نشكل إلا على ثلاثة صغوف، وعائداً ما ينفذ الجنود على الرتفاع الثني، ويتقي المصابط الأمر بعده إطلاق الثار من صغير عندما كانت القروسية على 120 قامة، إلا ملجم عن الصحب إيفاقها. ولو كان ملاح القرسان قرب ما كل كان يرى البحض. لكانت الغيول قد انطاقت حتى يصمح من الصحب إيفاقها. ولو كان ملاح القرسان الشرسان وليس لأن هناك ما مو القائمة ولكن الإينيةي المتلق (لا [...])". وسير القائمة منه المدالية ولكن لا ينبغني المتلق الجندي إطلاق (لا [...])". وسير الكانت منا رديك القراسان وليس لأن هناك ما مو الكانت الغرب الدائمة ولكن كان ينبغي المتائق للا كانت المنار دالك قاعدة.

ولم يكن يترقب العرب اللهة سلاح الفروسية الغرنسي إلا في حللة أن يكون أوبعة هند واحد. وعلى العكس، كان المسائيك بتظاهرون باحتقار هذا السلاح، ولكن عندما يركبون على خيول البلاد فإنها كانت تصميد امامه، كان الممارك أقوى من الغرنسي، وكان أكثر منه مرقا وافضل شاليخا. وكان الممثة معلوك يحذريون باحتمال تقوقهم ضند منة فقرص فرنسي، ولكن إذا كان في المقابلة بين الغريقين عدد ماتني حصال، فإن الشبيحة تكون في صالح القدنسية،

ويحارب المماليك دون تركيب، وبشكاون زوبعة على الجناحين ليدوروا على الجرائب ويلقوا بانفسهم خلف النطوط, ويلدة فريق من نلائمنة فرنسي مكان على نلازة خطوط، ويتجه فريق على يدين وبسار للصف الأول، ويتحرك فرسان العدو، ويلقون جوانب الصف الأول، يتوقف ليدور حول جوانب الخط البدند، والثالث يودي نفس العركة، وينهن المحركة, ويربط الفرسان فلى المعركة، ويربط الفرسان فلى المعركة، ويربط الفرسان المعرفية مناسبة على ممانة السرح يراسطة حزام، وتندلي سيوفهم بالأيدي يواسطة علاقة السيف, وأحيانا نكون تبران جندي من الخبالة فلصلة عن المعرفة مناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عن المعرفة عنده من الخبالة فلصلة عن المعرفة المناسبة ولا تسير المدفعية الفرنسية أينا كنة دون أن تصبها

<sup>( ُ) [</sup>نافس في المغطرط].

مدفعية فروسوة. وقال أن يقوم الممثلوك بالهجوم فافهم كفره يقومون بالطلاق العاقر من مدنة أسلحة ويتدفية وطلبحة وزوجين من المستسات، يُحمل أحدها على درع السرج، والأنفر على الصدر، أما الرمح فيحمله أحد المقدم والسابس؛ الذي يتحق به مشرًا على قدمه، لقد كانت مطيضات المماليك شجاعة وراتمة.



16 – الفيوم خريطة (19)

## الفصل السابع

## غزو صعيد مصر

لرلا: خلطة المبركة، ثقياً: هضرع أقليم بني سويت والنيوب معركة سيستات (7 لقاوس 1798)، حرب منية العيوم (8 فرضيز). والكل الميوط وجرجا خضرع القيمين من مسعيد مصر، حرب السوائي (3 بنالي 1790)، معركة الحياة (1 فرابر)، معركة أما (12 فرابر)، ومركة الإرادي، معركة أما (12 فرابر)، خاصة أما المنافسة معركة السوامة (5 مرابر)، خاصة أما المنافسة معاصرة حسن لك في صمعرة المعرفة في الأمورة (8 مرابر)، المعركة المورة (8 مرابر)، معركة المورة (8 مرابر)، معركة المورة (12 مرابر)، معرفة المؤاثرة (12 مرابر)، خوات معرفة المؤاثرة (12 مرابر)، معرفة معرفة (12 مرابر)، معرفة المؤاثرة (12 مرابر)، مورثة عمرة الأما المتلكل الفسعير (9 مايور)،

قولاً؛ لو كانت فرقة من المجيئن القرنسي غداء معركة الأهرام قد لحقت بدراد بك لما وجدت مقاومة في أي مكان، ولكنت قد امتلت كل صميد مصر في خسمة عشر يوماً. ولكن كان لا بد من انتظار تجهيز سلاح الفروسية وفرتناع ماه النبل بالثعر المكافي لإمكانية انملاحة. وقد انتهز الأعداء هذه الفترة من المهدوء التي استعرت شهرون، وألهاق الأعداء من ذهولهم وضعف وقع تأثير المعركة، ووصلتهم مساعدات من قبائل مختلفة ووعود بالولاء من الخلاجة المناحدة ومنذ فقلان الأسطول القرنسي وصلت الإعانات بواسطة للبحرية الانجليزية أمام الإسكاندرية، وجددت عندهم الأمل الدافع لكل مهمة وكل ملتة.

وفي سبتمبر 1798 كان مراد بك يملك بييثنا برية كبيرا وأسطولا عظينا. وعاد الرسل الذين كان قد أرسلهم إلى شجه الجزيرة العربية لاستئباد المهومتين ولستعطاف الأشراف ذوي العمانم الخضراء، وقد نجموا في سهمتهم وأخبروه بأن جماعات من عرب بنته العشهورين بشجاعتهم سوف يحبرون البحر الأحمر وينزلون من الدفق في القسير.

وقبل ثمانية عشر سنة كان حسن بك منظياً مع ألهه إلى إسناء ويعيش من دخله اليزيل في منطقة وادي النيل الأولى . وقبل النيل ويعيش من دخله اليزيل في منطقة وادي النيل الأولى. وقد كان معدماً إلا أنه اقترن بزيجات من قبلتين من كبار عرب بلاد سنل (Sennar)، وحظي بثقة كبيرة عند في ماتنك وخسسون عند فياتل وطبيون وعلى ذلك، فقد بغي ماتنك وخسسون معطوكاً في هذاتي مكافية تمكيل المنافقة منافقة منافقة

القاهرة، ولا لحضوع مراد بك وكان برناح لانتقام الغرنسيين وينتنظر ممهم تحسين وضمه لانه يأمل في امتداد سيطرفه على الصحيد كله.

غالار دوزیه القاهرة فی 25 أغسطس، على راس خمسة ألات رجل، من بیدیم ستمنة من سلاح الفرسل. وثلاثمئة من المنفعية، أو من النقابين، ولردعة ألاف وثلاثمئة من المستائ، وأسطول من ثماني سفن، ونصف قوادس، وسعوريات، أو مراكب نصف شباك بلهادة ملاجين فرنسيين. وقد كانت عملية حربية هلمة، وكانت في نفس ظرفت رحلة علمية ذات أهمية كبرى؛ فالول مرة منذ سفوط الاميراطورية المروسانية يهتم بلد مقحضر ملاطوم والفنون فيجيء للزيارة والفيلس والتنفيب في اطلال رائعة كانت قد شيئلت اعتمام وغضول العالم العلمي منذ قرون عديدة.

ولم يكن هنك من هو أكثر كفاء؟ من ديزيه لإدارة مثل هده العملية، ولا انتخل أحد حملنا بذلك اكثر منه، فقد كان موذيا المشخر، ومدركا الخلوم كن للهنام المشخرة به التفون والعلوم كن لقد كان موثقا المشخرة التفون والعلوم كن لله (Frian)، وطهار يخفق شوقا عند سماع أسماء طبية، وقفط، وقيل، وكان يراس كلا من الجنرالين فريان (Frian)، وطهار (Belliard)، والرائد المساحد تونزيلو (La Tournerie)، وعقد المفجية الموتوبين وكانت تضيم عددًا كبيرا من المغيشة، والوحدتين أو وهاه، وهي كناف ممتازة أبحرت من سفيالهيكيا، وكانت تضيم عددًا كبيرا من المغيش، وأقلست في نفس المحسكر جنوب المبيزة قبل شهرين، وكان ديزيه قد اعدهم لهند المعركة، واستشفى المؤسسات غيو لا عربية جهدة مثل خيوان المعابلة، جابت من إمداد الجيش بعدية ومن الفعائم، غير أنها لم تكن كثيرة المند.

وكان العلماء والفقائون يودون مرافقة بيزيه. لكن كان هنالف خطر مزدوج، قمن جالب قد يتحرض لمخاطر الحرب رجال فور أهمية كبرى، وقد يصححون سيبًا لتأخير العمليات الحربية. وقد حصل دينون (Denoa) كمتطوع وحده على الإنن باللحاق بمقر عام الفرقة.

وقد استمنى بيزوه خصمة النهو في غزو مصر المعايا في سيتمير، واكتوبر، ونوفيمير ونيسمير عام 1798، ويغاير عام 1799. وفي يوم 2 فيراير مبيطر على أسوان، ثم كرس خمسة أشهر أخرى للقضاء على الانتقاشات وتوطيد غزواته. وتنقيم حسلته إلى تعاني عطيات استمرت الأملى منة يوم. وكانت معركة سيدمنت أمم عملية حربية، وكانت النتيجة غزو إقليم بني سويف والفوم. واستخرفت العمركة الثانية خمسين يومًا من ديسمير ويغير، واقتصرت العمليات المناقبة والفوم. واستخرفت المعركة الشنيا وأسيومة وجرجا. والعملية الثالثة استمرت ثالثين يومًا من ينهر وفيراير (1799، وأهم أحداثها معركة سمهود. وتم طرد المماقبك من الموادي وفقوا كل ما عندهم، ولجاوا إلى الواهات في بلاد الدرير من وزاه الشلالات، وفي صحاري طبية، ورفوف العلم ثلاثي العام تلالي و 1790، وقام أحداثها المبكرية أربعين يومًا من فيراير ومارس 1799، وقام مراد بك، والألفي بك، وحسن بك، وحسن من "بينيع" بالتنهاز إفرصه] زحف العيش إلى سوريا، فنخلوا الوادي وساروا إلى القاهرة بهنف التصع هناك، والقيام على الفور بإعادة الاستيلاء ثانية على مصر العليا، والسغلى إلا قيم فشاوا في مصاولتهم، وكان الفضاء على جزء من الاسطول الفرنسي في مصر العليا، ومعركة فقط أخداثا حربية هامة. وفي العرطة الخامسة، اغارت فاول أشراف بسع على إقليمي أسبوط وجرجا وتم ملاحقتهم، وأما طامعلية السائمية قند استموت في شهري مليو ويوزيو، ومكانت من السيطرة الكاملة على مصر العليا، وقد أصبح مراد يك والألفي من دون مرافقين لهما، فاخذا بهيمان على وجبيهما في المسعراء، وفضت معركة بني عدي على هذه الدينة الجميلة، واحقل الجنرال بليار القصير، وعاد جيش سوريا إلى القاهرة، وأصبحت مصر العليا، والمنظى كلها هادنة تماثاً.

وقد أصحر فليليون الأمر للجنر ال ديزيه مالهيور على إثر مراديك لقاله وتشهال الفرصة فهزيهك واقتفاء أثره وتضييق الفتفاق عليه، ودفعه وراه الشلالات وفي الراجات، وكان [ديزيه] كلما تكنم في الأماكن المهامة بقوم بعمل تحصيفات المساجد التي تطل على النيل لمعاية العلاجة، وكاما حدثت ثورة ثانوية ، كما هو مقوقع بعد انتصافر الراجع - كان عليه قدمها في معالى خاصة تزدي لاستسلام البلدة، ولكن في البداية كان بجب إحجاداً كل فرى الراجي إله التكون جاهزة بعد قليل لمستنته فيستخدمها احتياطها لتعريض الخديات ورفائت فرفة الفرسان – المكونة من لك ومائتي حصان - مشعولة باسترداد فرنها، وكذلك كان ألف وخصصة رجل من المشاة من الكتائب الثلاث التي طلت بالقاهدة وتعرف خديره عن المشاة من الكتائب الثلاث المعافدة وتعرض خديره .

غائفًة في الثلاثين من أغسبلس وصل بيزيه إلى بني سويف، ولم بصائف أية مقارمة من المسايلة، الذين كانوا موترزين في الفيوم وكان عددهم وصل بيزيه إلى بني سويف، ولم بصائف الله مطول مسخور يتكون من منة وشعائين سفية، منها فتنا عشر مجهزة بمثالم. وقد رسا الأسطول في ترعة بصر بوسف، وكان ديايه يمتطيع الزحف من بني مويف إلى الفيوم على بحد أربعة فراسخ على يعينه، البحارب مراد بلك، غير الحافظة التربيف وهي بلدة مسخورة عند منظل ترعة لحد قلال في ديروط الشريف، وهي بلدة مسخورة عند منظل ترعة بحر يوسف، فيقابل السطول العدو فيمترض مبيله في الترعة، وعند نزول الترعة مع جيشه وسفاء الخلاد يعصل بلد بالتحصل الموجيد على الفوم و وثروات البكرات التي تصطها سنتهم، فتكون الضربة حاسمة، إلا إذا استبقاء مراد بك والمسطول، وجيشه إلى المستهة مراد بك

تؤخر مسيرته وبداه على هذه فلغطة لسنمر ديزيه في صمود النيل ووصل إلى أبوليهم له سيتمين ويعد أن أدرك مراد بك خطة عدره، طلب من البطولة صبعود كراعة بحر ابوسف والدخول في النيل عند دير وط الثعريف، وأمسدر الأمر برسو الأسطول أمام أسيوط ولكنه ظل لا يتجوك في الفيوم مع جيشه، مسيطرًا على الضغة البسري من ترعة بحر بوسف، وبشر على طولها ميمنته، وهكذا كان على انصال بأسهوط، ووجد متوازبًا من خلفه الواحة الصغيرة. وفي مساء 5 سيتمبر وصلات أخبار تحرك الأسطول إلى ديزيه في ابو جرج، وفي اليوم السانس رحل عند الفجر مع كنيبة للوحدة 21 الخفيفة، وسار على يعينها وقطع ثمانية فراسخ، ووصل إلى الدينساء وعبر ترعة بحر يوسف، تكنه وصل متأخرًا, وكانت سفن الأعداء تدعيرت، ما عدا النبي عشر مركبًا سحملة بالأمنعة التي استولى عليها بعد تباتل خفيف الإطلاق الفار، وكان على أحد هذه المراكب سبع قطع مدفعية وغى الهوم السابع دحل [عززيه] إلى أبو جرج وأقام فيها عدة أبيام وتصفرتر بما أن مراد بك عمل، تحلى الجلاء أسطوله، فسوف يتجه إلى مصر العليا عن طريق الصحراء. وقرر [نيزيه] أن يكمل سيره عابرًا النبل ومتجهًا حبائلو ة إلى أسبوط، حيث وصل يوم 14 مستمبر. وعندما اقترب تتجنب الاشتباك، استمر لمسطول فلعدو على النيل حش بعرجها. وظل مراد بك هانشا في الغيوم، ولكن عندما وجد أن الغرنسيين على بعد مبتين فر سخًا من أسامه، قام يقطع الانصالات مع الفاهرة، وأثار نعرد إقليمي العلها وأسهوط، ما جعل موقف ديزيه حرجًا؛ فهو لا يستطيع المداورة على جناحي العدر الذي أبقى على اتصاله مع مصر العلوا عن طريق الصحراء، فضلاً عن أن الواحة كانت من خلفه فما العمل في هذه الحللة؟ أهو التصميم على مشروعه؟ كان بخاطر بكل شيء، لذلك فمذالحكمة الخصيم و والإنصبياغ أمام تؤتييات عنوه، وهو ما فعله، فتراجع إنهزيه] إلى ديروط الشريف، ودخل في نزعة يبحر يوسف، ونزل إلى الفيوم. ونزل لمسطول للعدو من جديد إلى ديروط الشريف، وإلى أبو جرج حتى أمام بني سهيف، واستقله أهلي البلاة بصيحات المنتصر، وحين تراجع الفرنسيون ظنوا أنهم قد الهزموا! ومع ذلك تحمل العبيش الغريسي أكبر المصباعب؛ حيث غرزت السغن في الرمال وتوقفت في كان خطوة. وتنظب الجيش على كان الصيماب، وفي يوم 3 الكنوبر وصيل إلى اللاهون عند منتقل الفيرم، وسيطر على الجمير من الحجير فوق النزعة، مما أنام له المداورة على الضفتين. وبعد شهرين من الإرهاق قطع خلالها مانتي فرسخ من الأراضي، وجد الجوش نفسه لم يتقدم إلا قليلا كالأيام الأولمي



17 - ديروط الشريف - بحر يوسف - معسكر كريم. خريطة (13)

وبعد عدة مناوشات خفيفة، وبعض السير والرجوع على الأعقاب، نقذ صبر ديزيه، فرحف مباشرة في اتجاه مراد بك الذي كان لديه نفس العزيمة. وتمت المواجهة بين الجيشين، واعتلى جيش المماليك كل مرتفعات سيدمنت وسط الصحراء على بعد فرسخ من ترعة بحر يومف. كان الجيش يتألف من 2000 من المماليك بسيوفهم الرهيمة، و800 عربي من الغرسان والمشاة، وأربعة مدافح وكان جيش الفرنسيين يتألف 3400 رجل من سلاح المشاة، و600 من سلاح الغرسان، وثمانية مدافع، والمجموع 4500 (اربعة آلاف وخمسمنة) رجل. وقد شكل ديزيه مربعاً واحدًا من المشاة والغرسان، وأقام مربعاً صغيرًا من ثلاث فرق من جنود المشاة للتنخل السريع. وابتحد مربع العشاة الصغير برعونة، وانتهز مراد بك الظرف المناسب وهاجمه، وأحاظ العيش الغرنسي بخمسة الإف أو سنة آلاف حصان على الغور. وكان الكابئ فاليت (Valette)، قائد المربع الصغير، ضابطًا جسورًا، قامر جنود المشاء بالتدخل المدريع وإطلاق التار عن كليل ونقوا هذا الإمر الدنهور برياطة جائل وقد قتل أربعون من شجمان العماليك بالمنة الحراب، ونكن الفيول التقت وتبراختراق الدريع وغل الهنود بحد السيف،

وكمان من العمكن فقلهم جميعًا لو لم يقترب العربع الكبير الصفينيير وقد ردعت النظايا وديران الفيفائق العماليك واغتطرتهم للاشعاد عن القفافف الكروية. ومع ذلك تقمت مدهمية العدو بمستندة العشاة

وانخذت موقعًا أزعج الفرنسيين. وللتخلص من هذا الوضيع لجيارا إلى الدخافج مباشرة، مما لضيط مشاة العرب إلى الدخافج مباشرة، مما لضيط مشاة العرب إلى المنافج بعد تباخل ملائفت بارية عاضية ولكن قصيرة، وتم الإستيلاء على المنافج، وقد الزعج مراد بك وذهب مدرية الميادة معهمة من جنيد، وتم صده مرة ثانية، وقرأ العرب إلى الصحراء وانتصر القرنسيون في العمركة. ولكن خميلا دين المحكمة والكن بنسبة واحد إلى تسعة. وقد المماليك خمسمنة رجل بحل مراد بعد أربعه ما الكنافية، وقد العرب مامن المحد، وبعد أن خاب خمسمنة رجل مامن المحد، وبعد أن خاب ترعة جراح (Garah) بدقع العرب مامن المحد، وبعد أن خاب أمليم، ذكرات، وعد من الكنافية، وقد العرب مامن المحد، وبعد أن مطارفته، ويتم المرب مامن المحد، وبعد أن خاب ترعة جراح (Garah) بدقع العرب المياد من المرادة المشابرة الإنافية إلى الهوم، وبعد أيام قليلة المشابرة أناف مذا الإلليم، وكه يأس مراد بك من خبية أماله، وعنما نجح الهجوم على المربع المحتجر، المطالفة المتألم أمل هذا الطالغة وكان أملا (انقاً) وقد مجر، المطالفة الماك من الإرادة الحظة وكان أملا (انقاً) وقد مجر، المطالفة المتألم الارادة الحظة وكان أملا (انقاً) وقد مجر، المطالفة المثالم الارادة الحظة وكان أملا (انقاً) وقد مجر، المطالفة المثالم الارادة الحظة وكان أملا (انقاً) وقد مجر، المطالفة المثالم المرادة الحظة وكان أملا (انقاً) وقد مجر، المطالفة المثالم الارادة الحظة وكان أملا (انقاً) وقد مجر، المطالفة الماك المؤلة المثالة وكنافر الماك الإلاء المؤلة المؤلة المؤلة المطالفة وكان أملا (انقاً) وقد مجر، المطالفة المؤلة المؤلة المؤلة وكان أملا (انقاً) وقد مجر، المطالفة المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة وكان أملا (انقاً) وقد مجر، المطالفة المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة وكان أملا (انقاً) وقد مدر، المطالفة المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة وكان أملا (انقاً) وقد مجر، المطالفة المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة وكان أملاً القابة وكان أملاً القابة وكان أملاً القابة وكان أملاً المؤلة ا

قضى ديزيه كل شهر اكتوبر في تنظيم إدارة الخيرم، وشمن للقاهرة عندا كبيرا من الدراكب المحملة بالقمح والخضر بوات و الإعشاب، وتسلم بدلا منها فخائر حربية ومالابس. وكال نديه كثير من مرضى الشهاب العين (الرحد)، فقام بتسريح كل العرضى إلى مستشفى ابراهيم بك. وقد حصلت هذه الكائن من القصائل في الراحة على نمس المدد من الرجال الاصحاء، غير أنه لم ياتحق العماليات وتركيم يتنضون. وبعد أن الحاقوا من ذهولهم، فتجهرا إلى البينسا على ترعة بحر يوسف، وكان على البسار أسطولهم الذي كان يرسو في أبو حرج، وبذلك أصبحوا يسيطرون على مصر العليا من بني سويف وكل ترعة بحر يوسف من البياسا. واعتل ديزيه على البسار بني سويف، وع بعيف المهار واعتل ديزيه على البسار

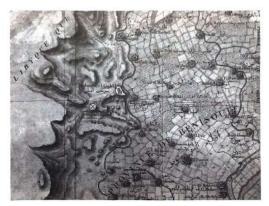

18- معركة سينمنت، 26 سبتمبر 1798. خريطة (19)



19- بني عدي 17 ميتمبر ، بني مند 24 أكتوبر ، أسيوط 25 ديسمبر 1798 خريطة (12)

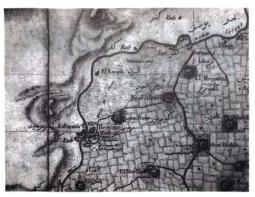

20- كاربرنيم 18 ديسمبر 1798 خريطة (16)



21- الغذايم 26 مارس 1798 خريطة (12)

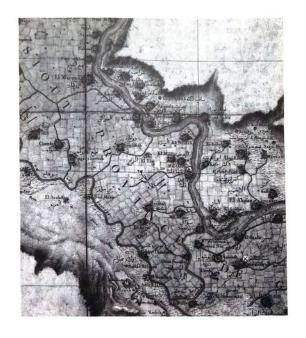

22- جرجا بالصفورة 28 ديسبر 1798، والسواقي 3 يناير 1799. خريطة (11)



23- نزلة طبطا 8 يناير 1799. خريطة (11)

وفي نهاية شهر أكتوبر 1798، وصل الخبر إلى مصر العليا أن البلب العالى قد أعلن الحرب على فرنسا، وأن الجزار- سر عسكر- يتجه إلى القاهرة، وأن هذه المدينة الكبيرة قد ثارت، وأن كل القونسيين قد قتلوا. فاهتاجت النفوس، وكان مراد بك ماهرًا يستطيع أن يستغل كل شيء، فأرسل إلى العديد من المراكز بعض المماليك لإثارة أكبر جزء من القيوم. وغادر ديزيه هذه العاصمة واتجه إلى القرى التي رفعت راية العصيان، وقابل في أثناء مسيرته المتمردين الذين حدوا من جانبهم مواعيد لقاءات في عدة مراكز في المنيا, وفي 8 نوفير استولوا على أول مساكن المدينة، وكانت هذاك كثبية من ثلاثمنة فرنسي، ومنة وخمسين مريضنا. كان الجنرال إيلير (Eppeier) قائد الميدان، وكان الجنرال روبان (Robin) في المستشفى. وقد كان من عادة المريض من جيش الشرق الاحتفاظ بسلاحه قرب سريره، وفي ذلك الوقت كان عدد كبير منهم مصاباً بالتهاب العين (الرمد) المتقدم لدرجة عدم قدر تهم على القتال, وقد احتل الأعداء العدينة دون مقاومة كبيرة، وانصر فوا إلى النهب، وتفرقوا دون نظام, وانتيز الجنرال روبان (Robin) الغرصة، فتجمع أولا حوله كل من في المستشفى، ومن هناك خرج على المحان إلى القرنسيين للانقام، ولما علم ديزيه أنه كان قد تقابل مع المتعردين رجع أدراجه وسار طوال الليا السكان إلى القرنسيين للانقام، ولما علم ديزيه أنه كان قد تقابل مع المتعردين رجع أدراجه وسار طوال الليا الساد المه وسار طوال الليا على أثر هم، وكنل منز عجا بشدة بشأن موضوع مستشفى العنية، ووصل إليها في اليوم التالي عند العجر، وعلم بحمن تصرف الحامية والعرضي وما حقق و من نصر

ومع ذلك، كان الفائد العام مستاة من تباطؤهم، وقال مخاطبا ديزيم: "هكذا فرنك القاهرة منذ ما يقرب من لائة أشهر وما رفت في الغيوم"

. ولم يكن لدي بيزيه من رجال سلاح الفرسان ما فيه الكفاية. وقد تكدم له معارك مثل معركة سيدخف كشيهجة المسيوع الكمل إلا انتجره أما إذا انتصر فلم يكن يستطيع الاستفادة. كان وصورك إمداد الف ومانتي حصائ مجيزه الدسائر أخيرًا من القاهرة مع بطارية حدقهة خفيقة، وسنت سفن حريبة (bastingue) وشعوه، كل ذلك تلك تحديد ألجاء المجارك مع بطارية منظف النصابط الممتاز، ومنذ ذلك الوقت غيّن فريفًا (Davout)، وأمير إكمانيًا المسترد المستردة السفينة إيطالها (Lindie)، والتي كلنت تضم عدة قاعات مغروشة بالحرير من مدينة قيون لاستعمال المشردة السفينة إيطالها (Lindie)، والتي كلنت تضم عدة قاعات

تُعَقَّدُ: عندما وصنفت هذه الإمدادات لهذ بيزيه طريق الضفة اليمنى من نرعة بحر بوسف المني كانت تشبه في هذا الوقت أجمل أجزاء مجرى نير السين. وكانت الأراضم تنطبها الغواكه وتم بذر البازلاء والقول، وازدهرت أشجار البرتقال، كان منظر البلدة بين الترعة والنيل من أجمل ما يمكن رويته. وهناك العديد من الغرى التي يتكشّف في مرمى العين ثلاثون أو أربعرن أقريم منها، وقد رفس مراد أن يخوس العرب، ووصل في البداية إلى أسوطه واندع الفرنسيون الأره بكل همة، ووصلوا إلى العنبا في 20 ديسمبر، ونقع هذه المدينة على الضغة الغريبة للنيل، وهي مدينة كبيرة ورائعة, وقد تفنوا منها أربع مراكب كانت قد عرزت فيها، أهدما تعمل معققا الغريبة للنيل، وهي مذينة على المعنفة عبل العربش، وهي مدينة أممل من المنها، ومكن مدينة عرض مدينة مرورهم يخرانب أممل من المنها، يمكنها عشرة أبلاف نسعة. وقد زارها تجار العاديات عند مرورهم يخرانب عبر موجود عن المدين، وقي يوم 29 دخل جرجا المدينة.

واقليم أسيوط بظيم غني، يوجد به صمهاريج من مهان متينة وانوقة تستخدم لنزويد الأهالي والخيول بالهاء: كما يوجد هوبهن رانع هو الوحيد في مصر الذي نصاح إلى ألف من مثله, وقرية بني عدي أهلة بالسكان، وتقوم فيها قوافل دار فور، ومكانها متكبرون ومتحمسون، وبيدون للحدو في هيئة شخصيات متوحد، كانت بمارة تنفر بالانقاضة الذي ستكون بعد بعنسع شهور سينا الإنهيارهم، ولم يقنبه فلتصاء إلى أنهم سيكرنون عماً قابل تحت رحمة نفس الجنود الذين وقابلونهم بكل وقلعة ودون ترحيب.

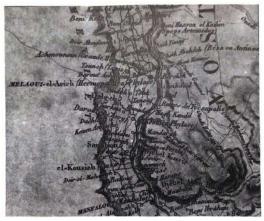

24 - ملوي العريش . خريطة (48)

وتقع جرجا على نفس المسافة بين القاهرة وأسوان، وهي أصغر من أسيوط، ولكن أكبر من المنيا. ويسود في البلدة رخاه كبير، برغم إقامة واستهلاك الجيش، فيباع نصف كيلو الخبز فيها يعليم، وتباع الاثنتا عشرة بيضة بعليمين، والحملمثان بعليم، والبطة للتي تزن سنة كيلوات بعشرة ملاليم.

ولقد كان مراد بك دانم الهروب، فكان فريسة للاكتئاب الأليم، وفي كل مرة يُقبض فيها على أحد الخقافين (جندي مشاة للتدخل السريع) كان يصبح:

"ماذا!، ها هم مَن انتصروا على إلا أستطيع أن أهزم هؤلاء الرجال الصغار ؟"

و عندما كان بعر على مرقع النصر فهه [...] كان يترقف على بعد فراسخ من جرجا ساعة ويبكى حكما بقال... على تكليات الروته الحالية. وفي نعن هذا المكان، في عام 1788، وعلى راس خسسة آلاف مماولات، هزم حسن، قودان باشا الياب العالي، الذي كان يقود سنة عشر الف رجل من افضل الجنود المشانيين، بساندهم القان من المماليك من رجال حسن بك. ويفضل ذكاته ونظرة، طائقية وجرائه، حقق مراد بك القوز الناب وعاد بعد قابل منتصراً إلى مصر، واليوم إذ يندفع إلى اقامس الأراضي الأطة، فان يجد في الغريب العاجل ملجأ إلا المسعراه على المهوري التعمر، حيث الحواة المريحة! وقد تعلى الموت دون حدوى، على أن ماعته لم تحن بعد!

ولكن الرياح المكسوة حجزت الأسطول على بعد عشرين فرسخا من الغوات خلفهم، وكان مكلوفا، وكان يعكن إشعال الحريق فهه، وقد يسبب النشل زحف ديزيه أو يوخره لمدة طويلة. وقد كاف مراد بك بهذه المعلية عثمان الذي خير انجاء سيره مع ثلاثمنة مملوك واتجه إلى المصدواء خلف الجيش الفرنسي، وقطع الانصال بين أسيوط وجرجه، وقائل الأعالي واستفرهم بالحل المغور على قروات هائلة في هذه المعقن. ونجح في قطع الاتصالات من جرجها مع الأسطول.

وقد الحفات هذه الأخيار بيزيه في قلق شديد، فؤنا لقد الأسطول فكان لا بد من العودة الى القاهرة رالجلاء عن كل فلصعيد و فكر إذا نرك جرجا لينزل بنفسه النيل ليقود معسكره نحت حماية منافع سنفه. وقد أنضاعف جركة هذا التقييق الإنفقاضة الذي قد يلحق بها مراد يك فقطة (ديزيه) قرارًا أكثر حكمة بالبقاه في جرجا مع سلاح \* المشار ولرسال الهنرول دافو مع أفف ومانفي فرس وسنة منافع لإعادة الإنصالات.

وفي 3 يناير وصل دافر عند لبولب قرية المدواتي (Saoušey)، حيث ثم تشكيل لول تجمع من المتدرين (التوفر). وقلم عند الاقت من الرجال المسلمين بالنفاع عن طرق القرية الذي أقيمت عليها المتاريس. ويعد المعركة طلقي فيشمر ساعة اخترق الفرسيون خط الأعداء، ولقوا عددًا كبيرًا منهم في الفيل، وتقلوا المعرفة رحل من بينهم. وتم هدم المتاريس، ونزع سلاح الأهابي، كما تم إضحاع كل القرى المجاورة. ومن هناك شعه [ديزيه] على قرية طهيفا الصنحمة، ووصلها في 8 ينفير. وبعد بعض التدابير الأولية اغترق المتاريس، والقي بيعض المدافعين في المنهز، وقتل عددًا كبيرًا منهم. وفي تنس الوقت هلجمته مفرزة انفضائس من المت من المرب والمماثيك، فاستدار للوراء وهزمهم، واحتاج عدة أيام فنزع السلاح واستسلام كل قرى المنطقة، وإعادة إقامة الاعمالات مع الأسطول الذي انتهز رياضًا شعافية معتملة يوم 17 يناير، ورسا في جرجا على يستر المحسكر. وشغاص دوريه من المقلق بقصل التانه البيشين، وأصبح قادرًا على مواصفة غزونه. ولكن هذا التأخير أصناع عليه شفية عشر يومًا، وصنواع الوقت في اثناء الموجب خسارة لا تعرض. رابغة، علم مراد بك بهزيمة قواده وتكنه نلقى في نفس الوقت خير صلحه مع حسن بلك، ووصول الهراف بنبع. وخضع حس بلك . أخيرًا لنكير استراد به النابعة والمنابعة المنابعة المن

وقد وجد مراد بك نفعه على رأس ما بين 12000 إلى14000 رجل، ونقر في مشروع جري، وجديده حيث كان يربد الذهف إلى جرجا عندما بغادرها يززي، ليساند المتعربين ويحصنها، فيأخذ مكانه خلف بيزيه الذي مدوف وضغر الرجوع على أتخفه فيخل معركة في وسط الدنول يأمل مراد بك أن تحقق له نهاية سعيدة ولهذا الغرض غلل في المصحراء على الشاطئ الشمالي من نرعة الصعيد وقد خادر بزريه جرجا يوم 20، وساز بين الذيل وفترعة، ولكن فعر يرم 22 ( ونابر) فقابل الجيشان عند مستوى مسهود سيرا في اتجاء معاكس. كانت الشرعة تفصل بين الجيشين وكانت جنفة. وكانت غلى النول أسطول كبير مسلح. وكان الجيش المحسري مكونا من المشاة والفرمان، وأربعة عار متفقا، وكان على النول أسطول كبير مسلح. وكان الجيش المحسري مكونا من الفساة والفرمان، وأربعة عار متفقا، وكان على النول أسطول كبير مسلح. وكان الجيش المحسري مكونا من الأعلم دون متفعية، وكان للمجموع ما بين ثلاثة عشر الذا إلى أربعة عشر أقف رجل. ويدأ الجيشان القتلى بمجرد والميسرة بجلاب النول، تحت قبادة البغر الريان (Bolliam)، والميمنة على يسار الذرعة تحت فهذة الوشرال فافر واتقد المعافيك نظام متركة معائس، ضلاح الموسطة على وسار الذرعة تحت فهذة الوشرال دافر. المعافيك فلدينة جلب النول، والمشاة في الوسط في مواجهة معهود. وشكل العرب الموسرة، وأعطوا الماكلهم في المعمراء, وقد وضع الغرنسورة تقيم في فعشاه، ووضع المعافيك نقيم في فارسان.



25- ناحرة الداري 21 يناير 1799، سمهرد 22 يناير 1799. خريطة (10)

وقد كان أشراف يتبع على أحر من الجمر، أما الشيخ حسن رئيسهم، ومعه ألف وخمسمنة شريف، والف عربي على الأقدام، ققد ألقى بنفسه في وهذة (واد صغير) أمام المدنية، فهاجمه العقيد الجسور راب (Rapp) ومعه فرقة من جنود المشاة من الوحدة (21) الفقيقة، وخمسون فرسًا, ودفع في مجرى السيل ألقا من الأشراف، لكنه جُرح، وتم طرد فصيلة الفيلة وأطلق الأشراف صبيحات النصر. فوضع العقيد لاتورنيري (La Tournerie) منفعين خفيفين في متناول الشظايا ترمي مجرى السيل، وفي نفس الوقت انتفعت كتبية فرنسية بالحراب على الأشراف وقتلت عددًا كبيرًا منهم، فأخلى الباقون مجرى السيل بغير نظام، ولا دمنة منهم بالمسجد وتم نبجهم فيه. احتاز مراد بك وظل يشاهد معركة المشاة، ولكن بعد قليل حصدت القذائف وكرات المدافع الموت بين صفوفه، ولم يكن لديه مدفعية ليرد الحداء، وقال الشيخ حسن بك: "لماذا التشاور؟ ... من كان ذا نخوة يتبضي!"، واندفع إلى عيسرة الجيش الغرنسي، وأحاط بعربع الجنرال بليل، ودار حوله عدة مرات في مولجهة نيران الشظايا ورشق عناصر الانتصار. وقد اضطر لأن يبتعد عن متداول المدافع [حين] تقدمت البطاريات أمام سعهود، ودخلت البها عناصر الانتصار. وقد اضطر لأن يبتعد عن متداول المدافع [حين] تقدمت البطاريات أمام سعهود، ودخلت البها عناصر الانتصار. وقد اضطر لأن يبتعد عن متداول المدافع [حين] تقدمت البطاريات أمام سعهود، ودخلت البها عناصر الانتصار. وقد اضطر لأن يبتعد عن متداول المدافع [حين] تقدمت البطاريات أمام سعهود، ودخلت البها ثلاث فرق من النشاة الخفوة بالهجوم بسرعة، وفر الأشراف البلسلون مسرعين عندما اصابتهم أولى كرات المدافع، فابتعد العرب بنذا في الصحراء. عندنذ تزعزع دافو مع الفروسية وثلاثة مدافع خفيفة، و هجم على مراد بك وجره حتى قرب فرشوط وقبل أن يصل إليها حسن يتبع أرغى وأزيد من العصب، وتحصّل في قرية، واضطر دافو لانتظار المشاة الذين غزوا القرية بالهجوم. لم يكن هنك لحظة شك في هذا البوم، فقد بقى في سلحة القتل ثلاثمنة رجل من صفوة المعاليك، وأربعنة شريف من يتبع من ببين أكثر هم شجاعة، وماتنان من العرب.

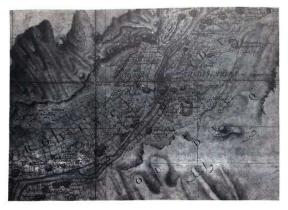

26 - ارمنت وطبية 16 يناير 1799، طبية 12 فيراير 1799 خريطة (5)

وكان شيخ بلدة فرشوط أخر أحفاد الأمير همام الذي كان يعتبر رئيس قبيلة من عرب المغارية، والذي انتقل من ترنس إلى فرشوط في القرن السلاس عشر . وقد از دهر فيها وبالتدريج أقام في جزء من الصعيد. كان اسم هذه القبيلة "الهوارية"، وسيطر شيخها كسلطان على كل البلاد من أسبوط حتى أسوان. وكان يسدد ماتتين وخمسين الف ابردب من القمح إلى باشا القاهرة وإلى البكوات. ولا يزال أمراء أهل البيت محدوبين، هولاء الذين حكموا باشتماف خلال منة وخصين عاماً، ولم تزل ذكر اهم عزيزة في هذا البلد، وفي عام 1768 هاجم "على بلك" الأمير همام الذي راح لمقابلته مع خصية وعشرين ألف فارس، وخسر همام المعركة قرب أسبوط، وتوفى في العام التأتى في إسنا. وحصل أو لادء على السلام والحياة بالتصحية بأكبر قدر من ثرواتهم، وكان أخرهم شيخ بلدة فرشوط. وكان قد اختفى عند اقتراب المماليك، فطلب مراد بك البحث عنه، ولحضروه اليه أخبراً، وثائر شيخ المهادة والذي لم يستطع كتمان مشاعر الفرحة عضب المنتصر مراد بك عندما رأى هزيمة وسقوط أعداء أهله، ومن شدة غضيه أهوى مراد بك بالسيف على رأس آخر أبناء هذه السلالة العريقة, وبعد قابل من وصولهم رأى الفرنسون أنه من الواجب تقديم مراسم العزاء.



27- قنا 12 فيراير، قفط، ودندره. خريطة (48)

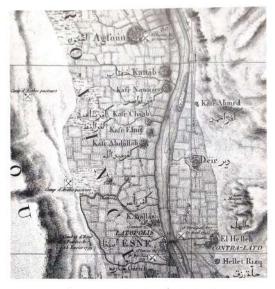

28 - أجلون 27 يتابر، وإسنا 27 ينابر، و25 فهرايو 1799 ، الهلة 27 أبريل 1799. خريطة (4)

استمر مراد يك في تفهتره صاعدًا النبل، أما حسن بنيع قفد عبر النهر متجيًا إلى قنا لينتظر هنك فرق الأشراف الذي تم إنزالها في القصير. وقضى الجيش الفرنسي ليلة 22 يناير في "فمز" (Hoo)، ووصل يوم 23 إلى دندرة، وأقام مصدكره في وسط هذه الأملال الرائحة. وفي يوم 24، بعد أن تجلوز قمة السلسلة الليبية الذي تمكند في وادى النبل، لاحظ أمامه الآثار الشهيرة لدنيئة طبية ذات المنة باب. وقد الذرت العظمة الذي تعزيها في كل النغوس، فاستعروا يتأملونها لعدة ساعات. وقضى الجيش ليلة 25 يناير في مضيق بين الجيلين، ووصل يوم وصل يوم وصل المنالد، في استعروا بالماليك قد هو بوا امام قاهريهم، وأشعاوا الشار في امتحتهم وخوامهم، وانقسموا إلى عدة فيالق. وانتفع مراد يك وحسن بك وثمانية من البكوات مع مصاليكهم إلى بلاد البرير، ولمها الألقى بك إلى الواحة الكبيرة. واختل ديزيهاسنا وشيد فيها بعض التحصينات، وأقام بها مستودع نقل وتغريغ، ومخازن ومستشفى كبيرة. وويضيق الوادي (Trima) مع فرقته في إسنا لمراقية الكبيرة (Apollimopolis Magna) مع فرقته في إسنا لمراقية تقع على بعد عشرة فراسخ من إسنا، ثم أطلال معبد كبير يقع على ترتفاع يسيطر على مجرى النهر، ويسميه تقع على بعد عشرة فراسخ من إسنا، ثم أطلال معبد كبير يقع على ترتفاع يسيطر على مجرى النهر، ويسميه السكان "القلمة" (Apolimopolis الم في قبل ليلمق والمؤثرة وتلارة فقد كان على عجل ليلمق بالمحدود واخترى تلال النضية النبل. وكان الجنود يزحفون بصعوبة، بالمحدود واخترى تلال النضية الديمة (Bibán) أمام جزيرة جميلة بشم الأمم.

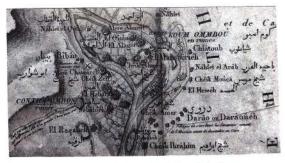

29 - كوم أمبو، بيبان، وأبو شوارب 31 يناير 1799. خريطة (2)



30- إدفو 30 سايو، رديسية البهيرة والغومسية 8ر9 و10 أبريل 1799. خريطة (3)

وفي 2 فبر ابر أقام معسكرًا على الضفة اليسرى أمام أسوان، وفي الثالث من فبر ابير عبر النهر أمام المدنية، وكان عرض النهل هناك 50 قامة, وغادر ديزيه الضفة اليسرى للمرة الأولى التي كان لا يز ال المماليك فيها، لأن الوادي أكثر انساعًا، وكان هذا الجانب أكثر خصوبة، وأقرب إلى الواحات لأنه لو تحرك إلى الضفة اليمني فقد يخاصر من جهة البحر الأهمر.

وجزيرة الفنتين الذي يسميها أهل البلدة "الجزيرة المزهرة"- جزيرة كبيرة وفيرة الإنتاج، تقع أمام أسوان على بعد 3500 قامة من جزيرة فيله، وبحد هذه المساحة مور قديم يشكل مثلثًا يعر النيل على جانبيه. ويقع الشكال بين جزيرة الفنتين وجزيرة فيله. ويوجد من أسوان إلى الشلال -عند تعقب انعطافات النيل 3000 قامة. ويفقسم النيل أعلى الشلال ويشكل ثلاث جزر : جزيرة فيلة على بعد 300 قامة من الضفة اليهنى حيث يمر التياز الرئيسى، وجزيرة بيجه (Begeh)، وجزيرة الحصة (Hesseh)، ويشكلان مغا 1200 قامة وتقصل ترعة ملاحة هذه الأخيرة عن الضفة اليسرى. وتوجد مقبرة أوزيريس في جزيرة فيله، والتي كانت مزاراً. وجزيرة فيله ملينة بالأثار، ولم تعرف أبدًا حياة المدينة، ولم تقم بها أبدًا زراعة، فهي خارج حدود مصر الحالية، وتقع في جنوب شكل أسوان.



31- أسوان، وفيلة. خريطة (1)

ولا يتمدى طول الوادي في أعلى جزيرة فيلة 600 قامة، ويقترب الجبلان ولا يفصل بينهما سوي مجرى النهر الذي يصل متوازيًا على هذه الجزيرة من بعيد حيث يمتد النظر, وقد استولى الجنرال بليار على منة وخمسين مركبًا بقيت من اسطول المماليك، حيث كان مسئوى النيل منفخشنا جذا ولم يكن ممكنا عبورهم الشلال. وقام سكن القرى المجاورة بسرقتها واختلوا بغنائمهم في جزيرة فيلة على الاعتقاد بانيم مُحصنته ن وفي اليوم التماس من فيرابير بدأ البنرال الرحف مع ثلاثمنة رجل ليشعرف على طبيعة الحاجر الذي يعصله عن بلاد البرير الذي لحاً إليها مراد بك، واضطر إلى نسلق عدة جيل عالمية نطل رأسيًا على مجرى الديل وتغصل طريق الجرر (انسحب بالحيل)، ووصل إلى أول فوية النرابرة، وأطلق المعاليك الذين كانوا بعسكرون هناك . إنذارًا بالخطر، وعند عودة إجتزية | وجه - في أشاء عروره - الإنذار إلى جزيرة فها، وقد أجنب الفهادون التصلة بصيحت الاستهزاء وبتهيدات مثيرة للصحك نماضا، وقالوا إليج لهموا من العماليك وأنهم لل بسنسلموا ابذا وان بطروا أهام العملوجيين، وكذن من الصحف محاولة إحضار مراكب لعبور النيل، ولكن المنتقاع المكابرين إجبود الإطفاء) تشييد عوامة أبحر عليها أربحون من الخفاقين (جنود متاة) تعميهم بعض المطلقات عن مدفع عبار 4. ووصطوا إلى شاطئ فهاة العشهور، ووجدوا هلاك جنثا من معاليك الأسطول المعانير. وكان القرنسيون يتنهفون الزيارة الأثار الذي لشجورة بها تلك الجزيرة المصغورة. ونقل نيزيه مفره العام إلى إسنا خاركا الجنوال الجيار (Bellierd) في أسوان لعراقمة بالاد البرابرة.

ومع ذلك فقد اضطرت المجاعة حس بك وبيته وزوجته وكنوزه إلى مفترة بلاد البربر، وليترك مكثا أكبر لمراد بك قنزل الضغة اليمنى وانتجه إلى خليج قفط، حيث كنن له قيه جواسيس، وحيث يستلك بعض القرير. وعلم الجنرال دافر بلته يقترب من طبية، فعبر انتيل مع الرحمة (22) من الفالسة، والمبحدة (15) من جنود المشاة، وفلجأة بيرم 12 فيراير. كان الفرنسون أكثر عنذا، ولكن لعد المعاليك تباهى بلته يسلوى جندين من الخيالة. إلا أن حسن قد حرق سيره موكب نسله والأمتمة انظاهرة للعيان. ولقد واجه هذا التبهغ للعجوز كل ما تموض له برباطة جلس نثير الإعجاب، ومساوت المعركة مورعة، ونجت القائلة وأسرع بالهرب. كانت الشائز متكافئة من المجانيين، وهجم البك على جندي خيالة وقع ميثا تحت جواده، وجرح معاون عثمان بك، وانتثل حسن إلى الصحراء، فلم يكن قائرا على إقامة مصكره في الوادي، فنصب مسكره قرب أبان الجبطة (EI-Gryah).

وسافر المقيد كونرو (Corrows) من إسنا مع ثلاثمنة رجل من كتيبته وعير النيل وطرد حسن ينهج من قناه وألقى به في الصحواء, وبعد أيام قليلة لعقت بالأخور فصيلة كانت قد رست في القصير، فلتجه ليلا مع هذا الدعم ليفلجين كونرو وينديع فرقته, وفي طواقع، فؤه في الساعة الحادية عشر من مساء يوم 11 (فيرابور)، فلم تحكر الحراس الفرنسيون بإعطاء الإندار، وتحملوا أولى محاولات الأعداء الذين أرشدهم السكان قنطلوا العدينة من أربع جهات. ورحت كونوو بالهجوم على صف ولحد وتحداهم جديمًا على التوالي، وطردهم من العدينة وخرج. وحل محله دورسين (Dorsenie)، وهو عقيد رماة قابل ينوية على الإقدام، والذي كان قد غين منذ مذة كجنرال غرقة. فانز عج الإشراف وتجمعوا في علية من التخيل على بعد فرسخ من قناء وعند ظهور القدر هاهمهم دورسين وطردهم من موقعهم، وأوالمهم بعيدًا في الصحواء. و عقد ظهور السهار وصل الفيترال فريان مع الوحدة الساحة من جنود الفيئائة وبدأ اللحاق بالأشراف الدين تهمعوا قرب أبو عراح (Abour-Mariah)، وأضايلهم بثالثة حسفوت وطورهم عن الفرية واكمل القضاء عليهم. وأخذ المهنز ال مبلى (Sully) فكنية الوحدة 83، وسار بها خسسة فراسخ في الصحواء دون منه ودون جعال، ولو كانوا قد فشلوا في مهمتهم لكانوا فد مانوا من العطني وليصن الحط أوصلهم مرتشدهم التميخ بلي مخيم عرب بشع عن طريق نجر مباشر، فرصلوا على غير موعد واستولوا على كل الهمالي المصمنة بالداء والعون وكلور من غنم وأستعة الأشراف العمروفين يكترة السلس.

خفصاً لم تكن معتلك أعشاب في يلاد البرير تستطع كوفير استهلاك مراد طعد وكان على هذا الزعير أن يستعد الذهاب إلى دنظة عندما جاءته الإنباء بيان نباييون قد غادر القاهرة منتهمة إلى أسيا. وانخذ قراره فوراً المحافا الموراً والمحاف الموراً والمحاف الموراً والمحاف نحو الصحراء وحف إلى الساهرة عنزى المؤلف بيك الذي يكان بقيم في الواحة الصنفيرة الجنمي حسن بك الأنبي على مع الأنبي على طريق صفة الشهر اليعني إلى الممام والقاهرة. هذا المشروع أدخل السرور على نفس الشهر هياب سنوات طويلة عن منزله وعن هذه الأماكن العزيزة على طفولته. وقد أيقظت تعصب الأشراف فكرة تسئيم أول مفتاح الكمية العشرفة، والوضوء في الملبعد الأزهر الكبير.

واهتم ديزيه في إسنا باقرار السنتم في الأقليم تحت فيادته. ونظر فيها الإدارة والعطائة عندما علم من الرسائل الذي وصلته من جهات منتقة في نفس الوقت بأن مراد بأن قد عادر بلاد الدرير وكسب ثلاث مديرات، وطهر بين إستا وأسبوطه وأن الأشراف وحسن بلاد قد خرجوا من المسحراء وطؤوا الضفة المهدني من النيل فلايتشف إديزيهم مشروع أعنائه وأمستر الأمر للجمرال بقيار معادرة أسوال والتوجه المشروع أعنائه وأمستر الأمر للجمرال بقيار معادرة ألموش واسعة إلى أستام كل فوقه والانجاه بخطى واسعة إلى أمرض، وأمر قريان بجمع فرقة والانجاه بخطى واسعة إلى

وقد وصل الجنرال فريال يوم 5 مارس إلى "صوامع" [صوامعة] (Asouirmah) والمالية الأداف ألات الطليعة المخلفة بإعداد سكنه تدخلت هذه الابدئ، ققد تم استقباله بطلقات البذائق، فقد احتلها ثلاثة الات أو تربعة الإنف فلاح وكانوا ثلاثية بوائدة الإنف أو تربعة الإنف بعدة فلاح وكانوا ثلاثة جهات، وهاجمت الطليعة اللي التربيط أن المنافق المنافقة وأن المنافقة المنافقة وأن المنافقة المنافقة وكان المنافقة المنافقة وأن المنافقة المنافقة المنافقة وأن المنافقة المنافقة وأن المنافقة ال

اقترب المصاليك من المدينة، حيث يربدون البقاء مطمئنين. ومن جانب أخر كان ديزيه يلاحقهم ويبعد علهم يومين فقط، وأنهم سوف يحدون أنضيم بين ديزيه الذي سيهاجمهم من الخلف، وبين الفرنسيين الذين في القاهرة، والذين سيستقبلونهم في المفتصة، فاتخذوا القرار بانتظار نتيجة حملة سوريا، ولجاً مراد يك إلى الواحة الكبيرة، ولجاً الألفى بك إلى الواحة المصغيرة، وانتشر كثاير من المماليك في البلاد متذكرين في أزياء الفلاحين.

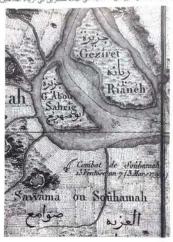

32. طهطا ، وصوامع 3 مارس 1799. خريطة (11)

ومع ذلك، ويمجرد أن تجمع حسن بك والأشراف على الضفة اليملى عند مستوى قنا، علموا أن الأسطول القرنسي قد احتجزته الرياح العكسية في الهارود (Bi-Bāroud)، فساروا لمهاجمته، وكان الأسطول مكولاً من التي عشر سقينة مسلحة بالمدافع الضخمة، ومحملاً بأمتحة وودائع وصناديق حربية، وقطع موسيقى عسكرية، ويركب عليه تلائمة رجل هزيل أو أعرج فتام حسن بقرزيع رجاله على الصنفين، وثمق به عنره الإف رجل يحدوهم الأمل في النهيد. وبدأت المدركة، فاحتل الأعداء (المصريون) الجزر والدائن، ولم يكن عندهم مدافع، وحملت مدفعية الدفن الموت على النسطين، ولكن نقصت الذخيرة وجرح عدد كبير من رجال الدفن، وغرفت الدفية الإسلام وتحرها، والتي عليها موثا "إيطاليا" وتعرضت تعلى الاستيلاء عليها، فائسل القلد موران (Morand) فيها الدل وفجرها، والتي عليها موثا، ومجدل، وتم المائلة والمائلة والمنافقة والمائلة الشائد والمعالمة المائلة التي سوف تطال تكراها المنافقة المنافقة عند البعثود الذين الإنجازة المائلة التي سوف تطال تكراها الدائلة التي سوف تطال تكراها الدائلة التي المائلة التي سوف تطال تكراها الدائلة التي الإنسطول في أحد المائلة التي سوف تطال تكراها الدائلة التي الإنسطول في أحد المحدون، فحوث سائد الإعتقاد الدائلة التي الإنسطول في أحد

وعلم المجترال بليار أن حبين بزل النبل وسافر الس اسفاء ومر بالضفة اليعمي واقجه إلى قتار وفي أثقاه الطويق وصله ما أشيع من وقوع معركة كنيرة انهزم فيها العرضيون وخسروا عنذا كبيرًا من الرجل، وكتوزًا هاتلة وأماعة كثيرتم وعندما وصل إلى مستوى فنط فابل جهش العدو العائد منتصراً تسبقه رؤوس الغرنسيين محمولة على أوتك علاوة على محموعة من الأهالي النين كانوا يرتدون الملابس الأوروبية، ويحملون سلاح الأوربيين، ويمشون على أنغام الألات الموسيقية إلف كان صحفيا مروعًا، وكانت الفوضي وسكرة هذا العجم الغفير من الناس كأنها أعياد حقيقية لماثله ساتورن (ṣanımale)، (وهي أعياد قصف ومرح وعربدة). وبلهجة تنبوية أعلن حسن يتبع في كل مكان أن زمن القصاء على الفرنسيين قد حان أخيراً، وأنهد من الأن فصاعة الن يعرفوا سوى الهزائم، وأن خطوات المومنين سوف تكلل بالمصر . وبعد قليل من الوقت بدأ فلقناصة الهجوم، وكان عدد الغرنسيين ألفا وتعاتمنة رجل، ومعهم مهفع عبار 4، كانت شظاياه قد خففت في البدفية من حمية الأشراف، وهمت زحف الطابور الذي استمر في السير بمحاذاة النبل على اليمين، ويتبعه ويحبط به عدد غفير من العسلمين. وبعد أن سار الطابور فرسفا استقبلته نبران بطارية من أربعة مدافع كانت تنطلق من الأسطول الذي لخزله عرب بنهم ووضعوه في موقمه وعند إنسارة المدفعية انقض الأشراف بحديثهم المعتادة على العربم القرنسي، فكن الوحدة (15) من جنود الخبالة هلجمت أجنعتهم وضربت عددًا كبيرًا منهم بالسيوف، فغطت أهمادهم سلحة القتال. انتهز الجنرال [بليار] هذه اللحظة وهاجم البطارية التي تزعجه، وكاد أن يستولى على المدافع عندما هجم عليه حسن بك مع مماليكه و ذكن رجال مدفعية الوحدة (21) استدار وا نصف دورة إلى اليمين وظفرا الهجوم ومستوه، وتم توجيه للمدافع التي تم الاستيلاء عليها بنبد العدو. وقد غير نبهاج علين النصرين مصير اليوم؛ فانتفع الأشراف إلى مسجد كبير وتصمر - في قرية أينود (Abnond) - جعلوا بهما شرفات استمرت المعركة طوال النهاز واللين، واستخدمت المنافع التي حصلوا عليها من البدو منداح. وتم حرق العربة والاستهلاء علي الجاهو في المهونة والاستهلاء على الجاهو في الهيمة والمستهلاء على الجاهو في المهونة والمستهلاء المستهلاء المستهلاء المستهلاء المستهلاء المستهلاء المستهلاء المستهلاء المستهلاء والمشتلك النهر تهم في المجودة على المعن الغرنسية وذلك المحقوظة المجودة على المعن الغرنسية وذلك المحقوظة المجودة على المعن الموجودة على المعن الأعراف في هذه المحقوظة المجاهوة المحتودة على المعن المحتودة المحقوظة المحتودة وذلك المحتودة المحتودة

معادسًا: عام ديزيه في أسيوط بكارنة الأسطول والمعركة في نقط، وكذلك الموقف الحرج الذي كان فيه بطهار، كما عرف أنه يدون فخانز المحرب، فجمع السفن المسلحة البياقية لنبه بسرعة، وحسعه الفيل من حديد. ولم يصل (ديزيه) إلى قنا يفيطونه إلا يرام 30 مترس وبعد أن فاريشوين القوات، جهل كل شيء تحصيل حسل بك الذي أقام معسكرًا أمام الجبطة (£11-Gwah). ولم يكن بإسكان حسن البقاء فيها فترة طويلة. فقد كانت الصنونة التي حملها على وشك الانتهاء، وكان لا بد من منع وصوفها، حيث حاصره ديريه في الصحراء. وتغطى صحاري خليج قفط تلال وعرة وغير سائكة، ولا يمكن العرور إلا عن طريق المضايق بين الجيال، ويوجد منها ثلاثة؛ أهدها يطل على النيل عند بير البحر (Byr el-Bahr)، والثاني عند قرية حجازي، والمضيق الذلك في ريديسيه (Redesyeh) [شمال قرية القوامسية (EJ-Faoussyeh)] أمام إدفن أفام نيزيه معسكره في "بير البحر" بنصف قوائه، وأرحل الجنر الرطيل محتل قرية حجلا بطليصف الأخر واعتر أن منظ ريديسية منفذ غير سهل، حيث بحتاج إلى الدوران لاكثر من خمسة وأربعين فرسطا في الصحراء دون ماء. ويناه عليه لم يكل حسن يستطيع المشلام المغونة، ولا كان بإمكانه الخروج من دون معركة، فكان لا بد من أن يموت. وفي يوم 2 أبريل كانا حسن أن يموت جواعًا فترك مخيم الجيطة ليصل إلى الوادي في بش البحر، وواجه للعفر: بيطوسي (Doplessis) مع الوحدة السابعة من حنود الخيالة، وكان الإثنتاك مر وغاه حيث كان المماثلك هم الأكثر عبدًاء و فعض عشان بك على عنق العقيد ببيليسي فقله وبدا أن النصر قد تقرر الصائح المماليك، ولكن ديزيه وصل لنجدة طليعته وووجد حسن أن المضيق قد تم احتلاله بالفوق فعاد إلى الصحراء واستقر في محكره في الجيطة. وبعد بضعة أيام غافر مواقعطف مسافة خمسة وأربعين فراسخا متجهًا نحو مضيق رينجيهم وصعد النيل من جنيد حتى أوموس (Ombos) (كوم أمير)؛ وأقام في جزيرة المنصورية (Mansourych)؛ ومنها أتجه إلى أسوان. وبمجرد أن علم بليار بذلك، لدق به ورهمل إلى ربديسه بعد ثلاثة أيام من مرور حسن، ووجد فيها أثار دماء المعاليك؛ منها المشرات من جنث كبار السن، وبينها جنث همس و عشرين ابنوائه وسنين من الخيل بقوا في الصنحراء وماتوا من شدة المرارة ويقص الفنوفة والماء.

وفي عضون ذلك نزل بعية أشراف بنيع، وتدريخ لهم هدف سوى السوقة أو الغوار. ووصطوا إلى الحرجة (Hargeh)، وهي قرية على الضعة البعني، وعروا بالضغة البعري، وخكوا إلى جرحا ولم يكن هناك من (Hargeh)، وهي قرية على السوف، وفام ينتظرهم، فتخلوا إلى السوف، وفام لاستف، وفام السوف، وفام (Lasson)، وهو عفيد بالرحدة (22)، وكان ضابطا نشيطا له مكانه المعتبرة قام بالمهجوم عليهم بغرقته وكتية الوحدة (88)، واستطاع بعماوراته أن يحصرهم في حظيرة وينقص عليهم بحد السيف. وكان من بين الموتب على المتنبرة عليهم من جديد مقيم اليي علاء مقيم إلى وطنهم من جديد خمسمة أو ستمنة رجل، كان معتلمهم من العصلين.

ومع ذلك غضب شريف مكة من سلوك عرب ينبيه وكتب لهم ليدركوا نتائج بلك, فأرسل وزيرًا من قبل السلطان للعظيم إلى القاهرة يستكر هذا العمل الحدائي، وأرجعه إلى العلاقات الخاصة بين قبلة يبيع ومراد بك، وقدم العنمات بدم تكرار مثل هذه الأفعال من لية قبيلة أخرى، وأن الهدوء سوف بسيطر على كل الجوزيرة العربية. وكتب أيضنا مباشرة عن طريق القصير إلى الجنرال ديزيه بنفس العنهي تقد غشى القائد الديني أن ما العربية. وكتب أيضنا المربية عن مداركة التسابق المسلمين ومصادرة العطامات السندية التي تمثلكها مكة في مصر، وقطع الاتصابات بل مكة وكل أفريقيا. ولكن ديليون طمأته واستمرت الملاقات الردية مع خالم الكمية المشرفة للذي لم يتوقعا عن خطاب السلطان الفرنية، والتصريح بأن النهي يبارك،

صابعة؛ طوال شهري فيرابر ومارس كانت تصل إلى الصعيد أخيار نجاح العيش في سوريا، والاستيلاء على العربش، ومعركة غزة، والهجوم على يافا, وكان من بين الأسرى في يافا مانتان وستون رجلا من هذا الاقتياء مطردهم منها، وتأكد فهها صيت الأسلحة الفرنسية، وكان ثناف أن يعيش نفوس الأعالي. ولكن في شهر مايو انتشر خير فشل فلصفاولات الأياض في عكا، مع التأكيد على أن جيش دمش فام يحصر الجيش الفرنسي في مصدرة وفي عكا، وهو ما تكده كذلك - فررة الأمير حاجي ((Radji) الفاتحة عن هذه الإنساعات. وكان حسن يك في اسوان منذ منتصف شهر فيريل، وكانت قرية منى عدي (Radji) الفاتحة عن هذه الإنساعات. وفاتى حسن يك في اسوان منذ منتصف شهر فيريل، وكانت قرية منى عدي (Romy-A dyny) بالقرب من اسبوط، وفاتى يستكنها عشرون الف تسمة، مستود عالي المؤلفة فيها الكثر تعصلها ومصبحية وشهرة وكان لونهم اكثر مواذا عن سائر قبل مناطق مصدر الأخرى، وقد كان استقبائهم الفرنسيين - كما قاتما -

ومظهرهم ولغفهم كالمت متوصدة دانمًا, وقد كلوا فطورين يثرانهم، ويُحسب الموجود في السوق في الثناء إقلمة المقاقة الكبرى بما يقدر بسائة ما المتعافقة الكبرى بما يقدر بسائة ما المتعافقة الكبرى بما يقدر بسائة الإف من العبيد يحرسهم أقدا المقاقة الكبيرة نلك العام في شهر مارس، وكانت تشمل عشرة الانا جمل، وسنة الاف من العبيد يحرسهم أقدا رجل مسلح ومغربي، وكل هؤلاء الناس شرسون مثل ما تنتجه الصحراء الكبرى، وكانوا يستنكرون رؤية هؤلاء الرحل المعافقة على المتعافقة المتعافقة الأولان الأولار وباقي الأشراف في أثرية بني عدي المعافقة المعافقة

وفي البداية لم يعتبع مراء بلد النقة في هذه الانتفاضة، ولكنه اهتم عندما شجيعه الهيار بموريا المناهضة للغرنسيين فأرسك [مراد بائد] بعض البكوات والكنافين من أهل بيته ليرشدوا ويديروا ويساندوا هذا انتجمع، وكان التجمع، وكان والمنافج عند الثوار المتعردين منة الأولى منتخص تسلحوا واستعجوا تدمانا وكانوا في انتظار مراد باك، وكانوا أو التتخيل مراد باك، وكانوا في انتظار مراد باك، وكانوا أو التخليل مراد باك، وكانوا أولى التخليل من المجردا بالمحرداء، وفي نفس الوقت تم حصار بني عدي، وبعد تبايل شديد يخطلاي الذار تم اختراق التخليس، وتخل المتحسوران بقهجوم المدريع واعتلوا خل من قابلوهم، واختلى العجو في المخازل الذي التنافيات فيها المنوران، وفقد المجبور المسابق المحدداء التوسيل القرنسي، وقر النهيا الجندي الذي وجد المحدداء أرد النهيا الجندي الذي التوسيد الجندي الذي المحام والمسعم والماج، منافيات أربحة أو خمسة ألاف امرأة من الإماء السود، وكثيرًا من الجمال، والقرب وريش للعام والمسعم والماج،

ولم يهق في الصديد سوى حسن بك الذي ظل ساكنا عند انسحب من صحاري القصير، فرضع بده على لمبواء أولت قوته المبوان سواء أكانت قوته غير ممروقة أم كان من المغروض أنه عبر الشلالات ولم يهق له سوى خلقية الطلابة في السوان. أرسل الجنرال الفائد رينو (Renzud) من إسنا مع مالتي رجل فقط من سلاح العشاة لاحتلال هذه المدينة، وكان يجب هلاكهم. وعندما علم حسن بك بعدهم الصغير ابنسج على أمل أن يُشبع عليله دم هؤلاء المكنل، وسار مع منة وثمانين معلوكا، ومائتين من الحربوجنود المشاة لمقابلة عده الحققة من الجنود المعلنيين، ومن دون معنع. وبدون أن يندهش من حشد المحتصرين له، بلار القائد رينو يتتنكيل مربع، واستدار خوج جنوده قائلاً: "ايها الرفاق لم يحسب جنود إيطالها عدد الاحداد، على كل واحد أن يقتل رجله. وكانت ساعة معلوك لرضائه على المعمول عن الامتحاد، على كل واحد أن يقتل رجله.

يك الذي يعرج بعضرية حريقة وكذلك عنمان بك، وتوفي الالفاق بعد عدة أيام من المعركة، ولم يفقد الفائد رياط سوى اربعة قش، وخمسة جرجى، وكانت أحسن معركة في كل العملة على مصر.

وقد جرجر مراد بك - ومعه أربعمئة رجل - حياته البائسة في قعر الصحراء، ومات مماليك بيئه المرجون، ولم يدق إلا شريفة من ينبع

وقد بنك تيزيه نفس المهارة في إدارة هذه الأفاليم قدر ما أظهر من بلاء في أثناء الحرب؛ فكام المتلكة وظنظام التسميح، فساد الهنوء تسامًا. ورغم إدارته القامية، فقد أطلق عليه الأهامي لقب "السلطان العائل"، وجعل الهلديك مسئولة عن كل ما يجري علمي أرضمها. وكان المهندي العرنسي يستطيع عجوز الوادي سواء أكان مسلحًا ثم يخهر سلاح، دون أن يخشى شهذ، وكافت تدهم الضرفت تمامًا.

وفي أثناه شهري أبريل وماوره كان جيش الشرق قد احتل ثلاث زوابا من الإسكندرية وأسوان وعكا، وهو مثلث من ثلاثمة فرسخ من الجنس، ومسلمته قدرها ثلاثة ألاف قرسخ مربع. وكانت الانصحالات بين المقر المابلة أنفي تعبر صحواه علرة ألى السويس. وتم للفؤليات من المحاون من أسوان حتى بنس سويف، وكان حصن قنا هو الحصن الرئيس الذي يحمي مضيفي تلميد عند من الحصن الرئيس الذي يحمي مضيفي القصير. وتم تزويد كل هذه الحصون يسرية منفعية تسيطر على العلاحة في النواب، وتضم مخازن ومستشفيات صحفورة. ولكي يعبر نابليون عن رضاه عن جهود معاونه فقد أرسل - في النوابة - سينا أخذ من أحد أسرى الإسكندرية، وكنب عليه: "معركة سيدمنت"، ثم أهدى إليه بعد ذلك خضورًا مرصحة بالمعامل كان ملك "محمد بالتي أسير معركة أبو قور، وكتب على واجهة السلاح: "من نابليون إلى ديزيه المنتصر عالمب المسعود"، وعلى التجهة الأخرى «طبهة ذات العقة باب، سيزوستريس المطورا".

ثمامتها؛ لمريتنى سوى احتلال ميناء القصير والواحة للكبيرة والبراحة الصخيرة. ولقد كانت الحرارة شديدة فمي شهير مايو، وكان عبور الصحراء مرهقا للغاية، وكان لا بدمن تأجيل حملة البراحث بلى شير نوفعبر، غير الن المقاتل الفصير لم يكن وحتمل التأخير. وتم الإعلان عن ان سفن الحيزيرة العربية وجدة ريضع محملة بالبيضائي، وبلام تحميلها عند الموردة بكمهات الأور والقمح ومحاصيل أخرى ضرورية لشيه الجزيرة العربية، وخاصة مكة والهدينة، فاتخذ الجنز لم يليار كل الاستعدادات الملائمة لمبير وهذه الصحراء واحتلال للقصير وتسليمها.

وبعثير خليج فقط جزءًا من الصدهراء الوققمة بين الذيل والبحر الأحدر في العكان الذي يكون فيه النهر أفرب ما يكون من البحر. وتبايغ المستلفة من تمنا إلى طبية أحد عشر فرسطة تجمل ثنية القول وسجراء تسمة فرنسخ. ويتدفق الشهر عند خمسة وعشرين فرسفا في المنوسط من للحمر الأحمر، وتسمى هذه التواسخ خليج قفط, وإذا سرنا من حنيفة نحو أعلى القهر على استداد خمسة فراسخ حتى أبر خلجان (Abon-Khilghn)، فائن النهز، الذي يتجه غربًا، والبحر الأحمر أمامه والذي بحري شرقا في نتجة معتشر، بينجان لتكون للمسافة بين التَعلَيْن أربعين فرسخة, وإذا سرنا حتى أموان فإن العماقة من أموان إلى البحر تبلغ جوالي سنين فرسخة، وإذا عدنا إلى جرجا نجد المسافة أربعين فرسخة من المحر، وتبعد أميوط عنه خمسين فرسخة الما جزء النيل الذي يشكل الثنية فوق تخاه وطولها تسعة فرسفة من شهدر، البحر، وتبعد أميوط عند خمسين فرسخة على خط مستقيم من البحر، والمحر، وتبعد أميوط عنه خصين فرسخة على خط مستقيم من البحر،

وللانتقال من ثبه جريرة قلط إلى البعد الأحمر بجب اتباع المضايق بين الجبال. وتوجد سنة مضايق مختلفة، متوسط طولها أربعة وثلاثون فرسطا، أو التناز وأربعون ساعة من السنى بالنظر للانحرافات ليها و مكنا بوجد التان من موانئ السحر الأحمر تنصل بالنبار؛ هما؛ القصير والسويس. وميناء القصير على خط مستقيم على بعد تسعة وعشرين فرسطا من شا، وعلى بعد أربعة وثلاثين أو خمسة وثلاثين فرسطا بقياع المضايق. والسويس على بعد سعة وعشرين فرسطا من القاهرة، ومن بين الطرق السنة المونية من شبه هزيرة قفط إلى القصير توجد ثلاثة منها معروفة فقط وتودي معظم هذه المصليق إلى واحة المجبطة (El-Gyiah) الصغيرة، ومنها يوجد طريقان للوصول إلى النبل؛ فيتجه طريق إلى شا ويلقي بالأراضي المزروعة في بير المحرد وهي قرية صغيرة، وأما الطريق الثاني فيشهم إلى طبية، ويسير نحر احالي النبل هني قرية المحمدية ولربعين المحادي الذي كان يهرب منه حسن بالهم وطو تم خلق كل بهرب منه حسن بالهم واد غلق كل مداخل النبل فلا بد من احتلال قري بير البحر وحجاري وأبار المهبطة، وأخيراً مضوق ويديسها أمام أخور من بالهم المورة على المنابق والمها الأبر الخياراً مضوق ويديسها المام أنظر تلها عن خمسة والربعين الرسطة، وأخيراً مضوق ويديسها أمام المؤرة في المهابلية، وأخيراً مضوق ويديسها أمام المؤرة على المنابق المهبطة، وأخيراً مضوق ويديسها أمام المؤرة على المنابق المهبطة، وأخيراً مضوق ويديسها أمام المؤرة على المهبطة، وأخيراً مضوق ويديسها أمام أبطرة المهبطة، وأخيراً مضوق ويديسها أمام أبطرة المهبطة، وأخيراً مضوق ويديسها أمام أبطرة المهبطة المهبطة والمها الكربية المهبطة والمهبطة المنابق المنابق المنابق المهبطة المهبطة والمها المنابق المنابق المنابق المهبطة المنابق ال

أقيمت ثلاث مدن فرق للغراسخ التسعة لتعرج النبيا، والتي تشكل أحد جوانب شهه جزيرة فقط، والتي كانت 
تمارس التبارة مع البحر الأحمر، وهي على التورابي: (1) قفط، الدنينة المشهورة، وكانت مدينة قرية وغنية في 
القرن الرانبي، وتظهر أطلاقها على بعد فرسخ من النبل. (2) حلت قوص (Kous) محل فقط وهي بعيدة قليلاً نحر 
المجزيب، وما زالت فوصل مدينة كبيرة، ولكنها فقلت رونقها، ويسكلها الأقباط. (3) وأخبرا المدينة فلتائلة شمالاً 
على طرف الثنية، وهي مدينة قنا الصخيرة، ونتشر قنا اليوم مسئودها التجارة النبل مع البحر الأحمر، لكنها لم 
تصل إلى رخاء قلط وقوص؛ الأن خبارة البحر الأحمر اليوم لا تقارن مع تجارئها قبل اكتشاف رأس 
الرجاء الصالح.



33-الجوطة 29 مايو 1799. خريطة (5)

وقد غادر الجنر ال بليار قنا يوم 25 مايو مع كتيبتين ومدفعين ومنة حصان، واستغرق ثلاث ساعات ليصل إلى البير البير البير وقت فيها ليكمل تزوده بالماء، واتجه للمبيت على بعد خمسة فراسخ داخل المسجراء. وظهر القمر في الساعة الواحدة صباحًا، ووصل مع بزوغ النهار إلى الجيطة، ووجد فيها ثلاثة أبار مكسوة بالعلوب العريض جذا، وبها منحدرات كبيرة تنزل عليها الحبيرانات. وتوجد قلعة ونزل القواقل، وهي إحدى المساكن الحربية التي بناها بطلميوس سوتير على طريق بيرينيس (Berenice). استراح الجنرال عدة ساعات في الجيطة، وبات على بعد خمسة فراسخ من هذاك في الصحراء. وفي يوم 27 بدأ المسير مع طلوع القمر، ووصل بعد تسع مساعلت من السير الي بنر الموجة السير الي بنر الموجة إلى بنر الموجة السير الي بنر الموجة المن ين ولحة بها أشجار الأكاميا، ونهر صغير مياهه كريهة، وعلى بعد ساعتين من القصير. وهكذا من قنا إلى الجيطة إلى عون الحاوية خمس عشرة مناهة كريهة، وعلى بعد ساعتين من القصير.

ساعة، ومن العبون إلى لمبوجة لهد عشرة ساعة، ومن لمبوجة إلى القصير ساعتان، والمجموع واحد واربعون ساعة، والتي تقطع 1500 قاضة في الساعة تساوي 75800 قاسة أو حوالي ثلاثة وثلاثين فرسطًا من 25 درجة. ويجول عرب العبايدة في كل هذه الصحراء، ويفتخرون بتجنيد الفي رجل، ويملكون قليلاً من الخيول، ولكن كثيرًا من الجمال لعبور النيل عند البحر الأحمر حتى سفار.



34- الطريق من قفط إلى القسى، والحاوية 27 مايو 1799.
 خريطة (7)

وتقع مدينة القصير على شاطئ البحر الأحمر على بعد مئة فرسخ تقريبًا من جنوب السويس، بخط مباشر على خط طول \* 7 °25 شمالاً، و "36 ' 1 °32 خط طول من باريس، ومحيطها 400 أو 500 قامة. ويصلها الماء العذب من على بعد تسعة فراسخ. ويطل القصر على كل المدينة، ويوجد صبهريج مياه صلحة للماشية. و تحيط الصحر اء بالمنبئة من كل جانب، وتكون معمورة في فترة وصول المفن من جدّة ومن يضع، حيث نرى بالمدينة عرب ينبع وتجارًا من مصر, وقد استقبل الأهالي النوات الفرنسية فرخا، وعند عرب العبادة (Abāddah) الصلح، وقدموا الخدمات بهذة الجيش الفرنسي. وبعد أن أقام فيها الجنرال بليار يومين، عاد

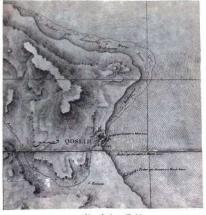

35- القصير على البحر الأحمر. خريطة (7)

إلى قنا تاركا قائدًا وحامية ومنونة ومذافع في حصن القصير, وميناء القصير في مامن من الرياح الشرقية والغربية، ولكن يعاني من الرياح الغربية. ويعتقد البعض أن القصير القديمة التي تقع في الشمال هي بيرينيس القنيمة. وفي 14 يونيو دخل نابليون منتصرًا إلى القاهرة على راس الجيش العائد من سوريا، ووطد الهنوء في كل مصر.



36ء سوريا – فلسطين خريطة (51)

## الفصل الثامن

## سوريا

اولاً؛ وصف صوريا. ثانيًا: موريا القايمة. ثانيًا: صوريا للعبيثة. والغار المسحل ي.

أولاً؛ تعتبر الجزيرة العربية شبه جزيرة، وتقع بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وبحر الهند والفرات. وتتمل بأسيا الصمرى عن طريق خليج حيل طور وس (Tourcy)، وتقصل بالربغة عن طريق خليج السويس. وتتغذ (الجزيرة العربية) شكلا تحاسلة غير منتغام، طول جانبه الغربي منة وخمسون فرسخا، ويحيطه البحر المتوسط من أليكماندرية (Alcxanderte) منى رفح (Reyfah). وطول الجانب البخريم، سبعملة وعشرون فرسخا من خليج السويس حتم مضوق باب العنب. ويشكل الجانب الثالث بحر الهائب من هذا المضوى حتى رأس العد المحاسبة عن من المضوى حتى رأس العد المحاسبة عن المرس والعرات شرقا، ويفصله عن المرس المنوسط عن المؤسط عن

وتعتبر سوريا جزءًا من ثنهه الجزيرة الكترى الوقاعة على مواحل البحر المتوسط، وعرضها حوالي: خمسين فرسطا، ويطلق عرب مكة على سوريا بالا اليسار، كما يسعون اليمن بلاد لليمين. وتفع سوريا بين خطي طول (22°)، و(4°2) من باريس، و(3°1)، و(3°9) شمالا، وسناختها تسعة آلاف فرسخ مربح، منها خمسة آلاف اراضي زراعية.

ولولا النيار لكانت مصر صدحراء، ولولا صلسلة التجال الذي تفصيلها وتعند موازية السولجل البحر المتوسط لفعرت رمال المجزيرة العربية سوريا التي تبقع إلى ما بين عشرة إلى خصة عشر فوسطا عن البحر. هذه السلسلة تحجز السحب وتحفظ بعياء الأمطار ، وتنعمل لينان عن جيال طوروس، وتقجه للارتفاع طوال خمسين فوسطا في الوسط، وجبل الشيخ في الجنوب. وتفصل لينان عن جيال طوروس، وتقجه للارتفاع طوال خمسين فوسطا حتى مواجهة طرفلس، ويريخ اقسمي ارتفاع 1800 قامة فوق البحر، ومن هناك تنفقض هذه الهجال حتى بعد الطابل قرب البحر المدين. وتشكل الأمطال التي تسقط خلف غرب هذه السلسلة سقة وعشرين وانها تصب من خلافها في البحر المدين. ويشكل الأمطال التي تسقط إلى التي عشرة إلى التي عشر فرسطاً. وهذه الجداول نادرًا ما شهف، وتحافظ على الفصوية ونمو البنانات في كل هذه المنطقة, وإنهر] القاسمية (Quannych) الذي ينبع من قمة جيل لبنان بالقرب من مطلك ويصف في اليمر بالقرب من صور ، يفصل لبنان عن سيق، نشان، وهو أضغم كل هذه الأمهار الصغيرة، وتتمرج على طول ثلاثين فرسط!

وتسقط من وراء شرق هذه السلسلة أمطار من الجيال بتلقاها نهر العاصي (Oronic) ونهر الأردن، اللذن يجربان أسفلها بالتواني وتهربي الهر الأردن من الشمال يجربان أسفلها بالتواني ويجربي نهر الأردن من الشمال إلى الخوب إلى النسال، وإجربي نهر الدارين من الشمال إلى الخوب. وطول محرى خير الدامسي في البحر الابيض العنوسط على بعد سبة فراسخ من التطليم (التهور) وقد قام بحفر محري عبر لبدل ليجمل له ممرًا حتى البحر عن طريق تحرج مواثر لمجراء وبعد طوله 20 قامة من عند مصبه، وكان ممكنا ألا يكون قابلاً للهور، فهو دائمًا يفهر ماه، لو لا تلحد الكبير من السحود التي توقف مجراه, ويصب نهر الأردن في البحر الميت بعد أن يشكل بحيراتين، من عالجه الحراس عن عاليه المنافقة عبر الأردن من الألود عن إلى المنافقة وهو عير خصير المواد المواد أن ياميا لمسافة خصية عشر أو حضرية والموادن في المنافقة ا

ونهر بردى (Barade) الصعفيره الذي يجري من جبل لبنان، يروي نمشق، ويسقط في ترعة المرجي (-EI) الصغيرة، ويساعد عدد كبير من معنج الماء على خصوبة هذه المدينة الكبيرة، ويقم ري سيول عليب عن طريق حداول تنزل من جبل طوروس. ونهر الفرات ، الذي يجري شرقا على بعد أربع أو خدس درجات من حليب - هو نهر عريض و مدرج وعمق.

كانت سوريا مكونة من مدول وتلال وجبال وصحاري، وتعرف درجات حرارة وطفوسا مختلفة فقطي المثلقة فقطي المثلقة فقطي المثلقة والمناسبة المسيول أبدًا عن حسن المثلقة والمستود والمستود والمستود والمستود والمستود والمستود والمستود والمستود والمستود والمشتر المستود والمشتر والمشتر المستود والمشتر والمشتر والمشتر والمستود والمشتر والمستود والمشتر والمشتر والمستود والمستود والمشتر والمستود والمست

وعلى امتداد ساهل طوله مفة وخمسون فرسطه لا تعلك سوريا ميناة كو مرسمي أمناء ما عدا موسعي التكساندوينا. وهو المينان الوحيد الذي نشبت فيه المرساة ولا نتراج. وأما مرفاي باقا وطرابلس والملاذقية فغير صناعة، وخطيرة قرر النشاه.

وتعصل سوريا عن أسها الصمغرى جبل طوروس، هذه الجبال المنسخة التي تحتاج ثلاثة أليام لعجرر ها، وبها معرات جبلية باللغة الارتفاع، ومعرات ضعيفة، وبلد صعب

ويسقط العطر في سوريها مثل أوروبا، وتقبل هذه العفطقة نباتات غريبة نتيجة بوجة الحرارة وارتفاعها. وذلك على العكس من جارتها مصر في فنعياه الحرى.

شائيا: تنضم سوريا القنيمة إلى ثلاثة اجزاء، هي: () سوريا بحصر المعنى، (2) وسوريا الداخلية أو سوريا السؤلي، (3) وسوريا الأولى وعاصمتها السؤلي، (3) وسوريا الأولى وعاصمتها المالية، (3) وسوريا الأولى وعاصمتها المالية، (3) وسوريا الأولى وعاصمتها الماليسات الشمس (Samosato) على القوات. وتنصم سوريا الاخلية إلى النئين، هما: (1) فينها بحصر المعنى، وعاصمتها صور (Tyy)، (2) على القوات. وتنصمتها صور (Tyy)، (2) على القوات. وتناصمتها دشق، وتنقم فلسؤلين الى ثلاثة، هي: (1) جوديا (جواد - يهودا) (1006و وعاليها القدم، (2) والسامرة وعاصمتها عاموسات (Sebaste)، (3) والخيال وعاصمتها عكا. ويترارح عدد وعلى سوريا القديمة من عشرة ملايين إلى التي عشر ملهون نسمة، وهر ما يعادل ألقي نسمة في الغرسج المربع. وقد وصلك صور إلى أعلى درجة من الرخاء بفضل تجارة الهند، واشتهر الهنيتيون يلهم أول الملاحين في المحافظة، وكان ما الرخاء بفضل تعادر وعلى الفاريم، وقرطاح وقائش (كاليز في إسبالا، و باليرمو بإيطائها) تدارس تجارة الهند عن طريق النظيج الغارسي والبحر الأحمر، وكان لها موسمات

وطلسطين، هذه الأرض المقدسة طني احتلها وسكنها اليهود أو شحب الله، ويتقلسها الندا عشرة فيلة من سطالة الأنفى عشرة أو للاد يعقوب: روبن، وغلا ومقالس، الأرض الواقعة على شلطن الأردن الشعالي، من الهجر المبت على منبع هذا التهوار، وسبيون، ودان: "أرض فلسطين الحالية من غزة عتى نهو بقالا، ويهوذا وبنيامين، "المشغة الهبض الهور الأردن من البحر المهت عتى الخلول"، وإفرايم: "بحد نابلس، من البحر المهت إلى الجاليا"، وأرساسان على المبت إلى الجاليا"، والمبال المبت الله المبت إلى الجاليات، على المبلس بالمبال المبت الله المبتوب، وزايرون، وعازا، ونقالي: "كل الخلوج على الراب مسور"، وقد للخاشون المبتليان المباليات، المبتلين تسمة، وتعيل على سنامة لك وخمستة

فرسخ مربع في بلاد جبلية فقيرة تحيط بها الصمحاري، أي ثلاثة الأف شخص في الفرسخ العربع، وهي تعيية أعلى من نسبة سكل الفلائدر (ta Flandry) واللمباردي (La Lombardie)، ويبتم ذلك مبالغا نهيه.

وكانت منن أنطاكية وحمص (Ermég) وصدور والقدس منا كبيرة جنا واهلة بالسكان، وقد كانت الأولى عاصمة الشرق. وقام بالله وقد كانت الأولى عاصمة الشرق. وقام ملوك بابل (Babylone) ونفرى (القرس وخلقاء بغناد والنصرة دائما بالمعرب على سورها وحكومة الموتوان التي الدولة المعربة الموتوان التي الدولة المعربة والنه (Cynis) في غزو مصر، قام يحدله اللهود وأعاد بناه مميدهم وقد كانت التنب المعاملة الدينية السيادات الشرفة المعاملة المعاملة والنهى المعاملة المعاملة

مثلثاء في عام 1799 كانت سوريا مقسمة إلى أربع بالليك (pachaliks). وهي: حلبه، وطرايش، وعكا، ودمتى حلبه، وطرايش، وعكا، ودمتى خلفا النمان من الأرض على شاطئ البحر بين خان بونس وفيصدرية، وكان بحكمها ثلاثة أغرات يقيمون في غزة ورام الله ويافا، والني كانت مركزًا الإقطاعيات ثلاثة أغرات يقيمون في غزة ورام الله ويافا، والني كانت مركزًا الإقطاعيات ثلاثة. تنتمي أولى هذه الإقطاعيات إلى الشؤودان بالنا إلى الشؤودان بالنا إلى الشؤودان بالنا (بجاح)، ويحصل منهما على ملتئي ترهم، وقدر ضرائب بافا دخلا هلنا من الأرز من دماطة بينزل به العجاج المسيحيون المتجهون إلى القدر، والمرفأ مكثرف وكان بمكن في الماضي أن يعتري ثلاثين سقية يصل كل منها ثلاثاتية في الماضي أن يعتري ثلاثين سقية يصل كل منها ثلاثاتية قطاء، واليوم وكاد يكون مزحمنا، وكان تعداد أمل ظلمطين منة ألف نسمة عام 1799. وتصل السيافة من عزة إلى يقا إلى سقة عشر فرسفا، ومن يافا إلى القص

وتعتد ولاية دمشق من مراح (Marrah) إلى الجليل، وتضم جزءًا من فلسطين القنيمة للبهودية، ومن السامرة (إسرائيل القديمة)، وكل فينيفها (ليتنان). وكان يحكم القدس العاصمة فليهودية ملتزة، وحد سكان العدينة حضرون الفدسة، ثلاثة أرباعهم من السيحيين. وكان يعمكن غالس والسامرة (Schase)، عاصمة السامرة القديمة شعبة ممترب ومقتصب ومثلثه، ووجد جنوب دعشق سهل حوران (Haurah)، وطولة تسعة أيام، وكان إسهلاً] عنيا، لما اليوم فتسكنه عدة قبائل عربية. وفي الشمال سهل حمص (Emise) وفاهية (Famieh), يومينًا إلى الشرق نجد المثلال اليفراه بهاتمتمر" (Palmyre)، وتبعد سبعة أيام عن دمشق، وخصمة أيام عن القرات، وقد كانت مسور فدينا عينا، دعشق، وعدد سكان هذه الولاية مليون وأربعمنة أناء نسعة، ويمكن المدينة تسعون الف تسعة.

ويرعى الهائما تجنيد بالاثنة الاقت شخص، ظلهم من الفرسان، يطلق عليهم "اللبش" (libacles). ولا أبد الانتشاريون (جنود مشاة) صنعن ببت أمل الباشا، وهو أمير الدج الذي تكلفه قائلة مكة سبعة ملايين، ولكن تعود عليه بأكثر من هذا المبلغ. وتقضى الفاظة أربعين بوشا على الطريق، وتتكون من عشرين إلى اربعين ألف هاج. ويموت من الجمال من نسعة الإند إلى الذي عشر ألف جمل في كل رحلة.

وتنقد ولاية عكا من قيصيرية (cesarce) جنوبًا للى نهر الكتب شمالاً، وعدد سكانيا أربعمنة الف نسحة، ويشكل الدروز جزءًا هاللاً. ويقوم البيتما برعاية نالانة الاف جندي، من بينهم تسمعته فارس أرنانوطهي. وتعتبر عكا، وصور القديمة، وصيداً، ويبروت، هي الأربعة مواسي، وثند صند، وطبرية، ويعليك. هي الأماكن الرئيسية في الدلفل، وتشمل علم الولاية جزءًا من الجليل وجزءً من موريا السنلي السماة فينيجا الأصلية، ويصل إنتاجها إلى خمسة عشر ألف محفظة نقود، وتضم هذه الولاية الكثير من المسيحيين، ونجد فيها دير المناصرة حيث ولد

وكانت والاية طرفياس تعقد من نهر النكلب إلى اللائفية نسالا، وعد سكانها ثلاثمنة أنف نسعة، ويوجد فيها التصارى والمارونيون، وكثير من اليوذاتيين. وتورد القا وخصسة مخططة نفود، ويمول البائما نسمنة رجل. وطرابلس واللائفية منينتان صبغيرتان، يهما من خمسة ألاف إلى سنة الاف نسمة، يعارسون نجارة اللدخان مع مصر , وتشكل هذه الولاية جزية من سوريها الأولى.

وقع ولاية حلب بين الغراث والبحر المتوسط وجيال طوروس، وهي سوريا القيمة الأولى والثانية. ويصل عدر التولي والثانية. ويصل عدر سكانها أو يعمل المجتبة (Byrchajik) عد سكانها أو يعملة أنف نسمة، والكيمانية وسهل تشاكية وسهل حلب مشهوران. ويسكن حلب مئة أنف نسمة، وتقدم ثمانسنة معطفة. ويتكون منزل البيئما من للتي رجل، وجزء من الترسان يسمى ديليت (delins)، وجزء من المشاد يطلق عليه اسم المشروب (Machethins).

وعدد أعالي سوريا طحائية (عام 1799) مايونان وأربعتة ألف نعمة، والشعن مفهم من العسيميين والدونقيين والكاثريليك، والدوريين أو الأرمن. وغشر السكان من فلتركمان والأكراد والميزرونيين والبوريقية والميزرونيين والكاثريليك، والدوريين أو الأرمن. وغشر السكان من فلتركمان والأكراد والميد أمالك سور بعض الأكراث التي يسكنها شعاشة والدعية متولمي (Motonidy). وتنفع سوريا 30600 (سنة وثائثين ألف درهم)، منها 3145 وتلاث الإسلامينية وقويمين ورهم، إلى خزلة الفسطنطينية و6000 (سنة الاف درهم)، من أبط مصطريف قائلة مكة، والميهي مكسب الولشوات, إن فلمن تتدهور، وتزدم الموافي، وتنتهم الطرق، وتبعل المستقمات المدول غير سمحية، فقتلب في كل الإنحاء التيغون (فلوحش) على أوزيريس. ورغم ذلك ما زال هذا المستقمات المدول غير سمحية، فقتلب في كل الإنحاء التيغون (فلوحش) على أوزيريس. ورغم ذلك ما زال هذا

ونتكون الأمة العربية من ثبيه الجزيرة العراق، ومصر، ونتكام لفة مختلفة، ولها عادات أحرى، وأداء مسيقة عن باقي الامبراطورية الغمانية، ويوجد في سوريا أربعة أمم مطالبة بنفع الجزية، وخاضعة تلمائدوات، ولكنها نمارس الحكم الذاتي، وهم: العماري، والموارية، والمروز، والسنوليون، وهم لاء الأحرون أضمار "علي". ويبلغ عدد سكان الشعوب الأربعة خمسية وخمسة وستين الف نسمة، وهم الدروز (منة وعشرون ألف)، والمغربين (خمسة الات)، والموارنة (منة و عشرون الذان)، والمصاري (مدة وعشرون الف). عدد المسجين المنتشرين في الزلايات الحمس مائتي ألف، والمجوم خمسمة وخمسة وضمية وستون ألف هم عدد المسكل، وذلك غير المسلمين والعثمانيين. ويوجد ذلات أمر رحالة، هم المراكب أن الطاكبة، وبلاردون بالمتالب على سهول أنطاكية وجبل الكرمذيين، وعديم ضخم، ويطلكون كثيراً من المواتبي. ويقيم الأكراد على شواطئ الغرات وصحاري العراق، ويسكن الهذر على الإطراف التجاه مصر، ومكة والموسرة (Bassor).

ويرتقع عند سكان البحر في سوريا على امتداد منة وخمسن فرسفا إلى حمسة وأربسين ألف نسمة, وطول المساقة من الإسكندرية إلى اليكساندريقا بحراً مثلثان وخمسون فرسفا. وأليكساندرينا عي المدينة الوهيدة التي ومكن أن ترسو بها عمارة، ولكن صعوبة الغروج وعدم ملاممة الحو للصحة، يدفعان البحارة إلى تجديها، بينما تقدم سواحل الأناضول وأسيا الصغرى العديد من العراقي الصالحة للملاحة.

رابعة؛ نعيط سوريا الصحاري من الشرق والمجبوب، وتقسلها صحاري الشرق عن الغوات والعراق أو الرابعة والإخراق أو المواق أو المواق أو المجبوب عن البتراء العربية (Transia Perric) والبحر الأحمر ومصر. ونعير الواخير والمصراء وتصل إلى بنتاد والمصرة، وتقوم بالتجارة مع بالد الغرس والمهند. وتقادر قواقل المحباج من بعشق فتتجه إلى مكة والمعنية، وقواقل أخرى تقبادل البضائع وتشجه إلى القاهرة، وتقادل الصحراء في غزة, وتذهب قواقل القدس إلى البحر الأحمر، وتتم كهارة هذا البحر عن طريق فلمة العقبة، وكانت هذه القراقل تحر عن طريق الجليل، سنة قواسخ، وهي منينة مشهورة، ونجد فيها قبر الجليل، ويقاد قواشخ عليها "المحبوبة"، ومن الجليل حتى زوار (Zoor) عند نهاية البحر الميث خصمة و عشرون فرسخة، ومن زوار إلى كان منينة مزدهرة. ومن كارك إلى فلمة المفية على البحر الأحمر خمعة وكالثون فرسخة، ويوجد في فلمة العقبة بعض مزدهرة. ومن كارك إلى فلمة المفية على المحر المسائل مليمان المسائل مليمان المبائل، كما يوجد بها فلمة العقبة على العد على بعد خصمة واربعين فرسخة الرق جنوب شرق السويس، وبين خليج المدويس توجد مسجاري التهد، وجبل سيناه، ووادي فيران (Farar)، وجبل حورب (الوحد). (الوحد) الروحين طور ميناه جبل ميناه، وعندا فلم عسرة، طور ميناه جبل ميناه، وعندا فعداء وعندا فلم حسر، طل أربعون سنة يهيم على وجهه في (الوحد). (الوحد) المدور ميناه جبل ميناه، وعندا فيتما في حيه في معهد نائد من مصر، طل أربعون سنة يهيم على وجهه في

نلك العقاطق, ودائمًا ما نجد فيها يذلبوع غزيرة العاء، وأرنية جميلة تفتلط بالهمحاري. وميناه العاور بيعد خسسة عشر فرسخًا عن جبل حورب، وعلى بعد تسعين فرسخًا من رفح على فلبحر العنوسط, وتبلغ العساقة من جبك سيناه إلى فلسوبس خمسين فرسفًا

ونمتذ الصحراء التي نفصل سرريا عن مصر من غزة إلى الصالحية، وطولها سبعون فرسخا, وتستغرق الغوافل ثمانين ساعة لعبور هذه الصحراء وتبعد غزة عن القاهرة منة فرسخ. وتنقسم الصحراء إلى ثلاثة أجزاء: (1) من المسالحية إلى قطية (Qayog) يوجد سنة عشر فرسخا من الرمل القلطة، ولا يوجد فقل ولا ماء، ولا أي للرعاء ولا أي للرعاء ولا أي المنافقة المواقعة عشريا ساعة، وقد أمضت القوات الفرنسية يومين في هذه المسيرة، وبلزم الإبلا والعربات والمدفعية ثلاثة إياب وتوجد على متربة من قطية رمال متحركة مرحفة لفاية النطق بالطنير (أجرة والعربات والمدفعية ثلاثة إياب وتوجد على متربة من قطية رمال متحركة مرحفة لفاية النظف بالطنير (أجرة تكفي لتوفيذ النف أي خصة الإنها ويوجد الف نخلة كنت معسكر الإسكنر، ويوجد كنه لنوفيذ المعالم المواقعة المعالم الموجد وهكذا (Typol)، وقامة طيئة (Pelase)، وأرجمة فراسخ حتى شاطن البحر وهكذا يمنان مواطن ونتبع سواحل البحر المتربع من الدعان التي تقادر دعياط وتتبع بجورة الشؤلة عثى طوئة، أو عند الخروج من بوغل دعياط ونتبع سواحل ونتبع سواحل ونتبع سواحل البحر المترسم من الدعان التي تقادر دعياط وتتبع بجورة الشؤلة عثى طوئة، أو عند الخروج من المنان التي تعادر دعياط وتتبع بجورة الشؤلة عثى طوئة، أو عند الخروج من المنان التي تقروم بالنزول على الشاطئ إماء قطية،

ويعند الجزء الثاني من واحة قطية حتى واحة الدريش، خمسة وعذرين فرسخا، حيث تسير القوافل الشنين وثلاثين ساحة, وقد استخرق الجيش الغربية الغربية المريش، خمسة في هذه المسبرة، وقابل الجيش على هذا الطريق ثلاثة أبار تمثل محطت، ولكن الجيش على هذا الطريق ثلاثة أبار تمثل محطت، ولكن هذه الأبار لا ترفر الهاء إلا لكتبية أو كتبينين. والبنر الأول هو بنر العبد (سنة فراسخ ونصف، والبنر الأثلث مسودية فراسخ ونصف،، والبنر الثاقف مسودية فراسخ المحرسة، وباتماع هذا الانجاء، نجد أننا على بحد ألانة فراسخ من العربش. وباتماع هذا الانجاء، نجد أننا على بحد شعرة فراسخ شعر العبد أنها الجزر, وعلى بعد ثلاثة فراسخ شمال بنر العبد نجد كيسون. وإذا تم نصب معسكرات في كل هذه المضطبعات كان من المحكن تزويدها بالمحل بنر العبد نجد ميكن عالمحكن تزويدها أنها تقويه والمرابخ والمحال المحل واحد بحيرات واحد محل المحل المح

سهلاً. وعلى شاطئ البحر نشاهد أطلال مدينة العريش القديمة (Rhineocorura)، وكانت مكان العريش، وكان بها حاجز أمواج وميذاء لسهولة الملاحة.

ويمند الجزء الثاثث من هذه الصحراء من العريش إلى عزى وطوله تسعة حشر فرسخا, وتقطعه القوافل سيرًا بين ثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين ساعة, وقد استغرفت القوات الفونسية ثلاثة أيام لعبوره, وعلى بعد أربعة فراسخ من العريش نجد تمثال خروب (Kharoub)، وعلى أربعة فراسخ بعدها بنر زاوي (Zaouy). وعلى بعد أربعة فراسخ من زاوي بنر رفح (Reyfah)، وعلى بعد فرسخين قصر خان يونس، وهناك تبدأ موريا. ومن خان يونس حتى غزة سبعة فراسخ، وتنتهي الصحراء، وهي جبال وسط بين الصحراء والبلد العزروج. وطوال هذا الطريق نجاذي شواطئ البحر على بعد فرسخ أو نصف فرسخ. وقد كانت رفح مدينة متخمة، وما نزال نرى قبيها الطلاق، ويلزم لجيش كبير التي عشر يوماً لمبور هذه الصحراء الشاسعة وخليج السويس، مع الإقامة يوماً في قبلة، ويوماً في العريش،



37- العريش 18-21 فبرابر، و 2-1 يونيو، 14-16 فبرابر، ، او2 يونيو، بير مسودية 16 فبرابر 1799. خريطة (32)

وضعن نرى في كل المعدور أن المجزالات تزجف من مصر إلى سوريا، ومن سوريا إلى مصر ، وكانوا يعتبرون هذه الصحواء عالقا كبيرا كلما ازدادت أعداد الخيول. وكما قبل قدامي المزرخين: "عندما لوال تحبيز (Cambyse) اختراق مصر، تمالف مع ملك عربي ثبق له ترعة ماه في الصحواء، وهو ما محناه أن بغطي المسجواه بجمال تحمل العام". وقد أراد الإسكندر أن يرضيي اليهود الساعود في عور العسجواء. ومع ذلك فإن هذه الصحوبة في الأزمنة القنيمة لم تكن ذات أهمية مثل اليوم، فإن هنك عنا وقرى، فقد فهجت مهارة الإنسان في التنفي على هذه الصحوبات. واليوم قد لا يكون هناك عانق من للصالحية حتى غزة، ويجهب على الجيش عبورهما على النوائي، وأن يقيم مصكرات ومخازن في الصداحية وفي قطية والعريش. وأنا سافر هذا الجيش إلى صوريا، فلا بد في المداية من أن يقيم مخزمًا صخال في العريش ثم ينظه إلى قطية، ولكن كل هذه العمليات

وإن عبور الصحواء في فصل الصيف عبلية في عاية الإرهاق وعاية الصساحية حيث: (1) حرارة الرهان (2) ونقص العباد، (3) وغيب الظل، حيث بمكن ملك الجيش أو إرهاقه، وقد تبيط عزيمته أكثر مما يمكن تصوره. والشاء عائق أقل بكثير، فليس هناك تعرض لحرارة الرمان، ولا شدة الشمس التي لا تحكل، ونخاج تصوره. والشاء عائق أقل بكثير، فليس هناك تعرض لحرارة الرمان، ولا شدة الشمس التي لا تحكل، ونخاج إلى كمية ماء أقل إربان فإن من السهل استبدعك في موري العربي بعد شيئا شيئا بحول دون أن يستقدم المعرف الأبر وإقامة مصدكره تحت الشمس الحارقة، المعرف الأبرين الذي يريد محاصرة محدكره تحت الشمس الحارقة، ويبتلم من غزة المنونة، والمسلمة أوهي حزمة من الأغصال توضع في محرى الماء ليحتبس به ويمسكه حيثه، والمعلمة المعرف العربش لا بد من قضاء عدة أسابهم لتحمول على المعزفة والمسلمات المعرف عن المربش بوقيل المعرفة بمكن بها أن يكفي نحتيلهات المعرش. وقبل أن يخاطر الحيش المزي قطية بجب الفامة مخزن كبير غيها يمكن أن يكفي نحتيلهات المعرش. وقبل أن يخاطر الحيش المزي أن هذه عرو المسحواء من قطية إلى الصالحية، يمكن من يسته بحيث أضعف منه، وأو الهزم قبل الوصول إلى القاهرة قان يجد أمامه إلا خطم السحف، ويرتبك بسبب كمية الجسل الهمائلة التي تحمل العارة قالم يعامل المعرف، أن يعتم على العربش، وذلك وقوم المتالية، أن وينتظره في العارش، وذلك وقوم المسالحية، كل هذه المعرف المورف، وينتظره في العارش، وذلك وقوم المتالية، أن وينتظره في العارض المرابل.

ومن كل العقبلت اللتي يمكن ان تعمي حدود الاميراطوريات، فان سحراء مثل هذه الصحراء هي أكبر العقبات. وتوجد سلامل جبال - مثل جبال الألب ـ تحلل السعف الثاني، والأنجاز الصحف الذهائ، ولو كانت هذاك صحوبة في نظ متونة العيش فإنه من الدائر أن موفق في ذلك تصافاه فإن هذه الصحوبة تصبح أكبر عشرين مرة عندما يلزم نظ العاء والتشب والخشب مع الجيش؛ إنها ثلاثة أشياء ذات ورن كبير، ومن الصحب نظها، وعادة ما تجدها الجيوش في املكنها.

## الفصل التاسع

## غرو فلسطين

أولاً؛ إقرار حرب سوريا (1799), تقنيا: تفسيم الميش إلى خلائة قيالى تائدًا. عبور صحواء حليج للموسى معرفة العربش (9 فياديراً)، معرفة الله (15 فيراير)، الاستهلاء على الفلمة (العسس) (21 فيراير). رابط سفرة الفيش في المسعواء (22 فيراير)، معرفة غزة (26 فيراس) غلمنا: الرحف نحو ياقاء معتصودة الدينية والانشيلاء عليها (6 مؤسر). سادنة الطاعون في ياقاء حقد هدفة مع أها القدس (10 مارس). سابقاً، معرفة نقلس (15 مارس). ثلثاً اختلال حياة الوصول أمام عكا (18 م مناص)

أولاً؛ بلن ضياع مستعمرات فرنسا في البند الغربية، وحصول الزنوع على الحرية، والأحداث التي استمرت أماني ستمرت لماني ستمرت لماني ستورت وكانت سان دومينجو مسرخا لها، وكان نلك مما الم بعد يترك الأمل في إعادة النظام الاستعماري القنيم. وعلاوة على نلامه الميسان المتعارفية، لوت اللى الفنيم. وعلاوة على نلامه الميسان الإنجازية, وفي هذه الظروف، كانت فرنسا في حاجة إلى مستعمرة جديدة وكبيرة لمحل مستعمرات أمريكا منذ النصراع الأخير الذي قامت يه فرنسا هند الجائزا في المهنستان، والذي فقدت له فرنسا هند الجائزا في المهنستان، والذي فقدت

وعلى الدعس، فقد زاد وجود الإنجليز إلى حدَّ كبير، ودعمت سيطرتها داخل الهند، مما جعل من المسحب الهجوم عليها مباشرة, فقد مبيطروا على كل المواني، وأقاموا فيها منة وخمسة وعشرين ألف رجل، من بينهم كلاتون ألف أوروبي كاتو ايشغلون في الدعقية مسلحة واسعة من البلاد. وشكلت شعوب طبير- صباحب (-Tippo) والمهرزاتية، والمبيغ، وغيرها من الشعوب المتحاربة غير خاصعين بمثلون كثلة من قوات كانت على المناتذاد الانتخام إلى المهيش الغرنسي. ولكن لمقوض حرب على لمن النجاح فوق مسرح بعيد المفايدة، كان لا بد من السيطرة على موقع وسيطا، بستخدم سلحة للعرض المحكري، وقد كانت مصر التي نقع على يُعد مشخة قرسخ من ماليبران، هي مسلحة العرض المسكري إثناكية، إذا ما أشرطت من طواون، وعلى بُعد ألفين وخمسخة فرسخ من ماليبران م هي مسلحة العرض المسكري إثناكية، إذا ما أسكر من عنه في المناد، وتستعيد تجارة الشرق الغنية مسارها المنوسط ويقد الغيرة المنوسط ويتاء عليه، فين جانب كنت مصر ستمل محل سان دومينجو وجذير الأنقيل (وغير الأنقيل (وغير الأنقيل (وغيرة))، ومن جانب ثقر تكون طريقا الى غزو الهند.

قد اخترق الإسكندر الهندستان، عابرا نهر السند في الهزء الأطلى لمجراه، وعاد عن طريق بابل بسور صحراه الكدروزية أو مكران (Mekran)، وإن كان جيشه قد عالي فيها، ذلك لأمه لم يتزرد بكل ما هو ضروري لعنل هذا العمور. وتم عبور السحيط بواسطة السفن، وتترقف صمورة عبور الصحواء بواسطة الجمال. ومن مصدر يمكن لجيش على الجمال أن يصل إلى الهصرة في خلال ثلاثين يومًا، أو خمسة وأرجعين بومًا، ومن المسرء، بمتطبع في أربعين يومًا أن ينظل إلى حدود (أقلسي) مكران، وسيعد على طريقه شيراز منيفة كبيرة وجميلة. وكل الكرمان بلد غنية، حيث يترود الجيش لديور المسحاري حتى السند. هذه الصحاري أقل جفاقا من صحاري الهويرة العربية، والجيش الذي يغادر مصر في شهر اكتوبر قد يصل إلى متصدد في مارس، وهناك

لم تكن فوذ الجيش إلا ثلاثون القاء ولكن كانت المبلاكات (ضياط وصف ضياط) كافية ستون ألفا. وفي الواقع كان في الجيش أربعطة وثمانون فرقة مشاة، وستون فرقة فرسان، وأربعون فرقمة مطعية، ونذلون (جنود إطفاء)، وصائع ألفام، وعمال وعجلات منفعية، وكان يبتطيع عندنذ فيول ثلاثين ألف مجند من البلاد. وكان يمكن تحديد عددهم على النعو الثاني: خبسة عشر ألف عيد اسود من سنار ودار فور، وخمسة عشر ألف بوتشي وقبطي وسوري وصعفر المعاليك ومسئمون من الصعيف، اعتادها جو الصحراء والداملق شديدة الحرارة.

ويمكن أن توفر مصر كل شيء: عشرة الاف حصان، وخمسة عشرة الف بظء وخمسة والقرب، والتَّفِيق، والأوزّ، وكل الأشياء الضرورية لهذه العهمة. وإن إقامة صلية في هذه للمنطقة، كانت إنن هي فسلس كل هذا الصرح.

صديد ذابلاون قبل أن يغادر فرنسا المزمن والوسئل لتحقيق غزو مصدر ما عدا الزحف إلى السند إن أجدا أو عليها، وحسب مبول شعوب الشرق إلى حد ما، وحسب ما قد تكون الأحداث موظة نوعًا ما, وقد تباهى بأن المخسلة عشر شهرا الأولى، منذ شهر بولو 1798 وحتى أكنوس 1799 كفت تكفيه الاحتلال البلاد، وزيادة المخسلة عشر شهرا الأولى، منذ شهر بولو 1798 وحتى أكنوس 1799 كفت تكفيه الاحتلال البلاد، وزيادة المختون والمغول، والمهمال، وتجهيزهم وتسليحهم، وقد في خريف 1799 وشتاء 1800، قد يستطيع الزحف إلى هنفه مع كل أو بعض جيشه، الأن أريعين ألف رجل، منهم سنة ألاف حصاب، وأربعين الف جمل، ومنة وعشرون مدفق معركة، كان يرى أنهم بكفون الإثارة الهندستان. وكان من المنفق عليه في فرنسا أن الحكومة مبوف تعالى في هرنسا أن الحكومة (مبوف عليه) وتعلى موقة عليه في فرنسا أن الحكومة (شهرون أن المنافق عليه في فرنسا أن الحكومة (شهرون أن المنافق) عملة من عبار 174 وأربع فرقاطات، وخمس مراكب (شهرون المنفذ وأنه عندما بتكور زمن زمن رضف المهيش إلى نهر المنفذ وأنه عندما بتكور زمن زمن رضف المهيش إلى نهر المنفذ وأنه عندما بتكور زمن زمن رسف المهيش إلى نهر المنفذة عربية وست فرقاطات،

وخمس عشرة مركب زمارة ضنعة، تحمل خمسة الانف رجل، ومون، وتخال خريية. وكان يجب على المولف الاتصبال بالجيش البيدية على الأسلول الاتصبال بالجيش البيدية على المسودات إلى الجيش المساعدة اللاستيلاء على موقع محسن، سورات (Sura) ويومياي وجوه (Sop)، يجب أن تنقسم إلى فرى صنعرة انتقابل في المبحد من السود مقابل الموادق في المبحد من وكل لا يد من رجيل ثلاثة قرق من جزيرة ونسا الشكل مكاران في الموادق المبحد على الموادق المبحد مكارات التي تم تعييبها، وثلاثة الانف رجيل من الفرق التي كفت موجودة بجزيرة فرنساء لتبها ملاكات الأجل سنة ألاف رجل، لا يد من استكمالها بالله وخمسمة أسترطن (Colons) أبيض، وأقف وخمسمة ألاف رجل، لا يد من استكمالها بالله وخمسمة أسترطن (Colons) أبيض، وأقف

إِنْ نجاح الهجوم على الإسكندرية، ومعارك شهرالهيت والإهرام، وتقاهم العلماء الذين أزالوا الصعوبة الكبري أي التعصب للديني، قد جلب الأمل في خضوع مراد بك واير اهيم بك، ولكن انهيار الأسطول كان لمه وقع مزدوج بعدم العماليك من الخضوع، وإناحة الله صبة للعدو الإقامة حصدار شديد (مُحكم) على الشواطئ لم تعد هناك اتصالات مع قرضاء وكان ينتظر منها معونة ثانية من سكة ألاف رجل كانوا قد أبعروا من طولون، وكذلك الغزود بالكسوة، وغير ذلك وأخيرًا فإن ضياع الأسطول قد دفع الاسراطور سليم إلى إعلان الحرب على الجمهورية, وبعد معركة مبدمنت (Sediman) انتفاضة القاهرة، تعت مفاوضات جديدة مع مراد بك واير اهيم يك، وكانا على استعداد فلخضوع وخدمة الأعلام الترنسية، ولكنهما تلقيا الخبر أن الباب العللي جهز جهشين للحرب، والرادا انتظار نتيجة هذه العملية. وكان [عنان] الجيشان كل منهما يتكون من خمسين ألف رجل، وقد اجتمع أحدهما في رودس (Rhades)، والأخر في سوريا، وكان بجب عليهما التصرف في نفس الوقت خلال شهر يونيو. 1799. وكان على الجيش الأول الإيحار من بسياط أو أبو قير، وكان على الثاني عبور الصحراء من عزة إلى الصائحية ويثجه إلى القاهرة، وينطلق المعاليك والعرب وأنهاعهم من الداخل في نفس الوقت. وفي الأيام الأولى من شهر بغاير 1799، عُلم بوهمول لربعين مدفع، ومانتي عربة لمخيرة من القسطنطينية إلى باقا. وقام باستخدام هذه للمدافع ألف وخمسمنة مدفعي قام ضجاط فرنسيون بقدريهم. وتم تجميع مخازن هاتلة من البسكريت والبارود، والقرب، في يافا ورام انه وغزة. وقد وصات طليعة الجزار باشا وعددها أربعة آلات رجل إلى العريش، وكان عبد الله قائدها في غزاة، وسعه ثمانية الاف أخرين، وكان ينتظر عشرة آلاف من بمشق، وثمانين ألفا من للقدس، وعشرة ألاف من حلب، ومثلهم من إقليم العراق. وقد تجمع، من قبل، ثمانية الاف من رويس، وينتظرون عشرة ألاف من البيانيا، ومدعة آلاف إنكشاري من القسطنطينية، وخمسة عشر ألقا من أسها الصغرى، وثمانية ألاف من الهوتان، وفي القسطنطينية كانت تستحد عمارة تركية، ووسائل النقل.

وقد تراجعت الروح المعنوبية في مصر خشية هذا المغزو، ولم يكن مستحيلاً ألا يتم عمل شيء، ولو انضعت

فرقة إسطيزية إلى جيش رونس، فسيصح هذا الاجتباح مطيرا، فقور باليليون النفاد الديادرة بالمهمود، وأن يعير ينفسه الصحراء ويحارب حيض موريا بمجرد أن تنجم القرق المنتلف، والاستبلاء على كل الشخاري ومواقع المعرش، و و غزة وياقا وعكا. وفر تسليح المسجمين في سوريا، ونحريض الدروز والمارونيين، وحد ذلك ينفذ فراره حسب الظروف، وكل يأمل - عند وصول خير احتلل عكا . أن يغضم إليه العماليات و عرب مصر وأتباع بينه ضاهر (Daley)، فيصحح في شهر بوديو مسيطرا على نمشق وحلب، وتكون مواقعه المنتفعة على جيل طوروس وتحت أوادره العبائرة 2000 (منة وعنرون الف) فرنسي، ومنة الاف معلوك، وفرسان عرب من مصر مستحنا لهماونته على دراس وتحت أوادره العبائرة 2000 (عشرين أفت) رجل، من يبنهم 2000 (عنزية الافت) ورنسي، و 2000 المهدون مخاطون بخدالح وصف ضباطر وعي هذه الحالة، سيكون في موقف يفرض على الباب العالمي ويضطره إلى الاستسلام، ولحظ على مواقع المعرف على الباب العالمي ويضطره إلى الاستسلام، ولحظ على مواقع المعرف المناكبة العالمي ويضطره يصل إلى المند في شهر مارس 1800، ومعه أكثر من أربعين ألف رجل، رغم ضباع الأسطول. وكان لديه يصل الى المند في شهر مارس 1800، ومعه أكثر من أربعين ألف رجل، رغم ضباع الأسطول. وكان لديه يصل الي المند في شهر مارس وكان متكاكل من أن المناه أن يعترض على مرور المجيش من المحسرة وشهراز ومهران، ولكن الاحداث فوضت حسائله. ومع ذلك المناه في عقر الاقتال، القضاء على جيوش الأثراك، معاهدة النائل في عام (Lundville) أو بكي كانيز حيًا.

شقها: كان عند أفراد جهيش القرق - في أول بذاير 1799 - نسعة وعشرين ألف وسيهمنة رجل خدارب وغير خدارب، أي نشان وعشرون ألفا من سلاح المساة، وفائلة ألاف من سلاح القرمسان، ونشان وثالثون ألقا من سلاح المنقعية والهيندسة، وسنمنة مُرشد، وتسعمنة من غير المحاربين من العمال والموظفين المدنيين، والمجموع تسعة وعشرون القاوسيمينة رجل يقتممون إلى ذائث فهائق كما يلمي.

| المحموع | سوريا | مغير السطى | معسر العليا |             |
|---------|-------|------------|-------------|-------------|
| 22000   | 10000 | 7000       | 5000        | مشاة        |
| 3000    | 800   | 1000       | 1200        | فروسية      |
| 3200    | 1600  | 1300       | 300         | منفعية      |
| 600     | 600   |            |             | مزئدون      |
| 900     | 150   | 700        | 50          | غير معتربين |
| 297D0   | 13150 | 10000      | 6550        |             |

كان قادة مصدر العلميا هم الجزالات: بيزيه، وفريان، ويلهار، ودافو، ولامال (Aassale). وكان فادة مصدر السكلي (الملتا)، الجغرالات: درجا، ولأن، ومارمون، والعبرا، وكان جيش سوريا يتكون من: كليبر، ويون، رينهم، لأن، هورا، دومزنق، وكفاريللي دي فلجا، فيان، في جينو، فرنجه، ولاجرائج

وكالات كل قرقة من جيش موريا تمثلك سنة مدافع معركة، وتمثلك الفروسية سنة مدافع على حصان، ويمثلك الدورس سنة مدافع على حصان، ويمثلك الدورس سنة مدافع على حصان، ويمثلك الدورس سنة مدافع على حصان، ويمثلك وأربعة من عبار 12، وأربعة منافع مدافع مدافع مارن 8 بوصة، والمجدوع سنة عشر مدفقا، والإجمالي الثنان وضعمون مدفقا، مع تموين مصاحف للآلات وطلقم القاء، وطلقم حصار من أربع مدافع من عبار 24، وأربعة من عبار 16، وأربعة من عبار 24، منافع على مراكب شبلك (chick) و تربعة بدافع على مراكب شبلك

وكان طاقم المصار الذي أبحر على ثلاث فرقاطات: لاجونون (a /unon)، والخور (Courngeins) ما)» وألسمت (f'Alceste)، في حرفاً الإسكندرية بُحث قيادة العديد المجري بدريه (Perrée). وقد انتخذ القائد العام هكذا الاحتياط الصضاعف، حتى يضمن عدم تقص مدافع مسلحة، والذي كانت حسب التلايير ضرورية من لميل ياقا وعكا.

وقد كانت مصالح أعيان القاهرة مع نابليون، فلقوا بسرور العملية التي قبعد الحرب عن مساقتهم وتقلقها إلى سرويا. وكان بسرهم أن تتضع كل من مصر وسوريا والجزيرة العربية التض الإمهراطور, وبعثوا وفئا من خمسة شيوخ من الاكثر علما لحث المسلمين عند الفريخ من الاحتاج عن تضية المسلمين عند الفريسة، وإثارة حملس الوطنية الدربية. وكان من بين الوقد رجال أجلاء من كل الشرق. وكان انطلاق هذا المؤد من كل الشرق. وكان انطلاق هذا المؤد من كل الشروع لمه تأثير فري على كل سكان مصر. وسعد أعلي البلاد المجاهدات الفرنسيين، وتبتط علم على على المؤد معزية على المؤد برعادة المؤمنة المؤمنة القرنسيين، وتبتط عليه معروفة أنهم.

وقد مرض العنسن سوسي (ع00)، وكانت جراحه لم تشمل بعد، فأراد العورة إلى فرنسا، وسلع والبحر من الإسكندية على مركب مع مائتى علمز، أبنر وأعمى كانت رحلته البحرية موقعة في الدائية، ولكن بالنظر للشقص المياه فقد المسطرت السعيدة المرسو في جزيرة مسئلية للتزود عالماء، فهجم سكال المجزيرة الشرسون على المسفية، وفيحوا سوسي (Sucy) والجنود الشمساء الذين نجوا من مخاطر عدة، ومن أخطار معارك جمعًا ولم تعاقب هذه الحريمة الشنعاء، وقبل إنها قد ذلك مكانك؛

وقد اجتاح حيش سوريا إلى ثلاث الاف جبل، وتلاثة الاف حمار لحمل المون والماء والامنعة، أي: الف جمل لمؤنة أربعة عشر اللف رحل لمدة خمسة عشر يومًا، وثلاثة الاف حصان لحاهة الغروسية، وقيادة الاركان والمدقعية، واللغي جمل لحمل الماء ثلاثة أيام، بالنظر لإمكانية تبديد الماء في قطية والعريش. وتم توزيع العمير واحدًا إلى عشرة رجال مثناة، مما يضم حممة عشر رطلاً رهن إشارة كل جندي.

المثالثاً؛ في العشرين من تيسمبر عسكر هي هزة عبد الله، وهو جنوال الهيزار، ومعه جبيل قوامه ملة وعشرون الف رجل، وقام بلحثاث العريش في 2 ينايو (1799 بواسطة اربعة الاف رجل، وقام الجنرال رينيه . الذي كانت له حاموة في حصن قطية سنا بداية يناير - بنقل مقرء العام إلى العسالمهة، وهي 5 فيراير إلى قطية الذي غلارها يوم 6، ووصل يوم 8 إلى أبار مسودية (Messoudyab)، وحمل الإمنار بالفطر إلى مسكل المديش. ثم القيمت على ساع معلوك الإمراهيم بلك، وتر سجنه، واصلى معلوسات ملائغ فيها، ففرع الحشرال ربيعه، وأرسل على الفور على الوضيع المحرج الذي كان سيقية فيها.

وعندما وصل في الساعة النامنة صباحًا، على مرحى مدفع العربش، انتخذ موفعًا كان الانزائك بحتلون المقلمة وموفعًا على مقدمية المقلمة وموفع في مقدمة فريغة العربيش الفني تنتخت مساكنها من الطوب، وأقاموا فيها متراسًا وتحميهم مدفعية المقلمة ويمجود أن الحدار القد التخليل على المراسخة على المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد على كل الأبار أو طابة النخيل وأقام الفرنسيين معسكرًا على ظل من المراسل، دون ماء، ودون ظل، درين علف، ودون خلل، مرين علف، ودون خلل، مرين علف المتحدد والتي عشر مدفع مقصصه التسليح المقلمة، والتي لم يكن بها بعد إلا ثلاثة مدافع. كان وضع الأعداء علال، واكتشفه ريفه لكنه أمر بالمهجوم على قرية العربش، وتم فلل واسر خمسمة تركي، وانفق الملائة أيش والنفي المكائلة أياف وخمسمة الأخرون المنافقة المؤرث والتفي المكائلة الأخرون من العربش، عدم العربش، من العربش، من العربش، من العربش، من العربش، من العربش، من العربش،

بيغنيها مجرى سيل كبير منبسط على طريق عرة, وقد نخسر رينيه مانشق وخمس رجلا بين قنبل وجربح، فتذمر المهتى ولامه على ذلك, كان منا الثوم غير منصف، فقد عمل هذا الجنر ال ما يتطلب الحذر والنظروف.

ووصل عبد الله إلى غزة مع ثمانية الإلى من رجاله شجدة العربين مساء يوم 11 إينابراً و واتخذ مكلته خلف الفروسية على الضنفة اليُمدى لوادي مصر (Egypus)، والصبح موقف رينيه علية في الحرج، ولكن فرقة كاليمر التي كانت قد أيحرث من نمياط على يحيرة المينزلة، نزلت في قلمة طبعه (Tynch) بالغرب من الحلال ببلوز، على يُعد فرسخين من قاطوة. واستمرت في طريقها بكل سرعة في يوم 6 هراير إلى العربش، حيث وصلت صباح يوم 12.

وقد السنولي الجبرال كلبير على حصن القلمة بسباح يوم 12 إفيرابر]، وجمع الجنرال رينيه فرقته في عابة المُغَيِّلُ على الشَّاطِيّ الشَّمَالِي لُوادِ صَخْيرِ أَمَامِ فَرَقَةً عِبدِ الله، وقضى يومي 13 و14 في النَّعرف على الطريق، وأخذ ندابيره وقام بتعيين مختلف الضباط المكلفين بقيادة الطوابير. وفي ليلة 14 و15 نفذ أحد أهم العمليات الحربية الممكن القيام بهاء ونقل مصكره في الساعة الحادية عشرة مساء، وسار يعيفا وصعد أعلى وادى مصر (Egyptus)، طوال فرسخ، وهناك تشطاد واستعد للفتال، وعلى بساره النهر، وعلى بعينه جهة جلنب سوريا، ووجد بشكل حرف T (en potence) على يصاره جيش الأعداء. وقام في سرية بالغة بترتيب فرقته في طوابيو على هيئة فرق، وكوَّن هكذا ثلاث طوابير، وكل طابور على بعد الانتشار ومدفعيته في المسافات بينها. ويعد 200 قدم قام بهمام قائض المدافع من كل طابور، وضم إليهم خمسين رجلًا من سلاح القروسية، مما جبل قوة كل فعميلة إلى ماتتي رجل وبهذا التكوين بدأ الزحف وبمجرد أن قابل أول الحرس توقف وصمح موقعه واندفعت الغرق الثلاث في ثلاثة انجاهات مختلفة وسط معسكر العدور وزودت كل فرقة بعدة فوانهس يمكن إخفاء ضونها عند الصرورة وعلى ذراع كل جندي منتهل أبهض، بالإضافة إلى قرق اللغة جعل المتعارف أكثر صهولة. وفي لحظة ما، كان الإنذار بالخطر قديلغ مصكر عبد الله، ووصل ريفيه في طابور الوسط إلى خيمة الباشا للذي لم بجد إلا الوقت للهروب على قدميه، وتم القيض على عدد من كشافي إبراهيم بك وترك العدر مانتين أو خمسمة قَيْلُ على ميدان القتال، وتسعمنة سجين، وكل جماله، وعبدًا كبيرًا من القيل، وكل خياسه وأمتعنه ، فرَّ عيد الله الزغاء ولم يلعق بترقة إلا في خان يونس. وفق رينهه ثلاثة قالي، وخمسة عشر أو عشرين جريخا. وعسكر في المكان الذي كان يشغله العدو، وحمى حصار العريش لقد شهدت عذه العملية صلابة وحكمة استعدادات هذا الجنر ال



38- رفح 13 فبرابر ، وخان يونس23 مايو 1799. خريطة (32)

وظهرت أمام الإسكندرية في الأيام الأولى من شهر فبراير، سفينتان حربيتان إنجليزيتان، وخمس عشرة سفينة. وأطلقت العذافع على العذينة، ولكن بطاريات السواهل أطلقت عليهما النار بكل مهارة، إلى أن توقفت المذهبية خارج الخدمة. وقد ظهر واضحًا أن هدف العدو وقف حركة الجيش نحو سوريا، وهو يهند الإسكندرية، ولم يكن جيش رودس (Rhodes) قد استعد بعد.

وساقر القائد العام من القاهرة مع فرق بون، ولان، وعسكر يوم 9 فيراير في الفائقاة، ويوم 10 في بليبن. واتجه إلى محسكر بركة، حيث كان وقد الديوان يعسكر إلى الشرق تمامًا, وكان لكل من الغمسة عشر شيخًا ثلاث خيام، برزت فيها كل [مظاهر] الفخامة الأسيوية, وتداول الغذاء معهم، وزار معسكرهم، ورجع في العساء إلى مقر القيادة في بليبن. وفي يوم 11 فبراير، أقام معسكره تحت نخيل كريم (Koraym)، والذي كان قد أنهى نصب خيامه ثوًا عندما تقى حامل البرقيات إرسالةً] من الجنر ال ربينه بتاريخ 9 فبراير صباحًا من بنر مسودية، كتب [فيها] عن معلومات وصلته، جعلته يعتد بأن كل جيش الجزار يتحرك، وأن طاقمًا من القرق الهائلة قد وصل إلى الم يقرر الرحول المرابع، وإن موقفه ميوميح شديد الحساسية وسط هذه الصحراء الشاسعة، وهو ما جعل القائد العام يقرر الرحول

على الفور، فامتطني جمله، وسار طوال الليل، ووصل إلى العربيض فيور يوم 5 | فيرايور. ولما كانت معركة الليل. قد انتهات، توجه إلى مصمكر عبد الله، وعبر للعرق عن رضالته عن التصار ات المعماء.

قضى مركز القيادة العامة ومجموعة معدات الاحتياطي وفرقتي بون ولان ليلة 12 فبراير في الصاهعية. ويوم 13 في العاراس (EhA'ràs)، ويوم 14 هي قطية، ويوم 21 في بنر العبد، ويوم 16 في بركة عيش، ويوم 17 في المصودية، وأيام 18 و9 أو 20 فيرابر ومسلوا إلى للعريش.

ولم تؤثر عزيمة عبداته على استعدادات حامية القلعة التي أظهرت تصميما وعناذا في المقاومة أقام الجفرال كفاريللي بطّاريتين؛ واحدة من ثمانية مدافع عيار 8، وأربعة قفانين، يصببون الهنف مباشرة على بعد 50] قسة، والثانية تهجم بالمدافع وانتهز الفرصة لوضع البطارية الأخيرة بمخزن كبير من الطوب يقع على عشر قامات من المصن، وجب تسليمه بأربعة مدافع عبار 12. وفي يوم 18 فامت بطارية الهجوم بالمدافع بضرب المصن، وعطل المدفعية وأسكتها. ولم نصل المدافع من عيان 12 ومعها احتياطي للمحات قبل يوم 20، قعل الجنر ال دومريكان على مضاعفة العربات المجرورة وفي صباح يوم 19، وصل مدفعال من هذه المدافع، فوضعهما مباشرة في بطارية، في خمس أو ست ساعات من الزمن حدثت الثغرة في القلعة، وفام الجنرال برتبيه بانتار الحاموة الذي لم يكن على رأسها شخصهة ذات شان، وكان بنرب الحامية بأربعة أشخاص بستبطون، وأوفدوا الثنين من بينهما لرد التهديد، وناقرا الأمر بالنفاع عن الظعة حتى الموت، وصمموا على طاعة الأمر، ولم يربدوا الإذعان وأخبرا القرحوا في بلاغهم النهاني لن يحصلوا على فننة منتها خمسة عشر يوماء وفي خلال هذه المدة صفتهة مون القلعة إذا لم تصلهم الإغاثة. وقد تحدث هؤلاء الفادة بكل عزيمة، وأظهروا عزمهم على فلمخاطرة بالهجوير وبالغرب من القلعة كان يتم سماع خطب الأئمة للجنود، والدعوات التي يرددونها، وكان كل جولاء الرجال مقتديين وقد كان الهجوم المتوقع نجاحه ريما بكلف الجوش خسارة بين لريسنة أو خسسنة رجل، نتيجة لأن موقعه لم يكن ينيح له القيام به ومم ذلك، لم يكن هنالك وقت تضراعه، فانضم عبد الله لر جاله في خان يونين. وتلفي إمدادات على مدى أيام، توضح سعة الحامية بما فيه الكفاية أنها تأمل أن يتع اغالتها، فقد كانت مياء أيغ العريش تستنز ف، وكان من الضروري الانتهاء منه.

وغي صباح يوم 20 فبراير، جمع دومركان القدافين في القرق، وقاموا بقف نظمة. وأقي جنود المدافع ثمانشة أو تسمعة قذيفة بكل مهارة، مما أثار الرعب والموت داشل المدامية، حيث كانت كل قذيفة تقلل لو تصديب كليرا من الناس، لأنها كانت تفقير جديفا في وسط حصن صغير تكدس فيها الرجان بعضهم فوق بعض فتغير موقف الجامية فقامت بالاستسلام، وبعد سجادلات عقيمة وقع القادة الأربعة الاستسلام المعروض عليهم. وضمعت الحافية السلاح على الرلاقة (maging) وسلمت الجبول، والمست بدادهاب إلى بنداد عن طريق الصحراء، وعدم رفع وعدم رفع السلاح على الفرنسيين هي أنذا، العزب الحالية، وعدم العودة قبل عام الى مصر أو إلى سوريا. وتم مرافقتها واصطحابها على استداد سنة فراسح بالمجاه يعداد. حسوت الحالية في معركة واصطحابها على استداد سنة فراسح بالمجاه يعداد. حسوت الحالية في معركة قرية العربش. وفقت في معركة قرية العربش وفي الهجوم على المقلمة سيعملة قنيل وجريح أو أسير. وهلف تلائمة من العفارية العساعدة، كان في المطعة 250 حصاتاً، ومنة جمل وثلاثة مدافع.

وتم إرسال الأسرى والأعلام والمتافع في وقد الديوان في الصناعية، ومنها إلى القاهرة، ودخلت باعتقال الانتصار من باب القصل، وقام المهندسون بابسلاح التعرة (القيوة)، وأعلوا الطبة إلى حالتها، وشيدوا أربعة نظارات، مما زاء من قدرات القلمة، وإخلاق النيران في التفقضيات للتي كانت قريبة جدًا.

رفهما: سفر المجذرال كالبير، فائد الطليمة، في يوم 22 هبراين قبل النهيار، كان ينجه إلى بفر راوي (Zámy) لقضاء الليلة، ولبصل في اليوم الناقي إلى خان يونس، صبتر له الأمر ليدفع مركزاً أماميًا إلى خان يوس إنا أمكنه ذلك, وكانت المسافة من العربش حتى خان يونس أربعة عشر فرسفًا.

وسافر القائد العام في 23 (هوابر) في الساعة الواحدة بعد للظهر ومعه منة جيئ، وسائنا خفر خيل. وزحف بسرحة ليلمق الطليعة الوطنية وصل إلى الشيخ خروب (Kheroub)، ووجد عداً كبيراً من للحر، غزن العرب فيها القمح والخضر أوت. ولم يتم تنقيش أحدها, وعندما وصل إلى بنر زاري، لم بحد أثراً للطليعة, كان المجو منعتا، القمح والخضر أو الي بنو أولوية لم بحد أثراً للطليعة, كان المجو منعتا، ووبعدت عليًا أن يفتل الجوند متعادة الرحم في العسعراء للوصول إلى بلا أفضل, وعندما وصل إلى بلا أفضل, وعندما وصل إلى بلا أفضل, وعندما وصل إلى بها أم أفل (Reyfall) كان مرتفع أمام خان بريع، وكانت المناس تغريبة في الموخوة، ولا بزال قليل من القبل, والاحظ عددًا كبيرًا من الفياء، وكان المحمور أكبر من الغلام حتى يمكن أن يكون محمور كليو. وبعد بضع لحظات، أطلقت مغرزة طوارئ الدراسة بحض الطلقات من المناسبة المنول. وينت بسبولة دهشة القبادة الطبل براهم ولى عدد المناسبة المنول. وينت بسبولة دهشة القبادة الطبل المنا أصبحت الطليعة إنن ؟ كانت الخبول شبهة فطعت ثاني عشر فرسنة في تسع ساعات، فلحق بهم فرسانه أخرون في ينت بالموال إلى بنر زاري في أخلوري في كانت أمار وقع قرينة جدًا، وكل الوصول إلى بنر زاري في أطاعة الدادية عشرة مسادة ولم تحصل الم الخبار. فقد كانت أمار وقع قرينة جدًا، وكل الوصول إلى بنر زاري في أطاعية المادية عشرة مسادة ولم تحصل قارة فقيات كانت أمار وقية جدًا، وكل الوصول إلى بنر زاري في أطاعة الدادية عشرة مسادة ولم تحصل الغرق فتي كانت أمار وقع قرينة جدًا، وكل المعراء على أنه أخبار.



39 - معركة بنر زاوي 22 فبراير 1799. خريطة (32)

وفي الساعة الثالثة صباحاً، عادت مفرزة من الذي عشر جملا من جايان (Gaian)، وأتت بعربي وجدته في كرخ صغير، وكان يرعى قطيفا من الإيل، فقل إن الفرنسيين على بُعد ثلاثة فراسخ من العريش، فقد عادروا مطريق سوريا، وأخذوا طريق ممهذا، والجهوا ناحية جايان (Gaian) حيث طريق الكرك (Karak), وغادر القائد العام في نفس الوقت يرشده هذا العربي، وفي الفجر قابل ثلاثة أو أربعة جنود من الغيالة من الطليعة، قدموا له أخبارًا عابة في السوء, لقد تاه كليو، وكان قد سار خمس عشرة ساعة دون أن يُدرك خطاه، ولكن في الخامسة بعد الظهر، اندهش كثير من الجنود لعدم العثور على شيخ خروب، وقال لهم أناس من العريش أنهم لا بد من أن يجدوا هناك خفر من الخضار، وعيروا عن قلقهم قبل ضباطهم الذين أخبروا الجنرال, وهكذا تنبه كليو، وتوجه بعد أن اكتشف أنه قد ضل الطريق. ولم يلحق بالطليعة إلا عدة جمال مُحملة بالماه، كانت قد تناولت الغداء، بعد أن اكتشف الرحف عند ظهور القمر، لترجع على أثر خطاها وتعود إلى بنر زاوي، وعرفت أن القائد العام يتبعها، وكانت قلقة جذا من ذلك إلى أن ظهر لها في الساعة العاشرة صباخاً. وبمجرد أن رأى الجنود حطموا بتدقيم، فلملم تابلون شتك الفرقة وأقر النظام وقال للجنود أنه:

"ليس بالتمرد يمكن أن يعالجوا الامهم، وفي أسوأ الأحوال كان من الأفضل ليهم غرز الرأس في الرمال والعوت بشرف خنيرًا من القيام بالفوضمي وخرق النظام"، و إعان لهم الهم لم يكونو العيدين عن من راوي، وأن الإبل المحملة بالماء كانت سوف تلحق بهم. ووصلت فرقة كليبر ظهراً إلى بنر زاوي، في نفس الوقت الذي وصلت فيه بقية الهياس وحمال الاحتياطي من العربش، ولم ينقصهم سوى خمسة رجال ماتوا من العطش او صلوا الطريق. وتولى لان (Lamors) الطلايعة، وبات نفس اللهلة في حان يوسس. وقال بعض الأمرى، أنه يوم أول البارحة، عندما رأوا حرس الثقاد العام، كان عبد الله قد ركب جوالدو إنداع حقى رفح (Reyfal) مع كل فوساله، ولكن توقف عن ملاحقته عندما المند طلام اللهل خشية أن يقع في كبيل. تم تجاوز الصدراء الكبيرة، وكان في خان يوس بسائين كبيرة، وكانت مها، الأبل علية ووقيرة بما فيه الكفاية، إذ لم تكن تكفي فقط تحقياجات اليوم، وإنها أيضنا لمل، المؤرب، حيث لا توجد أبار من هذه القرية حتى غزة.

تم عبور حدود الفريقيا واصمح الحيض في أسيا، وكانت خان يوفس أول قرية في سوريا، وكان الجنود على وشك عبور الأرض الدفسة، وانطلقوا إلى كل أشكل التكينات. وفرح الجميع بالذهاب إلى القدس المشهورة والتمي كانت تخاطب كل الخيالات، وتوقظ كل المشاعر الدختلة، وقد ناهم المسيحيون على بنر في المسحراء، جاءت الميه مريم للمفراء من سوريا ولستراجت مع ابنها عبسي. كان مع الهيئرالات المشرجيون والمعارفون والمعارفون والمسكرتارية، كان عدد كبير منهم من الكالوليك السوريين بتحدثون اللغة الفرنسية، والإيطالية برطائلة، بشرحون للجنود كان الأساطير المحملة بالفرافات.

أقام الجيش يوم 24 هبرابر بخان يونس، وساقر يوم 25 فيل طلوع النهار. وعلى بُعد ثلاثة فراسخ قابل طلومة عبد الله في مبعث الأسرى. وكان هذا النبزال فن سبطر على مدينة عرق، ووصلته مساحدات، وكان نحت عبد الله وشعل عنه الأسرى وكان نحت المورد الله وينتظر في كل لحظة جيش أغا الفنس، وكذلك أربعة عشر مدفقا من المعطول يافا، فإذن كان سبكون معه جيش من عشرين الف رجل، ولم يكن رجال المساة منقطمن، ولا يمكن أن تكون لهم أهمية طاقما ظلوا خلف أسوار غزة. وكان سلاح الفروسية يتكون من ثلاثة أمسنف من الرجال، وهم: مماليك فيراهم بك، وكانوا فرقا معيزة، ولكن منا اللهك حضر من سوريا مع ألف رجل، لم يكن الرجال، وعدد اللهك حضر من سوريا مع ألف رجل، لم يكن اللهك جواد، وعدد اللهك المجاد، وكان عددهم اللهذافي (Detchia) من دمشق الفين. وكان العرب يزدادون ويتذافه سون في المعسكر حسب الأحوال، وكان عددهم تقر و بالله أسور

تقابل الجيشان في الساعة الثلثيّة بعد الطهر، وكان جيش عبد الله يستند على يعين ثل ضخع يقال إله المطلبا (Hebron) حيث رغم شعشون (Samson) ليواب عزة. ويقع هذا الثل أمام غزة، ويقصمله عظها واد إنقار طوله بين سبعهنة والمالمنة فلمة. وكنان كال رجال فرساته على يسار ، (ميسرنه)، ولم يكن قد استولى على مدينة غزة، إلا القلعة حيث بوجد بها قطع ضخمة من المدفعية. وأعطى تابليون الميسرة إلى كلبير، والرسط إلى الجنر ال بون. وكل للفرسان تحت إمرة مور؟ (Mura) أخدت العيمة، وكانوا الل عددًا بكثير، وساندهم ذلات مربعات من مشاة الجنرال لان (Lannes). وقد جاء الغرسان ببعض الأسرى للذين صوحوا بأن أغا الغنس لم يصل بعد، وأن فرقة مدفعية أسطول بالفالم تخرج بعد من هذا العيدان لعدم وجود عربات لم يكن عبد الله بعقلك حيطة سوى ما بين عشرة الانب والنبي عشر أنف رجل، ومدفعين فقط، ولم يكن إذلك] مخيفًا بحق. اندفع العفوال كليبور بقوة في الوادي بين غزة ومهمنة الحوء واندفع إلى مؤخرته، واستدار إلى بسار سلاح العرسان، تدعمه مربعات الجدرال لان (Lances)، بينما صال الجنرال بون (Bon) مع الوسط إلى الأمام (وجهًا لوجه). وبعجر: أن انكشفت هذه النحوكات، بدأ الأنزاك النزاجع وغادروا كل مواقعهم ولكن معاليك إبراهيم بك نصرتوا بشجاعة، وحطموا ثلاث كذلت من مقدمة الجنرال مورا، إلا أنه حين هاجمهم من المهانب تراجعوا. وقد كان الشوريجية أفضل بقليل من العرب، ومع ذلك كانوا أقل من الممثليك، ولا يمكن تقديرهم حتى ثلاثة أضعاف بالنسبة لجنود الخواف، الذين أز عجوا العدو طوال فرسخين بهجمائهم ولمكن كان الاتراك غلية في الرشافة، ولم يكن لتبهم عناد، سوى منفعين تركرهما فقطر أما مماليك إبراههم بك فقد تراجعوا، وفقد عبد الله مانتين أو ثلاثمنة رجل، وفقد الجيش الفرنسي منتين رجلا بهن فتهل وجريح وأسير وقد سلمشهوخ وعلماء غزة مغانبح مدينتهم وقد وفقت نشرات ديوان جامع الأزهر الذي كان يتابع الجيش، بينه وبين السكان الذين لم يناقضوا أنضهم أبذا خلال للمعركة. وفي الصباء تم حصيار القلعة، وبالنظر التأثير السكان فقد سلمها الأغا للذي كان يديرها عند الفجر. وكان بوجد بالقلعة مدفعان ومغلان ولوازم قرب جيش تركيا

ونقع غزة على بعد نصف فرسخ من الهجر، والإنزال على الشاطئ فيها غاية في الصعوبة، إذ لهس بها مرفا ولا رصيف الرسو. ونقع المدينة على هضية جميلة مجيشها فرسخان، وكانت هد الدنية فوية، وحاصرها الإسكند، ووجد صعوبة في السيطرة عليها وجرح فيها حرحًا خطيرًا. ولكنها الأن ليست إلا مجموعة من ثلاث بلدات بلاسة، يصل عدد سكانها إلى ثلاثة الإف أو أربعة ألاف نسعة. وسيل غزة والنم وغني، تقطيه غاية من أشجر الزيور، يروبها عدد كبير من الجداول، ويوجد إمه] عدد كبير جدًا من الفرى الجميلة.

وقد عسكر الجوش في البسائين المحيطة بالمدنية، واسترفي على العرنفعات يواسطة فرق قوية. واستيقظ الجيش وسط الليل بظاهرة ثم يعتد عليها، فقد قصف الراعد، ولحترق الجو بالبرق، وسقط المحل كالسيل، فلطق الجندي عسيصات المخرج، فعنذ ما يقوب من عام لم تستط نقطة مطر، فقال أحد الجنود: "إنه مناخ فرنسا"، ولكن بعد ساعة على من المعذر حيث لم يجد أي مؤرى، وغرق الوادي بعد ثاليل، وطلب القائد العام نقل خيامه على ارتفاع الخليل. شعر الجيش بخصوبة التربة، واستراح أربعة أيام من تعب الصحراء، ووجد متونة وفيرة وحالتها جيئة جدًا, فقد كانت الأرض خصبة، والجر ملي، بالسحب، وبعد أيام ابتلك أحدية الحدّور.



40 – غزة من 24 إلى27 فير اير – جيل سنسون 30 مايو 1799. خريطة (43)

وانتهز ربيه وقت الراحة لإرسال نشرات إلى القدس والناصرة وابنان، كانت نشرات من السلطان الكبير (زبابيون) إلى الأتراك، وكانت خطب علماء جامع الأزهر إلى المملمين المومنين. وأخيرا منشورات إلى المسحمين، وكانت هذه النشرات باللغة العربية، فقد كان هناك مطبعة في مقر القيادة, وتقع القدس على يعين الطريق، وكان الأما الطريق، وكان الأما الطريق، وكان الأما قد أخذ تدايير للدفاع عن المدينة, وقد سعد الجيش كله يدخول القدس عاية في الشهرة، وأنشد بعض كبار الجيث ولا المقدس غاية في الشهرة، وأنشد بعض كبار الجيدد في السن الذين تربوا في مدارس ومرثبة "جيرسي" (Jerèmie) التي تتلى في الأسبوع المقدس في كنائس أوروبا.

خامينة. عندما خرج الجيش من غزة، استدار إلى الهمار، وسار وسط ميها عرضه سفة فراسخ، وجد على الوسار المسار اللهم تحيية المحرد، وعلى الهمين أول ربوات حيال فلسطين الذي يزداد ارتفاعها على امتداد أربعة أو خمسة فراسخ في اليوم، فراسخ بين الارزن. وفي أول مارس، وبعد انتضاء سمعة فراسخ في اليوم، عسكر الجيش في أنتجود (Escoud)، بعد أن اجتاز السبل الذي يسقط من الفدس، ويصب في بحرر عمقلان (Ascalon)، وقد الشهرت الدينة بمصدرات ومعارك ذاع صينها في الحروب الصطبيعة، وقد نهمات اليوم ورلام مينازها، واستغرق فالجون ثلاث ساعات الاعتراق سلمة قال عسفان، هيث غزم جودفره (Giodafroy) بجوش الشودان ومصر ومغاربة أليوبها, وقد حقق عذه المبركة المميهية احتلال القدس لمنة منة عام وقد انقد الشاعر الانتان (La Tays) عشه عرب وقد انقد الشاعر الانتان (La Tays) عشه عرب وقد انقد الشاعر

وعندما كان مونج (Monge) يغير في المحمدى، على أنقاض هذه الدن القديمة، كان يقرأ الكتاف المفتس كل مساء بصوت عالى، تبعث خيمة الفائد العلم كان انتشابه وهسمة الوسنف مدهشة وما زالت ثلاثم هذا المبلد بعد فرون ونظمات عدة.

وفي يوم 2 مارس، بعد السير سيمة فراسخ، عسكر الميش في رام الله (Ramich)، وهي مدينة مشهورة على بعد سيمة فراسخ من القدس، شعبها مسيمي، ويوجد بها عدد أديرة النرهبان، ويوجد بها مفسانع للصابون، وأشجار زيقون كثيرة وضاحمة اللغاية.

رفد اقترب سعاة تلجيش نلالة فراسخ من المدينة المقدمة، وكان الجيش يشتلق لروية جيل الطلطة، وهو اسم الجيل الذهن مثلب عليه السيد المعدد المياس والتحق مثلب عليه السيد المسلم، واكن المجيش بدلاًم عندما تلقى الامر للاتحاء اللي اليسار، واكن كان مهذا احتلال بالدي وجناء بعد دمياط، وكان احتلال ضعة الاتصار والمعدد المتحدد ضعور المناسبة الانجيز (المسكوبية)، احتلاله ضعوروايا لفتح الاتصار وفي التاء الخمسة عشر وكنك معاشية المعارض من دون احتلال بلغا يُخلف كل فراعد المعذر وفي أثناء الخمسة عشر يوما الأولى من شهر مارس، لم ينقلع المعلو عن الهجلول، ما أدى إلى نقوق كثير من الإبل؛ لأن هذه الحيوانات لا تحب الراسة بالموالية، ومن رام الذيابي بلغا تحسة فراسخ.

وقد عسكر العيش أمام بيافا، وكانت التعادية قابعة رزاه أسوارها ومعاصرة، هيث أنفذك فوقة "لان" بساو العصار، و[لخذت فرقة] المبترال "برزن" اليمين، وانطلق كليير للعراقية على نهر الأوجه (Nahr el-Ougeh) وهو نهر على بعد فرسخ من بناها على طريق عكا. ولم يصل زينيه إلى رام الله إلا يوم 5 إمارس]، وكان يشكل مؤخرة الحرس.



41- الرمله أول و2 مارس 1799.

## خُريطة (44)

وتقع يافا على بعد تسعين فرسدًا من دمياط التي تمارس معها تجارة كبيرة، وأرصفتها لا بأس بها، و عدد سكانها البين سبعة الاف وثمانية الاف واحد يدعى "أياء الأرض المفتسة". وتقع يافا على زبوة، وبها ينبوعان من العياد المعتازة والوفيرة, ومن جهة البر، يحيط بها الأرض المفتسة". وتقع يافا على زبوة، وبها ينبوعان من العياد المعتازة والوفيرة, ومن جهة البر، يحيط بها نصف سداسي محاط بابراج مسلحة بالمدفعية, ويطل الجانب الاوسط على نهر الأردن، ويطل الجانب الأالث على عكا. وجانب البحر الذي يشكل محيط السداسي مفتر قايلا، وتشكل الضواحي واديًا صغيرًا تغطيه حدائق وبسائين فواكه لأرض غير مشارية، مما يتيح اللجندي الاقائب إلى بعد نصف مرمى البندقية من المبدان دون أن يتكشف, وعلى مرمى متسارية، مما يتيح الكوندي الاقتفاد، وعلى مرمى



كبير من العدفع، يوجد سكل (حاجز) يصيطر عتى الربف، وقد كان العوضح الطبيعي لإدامة مصدكر الهيش، وتكن لما كانت هذه السئلزة مكتوفة تعاماً وكنا فيها يعينين عن اثماء وعرضة لمعرارة الشمس، فقد قضلنا الإنخامة في الوادي ما بين العنينة والموقع، مع حماية الموقع بواسطة مراكز. وتقوم مخازل عرة ورالم اله يتوهير الإعلامة، حيث نوجد الخضر اوات يوفرة في الهذ. وقد أقام الدين مصدكره نحت أشجار البريقال الذي كان ناضحة، صغيرًا وأبهض، لكنه حلو العذف، وكان كل الجنود يقضطونه.

وقد اندفع كل سلاح فروسية عبد الله بقيادته إلى بادا، وكان هناك كثير من المدفعية، وسلاح الشروبهية، وربط الشروبهية، المساح فروسية بالكمنها، وقام سلاح المينسين والمدفعية، طول نهار يوم 4 إمارس) باستطلاع الميدان (الموقع)، وفي مساء اليومين الرابع والمهامس فتحرا الخندق، وشيدان ثابر بطالوبات، وكانت ميادين المسلاح والخطوط المتوازية دون جنوى، إذ كان يكتيهم حتى بعص المسرات (Boyana) تشدمة الانصالات، وفي مساء يومي 5 و6 مارس، سلمت المدفعية ذلات بطارية (خمسة وعشرين مدفقا)، الثنان الهدف مباشرة، وكل من الأربعة عبار 8، والثن من القالفين، والمطالوبة، وهاجم بالمدفع وأربعة مدافع عبار 12، وأربعة كنافين، وهوجت المدفعية مربعة منافية ونهران بنادق خنادتها (أسوارها)، ولكن الواحدة نثو الأخرى لم تحصل إلا على نجاح مؤقت، وتم نحر ما بشدة، وقد كلات هذه الطلعات شهانا لم يخل من الهدية، قام بها رجال من عشرة أوطال، ملايسهم ملتوعة معارية، وألهان وأكران، ومن الأناضول، ومن كرمانها، ومن دستق، ومن من عشرة أوطال، ملايسهم ملتوعة معادة وألغان، وأكرانة المينين من حامية المريش، والذين سعرحوا بأن

وقى 6 مازس. أطلقت المدفعية صلية من طلقتين، وبعد ذلك. لرسل الجنرال برتيبه للمي قائد ياثنا مفاوطنا مكانما برسفة يقول له فنهها:

"يسم نقل الرحين الرحين، لقائد للعام يونايوت كلفتي بإخطارك أن الجزفر بنك بدأ الأعمال المحواتية على مصر عنما فعلل قدية العروش، وأن الدائمة كما قد منح الجوش القرائس النصر فاستولى على القلعة، وعلى إلى هذا المساود دعلى القلا للعام المساورة روستها بود خرار في كونات كوزار يقت وقتي ما كان يجب خلجها أنا المحول الوبها، كما أن الموقع أحماط من جميع المهان، وأن المطاورة للتي تصبحه الهناف مهاشرة المقابل أن المجرد بالمنافق مواف القلاع خلال مساكن، وأن القلاد العام يونايرت خلال المأضرة، فتي قد تصبيب المناف ما قراء تر فهجوم طهية، وأنه يعرض



43 ـ كليبر في يافا من 3 إلى 7 مارس 1799ومن 24 إلى 27 مايو . خريطة (44)

وقد تع استقبال التصايط والبواق (الثناف في البوق). ولكن بعد خصس عشرة عقيقة شاهد العيش بيشاعة رزوسهما وهي تعلو مفرزة طوارئ فوق النمين من أكبر الأبراج، وتع بالفاء جنشيهما من اعلى الأسوار عند سقع بطاريات المفتدق.

قيداً إطلاق نيران البطاريات، واسقطت بطارية النتنق هزيًا عن حانط الدرج المهاجم، وأصبحت الثارة سهلة الاقتمام وقام لازوفسكى (Lazowski)، فاند كتيمة الهندسة، ومعه لهمسة و عشرون جنانيا مسلحاً بغدارات، وخسمة عشر رجلاً من التقايين، وخسسة عسل مدفعية، بإقامة الديكن ورفع الانقاض عن سنع المفتدق، وكانت الكتيمة 22 مشاة المفقية طيور وراء طبة أرض استخبت ميدان سلاح، وكانت تنظر الإشرارة لاقتمام التغزة و وكان الفائد العام يقف على منراس البطارية، ويشير إلى المغيد ليجين (مورت على بعد ثلاث بوسعات من والسعاء عمله، ونلك حين تم إطلاق رصاصت بنطقية أرقعته على الارض، ومرت على بعد ثلاث بوسعات من والسعا التي أشار العام: "هذه هي المبرة الذي أنشارة في المساء قال القائد العام: "هذه هي المبرة الذي إلى التي ميد المبرة الذي أنشار العام الحرب، وأدين فيها يحياتي إلى طولي [البلاغ] خمسة أقام وموصتين".

وتولي الجنر ال لان (Annes) فيلاة الترقة 22، وتبخه لقواج الفرقة الأخرى، وحمر الفجوة، وعبر الدرج، وامتر الدرج، ورصل بعد قليل المن القلمة واحتلها. وكانت فرقة بون (Bon) بعمل هجوم زائف على اليمين، وصعدت الأسوار بواسطة سلالم. وبمجرد أن ساد الانسطراب بين المحصورين، وصلت ثورة الجندي إلى فعنها، وكان قتل بحد السيف. شعرت الدينة بعد اللهب بكل فتطاع مدينة تم الاستيلاء عليها بالمهجوم. وجاء العماء، وفي منتصف اللهل تم إعلان العفو العام، ما عدا هو لاء الذين كانوا أغيزاة من فرقة العربية، واحداد المتهاد، وفي منتصف اللهل تم إعلان العفو العام، ما عدا هو لاء الذين كانوا أغيزاة لهما شعريش. ومنعوا المجتود الإساءة، وهو ما حدث وتوصلوا لوقف الدار، وأقاموا هرامنا في العساجد حيث لحيا الشعريش. ومنعوا المعام، وجمعوا الأسرى واحتمازوهم خارج الأسوار. ولكن استمر النهب،

وقد بلغ عدد الأسرى الفين وخمسنة سجين، من بينهم شمانمنة أو تسعمنة رجل من فرقة العربش، وللذين تحضوا ثلاثة أيلم في التجاه بغداد بعد أن كاتوا قد أنسموا على ألا يعودوا إلى سوريا قبل عام. ولكن حينةذ غيروا الطريق بشجاه يافا، وخالفوا الديد، فتم تشهم، وإرساك يفية الأسرى إلى مصر مع الفنيمة وشارات النصر، وغير ذلك.

وكان قد اختفى عبد الله فتنكر في زي أهد "أباء الأرض المفتحة"، وغادر يغال فوصل للى خيمة الفائد العام وركم أمامه، وتست معاملته كما كان يتعنى، وقدم بعض الخدمات، فتم ارساله بلى القاهرة. وأعلن سيمنة من راكبي الحمال والخدم والجنود من المصريين بكل نقة أمهم تموح، فتم الحفاظ عليهم، وكانوا قد القوا بالفسهم عند ثقام الجنود، فيقنوا "مصريين"، مصريين"! كما أو أنهم يغولون: "هر نسين!! فرنسين!"، وعندما وصلوا إلى مصر أشادوا بالاحترام الذي لأقوم عندما غرف انهم مصريون، وقد استطاع خمسمنة جندي من الحامية نجنب غضب الحندي عندما ادعوا أنهم من السكان، ومنذذلك الوقت تسلموا تصاريح للذماب إلى ما بحد تهر الأردن.

وهي اليوم الذهي قام العلماء بتطهير المساجد، والهيت السلوات كالمحد، فدأت الاضطراف في التباطؤ، وتم الاستيلاء على مدفعية المعركة من أربعين مدهع، وكانت مجدت الحين المتجمعة في سوريا، وكانت مكونة من أربعة مدافع عبار 4، وقائف من ست يوصيات، مع صناديق ذخيرة، وكلها من النماذج اللازسية, وكانت المدافع المقادقين التي استخدمت في تسليج الميدان من البرونز، ونقى من كل الأجيرة، وكان يوجد في المخازن خيز (Biscui) على شكل متوازي السطوح، صنع منذ عشر سنوات، كن قد جاء من الفسطنطيف، وكان يعكن تقاوله، وتم تسليح ضباط الهيش بعدد كبير من الخناجر، وتسليح الفنج بكمية كبيرة من الهنادق القصيرة والهذائق المتركبة الفاخرة, وقدرت الضبائز الشم علمت منها المدينة نتيجة الذيب بعدة ملايين، ولكن المجود باجوه كان بسعر زهيد، ولذكر امن السكان المحليين أستعنيم بعشر فيمتها, وقد جفق كلير من الجود مكاسب هائلة في مثل ما يحدث في مثل هذه المظروف, وكان هذا المال مقينا في أنذاء حصار عكاء ووجوا أيضا كنيرا من القهوة والسكر والذي والمعاطف والشالات من جميع الأنواع. وقد غير ذلك ظهلا من ملايس الجود الأوروبيين، حيث أخذت مزيجًا من الشرقية.

وفى اليوم الثاني من الاستهلاء على المدينة، كانت قاهلة من ست سفن مُحملة بالأرز والطحين والزيت والبارود والخراطيش، قد غادرت عكا قبل يومين وحين رست في العرفائم الإستيلاء عليها. فقير نائب الأسيرال جائتيم الطاقع، ووجهها إلى حيما. وقد نميز في هذا الهجوم الجنرال أندروسي والمقيد ديروك (Duroc) وقائد الكتية ليمية (Asing).

ساقصار كان عور الصحراء مرها الفاية، وقد اثر على صحة الجيش هذا العيور من مناخ شديد الجفف إلى مناخ رطاب وممطر ولم تعد تكفى المستشفى التي أقيمت في دير "لياء الأرض المقدمة"، ووصل عدد المرضى إلى سيعمة مريض، فاتسنت المعرات والصوامع والمهاجع (المنامات) والمناء, ولم يكام الجزاح الرئيس لاري (Amrey) كل مخلوفه، فقد مات عند أشخاص بعد أربعة وعدرين ساعة من دخولهم المستشفى، وانتشر مرضهم بسرعة كبيرة. وتم التعارف على اعراض الطاعون، حيث كان المرض يبنا بالليء، وكانت الحمن عنيقة، والمهذول في غاية الغوده وتطير ودنبرالات الطاعرن من ثدايا الأرئية، وبعد ثلثه مهتدره يتوفى المربض بسهولة إن الم يظهر المشاعرة من الدونية الم يظهر المقدل مهتدرة يتوفى المربض بسهولة إن المعتدر المعتدرة ال

وتم إجبراء صطيف لعدة مرضمي أصامه، وتم فقح الديلة لنسبيل الأرمة (الدوية)، ولمس من بينهم من فترت همته كثيرًا، وظله ليثبت لهم أن العرض عادي وليس محيل ونفيجة لمثل هذه الوسئال، بقي الديش معتدًا أنه غير الطاعون، ولم يكتنعوا بذلك إلا بعد يضع شهور. ومع ذلك لم يتم إهمال كل الاحتياطات اللازمة، وقام (الجيش]. بدون تعبيرًا، وبشدة - بحرق كل ما تم الاستولاء عليه من أسلاب العدينة، بل وأخذ بنفس تلك التدابير في المستشفيات كاما نفات فيها الخش الخبيئة.

## وقد كتب برانييه (Berthier) بلي الجزار:

"منذ مجيني إلى مصور، لخبر ك عدة مرات، أنه تبيس في نبقي إعلان الدرب ضمانه، وإن هدفي الوهيد مو طرد المعاقبة . ولم ولم تستميد لأي من عروض الصلح التي قصتها الله، وعبرت لله عن رغبتي في أن تبد لبراهم بك عن حدود مصور، بل وتركم بنعج الفي رجل من فراتكم إلى فلمة المروش، وترغلم لما يؤنس من عفرة فراسخ من أرض مصر، وعشتم غيروتكم بنعج الفي رجل من فراتكم إلى فلمة المروش، وترغلم لما يؤنس من عفرة فراسخ من أرض مصر، وعشتم فيطور السفر من القاهرة، والمستمسلة، وكنت قامليا مع القوات التي خلاف توافيق المرحب، وموف أز درام الله ويافا، وعملك بكل كل م توافكم المسلمية، وكانت قاميا مع القوات التي خلاف توافيق المرحب، وموف أز محف يعد أنه فيلاد التي ترفعته، وعما أن أنه يهيتي السعر، فإذر أن كان علمة فيؤاز رحباء لهن في الاعدة، وشعر ما أصبيط بهرة، على الكثير، سنة نفوة من هذه سفوضة إلى مي الاحب، وكان لهنا لهو الكثير، التنف صديقا أن، وعنوا للممثلة والاجهلية، وصوف أحدن مقابك قدر ما فعلت، وقدر ما أصبيط بسوء... في يوم 8

وقد كان الجزار قابل الإخلاص نحو الهاب العالى، فيدك الدفارضنات مع أغا القدس في غزة، واستمرت في فقناء للسير (الطريق) وحصار بالغا. وبعد احتلال هذه المنينة، كان يجب على الجوش السير والذهاب بحديومين إلى الفس، وكنن كل مكانيها مسجميين، وبها موارد أكثر من أية مدينة في قلسطين. ولكن في يوم 10 مفرص، استقبل المقاند المعام وفقا من المسيحيين [جاءوا] بتوسلون إليه لإنقائهم، فقد كانوا مهددين ادكان الأنوائك قد قرووا فيحهم قبل ترك المدينة و عبون نهر الأردن. وفي نفس الوقت افترح الإغاء وكان رجلا ماهراً، إعلان الفهدة، وتعهد بياطائق سراح وحملية المسيحيين، وعدم تقديم أي عون إلى الجؤار. وبعد الاستيلاء على عكاء كان التحضوع امام المنتصر. وكان ذلك ملائمة، ولم يكل هذا تحلياً عن زيارة الفسر، وإنما إرحاء الزيارة أسهو غا أم اسبوعين.

وأرسل العميد البحري جلغوم الأمر إلى الأسطول الصغير الراسي في دمباط بالذوجه إلى مغناء بلغا، ووصل إليه يوم 12 مارس، وكمان يجعل المعدات الضرورية تحصار عكا. كما أرسل هذا الأمير فل بعض العمال الإسكندرية إلى العميد البحري بيريه (Pende)، مم الأمر بالإكلاع مع ثلاث فرقاطات والذهاب إلى واقا.

وكان الجنود عاطلين عن العمل منذ شمانية أيار، وكان يعكن أن نكون الإقامة لأكثر من ذلك مُهلكة نصحتهم، فكانت تسليديم وإشغالهم بعمليات حسكرية أفصل لهم من تركهم للتفكير في أمراض باقا، والأعراض التي يتم اكتشافها كل يوم. وعندما بنا الهجش الزحف، وضعت الأمراض أوزار ها.

معايفة، في اليوم التالي لاحتلال باقاء ذهب كليس إلى عابة مسكى (Mesky)، وقابل مفتلف المرتمين الذين كان قد ارسلهم إلى الجبال، فكشفوا أهوالا عنيفة المعاية عن وجود العدو، ولهي أهد هذه اللقاءات، الثهم البغيرال هيماس (Durmas) بشدة، وققد بعض الزجال، وأصبيب بجروح خطورة، وصلت هيئة الأركان إلى مسكي يوم 14 مارس، وقد كانت مسكى العابة المسحورة للشاعر الإطاقي تاس (Tasse)، وهي أكبر غابة في سوريا، والانتهارت بمعركة دامية بين ريتشاره قلب الأهد ومسلاح الدين.

وتبائغ المساقة بين ياقا وعكا أربعة وعشرين فرسفا على الطريق المحادي البحر، وسلة وعشرين فرسفا عن طريق عبور السهل. ومن الأفضل الدوران حول جبل الكرمل (Carmel) على الطريق الذي بتبع طرف سهل إستربلون (Eddelon)، بدلا من الطريق بصل بانشاد البحر إلى مضيق حيفا (Huyfa)، وهو ممر يصعب اختراقه إذا كان محمدًا.

وفى ظهر يوم 15 مارس، وصلت الطلايعة إلى قصر قانون (Qágoun). ولاحظرا فرسان عيد الله، يساندهم أربعة آلاف من نقلس في المحرب، يحالون طريق عكا, فغير العيش جبهة الفتال والهناح الأبسر إلى الأماير وشكل الجنرال بون (Gan) الاحتياطي، وشكل الجنرال بون (Gan) الاحتياطي، وثم طرد المعبو من كل مواقعه، ومقول المرابق من المرتفعات، وتعت مطارنتهم بعينا قدر الإمكان حتى لا بمثلوا خطورة واتجه فرسان الهزار نحو عكا عن طريق سيل إستريلون، ونجأ الحل نابلس إلى مدينتهم وفي المساء أقم المحسكر في زييلة (Zeilah) منتان وخمسون الهم من المساء (السامريين) (Samantaios)، وكان من بينهم عدد من المنهم عدد الدرس فترة طويلة (السامريين) (Samantaios)، وكان من بينهم عدد

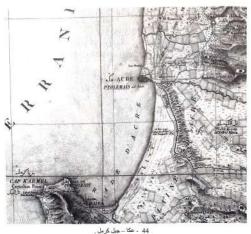

44 - عكا – جبل كرمل خريطة (46)

وفي 17 مارس، عسكن الجيش في الحرتي (El-Harty)، ووصل اليها في ساعة مبكرة، وكان عند منفذ جبل الكرمل وسهل "إسدريدون" الذي كان يلاحظه على يمينه. ويشكل جبل الكرمل صحرة شاهفة ممئدة في البحر، على بعد ثلاثة فر اسخ من عكا، وهو على نهاية شمال الخلوج. ويحد طول هذا الجبل ثلاثة أو أربعة أقدام، ويقصل بجبل نابلس، ولكن يقصله عنه واد كبير. وجبل الكرمل شديد الاتحدار من كل الجوانب، ويمثل موقفا حربيًا قويًا، وكان هناك في أعلى هذا الجبل دير وينابع، وجبل الكرمل الذي يبلغ ارتفاعه 400 قامة يسيطر على كل الساحل، ويحد نقطة إرشاد للبحارة الذين يقتربون من سوريا، ويصب اسقله نهر كيسون (Keysoun)، ويبعد المحب 700 أو 600 قامة من حيفا، وهي مدينة صغيرة على شاطئ البحر، أسغل جبل الكرمل، ونهاية رأس على حيفا، وعدد سكانها بين القين وثلاثة الاف نسمة، ولها ميناء صغير، ويحيط بها سور الذي يقديم له أبراج، ويطل على قرب تلال الكرمل الصغيرة.



45 - قاقون 15 مارس، وحدار 23 مأيو 1799. خريطة (45)

شُعَفَّا: أقام الجيش معسكرًا على شلطي كيسون (Keysoun) الشمالي. وخلقه جبل الكرمل، وكانت حيفا على بعد ثلاثة فراسخ، وعلى بعد سبعة فراسخ من أمامها مدينة عكا. وقد كان من المهم الاستيلاء على حيفا، لإمكانية استقبال الأسطول الذي سافر من باقا. وقد دخل إليها القائد العام بعد مقارمة بسيطة في الساعة إلخامسة مساء. وكان الجزار قد أمر بإخلاء الموقع، وبقي مخزن به مئة وخمسون ألف جراية (النصيب من الطعام المقرر) من الخبر والأرز والزيت، وغير ذلك.

وعند حيفا اكتشف القائد العام مرفأ عكا، ولاحظ سفينتين انجليز يتين بمدفع عبار 80 فقد رست فيهما التيجر (Triere) وتفرّد (Théree) بقيادة العميد البحري سير سيدتي سميث، وكانتا قد وصلتا إلى المرفأ منذ يومين (Traticurah) بم تخبر الأسطول الصغير بوجود الرحلة البحرية الإنجليزية، وتخبره يدخول الجيش في ميناه حيفا. وعلى بعد فرسخ من تنتورة، تم تفاه الأسطول الرحلة البحرية الإنجليزية، وتخبره يدخول الجيش في ميناه حيفا. وعلى بعد فرسخ من تنتورة، تم تفاه الأسطول وإنذاره، ودخلت المراكب الثمانية المحملة بالمنون، والقادمة من يقاه إلى الميناه يوم 19 مارس عند الفجر، ولكن تردت السغن الفرنسية السنة عشر المحملة بعداد الحصار، وظلت معطلة لبعدن الوقت، وغيرت اتجاهها، والجهت إلى عرض البحر، وطارنتها السفن الإنجليزية، وبعد قبل كان الكل بعداى عن الإنظار.



46 - الحاتي 17 مارس ، تتثورة 21 مايو 1799. خريطة (46)

وفي أثناء الليل أقيم جسران على شاطئ الكيسون، وبدأ العيش الزحف ظهّرا إلى عكا، وما ليثت أن اكتشافها. ووصل الجيش ليلا إلى طلحونة شيردام (Cherdám)، ومرت بها قوات المشاءّ. وكانت الطلعونة في حال جيدة، فاستخدمت في الطحن طوال الحصائر.

وبعد كيسون نجد نهر الرهمين [El-Rahmin] كان يطلق عليه قديمًا (Belis) وأم يكن يصلح للغبور، فاتخذ الميش مكانًا. وعبر الرائد بيسيار (Bessières) النهير ومعه مائتا مرشد ومدفعان، وأخذ، على شكل الطليعة، مكانًا على الضفة اليمنى. وطوال الليل اشتغل جنود بناه الجمسور في إقامة جسرين، وتم نصب خيام القائد العام على بعد نصف فوسخ من البعر، على شمال نهر "الرهمين". وعند فجر يوم 19 مارس، توجهت الطليعة إلى جبل المسبحد الذي يطل على سهل عكا، والعنينة من جهة البحر، ووجدت نفسها هكذا أمام عاصمة الجليل، على حدود سوريا الداخلية (Céle Syrie).

## الفصل العاشر

## حصار عكا

أولاً؛ هرب البخلية وصف عكا الملها خضوع سكان البطيل الثان الإستيلاء وتشكيت التي عامر تركان تعمل معلم العصار، شنون هجما رابقة اكتشاف عكا خاصات اول فترة حصام عكا سلاماً؛ معركة جل طبير (16 أبريل 1799). ساخة، معركة خربهة، العمية البحري بدرية (Perric) لامناء الفترة الثكنية للمسال عكاء تشمئز رفع المعسال عن عكا، عاشرًا الأرهف في سوريا وفي المسحراء، هودة العيش بلى الفاهرة (14 يرتيو).

أولماء تقع هكا على بعد تلاثون فرسخا شمال غرب القدر، وعلى بعد سنة وثلاثين فرسخا جنوب غرب بعشرة، وعلى بعد عشرة فراسخ جنوب أطلال صور (٢٧٣). ونقع على شمال خليج حيفا، على بعد ثلاثة فراسخ بعرا من هذه العدينة الصخيرة، وأربعة فراسخ بالماع الساحل، وبحيط بعكا سهل طوله ثمانية فراسخ، بيداً من الرس الأبيض، ويمنا المستورة (Cap Blane) حتى جبال سلورة (Saron)، وينتهي عند جبل الكرما، ويمند هذا السلطل بعرضه من الهجر إلى الغرب حتى أول تلال جبال الجليك شرقا لمسافة فرسخين. وتزداد هذه الجبال فرنفاعا على المتداد من هذا الفهر، وتخدير أفل جبال الجليك شرقا المسافة فرسخين. وتزداد هذه الجبال فرنفاعا على المتداد حتى هذا الفهر، وتخدير المن عكا سنة جداول، والثلاثة الرئيسية منها هي: في الشعال ... أأ الذي يجري أسقل جبل سلورة (Saron)، ويضع ثلاثة طواحين، ثير المرهن الذي بصب في البحر على بعد 2001 قامة جنوب عكل والكيسون (Keysoun) الذي يعزل من جبل طبور (Thebor) ويتجه في البحر على بعد 300 قامة شمال عن المسافة من المدينة في شمال شرق على نفس المسافة من المدينة في شمال شرق على نفس المسافة من المدينة في شمال المسجد. وعند سفع المجان، ويسام هذا المدينة في المسجد. وعند سفع المجان، ويحد مصب نهر الم معين (Behrs).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> أم يكلب الأسم في المضطوط.



47 - عكا ، الناصرية - نهر الأردن. خريطة (46)

وأقام للمعين معمكره على نلة نررون (Turon)، ولحنل وتر الطلت أفاتم الزاوية الذي تشكل العديدة الزاوية (Lannes) المفافحة، ويشكل المدينة الزاوية (Lannes) على الجمين، ولأن (Lannes) وبون (Bon) متميز (Bon) متميز (Bon) متميز (Bon) متميز (Bon) متميز على المنتج على المنتج منهز المعمد منزل كبير مربع أقيم فهم هذا المنتج، وعلى شاعلين بهر الرممين (Bon) يوجد عند سفح جل المسجد منزل كبير مربع أقيم فهم مستشفى مهذان كبير، وأعمدت المستشفيات في شفا عمر (Bon) وجيفا ورام الله ويقال.

وكانت أشجار الزيئون والبكوط الأخضر (والسنديان) وغيرها كغطى كل ظهر بجبال الجلواء وكانت السفعية وواضعو الألغام والقرق والمختر يتزودون منها, وعلى الضفة اليخى عند الدير باتحاء أعلى فهر الكبدون، وعلى بعد 400 قامة من جبال المسعد، وجد أول نثل شمال جبال الجلواء باغذ شكل قالب السكر أعلى من ربوة جبل المسجد، وكان يسيطر على كل الضفة اليمنى، وضفة نهر الرمعين للبدري، وإكان مذا القل] يسمى جبال النبر، وكان من الجانب القرقي يستديسار معسكر واسع من عشرة فراسخ مربعة، تشكل جبال سارون الجانب الشمعي منه، ويشكل الدور الجانب الفريي، ويشكل الجانب الموزيي الرهبين المحصور بين جبل المسجد وجبال الشمعي، وقد يناه ثلاثة كباري باسهم على الرهبين لا يضغل عربية من المحدود بين جبل المسجد وجبال غربي، وقد يناه ثلاثة كباري باسهم على الرهبين لا يشخل والهباتين والهباتين والهباتين على هذه المفعود وكان الأثنياء اللازمة للحصار. وكان يقوم بحراسة المداخل المختلفة بعض كبار الغرسان ومفارز طوارئ المختلفة بعض كبار

وفي أثداء حصير المسيحيين عكا عام (1911)، والذي استمر ثلاث سنوات، كان مصدكر المطبيين ابتنا أفق كلاً نيرون (Turon)، ولكن يعتد شمال نحو جبل المسجد وعلى ضغة الرهمين البسري لم يكن لدى الجبيش مدافع، وكان يحكن ان تقترب المخيمات لكن من المدن. فقام الصليبين مضيس من الفقائق، الأبل عند مفح نفس نلال تيرون (Turon)، وظائلي استند بميثا على ارتفاع النبي، ويسارا على جبل نيرون، وكان الغندق ظائلي إجباري، ويسارا على جبل نيرون، وكان الغندق ظائلي مصدل إجباري، وشوار على وقد كان مسلاح الدين ومعه جبش النجدة يقيم مصدكره أمام شفا عمر (Chafa-Airon) فوق مرتفعات قوقويه، على بعد فرسخين جنوب شرق جبل النبي عاميًا (يغطى) طريق الذين ودمهل ليديراون (Esderion).

ولم بكن نظينون بريد السماح لدورويت المدو بالدخول من جمية نهر الأردن، فشكل لحريمة فيظفى لمواقبة الضفاف: الأول بقيلاة قائد المعروف، لامبرل (Lambert)، لمعراقبة الكرمل وسهل اسميرلون وشاطئ فلبحر وطرئ نظام، والامبلر) حامرته في حيفا وشفا عسر. وإالفيلوق الماضي بقيلاة الجنرال جونو (Junou)، واحتل قلمة المناصرية، وكان براقب نهر الأردن أسئل بهر طبرية (Tiberiade). وكان الفيلق الثالث بقيادة الجنرال مورا (Moran)، وشغل قلعة صفد ليراقب نهر الأردن من فوق بحيرة طعرية وجبس يعقوب. وأما الفيلق الرابع فكان (Moran)، وشغل الدورات (Vial)، وكان يلاحظ مخارج جبل سارون، دافعًا المراكز إلى مسور وقد أضبخت الفيلق الأربعة المراقبة، حيث كان ينقصر الجبيش الفان من الرجال، لكن الحصوري التي استخدم ما لم تكن تنطلب إلا الأربعة المراقبة، حيث الجبش الفان من الرجال، لكن الحصور، ومن الحدود إلى المعسكر، ما عددًا قليلا من الرجال، فالطوابير كانت دائمة الحركة من المصلكر إلى الحدود، ومن الحدود إلى المعسكر، ما من ممثرين فيلا التي تشغرو برا وبحراً من ممثرين يلا (2) ومن مخارين حيد التي تلاود برا وبحراً الشيع ضاهر. وبعد محركة حيل طبور (Tabor)، عاش المورن من المخاري التي كوفها الدور في طبرية على المديرة التي تحدل نفس الاسم. وقد كان العلف وغيراً في سهل عكاء وعند الضرورة كان يمكن الرعي بحش الكلا في سهل أمديراون.

القياب كان الشيخ ضاهر أكثر الجميع حمانا الذهاب إلى المصنكر وتقديم خدماته, وصباح يوم 19 مارس، المهاب نبر الرهمين (Glus) وشخذ مصدكره على ثان نبرون (Turon). وقد كان نبران الطلقات التارية والمدافع عبينة بين فرقة ربينه المكلف بالمحصل والحامية التي أقامت في الأطلال قبل المدينة، ولم نكن [ألفرقة] تريد الدخول في الأصدق عنها الرهبة جبل التهيء فقد كان الشرخ صداء الدين المدينة المراسبة عبدا التهيء فقد كان الشرخ صداء التي كان ينتظر منذ يومين في شفا عسر لمحظة وصول الجبيش إلى عكا. وفي المعاشرة صداحاً تقدم عند الرتفاع المدينة كون الله عنه المحلولة وصول الميش الوين، المخالفة محلامة الذي المسلمة على توايه قبلاة إقليم صفد. وفي الثاء تلدية الهيئين، اجتاهت قلية فيادة إقليم صفد. وفي الثاء تلدية المعسكر، وتلقى الروحة بمصحف المخال على موراث في بعد عشر خطوات خلقة. وظل هذا الأمور بومين في المعسكر، وتلقى الرحيد بالمحصول على عبراث لابية على المسلمة على المسلمة المنظى الذي قد بحصل عليه من المحلم بين المراسبة المحلم بين المراسبة المناسبة والمناسبة على المسلمة المنظى الذي قد بحصل عليه من المحلم بين المراسبية والذي الموسية عمل المحلى الذي يقد بحصل عليه من والمحلم الموسية عمل كل يحدث فيها، وأقام الصلح بين المراسبين والهدو الذين الم بسبوا أية مصافحة الموسق في سوريا، وقام وقد المحلق بين المراسبين والهدو الذين الم بسبوا أية مصافحة المحلق المحلق في سوريا، وقلم وقد المحلق بقن الموسعة عمل كل يحدث فيها، وأقام الصلح بين المراسبين والهدو الذين الم بسبوا أية مصافحة المحلق المحلق المحلق المحلق المناسبة المحلق المحل

وبيد بضمة ايلم تقدم المتواون بشكل جماعي، رجالا ونساة وشيوخ وأطفالا وكان عددهم تسمعنة، منهم مفتنان وسنون فقيل مسلمون، تصنهم من الفترسان، والمنصف الثاني، من الشناة, وأضفى القائد العام معطقا على الروساء المتلالة، وأعاد إلههم أملاك أجدادهم. وكان عدد هؤلاء للمتولين قديمًا عشرة الافت، قضى الجزائر عليهم تعاشاه وكانوا مسلمين (أوليد ويه(O)) يتميزون بالبسالة الشديدة. وعبر الجنرال قبال جبل ساورن، ودخل صور. وهم/"صورا" القنيمة، والتي كانت ملكا لهولان العسلمين (الذين) تكلوا بإضاءة السلط حتى لمطل الجبال. وضعوا البهم متطوعين، وتعهدوا بتعسملة فرس مسلمين للرحف حتى سورية في شهر مايو.

وقدم أباء الأرض المقدسة سكان الناصرية من الرحال والنساء، وكان عددهم عدة الاف، وحقق سكان شفا الاضبطياد، ورأوا رجالا من ملتهم! كانت منعتهم الحديث عن الكتاب المفسر، والذي يعرفونه أهضل من المبتود الاضبطياد، ورأوا رجالا من ملتهم! كانت منعتهم الحديث عن الكتاب المفسر، والذي يعرفونه أهضل من المبتود العرضيين. وقد قرأوا نشرات الفقد المعلم، وطالمي ذكل فيها أنه صديق للمسلمين، وألتوا على هذا السلوك، ولم يكن هذا المبلوك، ولم يكن عنها المبتود والذي نقط بالمبتود وقد أنه المبتود عنها المبلوك، ولم يكن عامل واحد منهم عاماً بعد العدق، وفقم له أربعة لجيال، ودعاه المقائد الدام الثقاف معام ولمن عامله وكان عمر واحد منهم عاملة ملكوذة من الكتاب المقدس. ولم ينتاقيس إخلاص هؤلاء العسيدهيين مع حمد والا كلمات عنها المبتود وكان يوجد عدد كبير منهم في المعسكر. وكان الكثير من سوء خط الجيش، ولم المثاني والمبتود على المعسكر. وكان الكثير من والا المثلد والدولون والمبتود المنافق والمبتود والمبتود والدولون والمبتود والمبتود والدولون والمبتود والمبتود والدولون والمبتود الفناية المدرضي أكثر مما كان وسقطع الفرنسيون المنافق المتمانية المنهم، والتوايد،

وشارك مسلمو والاية عكا أفراح وأصال المسجيهين، وكانوا يتقدمون إلى العصدكر على شكل وفوره، وكانوا يشتكون بمرازة من تسوة البشاء ولع نكل نقابل في كل الأوفات إلا رجالا شوهوا بأمر الطاغية، وكم كان كاريهًا قبيحًا هذا العدد الكبير من الرجال دون أنشر

وكان مناخ سوريا يشه كثيرًا مناخ أبرويا أكثر من مناخ مصره وكان السكان أكثر لطفاء وكان العسلم نضمه أقل تحصيًا, فوجد الجنود فيها راجمة أكثر . وكانت مصر على امتداد السنوات بلانًا للكهنة والألهة.

ويوجد عد كنير من اليهود في سوريا، يحركيم أمل محامض، وجوت بينهم إشاعة أن ذلبليون سوترجه للفص بعد الاستهلاء على عكا، وأنه برود تشهيد معبد سليمان، وقد سرتهم هذه الفكرة.

وتم بإرسال عملاء مسيحيون ويهود ومسلمون إلى بمشق ومصر، وحتى الأرمينيات (Arménies)، وصرحوا بأن وجود الجيش الغرنسي في سوروا كان يشغل الرؤوس, واستقبل القلا العام عملاء القنمة السوية والانصالات كبيرة الأهلية من كثير من أقالهم فسوا الصغرى، وأرسال بعنس الشركاء إلى الفوس. ومن هنا بنا كاريخ العلاقات مع بلاط طهر بن فالشار هي يوم 22 مارس، تم الإعلان من جيل المسجد عن روية سفينتين حربيتين الخيليزيتين، وبعد ساعةً لاحتلام من جيل المسجد عن روية سفينتين مربيتين الخيليزيتين، وبعد ساعةً محلف المحسفر التي يتصل المحلف عن المحلف المستفر التي يتصل المحلف ا

ولم يكن باستطاعة السفينين الانجابزيتين الرسو فرب حيفا، وهو الدوسي المحدد في هذا الخفيج، وقطعت الشجاب العرجفية كابلات السفية كزيه (بهاويه:7)، فالحرفت وغرفت بعد ربع ساعة، مما دفع الدير سينتي اليه الاستبلاء على حيفا لكي يستطيع الرسو في هذا الطبيع، وكان أمامه عدة شهور بخشاها من سوء الجو وأبحر عند فجر يوم 26 مارس اربعمنة رجل على عشر زوارق (Chaloupes). وكان رئيس السرب لاميار (Earcibers) وكان رئيس السرب لاميار (Earcibers) هو الذي يفرد طاقم مرافية هذا العيدان ... "ا، ونرك الإنجليز يقومون بالإنزال بهدوء، ويتشكلون ويتخلون المدينة، ولكن عندما رأهم يدخلون المنازل، مشقيلهم بإطلاق مدافع الرئياس من ذلات قطع معركة، وتبدل الطاق الدينان من ذلات قطع معركة، والمنازل بطاق بواسطة مؤرني طواروي، كل منهما من ثلاثين جندي من الخوالة، كان الهجوم على الإنجليز من كل الهجل فت يدروق المنهسر زورق المنهور على الإنجليز من كل

وقد صملحيث التخالف والمنطقيا الزوفرق في تراجعها، ولم يكن [ذلك] من دون أن يقتل ويميز عدد كبير منهم. وفي أول فروبا، قبيل النهار، جابت من القسطنطينية (إسطنيول) فرقاطة تركية، وربعت في متناول بينافية حيفا في الدريس العلاي، فقام لامبار (Immber) فوراً برفع العام العشاقير. وفي النهاز نزل الفيطان الي الأرض من قارب كبير، وتم أسره مع تلائيل مجتف وإوالاستيلاء على] زورقه المسلح بمنفع بحري ضخم عيار 24 كان المنفعان مفهين الحصار، ووضع هما في يطارية لفتراق، وكان لهما تأثير طيب.

<sup>(&</sup>quot; ) [فجرة في المفطّرط].

رابغة، كان الجنرال ريقيه قد حاصر الميدان، ولقد خارب من أجل ذلك طوفل النهار، ووضع لهي العسام (ورضع لهي العسام ( والعقيد سونجي، (Songis)، بقضاء ليلة من 19 إلى 20 مارس، ويوم (20 هي استطلاع الميدان. وقد اكتشف العقيد سانسون الفندق، ولم يهد فهد حالها ملك بالفرار، وقد اكتشف المعقبد سانسون الفندق، ولم يهد فهد حالها ملك بالفرار، وقد المعاملات محفوقا بالمخاطر، فقد أصبيب فهه بجرح خطير. وقد المتقر ضباط سلاح المهانسين وضعال العقيمة أنهم بخارا عكا بسهولة مثل مخولهم يقال ويود في السورة مثل المورد.

والمساحة التي تشغلها مدينة عكا عبارة عن شبه منحرف، منه جيميان عارقان في البحر، ويشكل الجليان الأخراق أسوار المجلب الشرقي 300 قامة يعيطه خمس أبراج صيغيرة والمجلب الغربي بطول 500 قامة، ويتعده مسجعة أبراج صيغيرة, وقصر البلتا هو عبارة عن قلمة ويتلقي الجانبان ويشكائن زاوية مستغيمة, وفي الحمة لا بح صيغم قديم يطل على المدينة وكل الأمرار، ويهيمن عليه نضم ارتفاع المسجد، والذي يبعد عنه 500 قامة، وقد تم ردم الميناء المقديم وكانت شاك جزيرة صيغيرة يوجد بها فنار تعيط بالسور الشارقي. وتغطى ضواحي الأسوار الشارقية عن سرداب ضواحي الأسوار ، على بعد 500 قامة . أغلفن الدينية القديمة والقحسينات القديمة، وهي عبارة عن سرداب وأيزاج وأجزاء من أسوار, وكانت تعير السهل، ونفق المياه من أسفار الجال إلى صهار بح المدينة, وقد خلات عكا من السكان استوات بلوياة، وأعادها هناهر إلى ما كانت عليه وجنالها وزادها الجزار الذي شهد فيها مسجدًا جميئا

وقد اقترح الجنرال كناريللي، فقد سلاح المهندسين، البجوم على الجبية الشرقية. (1) لأن جبل للمسجد يسيطر عليها بالرغم من أنه بعيد قليلا، (2) لأن البجبية الأخرى، وهي جبية الشعل، تتعرض لمدفع فسر الباشاء (3) ولأن الأطراف كفت أسهل. وإذا تم فتح غفرة في نافذة أو كان يجب الإقامة بين برجين، فإنه فد يكون صعبًا، أو إذا الأطراف كان المنطرا، وأما إذا تم فتح ثفرة في الورج، ومعبئا، أو إذا ما وجب الدخول في للميدان دون إقامة، فقيد كن يكون خطراً، وأما إذا تم فتح ثفرة في الدرج فصحرد أن يسيطر الجيش عليها، فسيحصل على منفذ أمن للدخول إلى الدديدة. وقد القرح عمل شعرة في الدرج الضخم لأنه: (1) الأبعد من البحر؛ (2) الأكبر والأعلى، فهو يسيطر على كل السور وعلى المشيئة، (3) وهي الأقرب إلى القناة الصفاعية الذي يجب أن تستخدم كميدان للخال على النوازي. وفي الحقيقة قد يكون شقها في بناء في هذه البناية الفديمة أكثر صموية، لكن المدافع من حياز 12 كانت تكفي لفتحها، وأنه في حال الاستهلاء على هذا البرح فسوف بعشد المهدال من نفسه وأن الهدف لبس المحسول على عكاء ولكن السيطرة عليها دون أن يفقد الجبش مبعة ألاف أو تماثية الإنف رجل قد بموتون بسرعة لو أن المخاطرة ضد الإثراك كانت في محارك الشيار والشوارع.

وقد استمر حصار عكا اللهن وسنين يوما، من 19 مارس حتى 21 مايو، وكان هناك فترتائ الفترة الأولي كانت منة وثلاثين يوما، من 19 مارس حتى 25 فريك، والفترة الثانية كانت سنة وعشرين يوما من 25 فريل إلى 21 مايو. وفي الفترة الأولي عمل المحاصرون على تعيير لذيبين، وأقدموا على احتلال مسكنين وفاهوا بالهجوب وخرج المحاصرون منت مرك، كانت كلها نهاية، وفي أنقاء الفترة الثانية فهو المحاصرون المثلة العاب وتقلموا في سع مائرائ، وقاموا بهجومين كبيرين، ووخلوا في الميدان واستقروا فيه. وسلر المحاصرون يصفوف رد الهجوم، وقاموا بالمتورج اللي عشر مرة، وقاموا ميكور من الدائين. ومع ذلك فقد كانت الإملانات فصلح على المتورك المتورك الله المتورك الله فقد كانت الإملانات القرنية المتوافقة على الميدان المتوافقة على الميدان المتوافقة على المرفورية، فيذات العرب من جديد، وزيفل المهيش الغرفسي نادولي، وهو ما اعتبر خيرا سيناه فتران ضعف الجيش عند أنبوجي (وفلك) بنهي بكوارث.

خاصاً، في أثناء الفترة الإولى من الحصار، كانت منفية المداهيرين عبارة عن مدفين بحربين من عبار ورعم والله على المنفرة الإولى من الحصار، كانت مدفية المداهيرين عبار ورعة والانتيان منفع تجهيزات العمركة ويقا تنظيم بعد المعركة ا

وفي يوم 21 مارس، قام ضجاط سلاح العهندسين بشق خندق على بعد 150 قامة من العديمة، وكان الخندق بمنته على الغناة الاصطناعية، والتي نشكل خندفا (مؤرازيًا) هند نير إن الميدان. وشيعت المدفعية ثماني بطاريات، النَّفَان منها بالنجاء الجزيرة الصغيرة، حيث يوجد الفتار الذي تم تسليحه، وكان منها ثلاث يطاريات في مواجهة الأبراج الثلاثة التي تضرب الهراب الثغرة. وتم تسليح هذه البطاريات الحمس بستة عشر مدفقًا من عبار 4. وأربعة مدافع من عبار 8. وكانت البطارية السايسة مسلحة باربعة مدلفع هاون 6 بوصة موجهة إلى البرج الضخم وكالت البطارية ل السابعة والثامنة قد تلفينا اربعة مدافع من عيار 12، وأرمعة من عيار 8، والثنين من القذائف، ونلك لهدم الواجهة والهرج الضيخم وفي أيام 22، 23، 24 [مارس]، سار جنود الإطفاء في معرات صبيقة على بعد خمس قامات من الخندق، وجاهدوا لهذاء قاعدة عريضة موازية، استخدمت في كل تحركات المحسلار. وفي يوم 23، بدأ إطلاق النار، وفي خلال 48 ساعة، تم إرغام منفعي الفنار على السكوت، وكذلك المدافع الضخمة التي كانت تدعم بالملاح الإسوار على الجهة المعرضة للهجوم رفي يوم 24، بدأت بطاريات الشغرة دور ها، وفي لنَّذاء الأربعة والعشرين ساعة الأولى، لم تُحدث أي تأثير ملحوظ، وهو ما يرجع على عدم قَدَرَة عِبَارَ 12، وقد نسب ذلك إلى عدم فاعلية عيار 12، والنهر منجلط سلاح المهندسين عامًا بسبب تمسكهم ببذلجة قنيمة. ويعوذا عن عبار 24 عندما في الساعة الرابعة بعد الظهر انهار كل الجزء الشرقي من البرج الضخم بضبهج مروع. وكانت صهمة فرح التي لطلقها المبش وجاء ثلاثون ألف مشاهد مسرعين من مناطق مجلورة توَّجُوا العرققعات. تقدم هسابط من سلاح العيندسين للتعرف على المثغرة، ولكن هجم عليه بعض القناصة الذين كافوا على امتداد الأسوار. وتم تكليف خمسة وعشرين رجكا لطردهم، وخمسة وعشرين جندي مطافئ للفيام ينسوية أسفل الثغرة من جديد. وكان الأمل على نحو ما هدث في باقاء أن يتم الاستيلاء على عكا في العساء. ولكن العزلاق أعلق جنود المطافئ الخمسة وعشرين وقد كالت نلك أول مُعاكسة، وقضي الجزار كل اللهلة على فظهر الصفيفة، وكان قد لبحر بشخصه، وكذلك أبحرت كنوزه وتصاؤه وكان السكان في كل لحظة يتوقعون الهجوم. والاستغلاء غلى العيدان، ومع ذلك غللت الأبراج والأسوار مغطاة بالجنود الذين كانوا طوال فالبيل بطاقون نبران البذائق. وفي معناء يوم 26 [مارس] اطمأن الباشا وعلا إلى قصره، وخرج مرة لكنه ثم يوفق فيها.

وقد شل هذا العزلاق العزعج جهود المحاصرين طوال فريعة لهام، وكلتت وقتا كافيًا لعيس عمل الألفام، وأحد الشائم الذي تم شحفه يرم 28، وفجر المعزلاق. وتم تكليف قبطان الأركان، مأيه (Mailly)، وقالمة غمسة عمل وعشرة جنود مطافئ وغمسة وعشرين من رُساة القالمل اليدوية. وقلم الزائد المساعد لوجيعة (mayer)، ومعه تمانمة من الشرف، توصيد إليها بمجرد أن ومعه تمانمة من المشرف، توصيد إليها بمجرد أن ينظف الإنتارة من مليه (Mailly) بسهولة تسافها. واصطفت فرقة بون (Bon) في صغرف أفواج في مهدان

السلاح، وذلك بهنف مساحدة لوجيبه (Laugrer)، والاستبلاء على العيدان. وكان بهب على الأفواج الانتقال الواحد بعد الأخر إلى الشعرة، ولكن كان من الصروري ألا يقوقف أي جندي في الطويق رغم بهران طلقات الشادق من الأسوار

ويمجود لن رأى الميانا العلم المشاتين قد انتزع من أعلى المبرح، انتقل إلى المبدرية وركب السفينة, وتوك المنفينة وتوك المنفينة وتوك المنفينة وتوك المنفينة وتوك المنفينة وتوك المنفينة من الشمال من الشمال المنفينة والمنافذ وينا أن كل شيء قد ضناع وأن المدينة تم احتلالها، وعندما توحظ خمسة مماليك وثلاثة رجل من دارفور والشان من الشمال كين من الشهد، الوحظ أنه لا يوجد غير التول لو الالثمان من الشهد، الوحظ أنه لا يوجد غير التول لو الالثمان على ملحول الدور وصحوا على التول المنفسة وأطلقوا الدور ولم يحدو إلا جندي الحقام قد تجايفهم غزل هزلاء المعالمون الشجعان من المنفسة إلى المنافذة المنا

ركن جامع الجزار قمصاية البحار اللبنتاء وهكذا نجت المدينة. وقد كلف هذا الهجوم الجيش الغرنسي كليورًا، فقد مات خمسة وعشرون، وجرح سبعة وتستمون رجائه كان النصف من بينهم أربعون رجلاً من مغرزة جند الثكاف.

و ينظم عرض البحر القافلة الإنجليزية بحجة تجنب سوء الهير والرباح، والمقتف منذ يوم 26 مارس. وفي الحقيقة لم يكن بريد السير سييني سميث أن يكون موجوذا في التراه الاستيلاء على المنتينة، والتي كان يعقد أنها حتمية. ولكن جندما علم يغتل الهجوم عاد وظهر ثالية في المرفأ من ؟ إلى 6 إليريل]. وأنزل من المركب المقبد المهاجر فيليو (Phiclippeaux)، ودوجائس (Dougias) ومنة ضايط وجندي مذهبية، أشجع وأمهر ملاحبه. واستخدم قطع المدفعية التي استولى عليها من الفونسيون من عيل 24 و16، وأجعل مدافع الهارن 8 بومسة، كانت تذافع عن المدينة التي كنت تهدف بحر ها واستسلامها، وقد ساهم كل شهء في اطعندان الحامية الذي كانت تتلفى كل بورم مساعدات من الرجال والمؤرن والذهائر من فرصور ونبولي.

وأمر الجنرال تقاريظي، الذي كان ينير المحسار، بلغم جديد، وفي أول أبريل أسقط العزائق، ووضعت المعقمية المدفعية ال

ولم يعد هنلك أمل إلا في الحرب الخفية، فسنر كفاريللي القع نحت الفندق ووجهه تحت البرج الكبير. ولجأ المحاصر إلى اللغ المعاكس، ولكن أخدد واضعو الألغام الغرنسيين الأكثر مهارة.

وأعلن فيليور أن المفطر وشيك الوقوع، ويمكن أن تسقط المدينة بين لحظة ولفرى. وجعل البلتا يقرر المفروح البعداء يقرر المفروح المبيد، كل المفرود على المفرود كل المفرود على المفرود كل المفرود كل المفرود كل المفرود كل المفرود كل المفرود كل المفرود المفرود المفرود المفرود المفرود المفرود المفرود المفرود والمفرود المفرود والمفرود والمفرود كل المفرود والمفرود وا

النصرة وعند الفجر بدأت الطوبير الذلات الهجوم، وصار بنائل طلقت الدار نبديا، وكالصفاد تحسب العنو أو اضمى هي البداية، ونزل الطابور الإنجليزي في الأول في النترة محطى عاملة و لم يكن لمامه مبوى المفتر اق 15 أفامة ليستولي على البنر . كان الراقد الإنجليزي في البنر، وقد فقد اللهم عندما مبارك كتبية حرس الاحتياطي الحربة إلى الإضام وتقلف وجرحت وقصمت على كل الطابور الذي تعاوزته حهة اليستر وجهة اليمين وفي نفى الرقت تقريباً تقدم احتياطيو الثفندق. وتم طرد الأثر لك بسرعة في الميدان، نم قطع والاستيلاء على عدة طوليبر صفيرة وقد خسر المحاصرون من هذا المفروج شمشة و ركب كان من منهم سفور البطيزيا، وقد تم علاج المجرحي من هذه الأمة مثل الفرنسيين، وأقام السجناء وسط النجيش، كما لو كالرا من أهل معطقة المورمادي المجرحي من هذه الأمة مثل الفرنسيين، وأقام السجناء وسط النجيش، كما لو كالراعين بالتنظر لمحد المساقة بهن وأوطانهم وهم بين شعوب بزيرية وقد أبدى الأثراك كنيرا من الشجاعة الهودية والمحية والتفقي، ولكن لا فن ولا وكما لولا نظام، مما جل كل هجمات خروجهم شهاكة بالبسنة لهم. وقتل الوائد الإنجليزي لولانظاد، ولموضوب القبطان رايت (Wright) بجروح خطفريق وفي هذه الفترة الاولى لم يوكن المبيش أتها هي حدلة لهذهب للمهذه المقتش.

وأما على، معلوث طهز ال الأسود، وكان في نفس الوقت كتي سره، ورجله الشجاع، وسيافه، فقد كان موضع كل اهية المسيحين اثنين طلبوة الانتقام منه, وقام ضابط من السفار باستجوابه، وأراد غايليون مقابلته، وقال له هذا السلم الجريء:

"لقد أطعت حيدي طوال حياتي، وأول أسن قطعت وأس معتركك وحملتها إلى المدينة التي التقنية، تقضل ها هي وأسي أبيها السلطان فالقطعها، ولكن القطعها بتضلك وسوف أمرت معيدًا. قال النبي لا يقبني وقعص لنز طائب لمن يحتضر".

فعد له الفائد العام يده وأهر بان يقدم له الطعام. ومنذ ذلك افوقت كان عارقا المهمول. ولكنه قتل فمي هجوم في معركة أبو تمير وهو يحارب على رأس فياق من المخروسية الفونسية.

سنعمناه كان بالنا دمشق قد جمع في هذه العديدة الكبيرة ثلاثين ألف رجل مترجلين وعلى ظهور الديل. وكان قرسان الجزار و فورسان إبر اهم باك على الضغة النسطية انهر الأردن، ويدافظون على الانمسالات مع نابلس، وقد جمع أهل تبلس سنة الاف رجل، كانوا يتجرقون شوقاً للانتقام من العزر الذي لمعق بهم في سعركة كالون. وأصدر الديب العالى الأمر بلن بعدر جيش دمشق فهر الأردن بمجرد أن ينزل جيش رودس في عكا، فيضمع فلجيش الفرنس بين نارين ولكن الخطر الذي كان يتعرض له الديان، والخوف خاسمة من تأثير الجرب النفلية، جعلا الجزار يغور - يصفقه ساري عسكر - إن پلمر بالندا دمشق بعيور نهير الأردن دون تلخير ، واللحاق بأهل نابلس في سهل أسدريلون ، وقطع اتصالات معسكر عكا مع مصر

وأعلن ابن ضاهر أن وكلاء، في يمشق قد أعلنوا له عن رجيل الجيش، وكان لا حصر له وأصبح موقف الحيض المؤسى تقيقا، فمن بين ثلاثة عشر الف رجل لخلوا سوريا، قتل ألف سنيم أو جرحوا في معارك العريش وغزة وياقا، وفي أثناء الفترة الأولى من حصار عكا، كان ألف مريض بمستشفيات الناصرة وشفا عمر والرملة وياقا وغزة، ولزم القان منهم حامية في القطية والعريش وغزة وياقا، وكان خمسة الإنم ضروريين للحصار لحراسة المعدات والمواقع، ولم بيق إلا أربعة الاف جاهزين لمراقية ومحارية جيش دمشق وأهل تلبلس النين بلخوا أربعين ألله رجل وقد كان الجنرال برتبيه يتوقع أحداثا هامة، فعمل على إخلاء مستشفيات الناصرة وشفا عمر وحسب عمر ومستشفيات ميذان على إلى على مرساة.

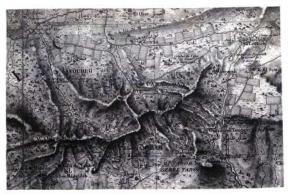

48 - لوبيه - الفاصرية 3 أبريل - قنا 11 أبريل وصفورة 13 أبريل 1799. خربطة (46)

ووصل جيش بالدادمشق إلى نهور الأردن على تشكل طابورين، فطهور الهمير، تحت قيادة اينه، وقواسه شمايية الاقت رحل: احتقوا حسر بخلوب (Yakoulb)، وأرسك طابعة لمحسنر بظمة صنان، وحاول دون جدوى الاستهلاء عثيها بالانقضاض، واحتاجت فرقة كل الجائيل، وإقام الهائما مصدكره على الضفة الثمالية لنهر الأردن المام مجز ..."، والذي سيطر عليه، وأرسل مضمة طليعته لتلكد مكتبها على ارتفاعات لوبية (Loubych) على الصفة الهميم من بهر الأردين، وأقام أهل نالمهن في سهل أسد بلين

ورجل الخبارات موزا (Mural) من المستكر مع طابور و المتحرك، والذي تقتل حتى أقد من كافة الأسلطة، وأنهى حصار صنده واستولى بالقوة على جمير يعقوب، ومبطر على مسيكر ابن الباشاء واعتقل عددًا كبيرًا من الأسرى، ومبطر المشعس على الخيام والأمنعة والجمال والمنفية، وكانت انفيمة بسخمة, واقد الحفا ابن الباشا الشاب أن أرسل عندًا كبيرة من المسام المسلم على ومبهرد أن الشاب أن أرسل عندًا كبيرًا مُضماً، ولم يستطع جمع أعتر من أنفي رجل عندما كبيرض للهجوم ومبهرد أن علمت بقية قرقته أن جسر بعقوب قد ثم الاستبلاء عليه، لعقوا بعملق وانصرفوا عن مدايع فهر الأردن. واتجه مورا من مداك إلى طبرية واختلها، وكانت مخارز المعو في ذلك المدنية، فرحد فيها من النمج والتمجير والأرز والزيات والأعطاب ما يكني ثلثاء الحيون مدى سنة أشهر.

واحقال الجنرال چينو (Junet) الناصرة بولسطة طايور المراقبة، ويسهرد أن علم أن طلبهمة البياشا، وهم من الملائمة الإنساء، وهم من المثالث وهم أن عليه أن الملبهة البياشا، وهم من المثالث والمها أن عرب في المثالث والمها أن المثالث المؤلفة المثال المؤلفة المثال المؤلفة المثال المؤلفة المثال المؤلفة المثال الأمر في الميان أن مؤلفة المثال الأمر في الميان المؤلفة المثال الأمر في المؤلفة المثال المؤلفة المثال المؤلفة المثال الأمر في المؤلفة المثال المؤلفة المؤلفة

حيننذ احتل بائنا دهشق مرتفعات تربية من جديد، وزحف نحت حديثها مع بغية جيشه على يساره، وأقام مخيمه في سهل استربلون، وتجمع مع فرقة تالجن. وعندا أشهى هذا النحرك تحولت مفدمة طليعته إلى موخرة الطليعة، وتبعث عركته، وترك مرتفعات لوبية والانصلالات العبلارة مع دهشق. وقرر كابير عقاب البياشا على جسارة سيره على الجناح. وأخير القائد العام بله منوف يدير بين فهر الأردن والعمو ليفصطه عن دهشق، ودرس

<sup>(\*) [</sup>الامم معترف من المعطوط].

رَ حقه بطريقة يفلجي بها المصنكر التركي في الساعة الثانية صباحاً، وأنه باسل في أن يحقق نفص النصر الذي كان قد حققه ربيتيه في العريش. وكانت خطة كليرر غير مرتبة، فقد كان يفتر من أنه سوف يقطع خط عمليات نهر الأردن ليلفذ خط دابلس، ولكن حركاته لم تقرر. واستمر في الزحف إلى عكا، وكان الحصار سيكون على المكشوف وفي خطر. فالأمل في مفلجاة مصنكر المدو باليجوم ليلا لم يكن تفكيراً صائبًا. لقد نجح في العريش لأنه

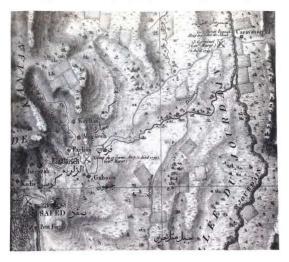

49 - صفد 31 مارس، الزلرية وفر هان أول أبريل، وجسر يعقوب 2 أبريل 1799 خريطة (46)

في خلال يومين متناليين نعرف مع صباطة على الطرق التي لطوابيره أن تأخذها في اتشاء الليل، و لأن موقع معدار عند الله كان نظاء ولمن كيف كان بسطيع أن يهتجر لينا على طريق لا يعرفه هو نعمه، ولا يعرفه صناطه, وعندما نبر هذا الهجوم كان علي بعد خمسة فراسخ من العنو، ولم يكي يعرف بالتنبيط أبن سيقيم عنوه صناطه, وكان لا قد من أن يعل على معدار معدار وكان لا قد من أن يعل على نواجي المعدار المعدار وكان لا قد من أن يعل في مكانه على الأقل أربعة و عشرين ساعة للتعرف على نواجي المعدار المعدار وكان لا قد من أن يعل في مكانه على الأولى أربعة و عشرين ساعة للتعرف على نواجي المعدار كان المقدار من وكان الموقع وجهار أن المعدار وقل بعد المعامة (الراحدة من يعد ظهر يوم 5) أبريل) رحل مع هرقة المعتاق، وكان الموقع المعدار وعلى من المعامة (الراحدة من يعد ظهر يوم 5) أبريل) رحل مع هرقة المعتاق، وكان الفروسية الموجودة بالمعدار وطالم بيناطرية المتباطرية (wights). وفي تعدل مرتفعات معتورة (wights)، وعند فجر يوم 6) مذا المجر إلى سولين (wights) ويقيع المعرات التي تعرز حول الجبار ويلى المعالم بيناطر جيد بها المعام بيناطر جيد المعام المعام والمعام بها جيش ضخم من كل الجهات. إن سيل إستريلون تعدد القصوبة، وكانت تعليه المعام ويلى المهام كان المهات إلى تباريلون تعدد القصوبة، وكانت تعليه المعام وإلى الرفعة طوابير، لكل منها كانيلة الموقد، وشكل تظلم الالمدد بين ثلاثة طوابير، لكل منها كانيلة المعام المعام المناس وكان القبع يغفي تماماً المعام على معام بعد 400 أمامة منجه بشكل تقطع المعام على المعام عرف على المعام الم

نقذ كليبر فقرته، وكان قد رحل في انتجاء نهر الأرمن، وعاد من جديد إلى مؤخرات الدوء وطلع الذيار قبل المستطوع الداق به, وفي الساعة السابعة صباحًا، وجد نفسه أمامه، ووقع على أول للمرافع وفيحها. وبحد كليل وصل الإنذار إلى كل المحمسكر، فركبت كل هذه الاعداد الخيول، ويعد أن تعرفوا على المعدد الصغير من الفرسيين، قاموا بالزحف عليهم. كان كليبر ضائفا، ولأنه كان رجلا شجاعًا وحصوفًا، فقد قام بكل ما ننتظره منه فقاره وصد عدد كبير في الهجوم، ولكن الأثراك كانوا قد استواوا على كل أقسام سلسلة جبل طيور (Tabbor)، وكل القلال الذي تحييل بالفرنسيين. وقد أدرك قدامي المحاربين خطورة موقعهم تمامًا، وبدأ أكثرهم شيجاعة بلون أن شعر المدفعية، وأن بهتدوا بهو تفعله الفاصرية شديدة الانددار. تشاور كاليبر في اتفاذ القرار، وكان موقعه مؤلماً جين صابح المحاربون: "ها هو العربيف الصغير"، وجاء ضباط من هيئة الإركان يخطرون كليبر بيدة المسجدة، وغضه وأنبت لهم أن الأمر مستحيل، وأمر بالمشهرار تشاور المجلس. ولكن جنود المأبنون القدامي، الذين دعلورة على هذه المغاورات، أعادها الاستكار بشدة، وكانوا يعتلون رؤية العرف، عندن معد كثير على مكان مرتفع، ولم يتحبه مذافره، ولم ضباط الأركان بالشيء نفسه، ولم يصلوا المسهور واعتفد

المحاربون انفسهم أنهم انخدعوا إقانلين إز "إلك تبدد بريق الأمل". فغزر كليبر بنفسه ترك متفعيته وحرحاه وأمر يتشكيل طابور للاستبلاء على العمر بالتود ومن المحتمل أن الجنود قد لاحظوا بريق الحراب في الوقت الذي كانت فيه الطولس على أرض مرتفعة فليلا ومكتوفة كثيرال واهتم الفائد العام باختفاء زحفه، حتى يتمكن من الاستيلاء على نل صغير يحول دون قطع طريق تواجع الانواك. ولكن نظره وقع فجأة على حركة كل جيش العدو الذي يتقارب من مربعات كليبر، فنزل عدة ضباط من هيئة الأركان إلى الأرض، ووجهوا أنظارهم فلاحظوا يوضوح أن للجو يستعد لشن هجوم شامل، وأن مريعات كليور قد بدأت تضطرب كانت تشكيلة طايور الهجوم. وكانت اللحظات ذات أهمية كبرى، فقد وجد كليبر انضه محاطأ بثلاثين ألف رجل، كان ما يزيد على تصفهم على ظهور الخيل، وأي تلخير قد يكون مُميثاز فلمر القلند العام أحد العربعات بالصبحود على سد. وبعد قليل ظهرت رؤوس الرحيل والحراب للاستدقاء والأعداء وفي نفن الوقت كشفت نيران متفعيقه العركة وبعد فلول لوحظت تحركات كتيبر الذي أعاد تشكيل المربعات، والقبعات على اطراف الحراب رمزا لملابقهاج. وقد الحق بذلك صعلوة مدفعية للاستطلاع توقف جيش العدو مندهشا ومذهوقاء وجرى سريقا معاليك ليراهيم الأكثر خفة، واللغين كانوا على مفرية، ليتعرفوا على هذه القولت للجديدة. ولحق بهم كل أهل فابلس، والذين خافوا عند رزية الطوابير وهي نظق الطويق لبلادهم وتوقفت الطوابيو الفرنسية الثلاثة لحظانه ونظمت نفسها، وفاجأت مغرزة القضاص تتكون من ثلاثمنة رجل، ونهبت المعسكن والأمنعة، وأخذت جرحي الجيش التركي، وأشعلت الغار في الخيار، وهو مشهد أثار وعب الأعداء وافتريت بعض طواقع الفروسية الفركية من فرهات بنادق العربعات، ولكنها ابتجت حين استقبلت يشظايا النالي وزحف كلبير من جانبه، ولم يتأخر النقاء الجيشين، ووصلت الفوضين والرعب عند العدر الأخر مدي، وهرب هذا الجيش، جزء منه إلى نابلس، والأخر إلى وادى الأردن. وقد نجد صعوبة في وصف مشاعر الإعجاب والعرفان عند المحاربين، فقد خسر الأعداء أعدادًا كبيرة في الهجمات المختلفة التي قام بها خلال الصياح، وفقوا أكثر منهم في أثناء الانسماب، وغرق عدة آلاف في نهر الأردن، ورفعت الأمطار المياه، وجعلت المد أكثر صحوبة، وفقد كلبير ما بين مانتين وخصين إلى ثلاثمنة رجل هين قتيل وجريح، وفقد طابور القائد العام ثلاثة أو أربعة من الرجال هكنا كانت معركة جيل طبور، وصعد فالبليون على هذا العبل المرفوع على شكل قالب سكر (طيرزن) ليطل على جزء من فاسطين وحسب بعض الأساطير أن الشوطان قد نقل المصيح عيسي إلى هناك، وعرض عليه كل البلد الذي لعامه لو أنه أراد أن يعبده.

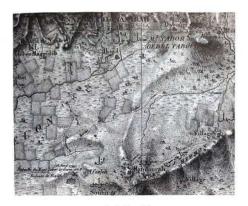

50 - معركة جبل طبور, خريطة (46)

وفي الليلة من يوم 16 إلى 17 [أبريل]، أقام كليبر في خيمة القائد العام وتركها في الثالثة صباحًا ليلحق بقرقته التي عسكرت على شاطئ ثهر الأردن, وطوال يوم 17 لاحق بقايا جيش دمشق، وحصل المحاربون على عناتم ثمينة, وفي مساء يوم 17 أقام كليبر في المكان الذي كان فيه، وانتظر الأوامر بشأن يوم 18 فكر نابليون في موقفه؛ فلم يتبق سوى أربعة آلاف رجل في معسكر عكا لحصار حامية تتكون من ثمائية آلاف رجل، تدعمها سفينتان إنجليزيتان ذات قطع عبار 80، وكانت الإمدادات تصل لهذه الحامية في كل لحظة، وبين لحظة وأخرى يمكنها استغيال جيش رودس، والذي لا بد وأن حركته ستساعد حركة جيش دمشق، وعندند كان لا بد من إبخال كل القرات من جديد إلى معسكر الحصار, وعند اللزوم كان يمكن لكليبر صرف ألفين وخمسمئة رجل، وخمسمئة فرس، واثني عشر مدفعًا، وسيتيفي سنة آلاف في المعسكر، وهو ما كان كافيًا، ولكن هل كان منطقيًا إرسال كليبر مع ثلاثة آلاف رجل إلى عاصمة كبيرة عدد سكتها منة ألف نسمة من أكثر الأشرار في الشرق؟ الم تكن هنالك خشية من أنهم - يمجرد حصر العدد الصغير للغرنسين- سيحيطون بهم من كل جانب؟ وعلاوة على ذلك، فإن الاستيلاء على دمشق كان يمكن أن يحدث في أقصى حد في صباح اليوم الثالي لـ 18 أو و 1 [أبريل]، وهو ما كان مغريًا. فعُرَما هي المزايا التي لن جينيها الجيش من هذا الغرو! قد تجد فيها بعض الغيول والجمال والبغال؛ والذي يحتاج إليها [الجيش] لتعويص خصلاه، [وقد] تجد الجلود والجوخ والأنمشة ولوازم النزود بالتمعون، ويعض البارود والأسلطة والنفود. ويمكن الحصول على سبعة أو ثمانية ملايين من الضرائب، ومزايا أكثر من تلك لجيش منتصر؛ فأي بريق قد بلقيه ذلك على الأسلحة العرضية؛ كانت معركة جبل طبور ستسترد صينهم الذي شوهاته قليلًا مقاومة عكاء ولكن كيف بكون ذلك في القاهرة وطرابلس وحلب وعكا. إذا نفاهي لمجلمهم أن العلم الثلاثي يرفرف على [المدينة] الغنية، دمشق المقدمة القديمة! ألا أحدث ذلك تأثيرًا معنوبًا كان يُنتظر من الاستيلاء على عكا؟ سوف يصطف تحت أعلاء فرنسا المتولدون والعرب والدروز والعارونيون، وكل شعوب سوريا. ومهما كانت قوة كل هذه الاعتبارات، فقد كان من المستحل المخاطرة بثلاثة ألاف رجل وحدهم، إلا أنه إذا أمكن التوصيل لمساندتهم بسنة الاف من أهالي دايلس فقد يصبح الأمر مختلفاً. وقد تحدث القائد العام عن ذلك مع بعض نواب الدروز والمارونيين، الذي النحقوا بالجيئر، وصرحوا بانهم ـ بعد انتصار عظيم عثل انتصار جيل طبور ـ كانوا بعتبرون أن من المخول لهو أن يلزموا أمتهم، وهو الأمر الذي حصلوا عليه، ولكن لا بحق لهم تعثول أمتهم إلا بعد الاستهلاء على عكاء على أنهم بمناجون خصمة عشر بومًا على الأقل لجمع قبلق القوات. ولم يكن ضاهر يستطيع أن يوفر على الغور غير مانتي رجل، وأما البدر النين يشكلون قولته فلم شاءوا الارتباط إلا الاستيلاء على عكا ووضعها بين بنيه قبل كل شيء ولكن لأن السيطرة على يمشق لم يكن مستحيلة قبل الاستبلاء على عكا، ألم يكن بإمكان كايبر لن يطلب معاهمتها، وهو ما كان يحتاج شائية وأربعين ساعة؟ إن طلب العشاركة وعبور نهر الأردن من جديد كان مهمة قليلة الغائدة، وقد تسيء إلى العطيف النائية، وقد تسبب ضياع ثمانية عشر من المسيحيين المقيمين في هذه الحديثة، كان يمكن للجيش أن يستفيد بهم. وفي صباح يوم 17؛ تم حرق ونهب ثلاث قرى منخمة في نالس لعقابهم، وطلب نواب نابلس العقو عن المدينة، وقدموا رهانن. وتلقى كلبير الأمر بعبور نهر الأردن من جديد، والبقاء على هذا النهر للمراقبة

وفي يوم 18 أبريل، قضي نابليون الليل في دير الناصرة، حيث كان الجيث في الأرض الفضاء، فكل هذه المقرن استهدائ المجدين القديم والجديد, وحرص المحذيرين بكل اهتمام على زيارة المكان، حيث تم قطع برال المؤفولان) (Holopherne)، وحيث المحفوزة الناصة وزراج قا (Casia)، والتي كانت نافعة الصديت، ولم بكن هناك نبيذ، وكان نبير الأردن يوصف بك نهر ولسع وسريح، تقريبًا ملك نبير الرابن (Rhim)، أو الرون (Rhone)، وكان مدهدًا أنه لا يوجد غير خيط من ماه أقل من نبير اللين (Aisse) أو المراز (L'Oise) في كرمهيون (Compiegne)، وعضما دخل الجيش دير المناسرة، ظن كانية في كليمية أوروبية، فك كانت جميلة، وكانت كان الرهبان من

الإسبان والابطاليين، وكان لمدهم من الغرنسيين وحده، وقد أشاروا بشارة السينة المعتراء إلى أحد الكهوف، وفيه استغياب انسيدة (العدراء) ريهارة الملاك جيرانتيل. كان التبير جديلا جذا، وبه عدد كبير من المصاكن والأسرة التي أقام قبها الجرهمي، وقام بعض الآياء بالعناية بهم، وكانت الأفيية مثينة بالنبيد الجيد. وفي يوم 19 لجريل دخل تطايون إلى مسكر عكا بعد أن غلب عنه خمسة أيام فقط.

لقد كان تأثير معركة طيور هو ما كان منتظرًا منها؛ فقد تكانر في معسكر الفوسيين الدروز والمدرونيون، وأهالي سوريا من العسيميين، وبعد عدة أسابيع نكاثر نواب المسيميين من أرمينيا (Arméme). وبناء على اتفاقية سرية مع الدروز والمدرونيين تم الاتعاق على أن بلغة الفائد العام في خدمته سنة الاف شرزي، وسنة الاف ماروني، وتعت قيادة ضباطهم الماتحوا بالعيش الفرشي في دمشق.

صابعًا: بمجرد أن علم اللواء بحرى بوريه (Perrée) أن الجيش قد دخل إلى سوريا، أقاع إلى الإسكندرية التي رقع عنها السير سيدني سميت المحصار، جاء مع الفرقاطات الجنيون (La Junon)، والسيسب. (FAlceste)، والكور اجيز (La Courogeuse) إلى الرسو يوم 15 أبريل في مرفأ باقار وقد تلقى الأوامر والتعليمات كي يفترب من عكا على ألا بالخطه العديد بحرى الإنجليزي وتعرف ببريه على حيل الكرمل، وأنزال في شرم تنورة (Tantourah) الصغير سنة مدافع من عبار ضغم، وأيضًا كثير من فخانر الحرب والأغذية. وكانت هذه العماية الهامة تقم على بعد مُلاثة غراسخ من العمارة الإنجليزية. ومن هنك أقلم بيريه في عرض البحر، وأقلم رحلته البحرية بين رودس وعكاء وذلك لكي يحول دون وصول السفن التي نتجه لهذا الميدان. هجم على قائلة جيش رودس، وأخذ مغينتين كان عليهما أربعملة رجل من الجيش، ومعتمد عسكري، وست مدافع معركة، وكنز من حقة وخمسين ألف فرنك وعاد إلى شواطئ موريا وقام بإنزال أسراه وبلغ ما علم، وتلقى تعليمات جنيدة. وقد حقق عدة غنائم في رحلته البحرية، ولحق بموكب من بعض السفن الصفيرة المحملة بأهالي نابلس الذين أرانوا مخول عكا وفرقه، ولما كان على مر أي من العمارة الإنجليزية، فقد نبعه المبير سيدني سميت، لكن دون أن يتمكن من الوصول اليه، ومع ذلك لم نكن مسيرة فرقاطاته جيدة. ولقد شرقت هذه الحملة البحرية هذا العميد البحري الشجاع، الذي سيطر على البحر ووضع عكا في حالة حصيار، إذا جاز القول، على مدى شهر أمام عمارة فنجليزية وسفينتين بمدفع عيار 80، وفرقاطة، وتماني أو تسع سميريات. لأن العميد البحري سير سيدني سميت لتشغل كثيرًا بتفاصيل شنون البر التي لا يفهمها أو يستطيع نلك قليلاً، وأهمل شنون البحر، والتي بعرفها ويمقطهم فيها كل شيء. وأو لم تصل العمارة البحرية الإنجليزية في شرم عكا، لكانت قد احتلت العديدة قبل أول ليريل؛ لأنه . في يوم 19 مارس . كفت اثنتا عشر ترتان تعمل معدات المصدار قد دخات في حيفا، وسعفت هذه المدافع الضيضة أسوار عكا في 24 ساعة. ولما أخذ أو شنك العديد البحري الاثنتي عشرة ترتين الإنجليزية، فإذن لقد أنقذ العزار بيئنا, وكانت المساعدات والنصائح التي اعطاما للفناع عن العيدان قليلة الأهمية وبعد أن ألقي فيها فيليو وخمسون رجل منفع إنجليري، كان من الأفضل كثيرًا عدم الاهتمام بأمور المير، والانتخال بالبقاء سيدًا للهجر، ومنع كل اتصالات المخاصرين عجرًا مع معياط، وأغذ الفرقاطات الثلاثة، أو على الأقل مطارعتها، إذ أن الذخائر والمعافع التي زويت بها المخاصرين كانت هي السيب هي منباع عكا.

العقابة فضلا عن المحقومة التني كانت في النترة الأولى، فقد اردادت المعدات في المترة الثانية بمخفين عبار 24 وأرجع دافع عبار 18 وستفعى غارت. وفي يوم 25 أبريل، تم تفجير اللغم أسفل البرج الخسفم، ولم يحدث كامل الاثتر الذي كان يتمناه مسانع اللغي، فقد أصله في حساباته البرداب المتحسل بالعياني المقدمة. فقد تم هذم المحل الاثر الفقط وحدث خلل في النصف الثاني، وكان يبدو وكانه قطع بموسى. وقد دحر في الحفرة ثلاثمنة مركزي (علماني)، وأربعة حدائع، وكان الحيل التي كلفت قد اعبت للدفاع عن الشفرة، أقام ملازم أول مندسة في الأبوار السفلي، عضر جنود إطفاء، وعشرون من رماة قابل بدوية، ولكن السلم المودي إلى الدور العاوي كان قد اختلف المدافع على الدور العاوي كان قد عقاب المجاوز العام يماني المود أن يعادر مكانم وتلاي على فرق المهند في الثكفات، وفي ساعات قابلة أزاحت المدافع عبار 24 أبدو المسكن الذي أقامه على هذه عبار الاتقاض، وهكنا نعت المسهلرة على الموقع الزنيسي في المسرون من تمقيع الميان، ولكن المدو كان قد شهد ختدقا البرح الخشفي، وتم غرس الألغام لنسف الموارة على المساكن المهاجمة المفتوقي وانقضاء على دفاع قصر الجزار والمسجد، وفي خس الوفت كان الهجوم على ظهر إللاني قد عن المبارة، ولمن نفس الوفت كان الهجوم على ظهر الذلقي قي نصر الجيئة، وتم غرس الألغام لنسف المزاق.

وق تقلبت مدهية المحاصرين على مدهية المحاصرين، والنين كثن أسوارهم قد أهمت تماشاً. ولم يقم المدون (لا بالعدد الفضغم من الرجل الذين يشكلون الحاصية، وبما كان ادبهم من الأمل في وصول حيش رودن (Rhodes). وقد أصبحت الانصالات به متلحة عن طريق البحر، وكان يستقبل مساعدات كل يوم وبدلا من أن يضعف بديب ما ينقده يومزاء أصبحت الحامية أقوى يكثير عما كانت عليه في بداية الحصار. وكان المحاصرون علية في بداية المحمار. وكان المحاصرون علية في بداية المحمار. وكان يتحاصرون علية في بداية المحمار. وكان يتحدون موثا يكاد أن يتحقق. وقضي نحبه تسعة من بين عشرة كانوا بخاطرون كل يوم في هذه الحمالات. أما طمائر الذي كان يرجع من الميدان وممه المثل والمستاعة، فكان يتم استقباله في المدانية بمظاهر النصر، وهو ما كان يرغض الميدان وممه المثل والمستاعة، فكان يتم استقباله في المدانية بمظاهر النصر، وهو ما كان يخطر الجنود الفرنسيين إلى من ثلاثة عدود حرابهم لمنع الأمران، ولكن عياب النكال والمنظم والتكنيك في ماهر وقري وشباع وقناص، ويداغم يستهي الكمال من خلف الأموار، ولكن عياب النكال والمنظم والتكنيك في المراض متحدة في المعامة، فقد كان كل

الهجوم الذي قامت به المحامية شديد الهلاك لها، وقد فاعث بعشرين هجمة في أثناء الحصار، كان العديد منها معارك شرسة، وفقت فيها تسعة الإف رجل، تم أسر الثقين من بينهم، وبمجرد حروجهم من الخنائق كانوا. يستسلمون لرحونتهم الطهومية، وكان من السهل على العنباط الفرسيين جنبهم إلى الكمائن بتراجعهم أمامهم، مما يجعل استحداث عودتهم للميلان.

وفي نهاية شهر أدريل، فكن الجزار في الجاد، عن الددينة عندما قند الأمل في الإمكافاط بها. وقد تأخير وصبول جيش روحس الذي كان قد أطان عن وصوله مند وقت طويل، ومع ذلك كان الديش مهيدة بخطر الهزيمة بالإنقضلض. وفي هذا الدوقف الحرج نم يجد اللواء فيليو ـ الذي كان يدير الدفاع ـ وسولة غير مواصلة الدفاع لإنكمة الدزيد من الوقت لوصول جيش روض، بنا، من الكلم يصغوف هجوم مضاد، وكال للباشا:

"أقلد تتقوق على العنو بالمدنعة، وماميكا فاوى بعدار المثلث عن جيش المحاصرين، ويمكن أن علق عدا كميراً من القالس يون أن تقف عدا كميراً من القالس يون أن تقف عدا كميراً من القالس يون أن تتوقع الماميكان وبدا أن جزءًا من قرائهم للمراقبة على مير الأرمان، أو تبقى في حلية بالقا وجهةا وعزة والعربان، أن تستخدم في مرافقة طوائل. وإذا كانت فرقت منصبطة قدر شباعاتها، لكنت قد القرحت عليك ابصار جزء كبير معها، وإنزالها في بحرية نافس لتحارب موخرات الجيش، مما كان موضعات اللحو إلى ربع المحسل، ولكن اللحوذج الذي نواه كان بحرية نافس لتحارب مؤخرات الجيش، مما كان موضعات اللحو إلى ربع المحسل، ولكن اللحوذج الذي نواه كان بورة ما تتوفي من الرحف على النحو بصفوف هجوم مضاف قاع أديات سواحد وشك من هذه المعرب، منافس هذه المحرب، ومنافس المحسل المحبور ويقفد الكفير ويقد المعرب، ويتكون القد الفاية في هذه العرب، وسواحد وشك

وتم اعتماد هذا المشروع. وفي أهر أسبوع من فرول، شيد المحاصرون أمام باب البحر وأمام قصر البائنا تحصيرتك على شكل ميذان قائل، وقاموا بدعمها بالعلاج بعدافع من عيار 24، ومن هناك وجهوا خدفق معرات تهاجم المجاميرين من المجالب ومن المجالف قتلت إيراء جنود الدرج فاصنح. أما الذين اضطروا الإقامة بطاريك المهجرة المصناد المطاريات المتحصيات واجتيازها، فقد المجهوا صند خطوط العمو المجددة، مما تضميم القيام باعسال جديدة، وهو ما أخر سير كل الحصيار. وبهذه الوسيلة كسب المحاصر الخصدة عشر يوما التي كان يحتلهها، وهو كانت نصيحة الدهندس قبلير اخر العقود إنفريدة البحية)، وقد جاهد بما فيه الكفاية في عمل تخطيط وقيادة الاشتخال لدرجة أنه أصبيب بضرية الدمن ومات في اول مايو. كان فيليو فرنسي للعواد، وتدرب في العدارس الحرية بداريس، وكان في نفس الدوارس الحرية بداريس، وكان في نفس البورة أنه المستخدم المست

" لن وفقد الوطن حقوقه تعاماً! وقد حل العميد دوجلاس محل فيليبو، لكنه لم يرث عنه تقافقه ولا معلوماته".

كان عمل الجيئسين بسيرون بعضهم مقابل بعض، وحيفها يسيرون مغا لم يكن بغصل بيفهم إلا تخلة من الأرض طولها ما بين قامتين إلى مثلة من الأرض طولها ما بين قامتين إلى تالات قامان. وعنده رأى المهندسون الفرنسين أنهم وصلوا إلى جانب طموه فشر واضح قلبل فشر واضح قلبل عرف الانتهام عنف العملية. وتم الاستيلاه تلاث موقت بنوة شديدة على منشك المحو، وردم جزء منها. عرف الأنتها تمان المعر، وردم جزء منها. عرف المنازم في المنازمة وكان يعتلها قامدة في الأبراج التي تسهطر على كل البلدة. وكان لا يد حينذ من الاستمرار في استوب حزب العقارمة إمن عندق إلى خلدق إلى المنازمة إمن عندق إلى خلدة الم

وفي بوم 4 مايوه افقاعت نغرة البرج الثاني، ونم كسح الفقعة بين البرج الضخم والدرج الثاني، وأنهى اللغم الذي فجر العزلاق. وفي يوم 4 مايو مايو كان لا بد من البحر حجرم عام. وقد بدا النجاح أكيدا، إلا أن المهندسين المحاصرين فلموا لميلاً وتعلق المراكزة، وزحفوا بكل نشاط إلى خفرة اللغم عن طريق خفنق ضيق بودي إلى المكان المتحاصري، بعدما كفوا عند الفجر قد اكتشفوا اللغم وخنق واضع اللغم، قبل أن بلاحظ ذلك صبابط المهندة. وكان لا يد من حفر حفرة اللغم من جديد. وتأخر الأمر عدة فيام لم يُعرك في فليداية كل الأهمية. وعلى خلك كان المجموع – إنن - سيكون يوم 9. ولكن يوم 7 شاهدوا الاثلين لو أربعين سفينة أقلمت بالنجاه الشاطئ، وقد كان حيث المنادرة النظم المقاملة، وقد

وبعد قليل أمر المقاند المطع بعمل السلاح، وأمر المجترف لان بالفيجوم والاستيراء على العبدفن. كان الجو هاتك وجامت الربح قليلاً من المبر، ولم يكن من السخشل وصول هذا للموقب للمدينة قبل أربعة وعشرين ساعة, ولمد شكل الجنرال لان تلاك طواسير > الأول تحت إمرة راهيو (Rambrood) - ونحل في العيدان عن طريق ثيرة الشاهات المجارات المجارات

وعند بزوغ النجار خرجت قوات هيش رونس مزهوة بتحقيق هذا التنجاح الصغير التي حصلت عليه بعندها، فخرجت من ميداني السلاح من ماب البحر ومن قصر الباندا، وافقدت [الفرات] بالحصول على بطاويات المحاصرين واجبارهم على قك الحصار، ولقد حققوا في الواقع - انتصارات عظيمة في البداية، واستولت المقوات على تكذات الدرج ونصف الخدادق والبطاويات، ولكن طاهنا يتكون من ثلاثة الاف رجل قام بالمنابرة على جواتبهم بعد قليا، وانفصل عن المهدان، فأهيط من كل جانب، وقام بتسليم السلاح. ويقي ثلاثة الاف أغرول بهن قتيل وجريح في مهدان اتسلاح والخدادق. ودخل أتقان للميدان، فغيرت نتيجة تلك المعركة الأحوال من جديد. وساد المعزل بين المحاصرين، وكانت أنمال جديدة اثارت حمية المحاصرين الذين هاجموا واستوارا بالكامل على الجزء الذي كانوا كد احتلوه من المدينة من قبل، وأقاموا المتاريس، واستدرت المعركة عدة أيام من منزل الى منزل،

كانت خسانر المحاسرين هائلة منذ بعابة الحصار، وازدانت بشكل أكبر على مدى الأيام بسبب حرب هذه العاشرة المحاسرية المخارشات، ولم يكن المخارضات المحاسرة المحاسرة

وقد شغلت هذه الاعتبارات القائد العلم. لكن ما جعله يقرر رفع الحصار هو العملومات الجنيدة التي ومطته يوم 13 منيو عن الوضح الجديد من شنون الجمهورية.

ومنذ شهر أبريل، كان المقيد فيليبو قد أعلن في لقاء المحادثات التي جرت في الخندق أن تحلقا ثانيا مر أكثر خطرا من الأول قد تشكل صد فرنسار كان الممهد البحري بيريه قد رأى أن السفن التي خرجت من نابولي تغيره ، بأن الرقم المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة على المنافقة المنافقة والمنافقة من المنافقة والمنافقة والمنافقة من المنافقة والمنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة والمنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وال الفرنسيين . الذين كانوا على فيسوقيوس (Vésuve) . سوف يغيبون عن أنبيجي (Adige), وقد تم عرض أهوال. جديدة على الفائد العام: الأماة لانقدر الإدارة، ريما نمت الاطلحة بمقومتها، وإنا نسرضت الجبوش للهزيمة، فإن عطيفت جيش الشرق سنصبح ثانوية.

ولم بعد الغاند العام يفكر إلا في وسيلة المودة للي قرنسا، فلم نحدثمة أهمية لكل من سوريا والمطلب وفلسطين. ولا بد من عودة الجيش إلى مصدر الذي لم يكن يقهر فيها، وعندنذ بمكن نركه وإلقاء نفسه في خضم هذا المحوط من الأهداف الذي تعرض على أفكاره.

تاسعة؛ تم حجب قرار رفع المصمل عن طريق مصاعة اليوان، فتم رضح كل مدفعية المحسار في بطارية، واستر إطلاق النار لهدة سنة أيام، وسحقت كل دفاعات المسجد وقسور الجزار والخذق الداخلي. وخلال ذلك الوقت المصرف الجرحي والعرضي والإسري والامتحة المنتخمة إلى يتفاء وتم إخلاء مستشفهات رام الله وعزة والعريش إلى القاهرة. وقي في الساعة العاشرة من مساء بوم 20 مايو، خرجت فرقة رينيه التي كانت في العابرة في المحافظة المتعربة التربية التي كانت في العابرة على المتعربة الإعربية التي كانت في العابرة التي منها من عيار 24 وعوار 18 أو من عيار أقل من يقاء وكذلك المدافع البحرية الإعبارية التي ترفقت عن الخدمة فتم إلقارها في الهجر والم يلام المحافظة المعابرة التي ترفقت عن الخدمة فتم إلقارها في يظاهران إلى وضعهم لا أمار فهم ويلوقعون أن سوف يقم القضاء عليهم بالانقضاض، لمحم وجود فروسية لذى الهجران أن وضعها المهيان موضعة في الهجران موضعة في المهيان موضعة في الهجران أمار فيه، ويلوقعون أن سوف يقم القضاء عليهم بالانقضاض، لمحم وجود فروسية لذى الهجران موضعة في المهيان موضعة في الهجران موضعة المهيان موضعة في المهيان موضعة في المهرون إلى وطاقم المهيان في تنشروة وخوضوة المهيان عوضوة (المهار)» والماعة المهابة في حيفة المهابة المهابة المهابة المهابة في حيفة المهابة المهابة المهابة المهابة المهابة في المهابة المهابة المهابة المهابة المهابة المهابة المهابة المهابة المهابة في المهابة المهابة المهابة المهابة المهابية المهابة ا

وكان جنول عمل النوم المقدم للجيش [على النحو الني]:

"أيها الجنود

الله عبر تم العممراء للتي تفصل إفريقها عن أسيا أسرع من جيش العرب، وتم تدمير المبيش الذي كان يزحف لاحتلال مهمر ، والنيكم فالده ومعدات المعركة، والمنتقد والربه وجداله.

لقد استوثيتم على كل المواقع المجمسة فلي كالم عن أبار العسعراء، وفراقع في مينان جهل طبور هذه العشد من الرجل الذين أمر عيرا من كل لمزاء أسيا على أمل فيت مصر

وكانت الانلائون سفينة الذي رأيندوها تصلل أمام عكامنة الذي عشر يومًا، تحمل الجيش الذي كان عليه حصار الإسكندرية، و ذكة اضخر اللامر اع إلى عكا، فقد النهي مصوره فيها، وإنّ يعضًا من أعلامه سنزين عودتكم إلى مصر و لغيرة، بيضمة رجهل بعد أن عنيام الحرب في أثناء 1955 شهور في قلب سوريا، والمقام أريمين قطعة معركة، وخمسين راية: وأسرتم سنة الاقد سجين، ودموتم تحصيفات غرة ريقة وجهة اوعكل سمود الى مصر، وموسم الاورال ينتقوني السا

وخلان مضحة ألياء مقطة سيكون لديكم أمن في الفيض على انشته نفسه داخل قصوم. ولكن الاستبيارة على قصر عكا في ملك الوقت لا يستعق ضمياع عدة أليام وفضلا عن ذلك فإن الرجال فايواسل ـ الدين كان علي أن الخدهم اليوم ـ ضروريهى لإنجاز عمليات أكثر أهمية

أيها العدود، إن أمامنا مسيرة لمواحية المشاق والأخطار، ويعن أن نجعت هذه العملة في حرمان الشرق من القدرة على عمل عمل أستور على المرابعة على المرابعة المستورة على المرابعة المستورة المس

وقد استغرق حسار عكا انتين وستين بوما في الغندق المكتبوف، وفقد الجين الغرنسي فيه خسستة قبل، ومن بينهم كثير من الطبياط المتميزين، [منهم]: الثواء بون، والعديد راميو، وأربعة مساحدون عمرم، وعشرة طبياط من سلاح المهتدسين، ولذتون من كيار الضياط مين، والمعتبد زاميو، وأربعة مساحدون عمرم، وعشرة طبياط من سلاح المهتدسين، ولذتون من كيار الضياط مرسلط هيئة الإركان، والقيطان كروازيه (Croizer) من الغرقة 25 ومشياط مينين أكثر العسارات الهمية كانت موت الجزال كفاريلي دي قالجا، اثنوي ولد في منطقة لإمهدول المتيزون, ولكن أكثر الغسارات الهمية كان تقياة في الهندسة، وكان يشهم القررة الكنه وقض - في 10 المسطون - أن يؤدي الهمين الجديد وينال هذا الشاهد من المنجاعة على مبادئه وطباعه، وقد تم عزله ثم أعيد بلي وضعه، - أن يؤدي الهمين الجديد وينال هذا الشاهد من المنجاعة على مبادئه وطباعه، وقد تم عزله ثم أعيد بلي وضعه، وتم على نابليون في نهاية علم 1797 عند عودته من إيطاليا، والازمه في مصر. وقد جرح في 20 أبريال حرب سامبر والمينر وكان قد نقد من قبل سائا في حرب سامبر والمينر وكان قد نقد من قبل سائا في حرب سامبر والمينر وتعيد، الحس كفاريللي بالغمال شديد، وعاد إلى وشده، وتحدث معه يقدر من الإدراك لمدة خمسة عشر أر عشرون دقيقة. وترفي يوم 25 أبريال وهو بلني خطية يلغة المسلمة عن التعليم العام، وحن المداوس البركرية، والنظام الذي كان مقيما في ذلك الحين.

وقد بلغ عند الجرحي الفين وخمسطة، ولكن كان تمامنة من بيقهم جروحهم بسيطة وتعافرا في المسكر. نفسه، ومن بين ألف وسيممنة مقهم تم بقر تسمين [حالة] ثم بَمْ ترجطهم إلى مصر. وكان هذالك خوف من عبورهم المسجراء في الموسم تديد للجرارة، وحيث كان من المتوقع فقان تصفيهم لكن لم يفقد منهم إلا فليل لحمن المعظ عند وصولهم إلى الصنائعية، وهو ما يفسره الضياط الأطياء بجفاف الدو والرطوبة، وهما الأكثر ضررة للجراح. وكان من بين الجرحي الجنرال لان، والنواء المساعد ديروك، والفيطان أرجين وهارتيه.

ولقد جرح القائد العلم جرخة صبيطا في هذا العصار، وقتل حصانه من تحنه، وإقلاك] يرم 4 مايو، حين كان عند الفتدى، فقد دفله في حفرة قبلة، وقد كان بالقرب منه المدعول درمينيل (Dunmesnl)، وكربونها. (Carbonel)، وهما عريفان من حرسه، فلما يحجيه بأجسادهما بطريقة تحميه من شطايا القبلة التي الفجرت بعد قبل وجرحت كربونيل جرحا طفيقا، وأصابات النعيب أريجي (Arnghl) رصاصة عرت بالقرب من قبعة القائد العام، وأصابت هذا الضنايط في همه.

و دخل 15000 (خمسة عشر ألف) تركي على انتوالي في عكا، ولكن كان لا يؤال خمسة ألاف موجودين وقت رفع الحصالو، وإذن كالت الغمائر عشرة ألاف رجل بين تقيل وجريح وأسير.

وفي 22 مليو، في لحظة الرحيل من تنتوز من براخطار القالد الدام بأمه وقة لتقدير ضباط العسحة يمكن إخلاء مائتي جربح في الهدائية، [تكتهم] ان يمنطيعوا المبهو أكثر من اليوم الأول، فوضع ذابليون على الفور كل خيوله ربعن بشارتهم، وأمرح ضباط هيئة الأركان بتقليد هذا المثل، وخشي أحد الهورهي من رماة القابل الهدوية أن يلوث سوخة جمهلا مطررًا بالمكامل؛ حيث كان يبيعو متردنا فقال له القائد العار "لا يوجد ما هو أجمل من ذلك الرجل شجاع". قارتيك ضباط الفروسية وأطلفوا كل خيولهم وبعد أن تأكد من رحيل كل الهرهي، وكاب الجنرال فرسه.

عظراً؛ في يوم 22 مايو، امند المعمدير إلى الفهصرية، واستمر بالباون في العيناء الذي كان معفوفا بقطع من أعمدة العرمر والجرائبيت والمنعاقي. وتعطي انقاض هذه العدينة فكرة مفاسية عما كانت عليه العدينة. وفي يوم 23 إماير)، أقام الجيش مصدكر، في مينا صبور، (Myna-Sabourah) ماشحة النابلسين، وفي يوم 24، عجر لهم فهر الأوجة (Nahr el-Ougeh) علمي جسر مراكب، ويات في يافا حيث قام عدة أيام، وذلك لتقهير التحصيفات، والانتهاء من إهلاء المحارز، والمستشفيات.

وقد مستر الأمر ببداية الزحف يوم 27 ولكن في الساعة الواهدة صباعًا كتب البرافق الصكري لافاتيت [Javalette] - الذي الشرف على زيارة فاسفاران و المستشفيات ليناكد من تمام إخلافها - نفرير؟ بوجود أهد عشر مريضًا بالمستشفى، وسال الجراح فلمكاف بالخدمة عن سبب عدم ترحيلهم، فادابه أنهم مصابون بالطاعون، وأن مجلس الترجيل رأى أنه لا يمكن نظهم وعلارة على ذلك فأنهم لن بجنوا أكثر من أربع وعشوين ساعة.

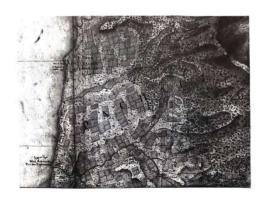

51 - قيصرية 22 مايو 1799 ، والهنية في 16 مارس 1799 - ميناء صبورة .
 خريطة (45)

لكن هؤلاء التعساء حين لاحظوا أنه تم تركيه، طلبوا أن يتم قتلهم، فهو أفضل من تعرضهم لقسوة الأتراك. وأضاف المرافق العسكري أن الجراح طلب السماح له بوضع جرعة من الأفيون بالقرب منهم لاستعمالها عند الحلجة, وتم قوراً استدعاء رئيس الأطباء ديجيئيت (Desgenettes)، والحراح الرئيسي لاري (Larrey)، وأكذا استصالة إخلاء المصابين بالطاعون، وكان النقاش فيما إذا كان من الملائم السماح للجراح بأن يضع الأفيون في متناول هؤلاء التصماء فاعترض ديجيئيت على ذلك قائلًا: "أليس في استطاعتي أن أقدم المعرضي إلا ما يساعد على علاجهم"، ورأى لخرون أنه من الملائم وضع الأفيون في متناول هؤلاء البؤساء، وأنه لا يمكننا أن ترفض على خلاط المنافذة المنافذة وقال المنافذة المنافذة عن استحداد لأن أعمل لجؤدي ما أصله لأجل للأخرين ما ناويد عمله لأنفسنا، وقال طبيعية خلال أربعة وعشرين ساعة، فإن أسائر إلا هذه اللهلة، ويبقى مع مؤخرة الجيش، مع خمسمنة حصان حتى الساعة الثانية بعد ظهر الغذ". وأصدر الأمر إلى الجراح الذي يقي مع مؤخرة الجيش، مع خمسمنة حصان حتى الساعة الثانية بعد ظهر الغذ". وأصدر الأمر إلى الجراح الذي يقي مع مؤخرة الجيش، الوحيذة لتجنب وضية الأتراك. وعنذذ كانت البحرية الإنجليزية قد ابتعدت في عرض البحر.

وفي يوم 28 مايو، اتجهت فرقة رينيه من يافا إلى الرملة، ومنها سارت بجانب أمثل جبل الفحر. كانت الترمية تطليها أجمل المحاصيل، والتبعل العيش الفرنسي الشار قبها، وراي أن هذا الإجراء ضوروريا، وفي مسباح يوم 29 عسكر الحيش في غزة. إن الصحراء في شهر يونيو شديدة الهول، ولا نقارن أبدا بالصحراء في شهر يونيو شديدة الهول، ولا نقارن أبدا بالصحراء في شهر يونيو شديدة المهرل، ولا نقارن أبدا بالصحراء في شهر يونيو، فقد كان كان شهىء سهلاً وأصبح الذي مسكر بناير، فقد كان كان المحمد المشهر، وترك سلاح المجهدة فيها عدة مذافع لزيادة تسليحها. وفي يوم 4 (يونيو) عسكر في قطية، وكان الحصن المشيد من خشب الشغيل كافيا المعاومة الدوب.

في 5 (بوفيو) ذهب القاند العام لزيارة طينه وبيلوز ، وتنزه على المناطق في العكان الذي قتل فيه يومبيه. (Pompée) العظيم, وكانت العرارة خانقة، وبعد أن دار حول السور القديم للمدينة، جلس فمي ظل جزء من السور باقى من بلب نصر قديم.

والخيراً وصلى الجيش إلى الصائحية يوم 7 [يونيو]. ولنا أن ننغيل المعقاة من خياب النظل، وخاصة العطش طرال تسعة أيام، وذلك لنصدى السعادة الذي شعر بها الجندي حين عسكر في عابة النخيل، وله خطئ الجرية في المراسب من ماء النيل الحلو ، وأنيت التداء بعناية أن العاضرين كانوا (11133) احدى عشر الله ومنة وثلاثة وثلاثة وثلاثة برحلاء ويناف إلى المراسبة التيل في ميدان انقتل، وسيعنة ماتوا في المستشفيات، وتلاثران ميثان كانوا قد سيقرا الجيش. ومن بين أهد عشر الفا من الحضور، كان أنف وخمستة مبتورين، ومن بين الله على المراسبة ولمراسبة والمراسبة والمراسبة على المستراء خمسة مبتورين، ومن بين ألف وطرسمة عشر جريحًا لمحق الله ومائتل بقرقهم في الثناء معركة لم قدر (البرية). وقد كانت خسارة حرب موريا الذا واربعمنة رجل ماثوا، وغصمة وتمائين ثيروا، والمجموع جوالي الشو وهسمتة.

هادي حقرز ومن المسالحية تلقى كليس الأمر بالقرجه بغرقته بلى سياط لينخذ مسكرات فيها وواصل المجتب طريقه للقاهرة حيث دخل فيها بحوكب النصر يوم 14 بونيو. كان السكان قد خرجوا الملاقعة، والتظروم في قبة العزب، وأحد كل من نواب المهن والتجار هالها فاخرة، قدم ها إلى السلطان للكينر؟ منها قرس جميل، اسرحته رائعة، وجمال جميلة الشتهرت يسرعتها، وأسلحة متميزة الصنع، ورقيق أسود جميل، وزنجيات جميلات، من جورجيا، وكتلك سجاهيد من الصحوف والمريز، جميلات من جورجيا، وكتلك سجاهيد من الصحوف والمريز، وحادات من الكنمير وقططين، وقهوة مركا الدائرة، وغلودات من قارس، ومجمرات مثينة بالبخور والعطور. وحداث من الكنمير وقططين، وقهوة مركا الدائرة، وغلودات من قارس، ومجمرات مثينة بالبخور والعطور.

وقضوا عدة ساعات في الدراب. وكنت هدك الباعات كفيرة عن انتكاسات الديش في سوريا، ورغم أن فرقة كليس عليت، فقد انجهت مهاشرة إلى دمياط، وكان الاستعاض من روية البيش الكبير العدد يعود ولا يظهر عليه الضعف كفيراً؛ حيث كان هناك ثمانية ألاف رجل يتماون السلاح. وقد شهر الفرنسون العانون من سوريا عند روية المقاهرة بعص الرضا الذي يشعرون به عند روية وطنهي وقد عير السكان . الذين احسوا بأنهم أحسوا التصرف في أشاء غياب العيش -عن فرحتهم على استداد عدة أيام، احتفال بهذه المودة السعيدة. وقد نخل المذال المعانية من رجل الإنفاء، ويعمل علماء العام العنية من ماب النصر، يسبغه رؤساء الحرس توطني والتفاسك، وأبريعة من رجل الإنفاء، ويعمل علماء الجام الأزهر. وخلال الشهور التي القضت حتى معركة أبو قير، تم نستيل نواب الإقلام، والعدن المختلفة والذين سارعوا بتبعنة السلطان الكبير، وعوضت الكانب الفسائر بعدد كبير من الرجال الذي كلوا في تكتاب الاراحة، والذين خرجوا من المستشفيات، وتم تشكيل أربعة مجهوعات من المبتورين والمجروحين جرحا خطراء وكانوهم بالنفاع عن القلعة والأبراج. تزودت الفروسية بالكيل، وأكملت المدفعية معداتها، ومنذ الإمام الإولى لشهر يوليو كان انجيش قد استراح واصدح في أحسن حال.

ووصلت أخبار جديدة من سوريا بأن الجزار باثنا لم يخائر المدينة، ولم تفرج قواته من ولايته, وأرسلت حامية العريش دريات في خان بونس دون مقابلة الأعداء, وتم القضاء على تصلف جيش رودس في سوريا، ولكل مصطفى، وزير بالاللة طنقائر (pyeues)، باشا روميلي، قائد سراي عسكر الحيش، كان يقود ثلاث فرق تتكون من بين خسمة عشر ألقا وعشرين ألف رجل، وكان وتنظر فرقة أخرى من الإعكارية تشكلت في الدرنيل, ولند كان ذلك قليك الفرع، ولا يمكه بالرة أية مخاوف جادق وقدم شبوخ الأزهر إعلانا إلى الشعب

المسلم حسب أمر القانور... وصل إلى اقامرة المحذر مرتبين قبيلي القراسي، ليجتر في يوتابرت، الذي يقد دين محمد. وتوقف مع جنود في في أمدة جبها وطبيانا الماؤات أما ما شده من الكوم وخلل اقتامرة من ياب المسلم مع جنود في في مسحة جبها وطبيانا الماؤات أما ما شده من الكوم وخلل اقتامرة من ياب المسلم مع ما أما من شهر محرم عام 1204 أو في موجب من اعظم الاطباعات في تقد وقت وحيد وجهة وجهة وجهة وجهة وجنوب على الماؤة المعلم المنافزة المنافذة المنافذة المنافزة المنافزة المنافزة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافزة المنافزة المنافذة المنافذة

معهد، ورحق بعد ذلك إلي بانه وحصارها خلال ذلاته أبار. البكان المختلون لم يغضبوا له وواصوا حكوله طه مهد المسلم مرود وعدوا حكوله فعد المسلم مرود على المسلم المرود ورفع الرفت من يقا الموردة حيث من حوالي فعدة الابس وهد الاسرار، ورثبت كل حاكل فيها الفيد، إنها إدادة الله إذا قال المهد وأطعمهم وكساهم. وكل في يقال حوالي فعدة الما يورد والمعهد وأطعمهم وكساهم. وكل في يقال حال فعدة على المهد المقال إلى جدل نابلس في حكل أطلق عليه قافون (Qiquid) و هرق عمل هوى في الحل الله حدث ما هو مكوب في الحل الله حدث ما هو مكوب في الوجل المالية عدل من الرفيه أن المنافق المورد في المورد في المحال الأفتار، ويقمي برا العالمين دائي نائين للقرر ويع والله ثم على قول على المورد في المحال المورد في على عمل محمود على محمود تكون منها كوم من الرفيه الديمة أن نتشائل عبا كان نقطة على بعد أما هي الهابة بنابلة بنابلة المعلمين المورد المو

## الفصل الحادي عشر معركة أبو قبر البرية

اورد المدان مصر في الناء شهور فبرابر ومارس وابريل ومليو 1799. تلكية العمارة الارضية في بريست تهين على هيمر تشريط في الناء فاليم صابر رويشو ويولور ذلكة تحركات البكرات في مصر السكل إيوليوي رابخة طهور الأسطول الاعطوات ا هتركي في أمر قبر (12 يوليو). خلصائة الزائل جيش رودس بقيفة الرزير مصطفى والاستيادة على اللمة أمر فقر (16 يوليو). يدعد وضع طبوطين يوم 24 يوليو. صابقة صرحة أبو قبر (25 يوليو)، أسر الرزير مصطفى المطة حصار كلمة ابو قبر رالاستياد ملها إلى المسطس 1499).

لموكان بدا المصدريون في أثناء حرب سوريا أهلا للقرنسيين، يسمون لسماع الأخباق الطبية وبرفضون صدى الأخبار الطبية وبرفضون صدى الأخبار السينة, وقد أخضيم الجنرال بيزيه السمعيد (مصدر الطبايا)، كما هافط الجنرال دوجا على الهنره في مصدر الطباع، وساهم الرجال الذين خرجوا من المستشفيات في دعم حاسيتي فقاهزة والإسكادرية، وثم التوسع في أشمال تصدين العبادين وبداء الأبراج بقاطية لحماية الملاحة في النيل. كما تم قمع هجملت المبدو دون معاملة ولم يصدح نها الترب علمان المبدو والمستخدمة المبدو الترب علمي يصدح نها الترب علمان المبدو والأم كان سببها ثورة أمير الحج، فقد كانت الأملاك والاسليان العرشيطة بمكانه في يحتث سوى واقعتين، الأولى كان سببها ثورة أمير الحج، فقد كانت الأملاك والاسليان العرشيطة بمكانه في المنتب وكان يحتاج المهام وعطل عليه. وقال مواقيا ما دامت الأسلحة القرنسية موقفة في سوريا، ولكن عندما وصل إلى علمه أنها المبدون على رضاه بالقيام ببعض المنتب المبدون على رضاه بالقيام ببعض التحديد المباورة. وفكر في الإستيلاء على مصياله، وفي يوم 18 أبريل، نشر نداء يعان فيه أن المسلمان الكبير (المبلون) قد قال في عكاء وأن هوشه قد النهزم وكان يتوقع له تجاح كبير، لكنه أحدث الأزا ضبها، بالفيام بمعض المناد فري وي وقال المراب على المنست المبدورة وقد تمان المباورة وقال الشروعية، وبعد مسيورات مخالة وترافع، لماط البادرار وقال كل التباعه، وأحرق القرى المخال الترب على القدس.

وكان شمة إسام من صمحراء درية. كان يؤشتع بشهيرة قدسية بين عرب قبلك، تخيل لو أراد أن يعتقد النفس في أنه المهدي المنتظر, وكان هذا الرجل يقتنع بكل القراف الذائية لإفارة تمصيب الهماهير؛ حيث كان بليغا ومقعمنا في دراسة القرآن، ويقمنس كل رفته في المسلاة، ويعيش - كما كان يقول - بنيز طعاء فلي كل مسياح مع شروق الشمس، وفي الوقت الذي يعملا فيه العرمتون المسجد، كان يفتر له في احتفالية قصعة ملينة باللين، يغمس فيها الصابعه بكل وفتار ويتربين وحال من فييانه الصابعه بكل وقتل ويتربين وحال من فييانه وقادهم إلى الواحة الصغيرة، ووجد هيها فاظة من الالاتماة مغربي كانوا قد جاموا من فزان، والقي عليهم خطبة فصدقوه واستسموا اعتب لوائم، وحاشق الين مشهور، فلنها ودرج سنين فرنستها من فوقة اللهجارة، ومستولى على بالاقهم ومنجع عبار 4، وضعة النبوع فذا النجاح البسيطة لماكسية عنذا كبيرًا من الإنباع، وتسارح الفلاحون من كل أنحاء الأقليم إلى مسجد دمتهور حيث كان بيشر ويؤكد كل وضوح رسالته الإنهية.

"قال الذي أنه موف ورسل المهدى لنجدة الموضين عندما يقعون في ظروف في علية لفطورة, غير أن الموروة الموروة ثم تشرخي أيذا وفي مخاطر أفكر من الأنء فقد كانت فريسة جيش لا يمصني من رحال العرب الملحدون. وسوف يكون تقنين يصارون النفاع عن الإسلام في مدى عن أي اذي وفي تصبيهم الفلائف الكروية، ولا الرصاحب، ولا الرماح ولا السرف". السرف".

ققام العقيد لوفير (جربة)2.1)، فائد مها، الرحمانية السنفير، والذي أن عهم ما حققه هذا النهائي من بداح، بالزحف إلى نمايور بمسحبة أربعسة رجل. وذهب فلشيخ المهادي تماذكات ومهم الت من السلجين بالإنادق، وتلاثة أو أربعة الإف من السلحين بالإماح والشركات, وشكل المقيد الفرنسي، وهو محافظ من كل الههائ، فرقة مربعة، وبعد أن قارع على مدى عدة ساعات في صعركة غير متكافئة، انسحب بشكل متنظم وعاد إلى حصف, ومساح الأرامل والايتم من الأطفال أو القون غرحوا يؤمون المهدي بشدةا فإذا كان رصاص طفر نسين لن يصيب المومنين، فلماذا بنن كل هذا العدد الكبير من الموتى والمصابين؟ أخمد الشيخ المهدي هذه الشكاوي مستئذا إلى عدة أبات من القرائ، ولم يتأثر أحد من النين كارا بصدفونه، ولما الذين أصبيرة فقد كان عقابهم بسبب عدم إلي عدة أبات من القرائ، ولم يتأثر أحد من النين كارا بصدفونه، ولما الذين أصبيرة فقد كان عقابهم بسبب عدم إليان عليه، توطعت للقاء به. وكال الخوف أن تشعرد البحورة بأكمالها، وقد جنب إعلان مشيخ القاهرة هذه المغارمة، وعثر على هذة الفيح المهدي بين الموتى، وهم أن أوساده المواج المها وار وأعدم كل من كان يريد عندما يعين المؤخذ، وتقد كان من السها التأثير على المصريين في كل المصور بنسم الأرباب، سواء أكان الحديث المرجة المهم من المجل لهين، أم عن معدد.

وتلقى الجبنرال دومرتان، فائد للمنفعية، الأمر بمعاينة موقع الإسكندرية والسواط، والإسراع في تسليحها. وسافر يوم 17 يونيو من القاهرة على مركب مسلح، وقابل فلول جيش السهدي)"... بالبنادق، واستمر المسفر

<sup>(\*)</sup> هذه الفقرة كلهها تقليون بيده بالظم فرحسانس، وفي الفراخ بضع كاملك مسبوحة من المسجب لرامتها.

بحراء وكان لديه نصف الطاقم بين قتيل وجرايح، وتلقى أربع طلقات نارية، وحات في رشيد مقاتراً بجراحه. وقد كان هنابطا شجاعًا، وحل محله الجنر ال سونجي (Songis) في قبادة مغضية الجيش.

ورست أمام السويس سفينة إنجليزية عليها خمسون مدفعًا، وفرقاطة، جاءًا من كلكيتا (Calcuta)، ونظاهرتا بأمهما نريدان الاستولاء على المدينة، ولكنهما وجنتا المدينة في حالة رفاع، فرحلنا في 5 مابو واختميا وعادنا إلى الهندستان.

ثانيا: غادرت العمارة بريست (Broix) بنوة خدسة وعشرين سفينة خطء منها أربع سفن لها ثلاثة جسور، وتعقيم فرقافات بغيادة الأمير ال برويكس (Broix)، يوم 26 أبريل ميناه بريست، ولم يلاحظ الأميرال بريجورت وقد اعتقد أنها تتجه إلى إبرائدا، ونهب إلى مسئوى رأس كلير (Clear)، وبمحرد أن طع مركز الفيادة البحرية في لفنن بهذا الحدث، رحلت السفن الاختياطية إلى مواني بحر الماش لدعم عمارات رأس كلير وتكمل (Texel) وفي نجاية شهر مايو وصلت قرة العمارة يريجبورت (Bridpon) إلى تلاثين سفينة، ووصلت العمارة دونكان المراقبة وحماية أيرثندا.

كان الاسطول الفرنسي قد اتجه نحو مصر وعير مضيق جبل طارق يوم 4 مايو، ولكنه عير الطريق، ورسا في طولون بوم 9 مايو. ولو كان قد استمر في اتجامه الأول لوصل بوم 16 مايو إلى سواهل سوريا، وكان يكفي وجوده وحده الإسقاط عكا والسيطرة على أسنطيل معن النقل التي جمعها الباب العالي في رودس. وليبرر خط سيره كعادة البصارة ادعى الأميوال سوء المجو والمعاجة الى المصيفة، وقال أيضنا أنه رأى أن من العائمة أن يجتمع مع العمارة الاسبادية، كما لو أن عمارته لم تكن كثيرة العدد من أجل وحلة بجوية إلى مصر، وكان لم تكن المعارة إلا من سفيتين أو ثلاثة.

وقد أرجع المبحض سوء التصرف لعنم اتفاذ القرار، وضعف شخصية الأميرال الذي استفد كل ما ادبه من الطاقة للعبور من بريست حتى المجتبئ، و(أسند) البحض الأخر [الأمر] إلى التطبيبات التي نقاها في كاليس بواسطة بريد وصله من يازيس، إذ يُقدل أن حكومة الإدارة قد النت أمر تحوك للمعلزة إلى مصر خشية أن يعلم نظيون بما حدث في أوروبا، فيعود إلى باريس ويستولمي على السلطة منذيزًا موقف الحكومة العرج الذي أضعف الانتكابات شعيفة

وفي 20 مأود لمنوع مراريد (Mazarredn) بالعمارة الغراسية في طرنون مع إحدى و عشريين سفينة أيسلينية المسلينية المرابط برواقع برويكس (Bruix) مع ست واربعين سفينة في 27 مايو، وليحر بين جمزة والبقرون (Bruix)، والمؤلل برويكس (Livoume) مع ست واربعين سفينة في 27 مايو، وليحر بين جمزة والبقرون (Bruix) والمؤلل بروينورت بروسب الخوف الدائم على ابرنفته الم بعرو الإنجليز على التصرف في عمارتي الأميرال بروينورت بروسب الخوف الدائم والمؤلل المواقع المؤللة المواقع المؤللة المؤللة المؤللة والمؤللة والمؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة والمؤللة المؤللة ال

اقد كان بر ريكس بصارًا لا بنُس به، ويتمنع بعقلية راجحة، إلا أنه كان شنعيف الشخصية، وكان علجزًا على الدوام والا بنا أن يكون الندم أبديًا على ضياع مثل هذه الفرصة الثمينة وضمان وضع البد على مالطة ومصر.

فائلة التار رفع همسار عكا وانسحاب الهيش حماس العمية الهجري الانجليزي مبير ميدني سعيث، والذي كان يعتقد لمكانية الاستيلاء على مصدر بهجوم مقاجي، وهو ما قد بضطر هذا الجيش الذي لا يقهر الانستسلام وقد أسرة برقران الى بطرونة الله راهوده (Patrona-Bey)، فاتب الأميزال الشركي، والمي سر عسكر جيش رونس، الوزير مصطفى الذي كان لا يزال لديه 18000 (امانية عشر الف) رجل من يقية مصكره في رونس، و7000 (اسبعة الانف) من خيرة الإنكساريين الذين كانوا رهن إشارته في التردنيل. "رمع هؤلاء 25000 (القصمة وعشرين الذي مركل المن يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن أن الموانية المجانية المعارفة، وكان بالنما وغير راضن، وعلى استعداد الانتقاضة من من خسائر ضنفعة لحدثتها البطاريات الدائمة والمنتخفضة من صفن الإنجليز والغرق المانية والمنتخفضة من صفن الإنجليز عراقة شهر والغرفة مخلوبة، وأن خسلاره عقد عبور العسعراء في عراق من التيام بعطية في المسارك وول الدين عربات نجر المداعد إلى المعارفة والمناسدوا، والدوران الذي عربات نجر المداعرة، ولكن العالمان والدوران، في وادي طمالات

ومراد بك مع المعرب من واحداث سوريا حتى بحيرة النظرون. بزود سلاح الغروسية من هلتين الغرقتين مصطفع: ولشا استة ألاف أو سيمة الاف فاترساء وربما كان لديه إنن جيش من ثلاثين ألف رجل على الأقل في شجه جزيرة. أبو فهر.

وفي الوقع نزل الألقي بك وعندان بك مع ثلاثمة فارس من منزئيهما على ضعة النول البعني، ولحق بهما تلائمة أو أوبععنة من البدوه وعسكروا في 7 يوليو بالقرب من قبل السع بهن وقي اللهة من 9 إلى 10 يوليو حاصر المحكر العميد الإجرائج (Lagrange) الذي كان قد الطاق لملاحقتهم، واستولى على الأمنعة والجمال وكل العون، وأسر ثلاثير من أكثر المعاليك شجاعة وبعد كلير من الشعرلات والمعقطر الشعيبة استطاع (Beys) اللبكان اللحاق بصحراء النوبة, وكان إبراهم بك على بعد يومين من عزة عنما علم بهذا المؤرسة، فعاد إلى موريا، وفي نفس الوقت ظهر مراك بك على حدود القورم، وضع ابته بضع منفت من الدوء واتفة موقعًا في يعيرة المغرون، طارف المجنول مورا ومعه بعص سرايا الفيائة والبعث ، ولجق به وقيض على كاتف وخمسة عشر مطركا، وقتل المكترين منهم وعرق البنتي في الصحراء. غراجيم مراد يك واتجه نحر الأهرامات وحسد إلى المهرم الأكثر، ومن هناك تحدث بالإشترة طوال يوم 13 إيوليو ] مع روجته، سيديم (المعاليا)، الذي مسعنت إلى معلم منظم وتجردوا من كل شهر، ولم بحد سب هذا الوادي الخصيف بطاك شيئا بشكر وبعد بضعة أيام خابت زوجته التي كامت قلقة بسب تأثير الإشاعات التي انتشرت ضدها في الديهة بشأن استخيارات إجرامية، لعقابة القلاد العام والفاع عن نصبها، وتر مقابلتها بكل ترجف واتركت أن مثل هذه الإشاعات لا تجد فيولا يتقال عد شعب متعضر, وقال لها القلاد:

## الإذا أردت روية زوجك يمكن في أوقف القتل مدة 24 ساعة لإرضائه وارضائك".

مع طلك فساذا كان يريده (ابيلا، إفن؟ العاما كل هذا السير في العسطري الفاطئة وفي هذا الدوسم الحار؟ الماؤة الاقتراف من القادوة شرقا و غرياء متعديًا كل هذه الكمانان وكل هذه العاطرة هذا يدل على يعتنى المخططات. تغيل نابايون في هذه المعقدية ترك القاهرة، وإقامة فلمصدى يوم 14 يوليو أنسقل الأهراهات مع ليفلة العارم والمقارن، وقصيري هولاء العلماء عدة أباء لذلك وقياس ودراسة هذه الأثار الذي كانت تثير اهتمام الأمم هنذ لريعين قرناً، لقد الخلفي مراد يك في المستعراء ولها إلى الواحة الصنجرة دون الترسل اليه. رابغا: في الساعة الثانية بعد ظهر يوه 13 يوليو و غلق نابليون في معسكر الأهرام الفير بان ثلاث عشرة سيزة مدفعية، وتسعين سفية نقل محملة بقوات تركية، مجهزة بسنغ عبار 80 17، وتسع فرقاطات، وثلاثين زورق مدفعية، وتسعين سفية نقل محملة بقوات تركية، قد رست مساء يوم 12 إيونيو) في مرسى أبو قبر الطبيعي، وأن قلعة أبو قبر الا بد وأبها كانت محاصرة، وقد تم تقدير أنه بمكنها الدفاع عن نفسها طوال خمسة عشر يومًا، ولا يجب إضماعة الوقت الزحف للبجائها، لأن موقف المتمانين في الخفيج سبخك حرجة ما لم يسيطروا على القلمة، وانجهت الفيادة العامة إلى اللجزة، وفي الساعة المعاشرة مساء أصدر مرتبعه كل الأو امر ليفحرك المجيش من أسوان حتى دمياط، ومن المريش حتى الإسكنرية. وساقر مندويون لاعداد المانونة على الطريق، وزحقت القيادة العامة قبل طلو عائمية رون المريش على القامرة،

وكان واضحاً أن بقية جيش رودس التي كانت تنظ العطة التي تم النظلي عنها بديب احداث سوريا، لأبه الحيرا، فأن كان من الحكمة محاربة جيش الشرق بواسطة 20000 أو 30000 تركي؟ وتم عندنة لإنزاف أن المهتف من تحركت المكرات هو اللحاق بهذا الجيش انقلام من البحر، والذي ينقصه ملاح الخيائة. ومع ذلك، إن كان من تحركت المكرات هو اللحاق بهذا الجيش انقلام من البحر، والذي ينقصه ملاح الخيائية، ومع ذلك، إن كان الماء أو المن الأمر، متأكل كما أو كان الأمر كذلك، وتقفي نيزيه الأمر بشياد عن كل مصر العليا، والصحر المقال، والاتجاء نحو الماء أو كان الأمر كذلك، وتقفي نيزيه الأمر بشياد عن كل مصر العليا، والاتجاء نحو المحادية، أما كلير الذي كان قي بشيب، أن يترك 300 (لاتخذ) رحم للمراقبة في المساحبة، وأن ينجه يسرعة المن المحادية، أما كلير الذي كان قي معياط فقد تلقي نفس الأمر، وكان رجال فصيلة جاميته في الراحة وبعض المحاديين القدام، وقصالا الحامية في الراحة وبعض الجنال الحامية في المداويين، وكان المحاديين القدامي وقصائل الحامية في الراحة يشكلون حاميتي الطعة والجيزة، وبناك يكون كل الجيش قد تجمع في معسكر واحد بالقرب من الرحمائية، وبناك يصبح هذا التجمع فوة من عضرين أقف رجوا من المتالة، وثلاثي فرسل، وسنين قطعة مدفع صجرور. كانت بصبح هذا التجمع فوة من عضرين أقف كان يعتفيم تحقيق كل ما يستطيع الرجال القيام به. وفي 19 يوليو ومسلت المقابة الماءة الماءة

ومن الرحمانية كتب الفاقد العام إلى شيوخ الجامع الأزهر يغيرهم أن اسطولا عثمانيًا الجلوزيًا رصا في أبو قير وانزل جيئنًا من الارتالوط والروس، وأنه سبهاجمه ويطوقه ويلسره تعامًا، وخلال أنهام قليلة سيشاهدون منول الأعلام والعدائم والأسرى إلى للقاهرة من بلب النصر، ويوصيهم بالعقائظ على البعوء العالم

وقام شيوخ ظيامع الأزهر بنشر إعلانك لارشاد الأهالي وتعذيرهم من بسانس المغرضيين. لم يقم الفرنسيون بالهلاء عن مصرء ولكن تركزوا للهجوم والقبض على جيش من الروس والأرغاوط والإنجلاز تم لجز لله في أبو قير، وأمروا بلئامة العملاة لأجل من هو في حماية الرسول [الذلك العام] والذي بحارب لمعماية المباده من فطائع الحرب، وظل المصريون هادنين.

لهاممها: عندما وصيانا الرحمانية، علمنا أن مصطفي كان قد نزل إلى الدر في 4| بوليو والمنولي على قلعة أبو قير بوم 16، وكان هذا الحنث غير المنتظر نذير موء.

تقع شده جزيرة أبو قير بين المحر ويحيرة الصدية، من جلب البحر، والمسافة من مصكر الرومان إلى أبو 8000 قامة، وجاتب بحبرة المعدية، من قلمة أبر قير حتى جدر قناة النيل، 9000 قامة، ويحيطها من الداخل مرفأ أبو قير ويحيره المعدية 1150 قامة. ويخيطها من الداخل مرفأ أبو قير ويحيره المحدية 1150 قامة، ويحيطها من الداخل الجزيرة شكل المثلث، ورأس الزاوية التي تقع عليها قلمة أبو قير حادة، وهي رملية ومغطاة بالنخيل، ويوجد في الرحو بنز مهاه عدية ووفيرة. وعند المحتر على شاطئ البحر غالانا ما نجد مهاه صالحة الشرب. وبين اسكندرية الرسو بنز مهاه عدية تووفيرة. وعند المحتر على شاطئ البحر عالانا ما نجد مهاه صالحة الشرب. وبين اسكندرية الشمالية المغربية الذي تعود بالمتعران غفرينا في هذا الفصل. وتضم شبه العزيرة عددًا من التلال المرتعمة الشمالية المغربية الذي تعود بالمتعران ويخيط بها صحفر تجديل المراب على بعد 100 قامة من القلعة في الجاء الإسكندرية، ترجد قرية جميلة. وأسفل تل الوزير، جانب طهر على بعد حوالي 500 قامة من القلعة في الجاء الإسكندرية، ترجد قرية جميلة. وأسفل تل الوزير، وعلى مصافة متساوية قيرينا وعلى بعد 100 قامة من القلعة في التجاء الإسكندرية ترجد قرية جميلة. وأسفل تل الوزير، وعلى 100 قامة من المتواجب بحيرة المحدية، ويسوطر على كل التماطئ من جانب داخل المرفأ، وعلى بعد 800 قامة من القرير، من الجنوب العربية وسمى تل الينز، يقع على مصافة متساوية تغريبا الرزير في الجنوب الغوري ، متحزر صحفري بسمى تل الينز، يقع على مصافة متساوية تغريبا الرزير في الجنوب الغوري، متحزر صحفري والمياب الشيخ"، يطل على جانب اعالى البحر.

وفي شهر فيراير، وقبل السفر المى سوريا، المسدر المجترال دي فلاجا أمراً إلى المقيد كرينان (Crein)، مدير الهندسة في الإستخدام الدواد المستخرجة من المهندسة في الإستخدام الدواد المستخرجة من المهندسة في المتحدد المعارضة عشر المهندسة عشر المهندسة عشر المهندسة عشر المهندسة عشر المهندسة عشر المهندسة المعندسة المهندسة المعندسة المرافقة بهناء متراس من الطوب على ديوة الوزير بين القرية والضاعية، تسهيل على الالتين.



52 – الإسكندرية - معركة أبوقير 25 يوليو 1799. خريطة (37)

وقد نقذ مصطفى باشا الإنز ال دون صعوبة في يوم 14 يوايو وكان قد عسكر على جبال البنز والشيخ وهاجم متراس الوزير. أقال قائد القامة على نفسه في متراس الوزير، حيس قائد القلعة نفسه في المعقل مع ثلاثمنة رجل، وترك نقيب سلاح الهندسة فيناش (Vinache) في القلعة ومعه ستون رجلا. كان المتراس مسلحًا يواسطة خمس مدافع، وصمد طوال النهار. ولكن في الساعة الخامسة مساء دخل القناصة الأثراك في القرية وهددوا بقصل المتراس عن القلعة. تم محاصرة المتراس والاستيلاء عليه، وضرب الحامية بحد السيف. وفي يوم 17 ظهرا، انتفض عدد رجال الذين كاتوا في القلعة واستسلمت. منذ ذلك الوقت، لم يصدر أي تحرك من مصطفى، واتخذ لنفسه موقدًا واحتل ربوتي البنر والشيخ. وكان ينتظر وصول فروسيته وجياده المقرونة وفرقته من الشراكسة من الدرنيل. وكان قد جمع عدد ماتين فرسان الضبياط استعان بهم لحمايته والقيام بعمن الدوريات.

ذهبت طليعة الجيش الغرنسي إلى بركة عطاس الذي تم تجهيز المعسكر فيها لتجمع كل الجيش. ومن هناك كانت في متناول الوقوع على الجانب الأيسر للجيش التركي إذا زحف إلى الإسكندرية، وعلى جانبه الأيمن إذا اتخه إلى النيل. كانت أشغال الإسكندرية في حلة مرضية كما كان يؤمل منها، وقد لقي النشاط وحسن ترجيهات العقيد قريقيان استحسان وتقدير القائد العام.

وبعد أيهام قليلة تنجمع ثمانية الات رجل في بركة عطاس، وتم إزالة هذا المصنكر وتم نظه إلى البند في وسط شهه الجزيرة.

لم وكن مصطفى بقد على انصالات داخل مصر، فقد احتل صلاح فروسية حليه الإسكندرية كل مذافق الخلج والخلقاء، ويمكن في هذه التباقة مفاجاته في مصدى، ولكن عقيدًا من سلاح اليندسة وصعه مجموعة من جنود الإطفاء وموكب من المحدث، كل قد عادر متأفوا الإسكندرية، مثل الطريق، ولم بجد المحسك الغونسي الذي كان مختفيًا خلف المنحدرات المسخرية، وألقى بنفسه وسط نيران المجيش التركي، وثم القيمن على عشرة جنود بلطاء، وعلم الأفراك بدهشة بأن المجيش القرنسي كان على بعد فرسخ منهم، وأمضوا طوال الذيل بتسلحون رديروا المتعاداتهم لرد الهجوم الذي يدا لهم مؤكدا.

صافحها: في يوم 25 يوليو، قبل طلوع النهار، بدأ الجيش الزحف، وشكل الجنرال مورا طليعة مكونة من سلاح الغروسية، ومن كتبية للحقيد بسئال، وأربعة منافع، والمجموع ألفان وثلاثمنة رجل وقاد المجنزال لان العيمنة من ألفين وسيمسنة ربيل وخمسة مدافع، وقلا لأن (annes) الاحتياطي وقويّه ألفان وأربعينة رجِل وست مدافع، وكان الجنرال دافر قد رهمل من الفاهرة في الرقت الذي بدأ فيه الجيش يستحد للقتال، فقام بمهمة المراقبة مع ثلاثمة حصان ثمراقبة الصالات الجيش مع الإسكندرية، ومنع دخول البدو إلى شبه الجزيرة. وأدخل بطرونة بك بالى ترعة المعدية التي عشر زورق مدفعية كان تزعج جناح الجيش الأبمن ودفع جنرال المدفعية، سونجي، إلى الأمام معظمين عبار 24، وثلاثة معافع عبار 12، وثلاثة من القذافين. وقد البتحث الزوارق المسلحة بعد أن أصابتها أضرار كهيرة إلى هد ما. ووصل الجنرال مينو في للتلسمة صباحًا إلى الضفة من جانب رشيد مع قطيعتي مدفع وكنيبة من سلاح العشاة. خالف سفن الأعداء أن تحلصار في هذه الذرعة فغادرتها، ولم يعد الجيش فلقا في مسيرته، والمبتراح في وجود جيش العدو الذي كان قد اصطف بالطويقة المتالية؛ حيث انقسم الصف الأول من تمغية ألاف رجل إلى ثلاث فيالق، الأول على اليمين وقد اهل لل الشيخ، والفيلق الثاني على اليسار واحتل تل البنر ، والثاقث بلامس بيوت الصباعية ، وكانت فوة الصنف الثاني سنة آلاف أو سبعة آلاف رجل الخرشوا كل الوزير، والرفكز بمينه ويساره على البحر، ولم يكن طول واجهته إلا 450 قامة. وكان الاحتواطي من أربعة ألات إلى خصمة ألاف رجل احتلوا قرية أبو فهر والظعة، وهذاك كانت الأمدّعة والمعدات ومصكر الوزير. وكانت عدة زوارق مدفعية قد وسنت في حرجس البحر ، مستندة على يمين خط العدر، والأخرى كانت دلخل المرفأ تستند إلى البدار، ووزعت ثلاثون قطعة ميدان بين الصغين الأول والثاني ودفع الجنرال سونهي البطاريات الضغمة إلى الأمام، وبدأ الهجوم بالتصف بالمدانع بواسطة الزوارق من اليمين ومن النسار واضطرها إلى التراجع. وعرق واحد من الزوارق التي كانت و لمدية في العرفا، وتعرض معطمها لأضرار ضخمة عندند انشارت الفرق؛ حيث سلاح الفروسية إلى تاثلة صنوف في الوسط، وكنية ديسفان إلى اليميار، وفرقة لان على اليمين، ولاتوس (Janusse) في الصف القلمي، مع العرشدين. وكان يختو النساخ (Janusse) في نا الطور، وكان بعض المشيطة من المراشدين وكان بعض الماسلة المواجعة والميارة وكان بعض المناسبة وكان بعض المناسبة والميارة وكان بعض المناسبة من المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف ا

معاهدة ظلت الجيوش في مواقعها طوال ساعتين في هذا الهيده الذي يسيق الصباعقة, وبدأت البطارية الضخصة المخالق التار على زوارق العدفسية التي غرق عدد كبير منها، وقطع بعضها الأخر الحيل وابتدوا. وبدأ إطلاق النار أخيراً من المدافع بين البطاريات التي كية المنصوبة على الربوتين، وبطاريات قتل فرق لان وبستان, ردفع المنز أخيراً من المدافع من المدافع منها كانث قطع مدفعية خفيفة. المدنع الميان الميان بين تل البنر وقل الوزير. وقد لخذ سلاح المسئة التركي حذره، حيث كان مجوم القناصين شديد العنف، وكن عندما بدلت قلاف وكرات الدفع ـ من المدفعية المشئة التركي حذره، حيث كان مجوم القناصين من الخلف الأعداء الذين كانوا يخترون الانسحاب وفندوا رباطة جانهم. وانتهز الجبر الان لان وديستان الفرصية، وتشاق الإركامين بالهجرم، وسقط الأثراك و هم بنزلون بمرعة إلى السيل، حيث كان سلاح الغروسية في من التنظر هم، ولم يستطيعوا تنفيذ الانسحاب ولجارا التي البحر، بعضهم داخل المرفأة والأخر إلى عرض الهجر، تنظر عرق تسعة أعشار هم، وتفام منتصف الصف التركي الأول للأمام لإنفاذ الأجنحة؛ فكانت هذه المباريون الأمواج وحلولوا الوصول المي المعادرة بولكن عرق تسعة أعشار هم، ونفام منتصف الصف التركي الأول للأمام لإنفاذ الأجنحة؛ فكانت هذه المبارة والمنازة على البعيزة عن بعد الانتشاق ويتهدا الانتشاق ويدان المبارة عن الانتشاق ويدان المبارة عن الانتشاق ويدان المبارة عن بعد الانتشاق ويدان المبارة المبارة عن الانتشاق ويدان المبارة عن الانتشاق ويدان عن الانتشاق ويدان عن الانتشاق عن بعد الانتشاق عن يتهد الانتشاق عن المناز الوسعة الذي منيق عليه الانتشاق عن الانتشاق عن الوسعة الإنتشاق عن الانتشاق عن الوسطة عالى الميان الوسطة عن الانتشاق عن الوسطة عن الوسطة عندا الوسطة عن الوس

وسيلة إلا أن أيلفوا بالتضميم في البحر هاربين بميثا ويسترا/ وكان مصير هم مثل من قبلهم؛ وهو المنوت خرقا. وبعد قليل لم يلاحظ على الأمواج منوى عنة ألاف من المعم والشالات التي أنفى بها البحر على الشاطني، وكان هذا هو كل ما بقي من هزلاء الشراكسة الشجعان، لانهم يستحنون مبدارة صفة المنجعان، ولكن ماذا تمنطيع العشاة دون تنظيم، ودون انضياط ودون فستر البحية؟ لقد بدأت المعركة منذ ساعة واختفى لمدنة الاف رجك، وعرق خمسة آلاف وأربعطة، ويُمِنّك أوَّ جرح ألف وأربعطة في مهدان القتال، واستسلم للاسر ألف ومانتا رجل. أما المفتصر فقد استولى على تعاقبةً عشر قطعة منظع، وذلائين عربة تنظيرة، وخمسين راية.

عندقة تم الكنشاف خط جيش العدو الثاني، وكان يحتل موقعًا هامًا؛ وقد استند يعينه وبساره إلى البحر، تدعمهما زوارق مدفعية الجوانب، ويحميهما سبعة عشر مدفع ميدان وكان الوسط يعتل متراس جبل الوزير، وبدارس المستجهل الهجوم عليه رغم التجاح الذي حققه ففكر القائد اثعام أن يلفذ موقفا على الجبلين اللذين تم المتلالهما، لكنه الاحظ أن سفح منحص البئر التقدم الشاطئ على شكل أراض داخلة في البحراء وأن وضع بطارية عند مدخل هذا المكان بمكن أن تهاجم العدو من الخلف، وتضطره في الواقع لأن يتقلص بين المعقل والقرية بتغير الواجهة من البيسار إلى الخلف ويترك هذا النحوك فر الحا يطول 200 قامة على يسار الخط بحيث يمكن اختراقه، وهو ما حدث بالفعل تحت قيادة العقيد كريتان الذي كان بطمع في شرف أن يكون أول من يدخل المعقل، ودخل عور ا من هذه الثغرة مع ستمنة فرس. وفي نفس الوقت، فاوم لانوس وديستان قصف المدافع صوب وسط وميمنة الجيش، واندفحت الغرقمة 18 بدون حذر، وتفهترت في لحظة الاستبلاء على المعقل وتركت خمسين جريحًا على الزلاقة (Jacis) عند مدخل الحصين. وخرج الأثر ال كالمعاد جماعة لقطع رؤوس البؤساء لينالوا جلازة الإبريق الغضمي استاءت للغرقة 69 من هذا المشهد القاسي والندفعة بالهجوج على المعقل وشخلة فيه. ويعرون الغروسية الين القرية وجيل الوزير، هاجمت جانب كل الخط الثاني والجأته بلي البحر. واتجه لإن مهاترة إلى الغربة واستقر فيها، ومن هناك اندفع إلى مصبكر البقيا حيث كان الاحتياطي، ولم يعد طرف شبه الجزيرة إلا سلحة مذيحة واختلال نظام وفوضسي والباشا وفي يدء الغنجر جمع حوله أكثر الشجعان، وقلم بمعجزات هامة، وجرحه الجنزال مورا جرحًا خطيرًا في يده، وكان قد أصابه البلشا برصاصة من مسمحه، واضطر البلشا لخبرًا للاستسلام وتم أسرم مع ألف من رجاله. وهرب الآخرون من الهول أمام العوث، ليجدوا النجاة في الأمواج، مفضلين المهارية على رحمة المنتصر, وكانا أن يتم الفيض على السير سيدني سميث الذي وجد صحوبة ليصال إلى مركبه. وبقى في الميدان البائما بضفائره الثلاثة (tong)، ومنة علم، والذنن وثلاثون قطعة منفعية ميدان، ومنة وعشرون مسندوقًا، وكل الخبيام والأمتعة، وأربعميَّة غرس. وكان قد لجاً ثلاثة ألاف أو أربعة ألاف هارب إلى الغلعة؛ وأقاموا في الغرية التي في المفتمة، وجعلوا في أسوار ها شرفات، وقد كان بغير جدوى كل ما تم عمله لأقراجهم كان الانتصار كاملاً، وكان القائد العام في معالى جبل الشيخ عندما دوى انفجار غير متوقع من عدة قطع مدفعية، وترسماع مسيحة إندار: "المعلل مفحة!"، ولعربهم هذا الهابر سوى نقيقة.

وقال كريتان، عند سلاح الهندسة، بطنقة بندفية، وكان أفضل ضبيط الجيش، كما قال الدفيد ديفينيه (Duviver) من العرفة 14 خود الخيالة (دراجون) بضرية خنجر من أجد ضبيط الباشار وكان مجتلل المحيد، وكان حريباً في نفس الوقت وشجاعًا ومتبحرًا، وكان واحدًا من أفضل ضبيط التروسية الغرنسية. وقد حظي الجنرال مورا الذي أصبيب بجرح خطير بالتصيب الرئيسي من مجد هذا اليوم. وقال له الفات العام في ميدان الشارل مسلم أصبيب الجنرال مورا الذي المشاب المتراكز على شيء اليوم؟". واخترقت طلقة بنفية مصدر المرافق المسكري حبيبر (Guibert). وعندا كان إدلايون] يثني على شياعته، أجابه هذا الشاب البطل: "لا أفقر إلى الشجاعة، ولاية مثل المالة العابد فوجير (Fugity) من الفرقة 18 خطء تراعبه إذ اجتلافهما قنينة منفع وقال الشجان".

وقع اصطحاب الوزير مصطفى إلى المعمد بالقرب من رصيف الركب، ولقي كل مظاهر الكرم. وفي السيد المركب والتي كل مظاهر الكرم. وفي اللوم والتي مصطف المركب الرئيل البي الفصطنطينية، ووقع من المركب الرئيل الإستخدام المحافظينية، ووقع المحافظين والمحافظين المحافظين المح

كانت غسائر القرنسيين في هذه المعتركة مانتي قتيل وخمسة، وخمسين جريخاه وفقد الانتراك فهيا كل جيشهم قتريباً؛ المفي قتيل، وثلاثة الاف أسير، وعشرة الاف أو أهد عشر ألف غريق، ويكاد بكون قد نجا الف ومانتا رجل (وهذا الحد يقتسمن حامية القلمة). وتم تسليم قطعتي مدفع الجايزي كان ملك انجلتر، قد أهداهما إلى السلطان مسليم، تم تسليمهما إلى فرقة سلاح الفروسية، وخافر عليها كلام الفائد المعام، وأسعاء مررا وكريتان ودي فيفيه وفيائق الغروسية.

الدفاقية استاه مصطفى باشاء من عند ابنه وكتب له من جديد ايدرك أنه كان على خطأ، ولمزا عليه تجنب إسقاة فدم الدفاقي، وعلوه أن يستفيد من موقعه لإنقاذ الشعيمان تحت أولمره. وتوقف القتال عدة ساعفت لحين تسايع هذه الرسافة، وانتيزها رئيس الكتابية برغران للتعرف على المثلمة، ولكنه بها إطلاق النار بعد قابل، واستولى المحاصورين على بعض المنازل الذي كانت ضورورية لهم، فلمناه اليضوال لان، وأواد طردهم منها، لكن المهندس برغران أقدمه بالمعول عنها إقتلاًا: "شدار انضمني برحل هي مواجهة رحال بانسين؟ فر اهتراصنا الفيهام سوف انصر في الأيهار المغلقة من الجياء الخطاء في هذ القرية كا بد من ترك المتعاصرين ستكنيل في أثناء يومين أو ثلاثة، وهم الوقت الكثرم نشق الفقتق، وسيصمح الحضر عنظا معاصرًا وراء أسوار عدد الظمة ومون أن يقف الفعاصرون وجلاً".

وفي يوم 28 يوليو كان العدو فخورا بانتصاره المحدود، وخرج واستولى أيضنا على بعض مشارل القرية، وصال عندنة شجاعًا وخرج وهو يهدد معقل جبل الشيخ. ولم يستطح لان (Latines) المتمالك فرحف تحوه وصارح، لكنه جرح بطاقة بنتفية، ما اضطره إلى ترك الحصار. وطر محله الجنرال سينو في الفيادة، وكان قد تم فتح الخفدي منذ عدة اليام وشهدت البطاريات، وكان سيتم كشفها حين خرج المحاصرون مرة أخرى ولسفولوا على سلحة للقالي، وكان الجنرال دافو في الفندي وتصفر الاحتياط واستولى من جديد على القرية، والقى على سلحة للقالي، وكان الجنرال دافو في الفندي وتحدث على القرية، والقى التحصريات داخل القدة. وبدا إطلاق الاثارات مقد بطاري تعدد على القرية، والقى النفطة والموادن، وفي للله 30 يوليو المحاصرون أفراطا بطاليات الإيراء، فقد كان هزلاء النصاء بعدية إلى الماء، وكانت القامة مزدجمة فيها ألف ومانتا جثة، وأكثر من ألف وثماندنة رجل يحتضرون، وقد كان هذا المعدد الكبير من جرحى الاتراك معيرا، فأعادوهم

وقد أعلن مصطفى بنشا من قبل ان العرب قد اندلعت منذ استة الشهر في أوروبا، وفهزمت الجيوش الغرنسية في كل العواقيم، وسلم العميد البحري الانميليزي حزسة من المجلات الانجليزية ومن فوانكفورت، تحقوي على لحبار اشهر أبريل ومايو ويونيو.

واستاد الداب العلي بحق، وعبر عن ذلك للعديد للبحري الدير سيدني معيث، والهمه بهذه العملية المشرومة، ولامه الباد ورطه في عدة عمليات غير حكيمة، واديم شراكسة فيرسل والطواقم فانب الأميرال بطرونة بيك بالمجلسة والمفضوع لنصبته الكائر وقتلوم ما الذي كان يأمل السير سيدني مسيت من الأميرال بطرونة بيك بالمسلمة المصافحة المائية عشر الفاحرة مصر بولسطة المائية عشر الفاحرة المناه عبر منطبطين، ونون سلاح فرسان، ودون الملوث المدفعية؟ فرمن أمر التفارض على الجيش الفرنسي لدونته الى أوروبا؟ وذكن كان بجب ألا ينسى أن فاطيرا مو المؤلف على الميائل بلمور النفية، وقد ألا يتعدل معينة المهر عندما سائق إلى الهلائف على شاطئ معياط فرقة شراكسة الدونيل الوائمة في أن بيدني معيث لم يدمن التقدير ولا التعرب، إلا أنه استمال الخديمة والمهل والنشاطة في مقوضات المريش وفي الأمور التي تبعدنا، وتعن في أن يبدر مهنا، وأن بسيطر على كلهر.

وقد حصل الجبرال مورا على رتبة فلات فرقة، والعقيد فولتيريه على رتبة قلاد فرفة، وبرتران على دوحُة. عقيد

وأبررت الحبراند التي سعى العميد الإنجليزي إلى تسليمها، كل المصائب التي تعلى منها الجمهورية، فلد انقصر المتحالف الثاني، وهزمت جيوش روسيا والنمما الجنرال حوردان على نهر الدانوب، وشيرال (Scheror) على اليجي، وموروا على لداء (Adda). وانيزمت جمهورية الأثب، وتم محاصرة مانفر (Mantoue)، ووصل القوقازيون إلى حدود جبل الأثب، وقارم مفينيا (Massea) يصمعونة في صخور سويسرا العالمية.

وهناك مسلس ذلك نال من المستور، ورفع اليعتوبيون من سانج (Maniage) رؤوسهم، واسوة بهم لجا القانديون إلى السلاح. وكان النداء في مجلس النوف الوطني بأعلى الصوت على جنرال إيطالها لنجة الوطني وهند بربري مستاة من دماء اليؤساء اليولنديين بكل وقامة الشعب الفرنسي. ولم يعند هنالك وقت لضياعه؛ فقرر فايلين المعردة إلى فرنسا وإنقاد الرهاب من هوجة الإجلنب ومن ثورة لجذاه، ولم ينب عنه أن كارثة الجبوش المرسية كانت جبيس الدان عن هوجة الإجلنب وران ولو كانت جبيس الدانوب وسويسرا والراين المنظى كم نشكل إلا كللة واحدة، ولو كان جبش نابولي وجبش إيطاليا قد تجمعا في شهر سارس عند ادرج (Adage) الما كانت فلجمهورية قد عرفت الهزيمة. وقد نزله المهنزال الروسي الذي انتصر على آميج في شهر لوريك، الما دوسها الذي انتصر على آميج في شهر أول الإيام القائلة ومعالم المشيد أن كل شيء سيتغيره وأن الإيام القائلة (من 18 فريكتيور و 22 ظوريال و 30 بربروال) قد تنصت على دستور 1795 وهر ما أن بقدم من الأين شعمت على دستور 1795 وهر ما أن بقدم من الأين شعمت على دستور 1795 وهر ما أن بقدم وصوله وأن يرمني الرأي العام الذي كان بنادي به أرياضة المتكومة منذ عام 1798 ولقد بدد قانون 22 ظوريال عند كل هيئة الومهورية.

# الفصل الثاني عشر عودة نابليون إلى فرنسا

أولاً: فقلا فلهون قرار العودة بالى فرنسا. كنية فيام نائب المجترال جنتوم بتسليح محموعة سفن خفيفة لهذا العرضين لمثلة تحيين كليير قائفاً لمجترف التنجيعات فتني تركها له تايلون بلايارة المنطقية، التنطق عن الحدود والتنون السيمية. رابطة مطافرة فلهون مصدر ووصولة بلي فريبين (prigus) على و أكثرير 1799.

أوالاً: ثم نكن تسقطيع فرنسا إرسال أية مساعدة إلى جيش الشرق ما دام التحالف الثاني لا وزال قائمًا، و كان عليها أن تسائد الحرب على حدودها. ومن جانبه لمريكن الياب العالي بريد السماع عن أية مصالحة. وسيكون إذن من للمستحيل عمل مهادرة في أسباء ولا بد من الاكتفاء بالمطاظ على مصبر وتنحسين الإدارة، وزيادة وسائل الدفاع خها ولم تكن مصبر مهددة من أي جانب، وكان أهل البلاد خاصيين، وكان أكبر عدد موال، ولم يعد المماليك أعمية وتم للقضاء على الجيشين اللذين جمعهما الباب العالى في سوريا ورونس في بداية الحملة، ففقا الجيش الأول 6000 ( سنة آلاف) رجل في عمليات العربش العنظفة، و 8000 (ثمانية ألاف) رجل في يلغاء و6000 (سنة ألاف) في عكاء و 30000 (ثلاثون ألقا) تشتثوا في جيل طابور. وثم الإستبلاء في بافا على أربعين مدفع تشكل معدات المبدلان، وكذلك منفلا تها و معداتها من الغراب أما الجيش الذقال فقد خسر 12000 ( اثنى عشر ألف). وجلا في عكاء أي 4000 (أربعة ألات) وبيل يشكلون لول اثنين من المساعدات المنفصلة من هذا المهيش، و8000 (ثمانية الإف) ومسلوا برح 7 مايو، ومات 18000 (ثمانية عشر ألفًا) في معركة أبو قير، وثم الإستيلاء فجها على الثنين وثلاثين معفقا تشكل معدات الميداني وأيعثنا فعرأس الوزين مصبطفيء باشا ووميليء القائد العام ولم بعد فدى الباب فلمائي أي فيلق مجتمع من القوات إلا 7000 أو 8000 من الشراكسة بشكارن خلفية ساليمة جوش رودس الغين لم يجدوا الوقت ليصلوا إلى أبو قير وكافوا في للدردنيل. وكان الوزير الصدر الأعظم قد ترك القبطنطينية و عير اليوسفور وأقام مستكرًا في سكوتاري (Soutari) مع أربعة ألاف رجل يشكلون إهل بيته وكان بازمه كثير من فوقت لجمع جيش، ولم يكن من ملطة شراكمة فلباب العالي الصراع ضد فلجيش الفرنسي. وكان يمكن أن تصل قوة أوروبوة عن طريق البحر وتنزل في أبو قير لو دمياط، ولمكن منذ أن جند الشطاف للثاني فحرب، مسارك مصدر موضوعًا لمانويًا. فقد كان من الأن في ميلانو رفي أمستردام وفي بروكمال وربما في سهول فلاندرا (Flandre) أو شمياتها (Champagoe)، تريد انجلترا إعادة غزو مصس

نقد فقد المهيش القرنسي منذ أول ينامر عام 1799، في سوريا سيعتنة رجل ماتوا في المستشهات، وخاصة 
بسبب الطاعون، وخمسعتة قالوا في ميدان القال في سوريا، وماتنين في مستشهات مصر، ولكنهم جرحي 
سوريا، وستمنة وخمسين قابل في مصر الطبا والسفلي في مختلف ميانين القائل أو مقوا إثر جراحهم (وينيتي 
ضمهم لخسائر أبو قبر)، وأربعمنة رجل ماتوا من المرحن في المستشهات. وهكنا يكون البهيش في خسر النبل 
وستمنة وخمسين رجلا، وقد قلقا أن عند النهيش كان تسعة وعشرين القا وسيمنة رجل في أول ينتير 1799، 
وأصبح إذن سبعة وعشرين القا وخمسين في أول مستمين، وكان من يبيهم أربعمنة من المحاربين القالمي، لكنهم 
وأصبح بن سبعة وعشرين القا وخمسين في أول مستمين، وكان من يبيهم أربعمنة من المحاربين القالمي، لكنهم 
المنتقبية يمثلك محداث في عاية الأهمية، كفت قائرة على أن نموطن خسائر عدة معارف، وكانت ترسانات 
الإسكندرية والجيزة تسارسان نشاطيهما، وحيث كانت المستشهلات والصحابر الصحية مجهزة كمثهلاتها في 
فرنسا، وكان الجيش يستطيع أن يجمع في ميدان القتال أربعة وعشرين الف رجل، عادمة على القين من 
المساعدين، وكان تلاثم الأمه ولم تضم هذه التود طالم تجهيزات اساطيل الإسكندرية المسجودة أو النبل. 
فصدال في وقت الراحة، ولم تضم هذه التود طالم تجهيزات اساطيل الإسكندرية المسجودة أو النبل. 
فصدال في وقت الراحة، ولم تضم هذه التود طالم تجهيزات اساطيل الإسكندرية المسجودة أو النبل. 
فصدال في وقت الراحة، ولم تضم هذه التود طالم تجهيزات اساطيل الإسكندرية المستجرة أو النبل.

وكان الفائد العام عندما غادر فرنسا قد حصل على سلطة لا حد لها، كما حصل على تفويض مطلق من المدكومة سواء يشأن أمور مالطة أو شنون مصر وسوريها، أو شنون القسطنطينية والهند. وكان له صلاحية التعيين في كل الوظائف، وكذلك اختيار من يخافه، وأن يقرر عودته إلى فرنسا متى وكما بريد نظاه، وكان له بحد السلطات التي التعيين على الإشكال والأختام بالخنتم الكبير، أن يتعامل مع الباجه للعالمي وروميها ومختلف سلطات الهند والأوصياء على العربية، وأن يتعامل عم الباجه للعالمي وروميها ومختلف سلطات كان عن من عند عن أن موحده مع الفر قد حلن الخبراً.

لمثنية، ياح إلى العميد بحري جانتوم يقرار رحيله إلى أورويا، وأمره بإعداد القرقاطئين الامبيرون، والكرراه (La Carrère)، ومركبين صفيرين هما الاريفائش (La Revanche)، والقورتين (La Fortune)؛ وكانت الغوقاطئين من صنع فينيسيا، وسعتهما أكبر قليلاً من الفوقاطئ 44 للفونسية، ولما كانت تجو ماء أقل، فقد كانت كفاوم الرياح أقل مفها، وكانت تستطيع تحمل الحرب، ولكن إذا مثار نتها قوات أكبر فلا تستطيع مجتمها. وتم تزويد هذه لقرقة بكمية من العاء تكفي ثلاثة تشهر، ومؤونة لمدة خمسة النهور لطافع الملاحين وأربعمة راكب.

وبينما كانت نتم هذه الإستعدادات في ترسالة الإسكندرية، وصلت القيادة العامة إلى القاهرة، وكان الوزيع مصملحي قد نشل بلايها قبل بضمه أيام، وقد أثارت روية انتصارات محركة أبر قبر إعجاب شعب القاهرة. واهتم نيايو ن بالاستجابة لكل اعتبادات الجيش بنشاط كبير، قطلات شراء كل الأفسقة من كركاسون (Carcassomo) أد لاندريسي (Landrecies) مهما كان اللون لأنه كان من الصعب المصول منها على اللون الأزرق، وقد حدد اللون المرزوق، المسلم المس

وكانت لجفة العلوم والقنون تنتظر لميتسلام الصدييد لتقوم يرحلة إليه، وعاد دينون (Denon) الذي كان قد لدى يقيادة ديزيه العامة، وقد أفلرت الرسومات التمهيدية ومذكرات حافظته منظمة العلماء والفغانين الأخرين. وأجر اعضاء اللجفة على ثلاث مواكب مليفة بالسقولات وتامة التسليع، بعد أن زاروا، ورسموا، ووصفوا أثار مصر العليا، وأمضوا عدة تذهير في هذه المرحلة الشبقة التي كانت أوروبا ينتنظرها منذ عدة قرون.

وبتاريخ 13 أغسطس، أمر العديد الهدري جفتور أن تكون الدفن الأربع مستدة للإيدار يوم (20 أغسطس)، ومع ذلك لا بجب التفكير في إمكانية تنفيذ ذلك مع اهتمالية النجاح قبل شهر نوفسر، حيث أن الرياح نهم من صباح يوم 19 أغسطس، وصل مراسل نهم من صباح يوم 19 أغسطس، وصل مراسل يدمل برقيات من الأميرال، يأسر بأنه قصين الحنظ على غير المنتقر، المفقت البحرية الإنجليزية ولم تترك سوى يدمل براعية صنورة ذلك صداريين للمراقبة أمام الميناه، ونتهجة أذلك قفد قامت فرقة ظهر يوم 24 [أغسطس] بالرسو بحيثاً عن المحرات، وكان لا يدمن أن يكون على شاطئ المبحر يوم 24 قبل الظهر حتى يستطيع الإيجلر وانتهاز الرباح من الير للايتعاد عن الشاطئ، ولم يترك هذا الخبر غير المتوقع وقا لقائد العام إلا للكانجة الطم إلا للكانجة المام إلا للمنتفادة من هذا النمر شهر المتوقع وقا للكاند العام إلا للكنابة الطميد، ولم يترك هذاك لمنظة لإهدارها، للاستفادة من هذا النبر المستود.

غائثًا: كان الجغرال ديزيه العندابط الأكثر كفاءة لفيادة جيش الشرق، ولكنه سيكون أكثر فاندة في فرنسا. وشغل كلير العرشة الشنوة، ورينيه الصف الثالث، وقكر نظيون لمحظة الصطحاب الثلاثة إلى فرنسا تاركا قيادة الديش للجغرال الاوس، وفكن بالنظر للمخاطر المدملقة بالعبور فقد استشمر أن من المعلائم أن يشرك لجيش الشرق جغرالاً مقدرًا؛ فاضغة الجغر ال كليد .

ولهي ذهن الوقت الملي تلاث مذكر فت عن للموقف فلحالمي ومشروعاته، واحتوت المذكرة الأولى فلعبادي الذي قافته في إدارة حكم مصو ، و الذي فال فيها:

#### مذكرة عن الإدارة الداخلية

"العربي عنو الأردى والمعاليات فاني مارسوا المحقر بالقرة وكل محتجم عسكر با تدائل واللغة التركية عربية بالسنة الإساسة المحلولة في مراسية المحتجم المحتجم من الشعابية، وينفت القياما، والشيوخ أشعة الإلمة العربية بلغة وحسس من الشعابية، وينفت القياما، والشيوخ أشعة الإلمة العربية بلغة وحسس من المحاجم على الارة الشنوى الحاجة وتم أر بلغة وحسل المحاجم على الارة الشنوى الحاجة وتم أر المحاجم وتم أل المحاجمة وتم المحتجم عليا أن ما المستجل عليا الدعاء العامة تعليم وقال المحاجمة وتم المحاجمة وتم المحاجمة وتم المحاجمة وتم المحاجمة المح

وقد كان من سلطة البلب العالى تعيين كل وظائف القضاة، ووجنت مسعوبات كثير دفي تغيير هذا العرف، وفي إجبال الطماء على مستداد هذا الامتياز للذي فقدو» ومن للمهم البقاء على ما جفقه.

وتعقير القاهرة العقام الثاني للكعبة للشريفة، ومكة هي قتب الدين الصحدي. ولقد كانت سيضة مسلطين الفسطنطينية التخلق من اعتبار شريف مكة، وتعنيين وإلغاء علاكات العلماء مع مكة, وقد القضنت مصالحي بالطائيمة تمباع أساوب معاكس، فحافظت على إعلادة العبلة الى بعض العبدات القديمة، وتلقيت صدافة الشريف، ومقلت كل ما لهي وسعي في تفكير وزيفة العلائك مع العلونة العقصة.

بهمه بقل لكن اختتام بمهند نقط المسلمين باندنا نمسه اقران ونبط وضعكرم النبي أعظم اهتراه. وإن كامة لو غلوة غير محديدة بمكن أن تهوم على معتصوات ولم لمبيع أبدًا بأن تنطف الاوارة هم الانتخاص الواشخاص أو السلطة للمدنية للمسلمية، واستقدت بانتها على المدادة وترقت فهم العصوب، وفي كل المنظر عنت الخضائية، كان يهمه على السلطة المنتخب للمراكز الإن المستمدة والموسسات الدينية، فين الأفضل فقال بعض المطوق وحدم إنتخاص الارعاء على مكون على هذا أمر المراكز على هذا الموسسات الدينية، في المراكز أولا كانت منه الوسيلة عن الأكرى، وساهست كاركز أني جلا عليمة في الانتخاص المسابقة للكر الأنني استكنت بالقبوع الترجيعيا وتصميلها، وقد المهار المعارفة لو يكان مقال رحمي بأنه لو يكن علك المراكز المال رحمي بأنه لو يكن علك المالية المواكن عليه المواكن عليه المواكن عليه المواكن عليه المواكن عليه المواكن المال رحمي بأنه لو يكن عليه المواكن عليه المواكن عليه المواكن عليه المواكن عليه المواكن عليه المواكن المال رحمي بأنه لو يكن عليه المواكن المال مسلم المواكز المال مسلم المواكز المواكز المواكز المال مسلم المواكز المال تسلم المواكز المال مسلم المال المواكز المواكز المواكز المواكز المال مسلم المواكز المواكز المال تسلم المواكز ويسيطر الاتجالد على الإدارة الدائية وجمع انضرائيه، ويبيب لى يعتقلوا دينة، الدينة، والعرض على ألا متتخل الإنتخا الاتراك في هذا العزء الدين من الإدارة، والذي يجب مع الوقت لى يصبح في ليني الأوروديين. ولم يعد هداف سلطة المسالك، وم مغيون انشكل فيق ميلاميات مرووسة، فهم في الاصل أعداء العرب والنبوع، ويستطيعون الخدمات عرف ليك ويزامهم في عد عد معهما تعب الأمير، ونعلم الإبكرات الأهزين للهج طراله ونعوف أملاكهم الدينج الدينية ويزامهم في الابكرات الأعران المتحال المتحال

ولا يحت في فجنت عن الابصد مضرورة العمل على أن تصبح الإسكنترية عاصمة تميلات ويهجب عليها رعاية فرع الشيئة فرع الشرقية ويمهت عليها رعاية فرع الشيئة ويهجه ورحية كلي كان على مصلت الشرقية وياميات إلى المسكند والمن والمؤتم المؤتم ال

كما يجب تفخيل السويس على الفصير ، وجهل السويس المستودع الوجهة لاستوراء الهن والكوابل من أجل هنائزات بضائع أوروبا ومحسر السفقي، كما يجب أن تكتصر كيهزة القصير على تصدير بمعنى مداسيل مصر الطوا.

ويجه أن نحالا البلاد تدريجها على هر على النجايه في القوات البرية والبحرية وبضمة يجب العصول كال علم على بضمة الاب من سود مغلل ودارفور، وصمهم إلى الكتاب الفرنسية بوقع غارين لكل قرقة. لأنهم اعقلوا على المسعاري وحرارة خط الابتراء، وبعد ثلاثة أو فريعة سنولت من المتعرد والمكريب سوف يصبحون من العفود الشهمان والمساكر المخلهمان

. ويجب التوافق مع علائف الشرقيين والقطبي عن القبط والمنطلونات الضيفة، وإسباغ ملابس جنوننا بعض الفسي. بزاي الشغارية والأرازلوط ويظهرون أمام الأهابي بهذه الملابس هيشا وطنية، ومحقا بكون ما ينسجم مع ظروف البلاد".

### مذكرة عن التحصينات

"الا يمكن الهجوم على مصر من فحهة الشرقية، وإن كان قد غزاها الأتوبيون منذ عدة الأحد من السنين، فعينذ كان يسكن اعلى القبل المم عديدة وقرية لم يقبل الدينة إلىه أسلام العالم الداخة فرزها في جزيرة عال يو(Merote)، وفي سهول سنال رالا يمكن الهجيم عليها من الصدود قائريقة، وفي الراقي وصال الخفاف التنظيمين في الترن الدائس من هذه فيهية فكن الفائسيون يحتاجون بلي المستفار القوة الاستقرار في مصر، فام يصالح الحرار العاملات على تأثير الأكثار الدينية وكانت دردة اول مدينة نجدها الأن على هذه الحدود، وسائنها بسخة الالت عرب، ونسطها من الإسكندرية أكثر من الثاني وحسين في رسية ونسقا من الإسكندرية أكثر من الثاني يفسنة عن النحر الاحمر جبل متحدة ومسعرة نسبة علمة، ولا يمكن الآن الاخيران عن حية النترق إلا بعد عمور بروخ السريس عن طريق عزة والعربيات وفضية و المساقصة، و هذا الطريق بحر مسحراء (اعتد) سبعين عرسما عمر سهان طريبا استشبة تبديل خلال سنة النبر عن السنة، ويتغذب عن كل القصور كيميات كمود من الاحمل وقوس المناء، فإن مصر في موقع فريد فريد المحدد الدرية، ولا يمكن الهجود طبها الاعتراط طريق واحمد، وفي الواقع فلم بغزرها من عدا الطريقة والاستفراط الاستقدار الاستقدار الاستقدارة والمساؤلة والمنابعة عندهم الاستقدار والسورية، ومن يدود من طريق الواقع فلم الاستقدارة والمساؤلة على المساؤلة والمساؤلة والمساؤلة والمساؤلة والسؤلة والسؤلة والسؤلة والمساؤلة والمسا

ويمكن آن يؤداد كليرا الامائق الطبيعي الذي على المدود بإقامة حصن في المريض وحصل الل الحية في النطية. وظفة في الصالحية، وظفة معقيرة في وادي طفلات (Tomlat)، وشنة الراح من الجل كل من الإبار الوسيطة من الدويش حقى المعالمية، ومن المعالمية على للموسرة كل ذلك إذ يدكلورا من الصدورة الطبيعية لهذا الجدود

التسليح

| قوات حاميات | مجسرع   | قدائف أر   | مدفع عوار | مدفع عبار   |            |
|-------------|---------|------------|-----------|-------------|------------|
| (رجال)      | المنافع | مداقع هارن | اقل       | أكلار مي 2ٍ |            |
| 400         | 23      | 8          | 9         | 6           | تعربتى     |
| 150         | 10      | 2          | 6         | 2           | القطية     |
| 200         | 14      | 4          | 6         | 4           | السالحية   |
| 120         | 12      | -          | 12        | -           | 5 أبراج    |
| 130         | 10      | 2          | 6         | 2           | وادي طعلات |
| 1000        | 69      | . 16       | 39        | 14          | المهنوع    |

. وقد أمرت بهتم غرية المريش، ويجب إتمام بناه منقل في بغض القلمة، وطريق وزلاقة لتعويق المهلجمين، ومقدمة يفتدي، وجدران بارز قافي سور المصن بشكل زاوية من البناء اكتفف وضرب الطلة.

ويغطي البحر المتوسط للحدود الشعاليقة وعلى ساحل طوله منة و عشرون فوسطة و لا يمكن الإنزال إلا في كلالة مواقع منه؛ همي الإسكندوية وأبو قفره ونصيط.

وتنتير الإسكندرية كموقع محصن هي مركز كل الفقاع، وكل الإنازة، وفي مأمن عن اية مفلجاتر ويوجد شاطئ فيرانيذ ذلقل تجميزتاتها, وطفعا بسيطر البيش الفرسي على حدّه العنية، فيمكن تجدئها، فلا تضميع موارد مصر. ويصيفة مؤكلة يجد إعلاء تشهيد مور الدرب، وتعليت بطريق رولاكة، وحضر خشق عميق عند أسفل السود هرضته 10 قلياتي، وعينه تلات غلبات، ومؤه بعداء البحر، وبداء لردية حسون، واحد معيا أدام بلت رشيد، وواحد عفد عجرة تضمراني الرمياي"، وحسن لوسط، وحسن رابع بحوار الدلا للصداسة، وحديات البحس اعتنى محطها الضيق، وظاهة بالاداء، مع منزاس محسن بدائتي رحل، وشابه لالاجا هي. قلمة وأس التين بحب اعتنى محطها الضيق، وظاهة المحسنات، ولاقلة التركية، والقلمة الكاثمة، والقدل، والسارة، والقلمة الرغية الحيث، الحديد، في نباية مور العرب، مده القلاج وبعد قلمة البريط رات أهمية بلاية لالها تعلي منظل السرات، والنظاء محلاة اللازول إلى المن وعد هم الطباع أم يوجود في الجزيرة وتحويله إلى معتل في بحكن زيادة مقاومة هذا الخلمة، وسحرد أن يكون نائد معكنة، يعت إخلاق راسيقي اللمهاء فاتى راسواء الجديد بولسفة جدار للكون في مأمن من أية معاجلة، وترغير الرحل المحروريين المدعل على الأرض، والف رحل من أي هجوء بواسطة كالشاء منها من كل عبق، وسنة الإف رجل من المعامية من المدعد على الأرض، والف رحل من المعاريين القامي ورجل العسائل وقت قراحة، والف وخصيطة وطي من سلاح المدد المدد وللف وخصيطة وطي من سلاح المدد المدد المدد المناسة الماليات والمالية المدد المالية المن المعارة والمعارة وقالة وخصيطة وطي من سلاح المدد المناسة والمناسة والمعارة والمالية والمناسة وطي من سلاح المدد المدد المدد المدد المدد المدد المالية المدد ال

وتحمى أبر قور قلمة ضميقة لذماية في هنائها الحالية، ولا بد من دعر مقاومتها بالطفائق خمسة عشر بورنا، وذلك بإقامة منشقت من الديائي، ورجب بناء برج معصل في هزيرة أبو فهر بمنتجم كممن فرعي الطارية الماهل ليموب هزيش الهمر وداخل الدرفاء وكتالك عند مصلب بحيرة المحمولة، ويجه طاء حصن على جبل البنر مثل حمس كوريقان لحماية مشارية الشاهلي:

التسليح

| الحاسية<br>(رجال) | المهموع | فلائظ أو<br>فطع من<br>عوار<br>صغير | مدقع<br>هاوڻ | قطع مدفع<br>من عبار<br>16 أو 12<br>بكرات<br>معراء | قطع منظم<br>عول من<br>24 أو24 |                       |
|-------------------|---------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 200               | 19      | 6 (1)                              | 3            | 2                                                 | B .                           | الحة أبوقتر           |
| 186               | 18      | . 3                                | 3            | 2                                                 | 10                            | جزيرة أبوقير          |
| 130               | 11      | 3                                  | 2            | 2                                                 | 1                             | حصن مفت يحيرة<br>محية |
| 150               | 14      | 4                                  | 22           | 2                                                 | 6                             | عمة البيتر            |
| 66D               | 62      | 16                                 | 10           | 8                                                 | 28                            | المهموع               |

(1)عنها 2 سرغة

ويسبب قصور مع فقط سوف نعفع هذه التحصيمات الإنزال بلى يقير كان القدامات الكروية والقائف والقائل سوف تتلاقى على الشاطى وفي الدونا والعربس الطبيعي) عندما نظهر عمرة مهداية تعصيص جامية الإسكندرية كتيبتين من أويعمنة ترجل، وسرية من منة وشفاين رجلاء وتعاني مدفع مينان، ينصم إليها سنة مدلاع مهدان من المحسوس الثلاثة مما يشكل أويعة عشر إصفع ميدان]. وهذه الترة السندركة التي تداور بين الحصور مشعول الإنزال بلى الدر مستعهلاً

ولا يمكن أن يتحقق الإنزال إلى البر في نحياط الإ في غموسم البناسية، بل عندة بحيث داننا أن تتم مطاردة للسمي في العرفاً بن تسلح الرس وبط أنهو على والانتهاء من لمسهد (Losbol) مع بحص العراد ((grames) واستجدة مسطحة القبر تحمل مدفية فوية، وأسمعل الدفاع على الشواطين)! وزولوق المفعمة (chaloupes) = لكور قرارت تحمله الشيئة)] راسية دفاط للسرات، وكل نظافي مبدلها عن هذا القبقة أكثر من الموضمين الأخريس، وسيكمها خمستة و جل وسنة تركائين قطعة مفع من كل عوار بينا فهاست قطع مدفع بديان

و وقع التعلق الاقرار التفاع عن الموقع القلات التي يمكن إنزال حيث فيها، يجم حسل الإنجل مقرب من السلط، وقعاسة رحيل يوسول السيوريات والمغن التجارية التنصيل مع فرضا، ولهذا الغرض بحد الاستهراد على [كل من] [الموابق (E-Barctom) بها أيه الموابق المنطق، قل الوسط بين العينا، والمنطق المنطق، قل المسلط والمنطق المنطق، قل الرسط بين العينا، والإنتفازية لتحقية الإيمار القرب من السلط، ويقام حمين طرفيان (Jolien) بما فيه من التقابة عن معرز ويجهز الموابق عمين موقع معين والقرب من التقابة عن معرز ربية عمينان والانتفازي وجلا من التقابة عن المنطق التقابة عن التقابة عن التقابة عن المنطقة على المنطقة على المنطقة على التقابة المنطقة المنطقة على المنطقة على المنطقة على التقابق من التقابق مناطقة على المنطقة والمناطقة على المنطقة على طبي المنطقة على المنطق

### مذكرة عن الدفاع عن مصر

"يمكن الهجوم على مصر: (1) بواسطة هيش بهتم في سوريا ويغانز غاز ويعمر مسحواء خليج للسويس ويختج طريقاً في سهل الليل. (2) مواسطة هيش ينزل على سواهل فيحر المتوسطة (3) بواسطة عطية متستركة من جيشين أهدهما من غاز بخترق الصحراء والأهر ينزل على شواطن البحر الفتوسط. وسوف بفضل هيش تركيا الانقتيل الأول. وجيش انجلتوا اللهفيل اللانمي وإن كان هناك لفتيش شات فسوف يهاجم الأثراك عن طريق الصحراء، ويهاهم الانجليل

 دخل قدینز و انتسرکدیس (Cerzès) و الرسکندر الاگیر و عصور و الاسراطور مشهم لیل مصدر بعیش و احد عن طرفت مسحراء عزة عند الغوما و هذیمها ارتاندمورکس (Artaxerxès) سالك الغرب، هاجمها بواسطة جیشتین، و احد عبر افسندراه، و الایکر بانزال عند مصنب دیمه (Ochus). لکنه انهزه و فائله رکان آرشیس (Ochus)، و دادد معن جاموا بند، هذیم مصر بشلالهٔ هیزش، فنخل جیش البحر هی النول و متنق الانزش تی بطن البغرة (الملتا)، و حاصر المجیش الثانی للر ما فيهماها مترا له، والجيش الثالث الجه بمو السبع بياز , وانعه ماك مصر ضد الطابور (الرشاع) عن بطن الفقرة، ولكن كان قد تم تعصيفه وحمع أرضهان جيوشه فالانتثار واستولى على معقيل والبلاد ، والتجويز (Antigeme) بعد غلطات الرسكتان ، ذهبه برا من غرم إلى القرماء وإذهبها يعد عن طريع النحر، ويكن تنشد الإسلام ل سبب موه الطفتي، ما الدى اللي خشار الفصائد ، وهزم بطلميوس مجرجيت (Pholémic Evergée) أنطوخوس (Antiochus) على درفع دستياه وغرام معد عام من المحركة وسيفة العملية، و فاتسي تران على الديار ومنولي عن الشيع الأول على مصدر تسلطاء وغرام معد عام من المحركة وسيفة العملية، و فاتسي تران في الدرايط ومنولي عن الشيع الأول على كان مصدر الطبق على كان مصدر الشاعية والتناس تران عن سلطان المدونة المرابع المواقعة على كان مصدر الشعرة والأول على كان المواقعة التناس تران عن سلطان المدونة المناس المواقعة المناس المواقعة المناس المناس المواقعة المناس المناس المواقعة المواقعة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسبة المناسبة

ولم تده تركيا دولة ما مجدوعة بشائيله (دويترت) سنقاء محكومة عديب أهداف ومصالح وأهواه البائتوات. ولم تعد
شبنطاع اقامة تلك الهيوش الفنخة الشي أرعيت أوروبا في القرون السفية أو ينظر المثبائيات اللركية دون الضبطاه ودين
تنظيم دودن تدريب ودين تكتابك بشكل العده من مصبين أو سنين الله رولى نصمهم من الارسال، والنصف الأخر من
رجل الشمائة مستحين بالبلغون من كل عيرة و الأسلمة البينساء من كل دوء دولك لا يستعفون مصبي مهائل. ولا تستطيع
رجل الشمائة مستحين بالبلغون من كل عيرة و الأسلمة البينساء من كل دوء دولك لا يستعفون مصبي مهائل. ولا تستطيع
من عدد قوات جيرش تركيا استين الف رجل، منهم أربع المناقب معائل من العدام مع رفاة فرنسية
من سنة الإنف رجل، سيمين طابعته تهاجم للروش، ويقيق فرقه على نسؤ القائل في أيش الركزي، ورفح، وخان يوشر،
ويضاح البين عشرين الوما للإنسانات على طريق المصواء، وفي مثل هذا الوضع موف بيارم عشوون ألف رجل

2) إذا أراد جيش إنجلزي وجده عزو مصره قلا بد من أن بكون من خصة وثلاثين لقد رجل مشاه وثلاثين ألا أراد جيش إنجلزية الإنسان والمؤتم الإنسان والمؤتم الإنسان والمؤتم المؤتم المؤتم والمؤتم المؤتم المؤت

(5) من الأغذر المتمالا إنن فيه أو كل الهجوم على مصر جنياة ضيكرن ذلك بحملية مشتركة فيحر حيش تركي من أربيس الف إلى غسمين أقف مسجواء غزة في الصالحية، وينزل على سراحل البحر المناوسة حيش الجاهزي من خصمة عشر الف رجل ومحيم الف وتحمسة حصيان من الفروسية، وخمسة من الدفوية. وسوف يعثل هذان الهيشان قوة مضاعقة بالشبية ليهيش الشرق. والتن ما هو الموسم الأكثر ملازمة لمثل هذه العلية؟ وما هو العرقي على فسلحل الذي يجب إثرال العيش الإنهيزري عليه؟ يجب إن تبدأ العملية في لول أريان، ومجتهد الهيش الفركي في العريش ويشي العملية، وتعمل الله بحرة مترشة ومعدات العملم عن طريق العانه، ويكن البحر مثنا بعد اعتدال تربيح. ويعد الاستياد على شريع ويعد الاستياد على شريع مايو الاستياد على شريع مايو الاستياد على المريع المستياد المنطق الأربع مايو ويرسد الاستياد الواقع المريع المنطق الأربع من الاستياد المنطق الأربع من الاستياد المنطق الأربع من الاستياد المنطق الأربع من المنطق المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الاستياد المنطقة المنطقة عن المنطقة من طريق القابلة المنطقة عن طريق القابلة الدينة المنطقة عن المنطقة عن طريق المنطقة عن المنطقة من طريق القابلة الدينة المنطقة عن المنطقة المنطقة المنطقة عن المنطقة المنط

وبمحرد أن يتكنف مشروع النفره يعتبع الويش العرفسي بكمله في المسابقية ويستاح لذلك عند أسابهم ، وبعب
عليه إملاء كالصعيد و من الصفائهم تُهج إلى العربش ليزقع بنها الهمسل ويبيرم العيش الذكرى، سواه في القطبة أو
كلفت العربش قد أحضات ، أو يزهفت لينهاجه الههن الايشان في لن يستم إلى البيش الذكرى و في حال هزيمة (الهيش
الفرسية، فقد يكون قد أنه السحابة الى الإمكندرية عن طريق الثاناء أيستطيع أن ينافع عن الاراضي الفر تحطيها فروع
الشياء ويكسب الوقت الضدور في ليفهي الجلاء عن القاهرة، ويجب أن ينافع عن نفسه في الإمكندرية حتى قدر ليطفة وال الأيام الشياة أن تكون تميهة مما سيق ما حال عن الأعام أن يوام مثلة الأمم السياسية وتفيرات إذا استور هذاع البنيان الخراب، طبيعة موساد بعض البيش الانطيزي مشاولات ولن يستطيع الذهات إلى حية العربي، ومشردات مسافرة.

ولكن بدلاً من الإنزال في تحييف بين إنزال البيش الإيطاري في أبو فيرا، وينتكون الفرصة أكثر في مسلح الهيش برياح الموصة أكثر في مسلح الهيش من الإيطاري في الإيطاري في المنتقدة في قبل أن الماء مكتبة رأن بهاجه الجيش الإيطاري في الأيطارية وينتزل على نقمة أبو فيرا وين المنتقد أبو المنتقدية أبو المنتقدية أبو المنتقد أبو المنت

### مذكرة عن الشنون المجاسية

"بههم بارسال متدونين أعمال في سفر والمعيشة ودارفور، فقد طلبت من لمراء هذه البلاد اوساهم في فقاهرة. ان كل الملاقات مع مصر عبارة عن علاقات تهدورية، ولكن علارة على فيضف من التجارة، كان هدفي عدمان وسائل الشخول في أنو يقواء وتنظيم شراء عبارة الإف عبد كل عام من عمد 14 إلى 18 سنة، فيمكن تعقيد عشرين قلف في الجيش بواقع عشرين لكل فرقة، ويشكل الأخرون فيلق مساعدة لهم مؤكلت من الفرنسيين. وقد يخلوا محل المساعدين لي لم تستطيع الهمههورية لمرسقهم. وقد فحست بالمثالم الفي عند شات معلوك، يتكون إلى النراف للوبين، وتعتطيع نون تفسير توزيعهم على للمكانب.

ويمثل للهمهورية فمصل في طرائس، ويجب الإنجاح على أن نوسل حكوسات كوسر وطرائس مسئولين عن الأعمال إلى الخامرة، وسوكان اعساء هذه الممكومات غاية الغائمة لإقامة الإنصالات مع أرزوبا

وقد اضغط السلطان سفيم لإعاش الجزب على فرسية، وكان الديران منهية الماء قد مطلعته على حقيقة ضجاع حديث صوريا وروضنى وقد كانت الجيوش الاكثر مراتا في الامر لطورية وكان من بيبية عد كانت شريت على الطريقة الأوروبية وانقدرات، وقد كان عيون المدينة الذي تر تبريم على الطريقة الفرسية، رشدون منفج مجلال سطيم حمليا، خدائر فالبعة المادية النبية الدعلي الذي تحديث عيدة، واز تعد نوفا عندا رأى مطهر الروس الكتوا إلى المدور الإعظم الما لا مرية والماديث وإن الم نصل إليها إلا كما تصل إلى أول إلحان القراقل على طريق الهيد. وبدر كل شهر بمصر رجل صهوري مع المجاح المحافظين من مكلة عير ظهير الأهمر، ويزاون بشتطين القدميرة ويزاون إلى القانوة عن طريق الغزاء ويبحرون من معيشة فقدون أهم كل كرم الديور، والوسلوه، مع كبل الشوخ المتعاطفين معتال ومعلم ومعلم هر العلاقية إلى الديب العلق، ومنو في تقدون أو توسلتم إلى يكون هذات عملاء فرنسيون شدى المستر الأحظم، فينكم، المتحكور التسمين المدائل الإطباق.

ويجب أن تجنهوا من لبل تتوير البهيش، والفضاء على الأوهام النائجة عن سرء الطن. وتبست روسها شند حملة مصد ولو كال الشاطعة عند ويشا شند حملة مصد ولو كال المستطوعة عند المستطوعة المستطوعة عند المستطوعة المستطوعة

ابن الإنجابيز وحدهم بمسراحة وقبل كل شيء يربدون طردنا من مصر، ولكن للتوصة ضناهت علويم فقد جند الشحاف الثاني الدرب في إيطاقها والمانها وفي الثمال، وإنهم في حلمة إلى قوانهم لينتظيورا الاستفادة من الأهمات، وإذا انهزم الشحافف الثاني وعكد المسلام إلى الفؤه، فموف تستطيع إنجلترا ترفيب قرائها لأنها لن تفكر إلا في شفون مصر ومصداح الهندستان، ولكن عندتال يستدها اليب العلى الذي يربد مراعاة فرنسا فر انتصرت عدّه الأخيرة.

ويمكبر وياء الطناعون من لكتر الأعداء لذي يغتاها الجهش، ونقله مما يسبه من قدان الرجال معنويا بالمثاره على التغوس، ومن السريداء الناصح للتي يتركها لذي من بيرءون منه فلا يجب قبول لهة استشاءات في أفراه سارسولها الصحية، ويجب الإشراف على المحادر للصحية يعناية".

رايغة. كان بريد الأمير ال جلتتوم غير متوقع، والذي حدد الإبصار بيوم 24 أغسطس، وقد أربك القائد العام الذي كان برغب مدة خسسة عشر بهرياً لأن لذيه لموراً كايرة بريد تسويتها، ولكن لم يكن هناك ما يجعله بقردد. وفي يوم 19 أغسطس أرسل الجنوال برنفية الأمر إلى الجبو الانت ديزياء وكلهيز، ومبدو، وموزا، ومارمون، ويبهيلر (Bessières)، ولأعضاء المعجد: مونج، ويرنونيه ودينون، ويبهرسيفال (Bessières)، وإلى قرقة السرشدين، بالذهنات بكل سرعة إلى الإسكندرية فأبحرت هيئة الأركان في السناء على النبل وأقامت في منوف حيث كان الثانث المؤترال لأنومي، ووصلت بوم 23 إلى الرحمانية، ويزليت فيها من للمركب كانت الذيول على الشاطئ، وفي انساعة الرابعة بعد طهر بوم 24 إأغسطس)، كان المخيم في معملكم الرومان بالفرب من الإسكندرية على شاطئ البحر، وتخلف كل من ديزية وكانيز عن الموعد، فقد كان الأول حاكمًا للصعيد، وكان الذاتي في دمياط،

مع ذلك عمل الأميرال جانوم الإبصار، ورأى استحالة التاخير في الصناء، فقد شجمه على ذلك روية سفينة شراعية ذات صناريين، كانت اقتريت في الساعة النائة بعد الظهر النموف عنى الفرقاطات الراسية، ولامطات أنها نستعد للإيحار, وأقلعت هذه السفينة مياشرة باتها، فيرص، ومن المحتمل الإخيار البحرية الإنجليزية. وبعد قابل هد تسيم المجنوب الشرقي، وكانت معيزة في شهر أعسطس، الفترة التي تكون فيها الوياح المجنوبية الغربية المستادة في ذلك الوقت، وفكر الجنرال في أن هذه الربع قد تدفع الفرقة تعاشق أو أربعين فرسخا خارج حدود رحلة الإسكندية المجروة.

وسلم فالجيون إلى الحذرال ميفر الشعايعة اليسامها إلى الجنرال كايير، و وإسام} الأمر إلى الجنرال ديزيه بأنه منورهل إلى فرنسا مستفيفا من جر الشتاء، وكان يود أن يصحيه معه، وتأثر الجنرال ميتو كثيراً هي كون ثقة القائد العام مقصورة عليه دون غيره، لكنه كان يعرف كم كان مهمنا وصول دالمين أبى أوروبا. وفي هذه العالمية وبينما كانا يتغز هان على شاطئ الجزء الغارق في موج البحر أمام خيمته، قال له القائد العار:

"سلمسل إلى باريس وأطرد مجموعة المحامين الذين يسخرون منا وغير القائزين علي إدارة حكم الجمهورية،

وسوف أنوثي رفضة الحكومة، والمشمل كل الاهزاف، واحيد إقضة للجمهورية الإطفية، ولدعم هده المستعمرة الرضة". ويختل فاليليون بعد هذه المحلالة اللي خيمة عني شاطئ البحر، وأملي مكرتيره السيد بورين (Bourrienne) هذه الرسالة الموجهة إلى الميترال كليير، والشيء عقد هذا الأخير بصندها أنه مصرح لمه التفاوض والاستسلام. وقد كان أخر أمر يوسي هرره بهذا العمضي:

ي عرزم بهد العصو

#### "أيها المنوده

إن أهبارا من أوروبا جغلتني أقرر السقر إلى فرنساء وأثرك قبلة الجيش إلى العفرال كليور وسوف تعسلكم فريقا لحدوث عني. إنه من الصحب لن أثرك المبدود الذين أحجهم. لكن مجياس أن يكون إلا موفقًا. والقائد الذي لمتركه لكم لفة المعكم به وتفريًا. وقد تم الإيحار في الساعة السليمة سساء، فركب البيتر الآت لان، ومورا، ومارمون، والسينان بدرسيقال ودينون، وتميد المرتدين، على السفية لاكريز (Corrier) من)، بقو دما البيتر ال درمنوار (Dumanon)، ركب المقات العام وبرتيبه وموتج ويرتولهه مع نصف المرشدين الأخرين على السفينة لاميريون (Arcion)، والتي أطلق عليها هذا اللقب تغييرا لمرافق عسكري بهذا الاسم قتل في أركول (Arcion) وهو يحمى بجسده الجنرال قائدة منت المائية (Neumyni) في كارينتيا (Neumyni) في كارينتيا (Corindio) في محركة عام 1797، وقد كانت هائل الفرقاطنان جميلتين وكبيرتين ومسلحتين نمائلة وقلارتين على مواجهة معركة. ولكن كانتا نجران قدمين عن الماء أقل من الفرقاطات الفرنسية، ومع أنهما كانتا أطول وأكثر عرضته الإلا انهما لا تقارباح، وتم مضاعفة الزورقين الصغيرين بالنطان، وكان جبغران بمهارة، وكان يختم استخدامهما في

ققد أقلعت هذه الغرغة للصغيرة في الساعة التلسعة مسان، وفي الساعة الساسة صباحًا وصلت إلى تلاثين قرسطًا غرب الإسكندرية أبعد من رأس دريس (Déris), ولكن بعد ظهور الشمس بقابل وكانت الربح قد توقف المامًا، بدأت الرباح الشمالية الغربية من جديد بكل فوتها، واستمرت خمسة عشر أو عشرين يومًا. وأحيانًا كنا نقطع النبين أو ثلاثة فراسخ في طريق سهل، وغائبًا ما كنا نقوه، وكانت السفن تغير الانتجاء، فتجرفها النهارات التني تعلق هذا البحراء والتي كنا نشعر جها من الغرب إلى للشرق وكان منجاط البر يتومون ضباط البحر ويسألونهم ساغرين متى بعكن الرسو في ميناه الإسكندرية وقور الأميرال غاضبًا نمور سهر السفينة إلى كاندي، لكفه حينما عرض الاقتراح على القائد العام رفضه، وأمر العمود للهمري أن يبقي إلى أقصى درجة قرب الشاطئ: وأن يدخل في خليج سيدر البخنفي تعلقًا، وأضاف أن اعتدال الربوم ليس بعيدًا، بينما يستمر في المهو ، وإنها أيام يتم اكتمايها بالنسبة لأيام قد تضيم في هذه البحار غير المعروفة، ويجب أن يكون أرقع من تكهذات الجهلة والمنثل الأمير ال إلى هذا الأمر بكل طبيب خاطر، حيث أنه ينطابق مع نتاج خبرته وكل ما يعرفه عن هذه البحار. وأخيرًا جاءت رياح الربيع، وفي غضون ثلاثة أو أربعة لهام ضاعف فرقة رأس بون (Bon) السير ثلاثة عقدة، ومعد أن حلوزات سلطن أفريقيا حالات سأجل مراتبتها، ثم تم عمل قالة لكنزل قراب مضية، وانتفاسيم (Bonifacio)؛ ومنها انبعت ساحل كور سيكا حتى ساتجينير (Sanguinaires) رأس خليج أجاكسيو. ولما كان هذاك شك في أن الجزيرة ما زالت ذايعة لغرنسا، اتجه الزورق للخليج والتصلير بالصيادين، ثم أعطى إشارة الدخول وفي الساعة الثانية بعد ظهر يوم 30 سيتمبر، رست الغرقة (وهي مجموعة من ثلاث أو أربع سفن حربية)، ونزل المسافر وان من المراكب، والضطر هر سوء الطقس للإقلمة سبعة أيام.

وابنُ تفاصيل هذه الأحداث، والتي رفعت عام 1799 (وخاصة في النهر يوابير وأغسطس وسينمير) قد أبرزت كل الأخطار التي هديت المرطن، وكان جوبير (Joobon) قد قائل قوا غي معركة فوفي (Novi). وعند سماع خدر وصول بالهدين، أسرع قاءة الحزيرة إلى أهاكسيو . وبذل الجدر ال سلطته للتصالح الأحزاب. وإخماد الخرفة التي كانت قد الشتات بعنف.

وفي 7 أكتربر، ودينما كانوا في وسط شاة سواحل كورسيكا والبرودانس، هاجمت المجموعة رباح أكثر عننا من ليبشير (Libeccis) ثم سكنت الرباح. وفي مساء يوم 8، كنا عني مد تمانية فراسخ من طوارن، وكل الميثر به الميث والمنتج من طوارن، وكل الميثريق ميلاً، وبالقرب من الميثن طائفتر فترب دويً الطريق ميلاً، وبالقرب من الميثن طائفتر فترب دويً الطريق مانية في المحيط، وكنا إنن وسط عمارة مدافعها. وكنا التي المحيط، وكنا إنن وسط عمارة معادية, وقي المساعة السائمية السائمية الشائمية التشاغ لم يتم بالدون الميثر الدونية المنازة مويكا الإن المحيط، وكنا إلى مقربة من مؤية من مؤية من عبد المنازة من عبد (47 وكنا المقرار الأنهي يجب التناذه محيواً، فلم الأمير ال. يطابعه شديد الحدة، يتغيير الانجاء إلى كورسيكا، وصلة المعامر "ماذا تقعل"، فلكن تنظي، وسيتعرفون عليك، فلمولك على المكن تحو المحتور"، وقد نجحت العملية، ولم يكن هناك أنهي تلك، وبعد قليل من الوقت الزاح المسيف، ومسلمة بملاحين من أطل المدورة ويصلوا إلى مبناء يورت - كرو (Port-Cros) بينه وسلمة بملاحين من أطل المدون بالمحرورة في الليك، وبعود هو والفرقاطات إلى كورسيكا، ولكن هنا هو رأى الفائد العابي أمر بالإسرار، وبدان المتورة والمتحدث طائلت منفع أمر بالإسرارة وبدا أن عسرة السورة المحود المعامرة والمعامرة المعامرة المعامرة المعامرة المعامرة المعامرة المعامرة المعامرة المعامرة المعامرة والمعامرة والمعامرة المعامرة ا

ولقد لاحظنا في أثناء الإجدار أن نابلنيون أعطى تمنة كاملة في الاميورال، ولم يعيو أبدًا عن قلقه، ولم يكن له أية رغبة، ولم يصمدر سوى أمرين، وفي المحالتين أفقاء.

ولقد كان أقدع من طولون يوم 18 مايو 1798 ، وخال بعيدًا عن أوروبا سنة عشر شهرًا و عضرين يومًا, وفي أثناء ذلك الرقت الظفل استولى على مائطة، واحتل مصر السقلى والصعيد، وقضى على جيشين من الأثراك. وقبض على رئيسهم وعلى معداتهم ومدافعهم، واكتسح فلسطين والجليل، ووضع من الأن لساسات صطبة لأعظم مستعمرة، واعاد للملوم والفون إلى مهدها.

# الفصل الثالث عشر

### مصر في عهد كليبر

أولا، مشاعر مختلفة الفرت الحدود في الفرق تشكيل حرب بفقت المستلاد عن مصر والعودة الى فرسة ثالة رسلة الجيئر الكي حكومة الارادة وبر 26 سيفتر در د وزير العربية في 12 ييني 1800 وصل القرد في 4 سارس ( دامنة أحداث وفقت في مصر في مقدم وأذكور و واوفير ويتهجم ( 1999 - خاستة التقلية المريش (24 ينام 1800) سنسنة رسلة كليبر هي 26 سيتسر 1979 المكرضها الاجتبار القروط على النتي قرار محتس ورزاء سال جيسي ساخة ممركة فلويوليس (20 مارس 1800). ثامنة وحسل القامرة الاستشارة الروك (1800) عاشرة القرار القبل كلير روال وفي 1800)

أولاً. وصل الجنر ال كليبر إلى الإسكندرية بعد أربعة وعفرين ساعة من رحيل العرقلطات، ولستلم من عناية الهنر أن مهنو أوامر ، وتخدماته، وذهب إلى القاهرة وتسلم القيامة، وتحدث إلى الجيئر، بالعمارات الأنهة.

"اين دوافع قهرية قد دفعت الجنر ال الهائد الدمام بونامرت السفر إلى فرنسا، ولم نقل من عزيسته معامرة أخطار الإيمار في موسم عين موات على بعر خسوق وطريء بالأعداء فإنه برحل من أجل غير كد.

أيها الجنود ، يتحككم نهودة فرية ، أن سلام مجيد ، سلام جنير يكم رياضاتكم بعود بكم الى وطنكم ، وعندما تلفيت عجبه العهمة التي كلف بها بونتيزت ، أمركت أهميتها وما اعتلاء من مشقة ، ونكن تغييرًا من جلب أهر النجاعتكم التي توجيع انتصارات باهرة مرات كثيرة ، وتغير؟ تصبركم السنتمر النحدي الأكرارك وتعمل كل ششف العيش، وأخيرًا تغييرًا لكل ما يمكن عملة مع جنود مشكمه لم أراح إلا مرابة شوف رئاستكم، وشرف فيائكم، ومكنا تضاعف كل اواية.

وقد لمستمر حزن الجنود مدى عدة لهام، فقد كانت فقتهم في الجنوال مطلقة، هذا الذي حقق مجدًا انقذهم من مواقف حرجة منذ أوبع منتوات. ولكن بعد أن استسلموا لهذه العشاهر الأولى، تحدثوا عن كوارث الجمهورية، وانهزام جنوش للسائها وإيطائها، والتغيرات على أثر وصول قائدهم في مثل هذه الظروف (قائلين):

"سيدغق النصر للأعلام الخونسية ويعيد احتلال إيطاليا! إن العنفرل (Kalmouk) الذي يدهس بقدميه الجمهورية الإبطائية سوف بأهذ مكانه إلى جانب أتباع برايه (Besulies) ويعروسمبو (Warmser) والشرى (Alvinze)، وسوف تنسم الأجزاب التي تقرق صناوف الهمهورية هول رجل بحظى للفاية بالقة الأمة، وحين يصلك بزمام السلطة، سيمس جيوشة ككيرة، ويلقى هي النحر أسرابا كبيرة، ويقضى على النحاف الثاني كالأول، و هر سايتيج له نجدة حيشه المفضل. ولكن طاسعوفق باستخدام معي سيفة السير عبر بحار صيفة يعطيها هذا البعد الكبير من فسعن الإنصابرية والروسية؟...

ولغة كنا منظر بكثير من القلق أخبارًا من الإسكندرية، وكان أولها أن العاصفة العنوبية الشرقية استكرفت 36 ساحة، وعلمنا بعد فترة وجيزة أن الصيد البحري الإنجليزي هرع اللى قيرص، وكان قد استاء عثيرًا لمعتم روية العرفاطلت لهي السيفاء, وقد هددتنا إشاعات على مدى ثلاثة أشهر كانت تنشرها طرافات البحرية الإنجليزية، ولم يكن معروة إلا في شهر جنهر بوصول منظون في نفس الرقت إلى فونسا، وتوليه وناسة الجمهورية بإرادة الشحب، وأبضنا خبر التستور المجديد تلجاء الثامن الجمهوري

ولم وكن الجنود يعرفون كليبر جينا، لكن مظهر، الحربي الجميل، والجرج الذي أصله عند الاستيلاء على الإسكندرية، والجزم الذي أظهر، في معركة طبور، وأراه النسياط الفين خدموا معه، وجيش سامير ومييز (Sombre et Meuse)، كل ذلك كان جنيزا بأن يكسبهم اللغة بد

وكان تعالميون قد كتب اللى ديوران الفاهرة، والذي عام بأن عمارته (التي كلت) في المحيط قد وصلت إلى المحرط قد وصلت إلى المحرط قد وصلت إلى المحرط قد وصلت اللى المحرط المتوسطة وأنه سوف يلحق بها، ويعود فرينا لهضاء خطرات مشروء الالكيان، وإعادة تشييه الوطان العربي. فقد أهديه المعاملة في كل الأحمال التي النجز ما منذ تصابق عشر أنها المتعاملة على المتحرك المتحركة المتحركة المتحركة وقد تعالم المتحركة في المتحركة المتح

"أيها للطناء، با من تستمعون إلى جميفاء إنهني أود من خلال أصفي الاستجباء لمطلبهكر وانتخبكره نكل الأصفل بطيفة ويبدر أن الأسعب هد تواق إلى معرفة المصبور الذي ينتظره من الارتبين الذي تبدر له لاراً حسارًا قراوا له الن حكرمة المهمبورية لانفر نبية عندما كلائيم، حكم مند المهمبورية لانفر نبية عندما كلائيم، حكم مند المهمبورية لانفر نبية حيث السعب المصوري، وها المهمبة من يونه حيث من ين جميع مياه قبلائي من الشعب المصورية والمهمبة وسوف أفعل ما هو أكثر من نلك، بنهي سوف أعمل على صورت كرااسته، وسوف الماسم على المستون كرااسته، وسوف أنفل ما هو أكثر من نلك، بنهي سوف أعمل على صورت كرااسته، وسوف أسامه عند منذ عمر حيث الأمراب في المنافق الإسامة على المؤدرة الموسوف برطهم أهل الشير، وسوف يطلمونني على شعر كالهم، ومن نشر حدية الرجل المقادل واللزيمة في الاستراد وأن يرضده وفي يوضده وفي وضده وفي منافقة على المنافقة والمنافقة والكرافة من خلال التساب لمنظمة المنافقة المنافقة والمنافقة والكرافة المنافقة بمنافقة ورفاهيئكم وموضات المنافقة المنافقة ورفاهيئكم وموضات المنافقة والمنافقة وسوف المنافقة ورفاهيئكم موكون والمنافقة والمنافقة والمنافقة ومنافقة المنافقة منافقة منافقة المنافقة منافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

لثانية لم يكن كليس من قبل قائدًا عامًا في الجيش، وكان ناشر الأخوين داماس (بساليد، انضبط والبيات الجيش الالساني ولم يكن لديه فكره سليمة عن فيادة الفرنسيين، وكان ناشر الأخوين داماس (Damas) عليه كبيرا، هذه كان أحدهما ضباطه العمرافق، وظلمتني رئيس أركانه، ولم يكن يتمتع هذان الصابطات بسعة الأفق ولا سعو الروح، فقد كانا يريدان الحودة إلى فرنسا أما كليس فقد عمل طوال شدقي سنوات فائدًا فورقه ضباط مشاه في النمسا، كما شارك ضد تركيا في المعركة التي هزم فيها الامبر اطور يوسف الثاني، وقد تركيا في العمار مجافقاً فيها عن فوة البلب العالى جعلته يعتقد أنه يستطيع إعداد مانتي أنف من الذراكمة الشجعان فادرين على كل شره.

وعند وصوله، كان الجيش متعاملاً على حملة مصر، ولكن تغيرت أفكاره بغضل تأثير فالجيرة، ولمشتلم دون وعن لمشاعر أخرى ولكن عندما ماهم كلير وهيئة أركانه البلاد، أيفظا مشاعر لم تخدد تماماً. وعلى الرغم من ذلك بقى الجيش مخلصاً للمحد والواجب، وعير عن هذه الأراء يصرفة الجنرال ميتو، ورينها» ولاتوس، ولاجرائج، وسونجي، وكما ضباط سلاح المهنديين والمنطقية، ومعظم العقاه ضباط سلاح القروسية، وخصمة أسداس سلاح المشاقر وعلى المحكن، كان بريد العونة إلى فرنسا كل من هيئة الأركان، ومذة من الضهاط ومؤيدو الحروب، وبعض موظفي الإدارة وساهموا بتوسع في نشر مناقشات مجلس المخمسعة (Cinq-Cens) عن شهر يونيو، والتي أدان فيها خطباء المعارضة الحملة على مصر، وجعلوها موضوع اتهام صد حكومة الإدارة، ونظاهر هزلاء الضباط بالقائق على حالة الجمهورية إقالين]:

"ستتون هنالك نتيجتان للجلاء عن مصرا فميرد إلى البيش فتوضي علنه من الإجلاء من بينهم عند كبير من العنبيات المعتون الأولى ووجود إلى الجمهورية لقد المقاناء الإن في هذا البلد، فليس هناك أمل في وصول تعزيزات حتى تو كانت والعملاء، وعلى في المستقبل البلد، الإن في هذا البلد، فليس هناك أمل في وصول تعزيزات حتى تو كانت البطن دون عصمار، وإن قوسا تحتاج كل جودها النظاع عن أو اطبيها. أنه كان عليا الضعال عند قبياته والحامرية، والمستقبل والروس، والإنجليز، ولكن كيف نقام كل هولاء الاعداء؟ قد ينتهي الأمر والمستقبل القدر المستقبل المنافق على المستقبل المنافق المستون المستقبل المنافق عصراء فعلى الألق عن المستقبل المنافق المسترة فعلى الألف في التسوية، ولما كان من الاستقبل المنافق عصراء فعلى الألف عن المستقبل المنافق عصراء فعلى الألف عن المستقبل المنافق عسراء فعلى الألف عن المستقبل المنافق عسراء فعلى الألف في التسوية، ولما كان من الاستقبل المنافق عسراء فعلى الألف في التسوية، ولما كان من المستقبل المنافق عليه المنافق المستورة المستورة المنافق المستورة المعراء فعلى المنافق المستورة المعراء فعلى المنافق المستورة المستورة المستورة المنافق المنافق المستورة المستورة المنافق المنافق المستورة المنافق المستورة المستورة المستورة المنافق المستورة المستورة

#### وفد كان الحواسا:

"إلىّ معاقشات محلس الخمسمية لا تعلى شيفاء وامه من الكيسيط [العول مال] الغربسيين فماه الأبيطار التي يتعوضون فها يغتفون غياب مثل هذا العند من الرحال الشمعان ولكن لا بمنطيع حسنة وعشرون الفارحان ال بشكلوا فوة حاسمة في مثل هفا المصراح، ولراي بصغة حاصة العاهة الي قبادة إدارة هذه السواعات وقد راحل هذا القائد وشعل مصار بالنسية لنا محل مصمعورات السكر، وتضمن فناه إن عاملاً أو أجلاء السيطوة على الهنتمشان ولويمه مراد بك سوى مؤيد، وسيكون من السيق كسبه، فهو بحشى النشاقيين والعلمل المحتوم ولم يعد البدر بهذا القبر من الأهمية، كما اكتسب فرسان المرشدين معرفة الصنعراء، وسوف نفضتهم تعامله وليس من المستبيع أن العيش الروسي وصل إلى الدرعنيل، وإن يقبل الهاب العالمي أمناً أن بقيم جيش يوماني عند لسوار انسراي. علا يعكن أن يسير الهلال والصليب اليوناني منحدين في نص المحمكي وعلاوة على ننك. ألم يشترك الروس معواتهم في ابطالها والمانية. وعلى سباسة القيصو تهدف للقضاء على حيثن الشرق؟ أن الذَّلَكِة مَنْ هِنِسَ الجلتر؛ قد عبر المضيق لا أصابل له من الصنعة؛ لأن الحيش الإنطيري مشخول في الرائث، و هو ضنز وبري في أوروبا للنَافير على مصير هولندا وبلمبكا. إن مجلس ورارة سان جيمس (Saint James) بمراك هيئة أنه لو انفسر الاحلف الناني: متضمّر حكومة الاجمهورية إلى مفادرة مصر يتوقيع معاهدة سلام وما زال العمور الأعظم بهجه عنة مغانت من الغراسخ، وإن عراسلات عكا ودمشق والغيس لا تنبيدت عبه بثاثا, وحين يصل إلى منوريا فینتغی علیه قتل الجزائی ولکن آمیرا)، او آنه کا توصل این جمع جیش، فسیکرن مثل جیش عبل طمور ، خیر قادن علی مواجهة فرقة أوروبونه إننا لا نجد أعداء لهامنا. وان كان معكنا دون شك، ونكن إذا حدث ذلك فيل هدك من داع للاستمالاء، ليس فقط دون القتال، بل ودون إعضاء فرحمة لوصول حورش الأعداء؛ فخدما يتم إنزال الإنجليز على مواحل اللهور المتراسط واهتما يكون المندر الأعظم قد اجكاز الصحراءة سوف يكون لتينا الوقت للاستسلامة ولكن سوف تكرن أكمين لو قدنا بذلك في الرقت الذي نتج من فيه الهجوم، وهو ما يمكن أن نفطه لو انهز منا أو اعلى الأقل عندما نكرن في وجود العدور و على على الحنود أن يتوقعوا المخاطر على العدي البعيد؟".

وكما يحدث عادة بقى كل على رأيه، ولكن في خضيم هذه المنافضات ضعفت برياطة جأش ومعنويات الجنود. وبيدا الشكائق بين الضباط، وقف القائد اشعام هييته، وأبعد عنه أنكثر الشميعان لأمهم لا يشاركونه افكاره، ويجرون بصراحة عن أراء متنافضة. والقوا الأفكار المشجلة لاستسلام جيش ايطاليا، والتي كانت، قبل قليل، فكرة تثمير الاستكال

شمئة، عندما نتخة كليبر قراره، كتب إلى حكومة الإدارة ليمهد له, وفي رسائلة بتاريخ 26 سبتمبره رسم لوجة قائمة لوضمه [باله]: (1) تم تغفيض الجيش إلى نصف ما كانت عليه قوائه الأصلية عند الإنزال، كما أنه لا يستطيع تسليع لكثر من شائية الاف رجل، وفي الهامش، تم خفض عند الدفائين إلى خمسة آلاف. (2) كان العيش عاربًا، ومن المستعيل الحصول على أنفشة لإلىلم، وهو ما كان له تأثير مباشر على صحة الجنود. وكان السبب الحقيقي في أن تضم المستنفيات الدرب من المرضى عما كان عليه الأمر في السنوات السابقة. (3) عجز طرصيد، إذ كانت الديون المناهرة أربعة مالابين، والمخدمات ثمانية ملابين، ويُستهك النظل مسبقا. (4) نقص في المبارود والبنادق والعدافي، والمستشفيات بدون أنوية، ومع ذلك كان لا بد من تقطية خصعفة قرسخ في الهبلاد التي يسكنها ثلاثة ملابين من السكان الغاية في العنوانية، وبودون نبح كل الفرنسبين في لحظة.

# ومن جانب أخر [فان]:

"(1) كان انهو أقتر عدومين وأقتر مراباً على الحرب، وأفقر رعينا مما كانها عليه عند وصوفاً. (2) ولم يكل الممليك بهذه القود (3) وفي الفقر ج، كان الصنس الأعظم قد وسط الل غزة ومعه تاثنون الفد رحل راهمات في هلش الرسيقة أنه جاء غفط اليل عكاء وفي فقرة آخروى ينفس الرسالة قارح إلى جاءاً على منشق عفد (4) وسط الديمان الروسي اللي مستعل الديمان المستعلق المستعلق المنافقة المنافقة الإسلامية المنافقة المنافقة الإسلامية على مقترمة سيعة الإن المبال المنافقة الروسية المنافقة الانسامية المنافقة الإنسامية على مقترمة سيعة خصيفة منافقة الانسامية المنافقة الإنسامية المنافقة المنافقة الانسامية المنافقة الإنسامية المنافقة الانسامية تاثانة ملايها من المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والدواة وكلف يمكن المنافقة منافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافق

وبدخل الجنرال دامان (Damas) في تفاصيل أكثر لتوضيح نص القائد العام. ولكن في نضر البرريد تلقى وزير المربية تلقى وزير المربية من المنسق العام دور (Daure)، ومن الصراف استيف (Esreve)، تقارير عن الوضع في مستمبر. وتسلم أيضنا من الجنرال سانسون (Sangas)، قائد المدقعية، والجنرال سونجي (Songis)، قائد المدقعية، وشابئة وعشرين برتبة عقيد، ورؤساء أنسام المشاة، والفرسان والمدقعية والهندسة، برفيات تنافض تأكيدات

وف وصل حامل الفريد بهذه البرقيات إلى باريس في الأيام الأولى من شهر يفاير، وكان قد ته حل الدكومة قبل شهرين. وقام وزير العربية بركيه بفتحها وفرزها, وكان من السيل تصور مشاعر رئيس الممهورية عندما قدم له نقريزا علمها, لقد اعتقد كليبر أنه ضاح، وكان يبدو له مستميلاً أن يكون قد تنجنب بحرية المدو، وأراد ببينن كانب أن يبرر الاستسلام الذي كان يفكر فيه.

# وقد أجابه بزئيهم، وزير الحربية، في 12 يناير [قائلاً]:

"تجه قد وضيع رسمانته أمام قدعكومة بنظريخ 26 سينمبر (1799 ، وكذلك برتيمات للمدير ظمام دور (Daure) ، والصراف العام ضنيف، ورؤمهاء ققة ملاح الهاندسة وللمنفصية، وروماه لقسام المدفعية، والمشاة والفرسان والموشعين الغ، ونقح عن العراسة الذي طلب القيام بها أن القائد العام ورنيس هيئة الأركان لم يكرنا على علم، ولم يجدا الوقت لمعرفة جلة

المجيش. وقد كان الجيش عند الإنزاق في الإسكندرية مكونا من نسعة و عشرين ألف رحل، وينظله يكون بصحير أرسمة عشر ألقا وخمستة. إذ يتج س كشوف العدير أن الاستهلاك في أشاء تشهو يونيو ويوليم والصطبي كال خمسة واللائين لك حصة؛ وتقمل القفار بر في كشوف المبه استيف ان الرصود والمتبغي؛ خلال هذه الأشهر عثلاثة كان تمانية وعشرين لك فرنسيء والعين من الاحتياطي وأحبرا القارير الحلة اللي معك مها فدة للرق العكرية وترانصناير ها في لول معتمير. نتج ليعننا عنها أن أربعة عشر فرقة مشان وسبع فرق لسلاح للرسال والمرشنين، وأنسام للمنفجة والهندسة، تشكل شاتية وعشرين ألفا وحمسمنة زحله منهم أردمة وعشرون للفا يحملون المبلاج ويمكنهم حوض للمعركة ونقج عن كشوف المخازن التي أرسلها العقناء أن الملابس كان يتم تحهيز ها شاشا، وأن الأقشة في المستودعات، وأنه كان فيها سبعة الإف بضفية. وألف ومنة منيف للفرصلار وتبين كانوف قمسراف أن العناخر من الرسب عليون وخميمنة الف فرتك. وأن العشرانف للمقاغرة ليتوقع وحسولها إلى ممنة عشر ملهونا. ونتوضح للتقاريو الني سلمها عراس محازن العميشة والخيز والمسوائل والأخشاب والطف لن المخازن معلوءة بوانوي، وأن الحدمه تضم بسهولة، وأن للمواد الغذائية الضرورية كالت وفيرة وزهيدة النسر. والكشوف التي بعث بها البعرال سونجي، والتي وقع عليها مدير المعدات فوانزيه (Faultrier). تقبك وجرد خمسة ألاف بنتقية احتياطية في المعدات، وقطع لصنع ثلانة ألاف منها. والان وأرسعنة وسقة وعشرون متقفاه وأكثار من ملتقي غمسة وعشرين للف فليفة، والعد عشر الف من اللبارود، وثلاثة ملايين وسبعة وعشرين للف خرطوشة تم تصنيعها، وأنه لا شك في أنه لا يمكن الاحتفاظ مأكثر من ذلك. حيث أن هذه الذخيرة تم توزيعها على عبد كهير عن العداقع وبطاريات الساهل، ولكن من السيل صهر القنائف في مصر المدافع لا قيمة لها. وإن بعُص النطرون إفترات الايوناسيوم) للصفح الباترود. وعائرة على ذلك فقد صدرت الأراس لتصديرها بواسطة كال السفن، وأن تعوين محات القتل هو الحاجة الأكثر أهمية، حيث يصل عند منافع الفتال في الكشوب إلى منة وتعانين، وكرات الخالف إلى سمعون أفقاء واللغر اطيش للمستمة لكرانت القنانف إلى سيعة واعكراين ألفس

وكان المدهليك وقت وصدول الفرسيين للتي عشر أقف قرس بحطون الدياج، وكان إدابهم] عدم المداخل مصورة وكان المدهم] عدم المداخل مصورة وكان منظوة المدينة للدي مراد بله الاوبيمات ويقال في الموكن للهم في خدوم والسبعود الأن أريممة وضمين رجلا وقد غدج المعترف لم يكن أن المراد وقد غدج المعترف المركز ال

وقد كان بعنف القدمان الأول أن يعتمظ الجنرال تخيير بمصر ولا يوفع على أي استسلام أما عن الدفارضات التبلومنسية، فإن المهنر بوطارت كان مكفا من المكومة السابقة أن يتفاوض حروسيا والباب العقى والغوى الإفريقية والهندية، وإنه مزور فلك بملطات خلصة بمنزسة له شخصيا، وأنه قد استلم عند وصوله معفوظات العلاقات للخارجية، وأن الرسلة التي وجهها إلى الجنرال كليبر في الإسكندرية، بإن يتعارض في الحالات الألبة ( إ) بذا لم تصل الحيار من فرنسا حتى شهر ماير (اس بعيد ال ينلقي هذه الرسالة قال هذا للترويع). (2) إذا أسباب الديش الطاعون وكان أكثر من ضعف الطاعون قذي هذت عام 1799 ، و الذي حصد سمعمة ريز".

# وأخيرا أضاف الوزير

"أن العلاد لا تقد فاجلاء عنها الا بالسلام، فو بعد تصديق قدعوسة. وأنه مكلف بلى يوضيح له أن هذا الأحير ليس له أن يقدم طبى أم التحق برقع عليه حلاف هذه التطويعات، وإنه يجب عليه من الأن تنظر إلى هذه التطبيعات وكالنها لم نكن والا يفتشال الا بالقطاع عن مصر ؛ المهمة لقني انتثن عليها، وله اللبرت وشهاعة الدويل".

رابغة؛ ظهرت أمام المقصير فرقاطتان البطيزينان جابنا من الهند، وعلى منتهما أربعغة [رجل]، وحارلتا الإنزال أربع مرائب أيام 14، 15، 16، 16 تقسطس وقد أبعدهما الجنزال وونزلو (Dozzelnt) في كل مرة، واستولى على قطعة كمنفع عبار 6 فقال، خاطرا بابنزائها إلى اليو، واختت الفوقاطتان يوم 18 وعادنا إلى الهندستان.

وقد الخذ مراد بك مغرًا الإقامة في الواحة العمنيرة، وكان يضرح منه بين وقت وغير القيام بيعمن الهجمات في الواحة المستخرص على كل المنطقة، ومغة من خيلة النزويد الهيش في الواحق. وقد الحاط المجترل، عن المعيش من المعيشة 20 على الهيك، والذي دافع عن نقسة خلال عدة دفائق، ووجد صحوبة الإفلات، وفي نهاية شهر الكتربر قابلة من جديد بالقرب من سيستت على ضعة خلال عدد دفائق، ووجد صحوبة الإفلات، وفي نهاية شهر الكتربر قابلة من جديد بالقرب من سيستت على حدود الفيرم، وقد للا فارب، ولا مذوب، ولا مدفع، ولا مغزن، ولم عدد الفيرم، وقد ليضا بعض الرجال في يعد لمراد بك مغز في الوادي، ولا قذرب، ولا مدفع، ولا مغزن، ولم ودد يتبعه إلا بضع مفتت من عديده من الموافين المخلصين الأرفياء، ولقد كان من فاصحال للنارة مراد بك، الذي كان سيدًا لكل عده المبلد، أن يتمكن من تجهيز عشر آلاف مملوك من طلهمة الفرسان في العالم، وعشرين الدب بدوي، وأربعين ألقا من مليشيات المنشة، هذا مراد بك الذي كان يعنك علم من الشهرة والنجم والحظ البالغ، مثل الشهرة والنجم والحظ البالغ، والمجترع والمجترع والمجترع والمجترة والشجاعة

وفي 24 سبتمبر عام 1799، رسا الدير سيدني بسبيث أمام ديياط ومعه سفيدان حربيتان، وتدفية غشر من وسائل النقل التركية المحملة بالقوات، وازداد عندها تعريجيًا حتى وصل إلى ثلاثة وخصين. ويوم 29 أكتوبر السوق المسلمة بعدفع عيار 24، السوقي على وعاد على وعاد على وعاد على وعاد 24، وعاد المسلمة بعدفع عيار 24، وفور قام بإنزال فرقة من أربعة آلات إنكساري على الشفة البعض من نبير النيل بين البعر ويحيرة المناقبة في دوم منافعة من أربعة آلات بتكتاري على الشفة البعض من نبير النيل بين البعر ويحيرة المناقبة ويدوية (Leahet)، ويختم لأوامره المائمة لمن سلاح المسابة المناقبة المناسبة (Leahet)، ويختمع لأوامره المائمة في اللهداية، إلا أنه حين هجم عليهم العشاة بالحراب، وهاجم الغرسان الجفاح، فأموا بالذراعج إلى البحر، فاقوا جميهنا حققهم ماستثناء حواشي تدافقة منهم تم أسرهم. وتم الاستبارات عني انتتين وتلاثين راية، ومدفع عبار 24، وأريعة قطع قال كانوا قد المزلوها على الارض، وبغيت في ساحة الفائل. وبعد هذا النصر الباهر أبحر سبر سينني سميث واختفى، أكان بريد غزو مصر، بواسطة مئة آلاف أو سبعة الإف إنكشاري، أم كان يهذف للاستبيلاء على أسبيه ودعياط والاستقرار فهيما؟ بزأ من الصحب معرفة مشروعه الحقيقي، وقعد عذه الحملة أقل حكمة من معركة أبو قير، وقد ظل إسماعيل بقاء الذي قاء هذه المحملة السيرا، وقال وهو ينز:

" هذه لهليمة الكشارية الفسطنطينية التي خدرها توا السلطان بدون داع. كان يمكنني بغرقني هزيمية جيش الصدر الاعطم الذي لا تشكله إلا قوات من اسيا"

ولقد شعر الأثراف في القسطنطونية بالسي بالخسائر التي ترفعها السير سيدني سعيت بالجهوش العضائية. وبعد متمياع جيش رودس في عكاء وفي أبو فيرء وفرقة الإنكشاريين التي تم التصحية بها في ميدان معياها، وصل عام الثقة بالإنجليز الى تقصى درجة، وخاصة ضد سونني سميت. وقد كان هذا المنابط التشط للغاية، والمسائل للغاية، هو الرجل الأكل حصافة والأفل كفاءة معن بمكن العثور عليهم الإنشاء لإدارة مسائلة عامة.

وفي بدلية شهر توفير، منحب الجزال القوات التي كان يبقي عليها في يافا وفي غزة، وركزها دول عكا ليدافع عن الوادن لم يوكن ها دول عكا ليدافع عن الوادن لم يكن الحيوس الموادن المواد

خامصًا: منذ نزوله من الداعرة في الإسكندرية، بنا نالميون المفارضات مع البلب العالى، وباشا طرفاس، وباشا عكا، وكانت طبهمة الصلية التي يقوم بها تتطلب ذلك, وكانب مباشرة إلى الصحر الأعظم عن طريق القاكي بوشان (Beauchame) الذي دعاء في شهر أكثرير لأن يركب على الكرافيل الشركية التي كانت بالإسكندرية، ومنذ ذلك الوقت أرسل له من الفاصرة الموم التالي لمحركة جال طهور أقدى من دعشق، ولخيراً في يوم 28 أغسطس 1799 لمرسل نه من الفاصرة محمد المقدي للذي كان لسيرًا في لجر فيو، وقبل محمد الفدي الوزير في إريفان (Erivan) ع**نس**مة أرامينية وسلمه رسالة القلمة العالي ونفت مقابلته عنة مراث، وتحتث عن كل ما رأى، وعي كل الموضوعات التي سمع عنها.

وقد قهم الصدار الأعظم كل ذلك جيدًا، وأرسل صعد القدي ومعه رده الذي وصل الى القاهرة في 12 أكتوبر. وكان دابليون قد سافر منذ شهرين، وأرسل كليس محمد أهندي من جيد يوم 17، ولكنه بعيدًا عن سياسة سافه، قدم فكر احلك، وعرض مشياطه على الأفندي أهاديت جملته يتصور بعين الأمل استفاد منها. وأدرك شهرخ القاهرة تدابير القيادة العامة. وكابل الأفندي المبدر الأعظم من جديد بالقرب من دمشق، وأخيره بالوضع الجديد بعد رحيل

ومن جانبه كان السير سبيتني سميث على علم تام پشتمتدات عينة الأركان السرية، وكلب في 26 أكتوبر إلى الله الميتر (الكيلار أخذا مبادرة التفاوض، وكانت رسالته مورخة من على مثن الشهر (الام الارتهائية في مرفأ دميلط على مثن الشهر (الام الله الله على من الدائم المستورة الإعظام، ولكن الباب على مفاصد الأعظام، ولكن الباب المقلى مرتبط بعماهدة بتاريخ 5 يناير (1799، وأن مييني سميث كان قد وقع بتركيل رسمى من مثاله انجلترا، أن الباب العظي وروسها وانجلترا المتعموا من أجل تضوية مشتركة، ولا يمكن تعد صلح منفصل، وأن إنطلترا من الأن جزء رئيسي، وقد كتب

- لبني، في نفس الوقت، وزير مفوض من ملك بتبطئره. وللذي لي شرف تطلفه وأدا أيضنا قائد بحرية الشرق. وبالدي ذي بدما لا يمكن عقد تفاوض بدور نشطي، وتنفؤا لا اتصال أو لا حركة بمعراً دون تصريح مفها".

وبعد هذه الديناجة، طرق أصل المشكلة، واقترح على الجنرال الجلاء عن مصر، وعرض عليه نقل جيشه مع السلاح والأعلام والأمتحة إلى سواحل فرنساء ودون اعتباره أسير حرب

وتم الاتفاق بحد بعض المفتوضات على أن مندوبين فرنسيين مؤطفين بسلطات الفائد العالم، يتوجهان على سنن التهجر، ويمكن رسوهم لهذا للتوجن في مرفأ دهياط فالحر الجنرال ديزيه وحدير المائية يوسيلج يوم 23 نوفمبر، وتعرضا في الأيام الأولى لمضاوقات البحر، ويمجرد أن تعاقبا كتبا مذكرة بطلبان فهها:

" (1) مقد ميحم نهائي مع ظباب العقي، (2) على أن يغصل الباب العالى من القدفاف الثلاثي ومهم. إقامة فلعلاقات القديمة مع طجمهور يات، (3) أن تضمن البطئو ارحدة الإمبراطورية الطبابة، (4) ومقابل إغلاء مصر فرد كل ما كان كلا أخذه المتماليون من طام بسهون في الإمبر المترسطة، (3) أن ينتقل الجيش الارتسي ومعه مدانعه وسلامه وأمكنته مبتشرة إلى طولون: مجت يكون على استداد عقد وصوله إلى تفيذ أوامر حكومات". وبعد بضمعة لهام قدما تعلصيل جديدة إلى هذه العقترحات. وطلب تعويضنا عن مصر كورفو (Corfou). وسانت مور (Sante-Mawe)، وسيقالوني (Céphalonie)، وزانت (Zanue)، وسيرجو (Cérigo)، وألحجزًا رفع المتصار عن مالطة.

وكانت إجابة قائد للعمارة البحرية

"(4) المتفارص وتوقيع السلام لا بد من التزود بتعريض من المدكومات الدامسة بحصل عليها العسدر الإعظام المتبيعة مركزه، إذا قد هذه السلطك سنتوي الشروط ويسعونها في يتم البلغل وأنا كثار فروس تفريط الترسيل توسيقها لمتي يتم البلغل وأنا كثار فروس تفريط المناسبة المناسبة المعارف وتوقيع تعيد عكريه (2) لا بحكن أن يقام السلام بين فلب العالى وفرسة ثن البلغب العالى كان قد تعت سيطرة على وساو المعارف بهوجية التعلق من مورسوا والمعارف بهوجية التعلق التلاقي، وفرة وم وسائم من يورانية ومعروف المناسبة والموردية وفره وما والمناسبة ومن والمناسبة والمناسبة

وقد نند للمندوبان الغرنسيان بعدم لياقة هذه المقترحات قائلين:

"لا يمكن البهلاء عن مصر يهلا كليد أو شرطه وتعرفون أنقاله نتهزم، وأنقافي غير موقف لتوقيع استسلام، ومع نظف فيقكم تقترحون علينا الإستسلام ما يعداء على الجيش محاصر من كل جانبيه؟ كيف؟".

ورد عميد المجرية: "لدينا فرقاطتان في البحر الأحمر، وعدة سنن في بحر الشرق، وجيش فركن لا يعصمى وصل من قبل إلى موروا".

واجاب موزيه:

"شريكن البهيش الغرنسي محاصراً، فغير المقادينيش أن يكون جيش الصدر الأعظم بسوريها، وأن يكون العيش الإنجليزي قد الزل فواته على سولمل البحر المتوسط في تعينظ أو أبد قيره وأن يكون جيش من الأنيوبيين فو أهل الحيشة قد عروا الشكل للكميز ووصفوا إلى بلاد فاورش وأخيراً، أن يكون قد وصف لجل الواهات حيش رابع قدم من أحدق تهجويش (Nigritie). وحقى عقد هذه الافتراضيت قل بكون الحيثر سعاصراء وان هذه العيوش الأربعة الذي يفسلها عي بعصها الصحاري والمستقفات والانهار والعياسي المحصية إن يكون نجمعها حاضة ومعرضا لكثير من القطبات".

واستأنف القول:

"معرف ما هو جهش الصحر الأعظم، وأينا منه الكثير في الأهراب، وميل طهور » ومعد قابل هومنا أوات أكثر تعظيماً في أبو غير وفي مدياط وكانت نفية الأميراطورية عشابية، وأغيراً فل تطهيئنا البطلية، وتعتبر أي الشراط حرص من أي فون استملامًا؛ وفن بحضم الجيش للونسي لما أمثل هذه الإنمائة".

وعندما راي الديور سييدني مسبت أن المعلموضيات لم تنقدم بدد رسا في باقاء واتبعه إلى مخيم العسند الأعظم الذي كان في غزة، حيث كان بريد نقديم النصح والعشاورة عن الأوضياع

ويمجرد أن عرف رئيس الوزراء عن طريق مراسلاته بالقاهرة، وما كان قد رواه له محمد أهدي، أن الشهرى قد تغيرت كثيرًا بعد رحيل للبليون، وأن القائد الجديد يعبل إلى مفاترة البلاد، وقد قفيم نحر بهرا الأردن. فلا ألم المساح بعد ووقع التصالح معه، وينشر أن كل شيء قد تم ترتيبه، ولم بعد ثمة مسألة حرب، ولكن عظم عبور الصحراء لنها، ولم بعد ثمة مسألة حرب، ولكن عظم عبور الصحراء لنها، في إدما ثلاثها الفلاد ولكن الرائد توجلاس (Douglas) يقود عمليات المحسل، لكن عبور الشعبر، وبعد أن جمع ثلاثمنة الفلاد رجل، أحلط مو القيل المواقع المنافع المساح، فقد المساح، في البيار المعافق المنافع المنافع المنافع على أثم وجم، صوء نقطيم الأثراف ونقص المحداث وقطع النبل لم يتركزا له أي أمل في إنجاز حده المهمة على أثم وجم، والانتخاب بشكل مثل بغيادة الرائد المهندس كازل (Zalas) للذي كان تحت أمرته خمسنة رجل. وكان نقاف في اليوم الأول، ولم يكن بين المحاصرين وكان نقاف في اليوم الأول، ولم يكن بين المحاصرين المعافق وناده أي أن المنافع وناده بغير على بعن الموتبة ولا الإرساد والكن من الموتبة على الأساول، والمعافق وناده على الأسوار والكن من القوم الأول، والم يكن بعن الموتبة ولكن مؤرة المحاب، والمتوى المعر في المعر في كان موريا. ولم المنافع المواقع المنافع، ولمنافع المنافع، والمتوى المعر المعر المعر المعر المعر المعافق المعافية، ولكن على المعافق والمتكل والمن المعافر، والمتوى المعر المعر المعر المعر المعر المعر المعافر المعر المعرف المعراء المعراء المعرف المعراء المعرف المعراء المعرفة المنافع المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرب المعرز المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرب المعرز المعرفة الم

"للغد كانت أحسن سعركة في هذا العصر. وسوف يفرك فيصر روسوا قكرة عظيمة عن الشجاعة الطمانية عندما يكم. يحدث يثير الإعمال بهذا للشكل".

وفي ذلك للوقت وصل عمود البحرية إلى مصنكر العربشء وأبلغ المنتوبين الغرنسين وكانا في باقا بالحنث الذي وقع، فلكا: "اهن الصنعين روية حيثر يفوة الحيش المشامي بل لا يوحد ما هو أكثو شراسة لقد عد نعصب الجيوش العسلمة يكل قوقه، وام يكن تدى سليمن وبالمزيد (Bajazot) ولا مليم الما جنوة، يواسل بيتم الدرحة مصد قيادكيم. وقد كان من المستميل له ضمان أمر العنوبين العرسيين وسط حيثر شديد التمصيب"

وفصح المندوبين طالبقاء في بالخا والتنظار عودته، وغشى ملاحظات ديزيه، الذي سوف بقيم قدره بحق عدما برى هذا المعيش الذي بورش لمه، ولكنه كان لذات الأسياب بتعرق شعقا لدارسة نركيبة وكال حوافز هذا العبيش الشرقي.

ودون أن يلفذ في الاعتبار تاميحك المدور ميدني سميت، بدأ بيزيه الزخف مع بوسيلج ووصل إلى غزة. ومنها إلى العريف، وهنك استقبلهم العماليك استقبالا حازاء وكانا في أمان تام, وعندما شاهد ديزيه خلال بعنبعة أيام هذا التعدد العسائف من الرجل الذين شرفوا باشم جيش، يمتب إلى كليس قائلا.

"أهرس على الهلاء عن مصرء فيفك معهدة بحدوث ثورة في فريسا، وأن ينابلون لد تولي ونفدة العوالة, وأما فيها يذهب جيش الصغر الأعظم، قبر كومة يائسة من قطاع الطرق، ويرجد دون شله بعض الأبطال الشجيان، لكن عدهم قلول، فهذا الجيش عاجز عن مقاومة مهوم أحد فوقنا يقبل ايهم ثمانون قلف رجل، ولا أنفر أن عدهم أنقل من ثلاثون لف محارب، وإنهم بطفون وصول الروس في المغيم الذي نقار فيه العناو لات، وكما ترى القدمة مكشوفة، فتر كثورًا في انتظام جيش ما من أوروبا، لما كانوا قد بدار المعرب".

كانت برقمات بوسليم مكترية بلهمية مختلفة، وقام بنضمفهم كل ما قله له الصدر الأعظم، والريس أفندي. وعميد البحرية، [حيث قال]:

" بني الجيش التركي غاية في اتضفاصة، وهو مذهل، وقد الجلك هامية العربش، وزرع طرق الصنيم يحراب عثل عليها بعض الرؤوس، وكان يقع قتل بعض الرحال كل يور في أزقة العنيم، واخترفت هيمة الصدر الأعظم طلقات الرحاموس. وكان في الطريق التنا عشر عن البيشوات يقودون جيئةًا عن مائتي ألف رجل، ووصل جيئن روسيا فعلا إلى الدردنيل، الغ".

وكان كليم قد جمع جيشه أمام المسالحية، وعندما علم بخير الاستيلاء على قصر المريش، استسلم تماننا لإجراء الاحتياطات الكانية التي استخاصها من حروب المجر، ودون أن يصدق ما كتبه له الجنرال ديزيه، شاهد العيان، فاعنك أنه لم يبق له حل لغر الإنقاذ جيشه وشرفه سوى الاستسلام فأرسال إكليس) بعض التطبعات عكس الأولى، ومسمح المندوبية بالتفاوض بلا قيد أو شرط على البهلاء عن مصر. وقد أنخل هذا الخبر السرور لمدى المعبد البحري الانجليزي الذي بدئل جهانا بعد ظيل من أجل إرالة كل الصعربات. وفي بوم 24 ينابر ثم التوقيع على الانعاق، وتم المتصديق عليه بعد بضمة أبام من جانب الفلاد الصام والصدر الأعظم. ويعتمر هذا الاستسلام للحربي مشرفا، بكل بفوده، وتم صواعته بعداية، ولم يتم إغفال الحيطة فيه، فوقع الصدر الأعظم بصفته رئيس ورراء المهاب العالمي، فائد المر والبحر، والسير سيهني سميث بصفته وزير مفوض بريطانها العظمي وقائد بحرية بلاد الشاء، وضمنه وزير روسها.

### وقد تضمنت مسياعة هذه الاتفاقية الشروط النالية

"اين المبيش الغرضمي في مصرم الا يتعنى أن يعتم الدايل على رغيته في وقت إرافة الدماء، وأن يرى دياية الشكافات الموسفة بين الجمهورية الفرنسية والباب العلي، قد وافق على الجلاء عن مصر وفقا لأحكام هذه الانفظية، منعنيا أن يكون ذلك التنفول سبيلاً الإشرار الشرخ الشام في لوروساً

الدادة الأولى: يتسحب الديش الغرنس بالسلاح والأمنعة والمنفولات إلى الإسكندرية ورضيه وأبو قيره يقتم تمحنها ونظها إلى فرنسة، سواء على سعامه أو على ظله التي يجب أن يوفرها الباب العلي، ويتم إحداد هذه الدفن بسرعة، وقد تم الإنقاق على أنه بعد شهر من التصديق على هذه الإنقاقية سيتم إرسال مقوض إلى ظمة الإسكندرية ومعه خصون شخصاً من الهاب العالى.

المادة الفتهة، تكون هناك هندة ثلاثة ثليم في مصر من بدلية التوليح على هذه الاتفاقية، وفي حال النهاه الهيئة قبل أن تكون سفل البلب العالى جاهزة، بتم نعديد هذه اللهفةة حتى تجال الإيمار تعاملاً، وبطبيعة العالى سيستنفس كلا الهاليون جديم الوسائل للمحكلة لكيلا تضطرب رامة العيش والذعب، وهر الغرض من الهنائم

المدنة فالثالثة، يتم نقل المهوش الفرنسي وفقا لنسوية المندوبين فلمينين لهذا قفر من من قبل البغب الدعلي والمبترال المبار كليس وإذا حدث، في أنقاء الإمعار بعض المناقشات بهن المغرصين بشأن هذا الموضوع، فيتم تعين متدويه من قبل المديد فليحري سيدني مسيئ لمسم التعلاق وفقا للوائح البحرية الإنجليزية.

المداد الرابعة، يتم الجلاء عن القطية والمساحرية من قبل القولت الفرنسية في اليوم النامان، أو في موحد لا يفجارز الهرم المناشر بعد التصديق على هذه الانتظامة وإحلاء مدينة المفسرية في اليوم الشامس عشره ويتم الجلاء عن مدينظا وبالييس في اليوم المضرية، والسويس قبل سنة ألهم من القامة بعد أمير عن من الجلاء عن طفاهرة، وتبقى المسقة للبرية منهم المهارة عنها في أبيدي المؤمنيين حتى إشلاء القامة بعد أمير عن من البجلاء عن ظفاهرة، وتبقى المسقة للبرية تشهر المثابل ومضواحيها في أبيدي المؤمنيين حتى إشلاء القامة ومع مثلك بحيث أن يظل المهيش الفرنسي فيها حتى تنزل ا المستميل المهارة عنها في وقت سارى وتمثلم للموظام الذي الكيمة لها لا يمكن إشلامها إلا بعد النهاد المهدنة، وإن كان من المستميل المهارية والم المنابعة المنابعة من على من المعارفة في وقت سارى وتمثلم للموظام الذي لمكانا المهدن إلى القبل المعارفة المنابع من عليها في وقت سارى وتمثلم للموظام الذي لمكانا المعارفة اللي من عليها في وقت سارى وتمثلم للموظام الذي المكانا المعارفة اللي من عليها في وقت سارى وتمثلم للموظام الذي المكانا المالة لهال المهارة المالية المنابعة المنابعة المنابع من عليها في وقت سارى وتمثلم للموظام الدي المنابعة الم العلاة الفاهسة. يتم الخلاء مديمة القاهرة في مهلة أراجين بوطا إذا أمكن تنك، وهي موعد أقساء خسمة ولريمين يومًا من تاريخ التمسيق على هذه الإنتائية.

الشعادة المستفسة من التنكل عليه صنواحة أن الباب التعلي سيولي المتعلمة لكيلا تتعرض الفواف التونسية في الاسكل المستفلمة من الضفة الغربية لمهور النابل في طوريقها البي انقيادة الداملة وسعها الاسلمة والاستمة لإرعاح أو عنف أو مبائشة السهدو أعوالهم وأعراضتهم سواء من مشكل مصور او من قبل قوات حيق الامتواطورية العلمائية.

العادة السابعة. وتقييمة تهذه العادة المؤكورة أعلام، وكوننا لكل المهادلات والأعمال اتحالية، يتم تنفظ التدليير من أجل أن تكون الغرات التركية دائمًا معيدة بما فيه الكمالية عن للغرات الترشية.

المشافة التالية، بعد التصنيق على هذه الانطقية ميشرة يتم نبلترق سراح كل الاتراك والدول الاخرى راعيا الهربي المشافي دون مقيرة حان المعطلين أو المحقورين في تربعا أو تعتب سيطرة التوسيين هي مصدر وعلى أسامي المعاملة بالمثلث إنتم إطلاق سراح] كل اهرتسيين المعطلين في جميع العلق، وفي إسكل إسم كان يطلق على مرافق البحر المتوسطة الاجراطورية المتخدمة، وكتلك يتم الإفراج عن جميع الأشفاس إذا كامت أمثيه، من الموتبطن بيطك العلم منجار القصافيات الاسلة

المبادة النفسطة، وبعد الجلاء عن مصر ، تبدأ على الفور إعلاه أموال ومنككة السكان والرعيّا من الهيائيين، أو سدلا فيُعَامَ الأصحابها، وسنِم إفراز ها في الفسطنطينية من قبل السلوسين ليمينين لهذا الأمر بالثبائل كل تبدأ بينصه.

اللعادة للعظارة الا يتعرض لحد من سكال مصارات من أي نهن على الإطلاق، لتعتف أو المسلس يشقصه أو ممثلكاته

الدانة المحادية عطرة: يُم تسليم جواز أن سفر أو تصريعات مرور والقولال الممرورية إلى الدين الغونسي، سواء من جانب البلب العالم، أو خلال حقالات، والمقصوم بتلك بريطانية ورساب، وتلك ليضمن الهودة إلى فرنسا.

بسبب علاقاته مع الغرنسيين حلال احتلالهم نحصى

العادة الثانية عشرة عندما يتم يصل الجيش الغرنسي عن مصر، يتمهد للهاء العلقي وهفتلاه، وحتى عودته إلى القارة، يألا يشعر بالمثل بثاثة، كما يتمهد كليير القائد العام والعيش الغرنسي هي مصر بعدم لوتكها أي عمل عداني خلال هذا الوقت ضد الأسافيات، ولا ضد بالد الدامة العالى وبلاد الطفاء، وألا يقوفف السفن ـ الذي من شائها نقل هذا الجيش عند أي ساحل غير سواحل فو نساء الإفي حالة العند وو كافتسوي

العادة الثالثة عشرة ونقيمة لميدنة الشلافة الشهر المنصوص عقيها أعلاء مع الدين الغرنسي لشجار، عن مصره تلقق الأطراف المشعالة، على أن الرحل عن الإسكندرية بعين السعن التمي فخللها في هذه الفي الناء بدون عام فذة لمسطول المطلع، وبعد أن المنظ المهام الالازمة والسموال الغذائية، والعردة إلى قراسا مؤردة بهوارات سفر الطفاء, ونقط في حل طلب هذه السفل إصلاحات، فإنها نبقى عشى يتم الانتهاء من هذه الإصلاحات، وتنافر الهلاد الي فرنسا فور أول ربح مواتية

المداد الرابعة عشرة: ومكن الفائد العام كلهد أن يرسل على الغير المثينة الشراعية (evico)، التي سوما يتم منحها جوازات للمرور للضرورية عتى يمكن لهذا السفينة إغطار الحكومة الترنسية بالجلاء عن مصر.

الدينة للخامسة عشرة لما كان الهيش للترتمين يحلجة إلى متولة بيرمية في أثناء الشهور الثلاثة اللازمة للجلاء عن مصر ، وكانك الإثنير الثلاثة الأغرى بعد يوم الإيطارا فس المنطق عليه أن يقم تقايم الكميت اللازمة له من الفتح، واللحوم، والأرز، والتسجير، والنشر، وفق الكشف الذي تدمه السفراء الفرنسون، سواء از وم الإنقامة أو الرحلة، والكسف الذي سمحمها المهمش من المحازن مع التصفيق على من الانقاعية بنغ غصمها من الكميت الذي يوفر ها الباب العالمي

العادة السادسة عشرة بعد يرم التصديق على هذه الإنتائية، لا يرفع البيش الفرنسي ضرائب مهما كانت في مصوره بال على المفتى يترك للبلف العالمي الضرائب المعتلفة المفروسة الذي لو يقر رفعها، ويقى مستخفة مفى رحياته وكذلك الجدال والمؤساسات المحملة والشطائبز، والسائع والإنبياء الأخرى التي يملكها ولتي لا يرى محرورة تصبابا، وكذلك مفترن الجورس من مسامعات الشطائب العلي تي مصر لهذا الغرص، وكنك عبيد القوت السورية الديافية، جنة إلى ولقية عبد مها المحقولين من المحلي إلى مصر لهذا الغرص، وكنك عبيد لقوت السورية الديافية، جنة إلى (3000) هياب مع المحكلين من قبل القائد تعلم كابير بالسائركة واستقباوا من الأولين بنسبة التغير الفترة لفاية ماغ (3000) يورصة منكون ضرورية للجيال الفرنسي ليسوع تحركاته وليمتر، وإذا كانت الأطهاء فاسينة سلفا لا تملغ منا البياف فإن المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافقة المنافق

العادة المايعة عشرة: على اليوبش اقترضي أن يشعل مصاريف البلاء عن مصر ، وسيتلقي بعد التصديق على هذه. الإنفاقية المبلغ المذكور وفق الفرقيب القالم:

الديرم الخلفس عشر: 500 درهم [پررمسة]، والديرم للثالثون: 500 درهم دهرى والديرم الأربعين: 500 درهم ألهزى، واللهرم السلمين: 500 درهم المترى، والديم العمدين: 300 درهم المترى، والدير المشاهرن: 500 درهم المترى، والبرم اللسميون:500 درهم أشرى. وكل درهم جارة من 500 قرض تركن وكل هذه الأموال سوف تستلم مسئلة الإشتفاض كشخصصدين فيذا العرفش، من قبل الهيك العالمي، والسيات تنظيد هذه الأمدكام برسال الباب العالمي - مبالارة بعد تبليل المستبدلات ، متدورين اللي معينة المقاهرة، والى كال العدل الانبيان الشياف البيان العالمي - مبالارة بعد

الدائة الثاملة عشرة: الهنبرائت التي قد يحصلها للغرنسيين بعد تتريخ لتصديق وقبل إبلاغ هذه الاتفاقية في مختلف التمام مصدره يتم خصمها من ميلغ ثلاثة الإنسيورصية المتصوص عليها أعلاء.

للمرادة لمكاسمة عشرة؛ والتسهيل وسرعة الحلاء الديانية، تكون العائسة حرة لمنفن النقل الفرنسية التي تقراجه في مواتي مصمر خلال الأشهور المثالاتة المهدنة، من دهياها ورضيه إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية إلى رشهد ودهوالعا.

المعاد العشرون: تتطلب سائمة ايرويا لكبر الدر من الاحتياطات لمناع التعلق الطاعرن وانتقاء إليها، ولا يتم يحدل مريض أو من يشتبه هي تعرضه لهذا المرض، من أن المرضى بعيد الطاعران باي موض الغز لا يسمح لهم بالمنظر في الموحد المناقق عليه الميلاد، ويغيرن في المستقيات، ويكونون تمت رحاية مدال المسار الاطاع، ويقوم ميلاجهم ضياط الاستقال عليهم المادتين المناقرب منهم عني يسمح لهم تطلام، بالعشر. والجز تلك في لمرع وكم ممكن، وسوف يتطبق عليهم المادتين 11. 12 من هذه المحاهدة مثل يقيدًا للجوان، ويكميد القائد العام ليوش فرنسا بإسدار أواس تشر مراحة إلى مختلف الضياط قائدة القرق المسائرة بحراً بعدم المساح السائر المهم في مراس لمرى عزر كاله التي سوتم الإشارة إليها من قبل ضياط الصحة والتي نقم لكبر الدر من التسهيات المضاء حجر مسحى تاجع ومتدارل والموضوعة الدمادة الواحدة والمخرون: كل الصدويات التي قد تظهر ولم تكل مكا قدة في هذا الانطاقية يتر علها وليا بين المندولين الذين عوجه لهذا الغرض ممو العسنر الأعظم والفات العام العشران كليس، وظال بطريقة شمهل الهلان.

العادة الثانية والعكرون: لا تصح هذه الانتظامة الا بعد التصديق من الجانبين، ويقع ندادلها في غضون ثمانية لها, بعو للتصديق على هذه الانتظامة، وبكر مرا لتالتها أسامة من كلا المعانبين."

وعندما علم الحيش بضرورة إنهاء عزوته الرائعة أمام ضجة مثل ما هندت في جيل طهور، الفيصند الظوب بأسرها. وبحث الجيش عيدًا عن أسياب تبرر هذه التسوية، ولم يكن فد نلقى أي أمر من المحكومة كان بالتمام، لا ينقصه شيء، وكمانت كل الادعاءات التي تضمتها محضر المجلس الحربي كانية أو ميالما قبها، أو نلقية. ولكن من تلحية أخرى، فإن الجندي سيرى قرنسا الجميلة، ويحتمض عائلته والأصدقاء، وريما يجمع أكاليل الدار على تهر بو، وأنججي، ونهر الدانوب!

ثم تسليم الأثر الف كل معاقل قطية، والصدائعية، وبلبيس، ولسبيه، والسويس، وكا حصون مصر العليا، وكل صغة النبل اليعنى على طول فرع دمياط, وعبر الصدر الاعتلم الصحراء بغضامة، وضع ليه جيشه من جميع الجهائب، وكان الأمل في نهب معهول النبل الشنية والوفيرة يلير بحماس جامع كل قبلال الصحراء، وتم تنفيذ الاتفاق بلمائة من كلا المجليين، وكانت اللجنة الدائمة المكونة من الفرنسيين والأثراف والانجليز تزيل يكل أمئة كل الصحوبات الطارنة، وسلمت إدارة القاهرة المدنية إلى الصدر الأعظم الذي أرسل إليها مصحفي, وتقدم تباغا كل عظماء مصدر أمام سعود اطلب المعفو والتنافس في نقديم الهدايا، حسب علدات الشرق. وقد عامت نفوس المصريين إلى العنه، واستأناوا كمائهم السفرة والعبودية، ولم يعد امام فجر المحضارة إلا المنظة، ومن الأن لا أمل، ولم يعد الفرد يكترث إلا بأن يتأهل لنسيان ما قاله أو صفه.

والنفيز مراد بك الجلاء عن مصدر العليا، وتجميع الجوش لإعادة ترتيب أمرره, وفدم العديج إلى الصدر الأعظم الذي أرسل له الأوامر، وسلمه كليير تصاريح المرور. وعندما وصل بالقرب من القاهرة، استقبل الليك المهذرال الغزندي موران (Morand) بكل ترحاب، وكان مكلفًا به شقيله، وأنسم معطفًا وأهداء فرس معركة جميل، وقال له: «هديتي هي أقل شيء، ولكن التي العسكولية على الفرنسيين، فقد أغذو، ما أملك.

ووجد على المطريق سلاح الفروبسية، والسيف في يده, وعند هذا المنظر شعر ادفظة بالاضطراب. وادرك جنراق فلمورسية ليكليو (Lectere) قائدها، والذي ينفسه مع النين من مساحديه وسط المماليك رهن إنسارت. لمخذ مراد بك يتامل بعدية الفروسية الفرنسية، وظني رأته من جانبها بسرور، وهو شعور طبيعي عند روبة الشجعان. ولم يتخبل العصوبيون ولا المعدليك ايضنا شيئا معا شاهوره؛ فيهذا النهيش الذي كان مللنمجة ليم لا يفهر، بتراجع أمام هزلاء الرعاع، وتلك ظاهرة لم يستطيعوا أن يفسروها لانفسهم.

وقد استقبل الصدر الأعظم مرادبك بيرود، وقال لهم طهجة شديدة.

"فتم المحقولة ليس لديكر شبهاعة إلا في للمرد سد مكامك، ولريش عوا في النفاع عن مفتاح للكمية المشرفة وها واحظا ضد هفة من للكفار الذين يعرون كالمغز لان الضماف عند مشاهدتي، ويعرون بمبهرد ان لفترت غرمال الصمعراء عند لول هجرت رياح الضماسين".

فاعتلال مراديك الشهاع بنبل، وألقي عليه نظرة والشرر يتطاير من عينيه، وقال له:

"ليها الوزير، أشكر النهي الذي ينبر فلس وإرادة (نشر، ولكن لا تنعذع بحسن حظك؛ لأن عبهد لهلادهم ولزوجائهم وأو لادهم هو الذي خلب عميون هو لاء الكفار، وهو ما حظهم لا يتأثرون يمحلس الليك، ولكن أدعو الده ألا يغيروا نواياهم. وإلا لوأيت هذه الغزال الوديمة لكثر عضبًا من لبود للمسحرا، البهائمة. وجلبت الدوت والدفائع لمسفوف حيشك، فلا برى أحد من رعايك مدوريا الطردهرة من جديد".

وأدرك فاصدر - وهو رجل متزن. أنه انفعل بكبرياء في غير مطه، وهذا من روعه وامتدع فلبك وحاول التصالح معه. ولمدق مزاد بغرقته وعسكر على جانب البهيتمين من ناحية الصعيد.

معلاماً: بعد بضع أسابيع من رحيل السفينة من الإستغدارية، والتي حدلت رسالة الجزال كليبر، بتاريخ 26 معتمل والتي ما والذي كانت سفيقة تقدم إلى فرنسا. وتم القومين والذي كانت سفيقة تقدم إلى فرنسا. وتم القبض على هذه السفينة في بحار البروفة لققاد بارا ( (الاجتماع)، والذي كانت سفيقة تقدم إلى فرنسا. وتم بحري إنجليزي بدأ السباحة والتقط البرقيات وصلها إلى الأحير ال كيت، الذي ارسلها فورا إلى لندن. وقد الثارت بحري إنجليزي بدأ السباحة والتقط البرقيات وحملها إلى الأحير ال كيت، الذي ارسلها فورا إلى لندن. وقد الثارت أنهية من درجة احتمام مجلس وزراء سان جبعس. ومن جهة، كان نابلون قد وصل إلى زمام السلطة، وتم تعييد النبيا المنابلة وقد كانت هذه الرسائل نوعًا من الوشاية والاتهام ضده. ومن جانب أخر، فإن المعطومات المني تقدمها عن حالة المجيش في مصر قد أزالت كل الشكوف، فقد كان من الدسخول الحصول على أوراق رسمية أكثر أسابة إكان المعابلة والمذافع وذخيرة الحرب، ويالإضافة إلى في أبي أمسيح العرب والمعاليف الوق من أي وقت مضى، وكان الشعب مضحاب الدؤاج، وعلى استعداد في أي وقت أسميء الغرب المعابل المائية بكود التعييد من وصوفهم الذي كان الشابة المصف الذين كان إينهم وبحد منة في مصر، كان من الكوام العمف الذين كان إينهم وبحد منة في مصرة كان من الكوام المعربة المنية بالمناب المنابذ ومن المعمل المناب كان الشابع من وصوفهم إلى فرنسا كانوا موشاعوان المعمل الذين كان إينهم وبحد منة في مسرة كان من الكوام المنوبة بالى فرنسا كانوا موشكاران حقيقة المناب المائية ومن معيؤن رحون مقابلي فرنسا كانوا موشكاران حقيقة المناب المناب والمعابلة ومنابط وصوفهم المن فرنسا كانوا موشكاران حقيقة المناب المناب المعابلة وسياحة ومن وصوفهم إلى فرنسا كانوا سوشكاران حقيقة المنابلة وشورات المعابلة وصوفهم المن فرياسات المعابلة المنابلة ومن المنابلة ومنابلة ومنابلة ومنابلة ومن وسوفهم المنابلة ومنابلة والمنابلة ومنابلة والمنابلة ومنابلة والمنابلة ومنابلة ومنابلة ومنابلة والمنابلة ومنابلة والمنابلة والمنابلة والمنابلة ومنابلة والمنابلة والمنا

أخرى فإن هؤلاء الضياط كاتوا سيؤدون سهمتهم بنظل، وخلصة لونهس الجمهورية الجنيد، قد كاتوا يستفنون سلطته، وسيكونون له عوثا لا يقدر بغض، وكان لا بد من حرماته منهم إلى النسخ المكررة من برقيك روضاه الإدارة والعقداء، والتمن تم إرسال أصولها مع السفيلة التي وصلت إلى فونساء لم ذكل قد ضمت إلى الصلة المجنونة، لدرحة أن المحكومة البريطانية لم تشر على تصور أينس شك في حقيقة الأحداث الواردة في رسائل هيئة الأركان.

واستشعر سير سيدني سميث في مراسلاته أنه من الممكن أن يفرهن على كلبير توفيع الاستمنادم وتسليم مصر، يشرط ضمان عبور المعيش تبعود إلى فرنسا بالملحته، دون أن يكون لمسير حزب، والتسنر على عام الاستسلام نحت شعار اتفاق ببلومامي، وكانوا يتتطرون هذه الثنيجة الكبيرى يفارغ الصمير. ولكن عندما علم من برقيات القائد كليير الخاصة بالحالة المورية التي وصل إليها الجيش، وأنه لا يستطيع أن بهدد الهندستان ولا طنم مجندين إلهه، قرر الانجليز الإيفاء عليه لمبير حرب على نهر التميز. ولذلك أرسلت الوزارة في 17 عيدمبر أمرًا إلى الأمورال كيث بالقيض على السفن التي تحمل الجيش الفرنسي واصطحابها إلى انجلترا مهما كانت تصاريح المورور التي زودت بها. وقال السيد دونداس (Duodas):

"بجب أن يعوث هذا الجيش ويكون قدوة الانتقام بروطانيا، وألا يعرد واحد من الرجال من بينهم تروية أهله".

وفي يوم 8 ينابر 1800 أرسل الأميرال كيث فرقاطة إلى سييني مسيئ، وصلت يوم 20 فيراير إلى قبر مس. وفي يوم 8 فيراير إلى قبر مس. وفي نفس الوقت فاحت حملة بحرية جديدة أمام الإسكندرية مع تطيمات مطابقة لأوامر اللجنة الجديدة. وبعد 15 فيراني أو أوقت هذه المبحرية كل السغن معها كانت مزودة بتصاريع مرور من سينني مسيئ والصدر الأعظم وفي يوم 26 فيرانير والأمر الجديد، ودعته إلى المتطي يوم 26 فيرانير والأمر الجديد، ودعته إلى المتطي بللمسبر مدعية أن المحكومة كانت قد خصت، ولكنه أن يتوقى عن غفير الرأي وإرساق الأوامر الملازمة استملم من جيشه قد رحل إلى المحافظ وزرك أبواب الصحوراء مفتوحة, وكان جزر من الحقومة والمكتنزية، وثم إخلاه المحدث وخفائر الحرب من المعيزة، وتم نزع السلاح عن قلمة الفلمة والمحمون على المعافرية، وعمل الدير سمينتي سميث ما كان عضروريا تضميل المعموديت، ولكن الأرساق أرادوا الاستيلاء على العاصمة في 14 مارس وفقا للانفاق، ولم ضروريا تضميل المعموديت، ولكن المرتبرة المورد في المعافرية، أن أن نتاح فيم حرية المرور في يربوا منع المهاة التي طلها الونسيون الذين تصوروا أنهم لو تركوا الفاهرة قبل أن تتاح فيم حرية المرور في المورد المناب المعروبات، ولكن المورد المورد أمنه وفر السفن المضرورية لمهور الجور، وأنه وفر السفن المضرورية لمهور الجور، وأنه وفر السفن المحرورية لمهور الجور، وأنه وفر السفن المضرورية المها وقرور المورد المورد المورد المورد المها المعروبات المعروبات المعروبات المعروبات المعروبات المورد المؤمرة المورد المعروبات المعروبات المعرور المؤمرة أمان أن المورد المؤمرة المورد المها المعروبات المعروبات المعروبات المعروبات المعروبات المورد المؤمرة المؤمرة المورد المؤمرة المؤملة المؤمرة الم

الصحوبات الذي يضعها الإسجليز لا تخصه. ومع ذلك، فهر يوافق على بفاء القرنسيون في النلتا والإسكندرية حثى. وصول أو أمر من لندن.

وكان كلبير قد بذا متردنة عندما أعلوا له وصول لودي (I.ndi) إلى بدينة مع البغنرال جالبو (Calband)، وأولزيزجل (Osiris) إلى أبو قمين وعلى مقنها العميد لإنور ـ موبور (Auctor-Monbourg) الذي وصل إلى نظاهرة يوم 4 سارس. وأحضر معه في نفس الوقت خبر وصول منهلون إلى أوروبا، وترقيته إلى رئيس المحكومة، ومستور العام المقامن المجمهوري، ورسالة وزير العربية المجربة بمتاريخ 12 ينهر، والإعلان العرفق الثاني:

"أبها فليفرده بهيئم تفاصل فلمهمورية دائمًا بعيش الشرق، ونعرف بونسا كل تكثير الفتوهات المشتدة ديوارتها ولعياء حضارة العالم. كل أوروبا تنظر البكر، وإنني دائمًا لفكر فيكم أيّا كل السوقف الدي نضمتكم فيه ظروف العرب. كونوا دائمًا جنود نرفغران وأبو قمو ، وإن تقهروا, استحوا كليور هذه اللقة التي لا هدود تها، وتني سيق ل حقليت بها، فيهم هينور مها أنهها الحضود، فكروا أنه في يوم من الأيام بعوف ترجمون منتصرين إلى الأرض المخدمة، ومنيكون يوم فرح وهبد للأمة مقمرها".

> وقد حملت هذه الخلمات نشوة وحماس الجنود إلى أفصى درجة، لكن كانوا برددون لأنفسهم: "ايقمر هم العال، وأعلامنا لطخت بالإستسلام، بالى وجه سنافي قائدنا؟"

وقد أدرك كليدرمن جانبه، كم كان موقعه حرجًا الان، ولم يهن اسلمه إلا الانتصار، هند كان يكن كراهية خاصة لحكومة الإدارة، وكان قد فرح استقوطها فإن كليدر تم يكن إلا جمهوريّا، ولم تدر فريحة وعشرون ساعة الاموسطة في المحتمد أن ترتبيك القائد العام قد تغيرت. وفي الهوم التالي توصول لاتور- موبور (-Lacton) كم المدخمة في تسليح ظلمة القاهرة، والحصون والجيزة، وتم إذال المدخمة للى الهو، وكان قد تم من أضحتها. والقوات والمحترز للتي كان قد تم ترجيلها عن ميناه الإسكندرية، عادت نحو الدامسمة, وفي الثاء شهر مارس امتلا النيل بالزوارق التي تحمل القرى ونخيرة الديش إلى القاهرة, وعندا التيت كال هذه الاستخداد، قرأ القائد العام في 17 مارس مساء أمر الهوم كما يلي بهذه العنين.

على مئن سفينة مسلحب الجلالة البريطانية الملكة شارلوت مينوركا، في 8 يناير 1800:

"سودي،

لقفوت أو امر مؤكدة من مسلميه الجلالة الملك بعد غول أي اتفاق مع الميش تقرنسي تعدّ قيفتكم في مصر وسوويا، الا في حالة وضم السلاح، واستسلامه كليور جرب، وترك جميع السفن وكل قذهاتر في مواني ومعيلة الإسكانزية القول المقطاقة , وفي حل حدوث الإستسلام عدر السمام الإنة قرة يالمودة إلى فرنسا إذا أم يتم تبقلها . وثني أعقد أنه الرائا على الى العبطكة علمة ابنى حديم الدغل الذي على منفها جنود فرسندول ونبتحر من هذا تلبك، وفق حواوات وقعت من مجو فلههات اللي لها التحق في منحها، سيحد ما مدايط السين التي أقردها للعرد، الى الإسكندرية، وإني الدغى التي سوستقال عائمة إلى أورودا وفق المجوزات المعترجة بتكيمة الاستسلام المفاصي مع أحد الدول المتعقلة، سيتم الاستيلام عليها، وسيعشر حصيم الأفراد العوجزدين على متنها بسطاء أبدري عرب.

وقيع الأسيران كبث ا

و کان رد کلیبر :

"أبها الجفود، لا يرد على مثل هذه الوقاحة إلا بالانتمسارات، فاستحوا الفتال!"

لذلك قان هذا الفطاب بتاريخ 26 سبتمبر و1759، والمكتوب للمبرير المبلاء عن مصر، سيبًا في الابقاء عليها، فإن سوء نية المحكومة الانجليزية قد انقفت شرف هذا الهيش الشجاع.

وفي يوم 19 مارس: كتب الجنوال العام إلى الصدر الأعظم هذه العالوات:

"لا يعد البيش الذي كلف بقيفته في العقرمات التي قدت من جانف سمائكم منسانة كلهة هند الادعادات المهيئة، والمدارسة الرسمية من جانب الدكومة البريطانية في تنفذ المقاد، عليه النفذ مجلس الحرب هذا المساح فراراً المدارسة المساح فراراً المدارسة المساح فراراً المدارسة المائل المدارسة التواقيق المساح فراراً المدارسة المدارسة المدارسة على الله بصافية والمدارسة والمائل المدارسة بين عني معادر وأن أحد بين يعني جوازات السورة وعام عنها الفيدا لميمة في المدارسة على المائلة عكن الله ومن الموازات المدارسة بين عفوضيتا المحتمدة ويشار الميمة المدارسة المحتمدة ويشار المحتمدة المحتمدة والمدارة المحتمدة المحتمة المحتمدة المح

واليه سعلانكم التي سأختط بعدلي مصطلع بلشا رهينة في متر اليية العامة حتى رجوع الجنزال جافير (Galbaud)؛ السعيرة في دمولك، إلى الإسكندرية مع عائلته والنامه، وأن يكون قد استطاع إفادتن عن المعاملة التي تقاما من همايا، العبين الشاري والذي وسائني عنها نظرير في عاية الغرابة.

إن حكمة مطلكم للمغلفة موف تجطّم تعيزون بسهولة من اين تأثي هذه الغييم التي تتصناعت ولكن لا يرجد ما يسيء إلى للتغير الساسي والمندللة للمنظسة التي لكنها لمموكم". يما يقال أحدث الإعلان الرائع للجنرال كاليمو كل نائير ممكن على الجيش الذي لم بعد بعبر إلا عن شعور كبير بالثقة في النجاح، والرضا بالحفاظ على النمرف وراياته الذي كتبت عليها نسماء الكلير من الانتصارات بحروف بعن ذهب.

وقد توقع للمنساط الإنجليز الذين كانوا في مصكر الوزير ما كان سيحدث، وبذلوا كل جبودهم لإقفاع الأنراك بعد الأجل مدة شهر واحد، لكنهم كالوا فخورين يكثرة عددهم، ومتأكنين من لستعدادات جزء من شعب القاهرة ومصر السظىء وخاصة للمنصورة، لا لم يريدوا سماع تسيء وقرر الصدر الأعظم ننيبه الجنرال الغرنسي هين القي بجيشه إلى القاهرة. كانت قرة الجيش الترضي 15000 إخمية عشر ألف) رجل من العشاة والمدفعية والغروسية على ساهة الفقال، وكان 9000 (تسعة ألاف) في الفاهرة وفي الدلقا. وكانت موسرة الجيش نحت فيلاة الجنوال رينيه، وتتكون من لواءين، ويضم كل منهما كتيبة نبيت إمرة الجنوال روبان (Robin)، وأخرى تحت أمرة الجنرال الاجرانجي وكانت مومنة (الجوش) يقادة الجنرال فربان (Prand)، وتتكون من لواهين تحك إمرة الجغرال باليار ودونزلور وكان يؤود سلاح الغروسية الصهد ليكليرء وكانت العدفسية من ستين مدفعاء واصلطف مبلاح العشاة في أربع مربعات على بعد مساقة الانتشار، والمدفعية والغروسية فيما بينهما. وكانت نصف سرية في الأحقياطي، وواحدة في الفاهرة، وواحدة في الجيزة، والثقال في الإسكندرية، وواحدة في رشود، وواحدة في النفتا. وفي الساعة الثالثة صباح يوم 19 [مارس]، بدأ كليبر الزحف من الغة للي المطرية. وكان جيش الصدر الأعظم فوته 60000 (سنون الف) رجل، منهم 15000 (خمسة عشر ألقًا) رجل كانوا ملحفين في بليبس والصائحية ودمياط ومصر العليا، و45000 (خمسة وأربعون ألقا) كانوا في ساحة القتال، و20000 (عشرون ألفًا) كانوا من البدو أو الميثيثينيات التي انضمت إليه مغذ دخوله البلاد. وكان لديه أربعون قطعة مدفع، منها عشرون مقطورة، واللغبة في حيلاين رشيد والمسالحية. ومع بداية النهارة النَّفُ غرقة رينيه في المطرية مع الطليعة، ولمبئولت على الغرية بعد صراع معدود. وقد اصطف الجيش المعركة قدمًا، وابتعدت الميسرة هكذا عن النبل، واستفلا من ذلك نافر الباشا، وإبراهيم بك، على رأس 6000 (سنة ألاف) رجل من سلاح الغروسية، وحسار 1 فحو عائبة النيل، واندفعا إلى الفاهرة، وأعلنا انتصار فريقيهما وهزيمة جيش الكفار. وقد كانت الانتفاضة فد أعدت من قبل، و فقورات في كل الأحياء في نفي الوقت.

ومع ذلك هرج الصدر الأعظم المساعدة طليعته التي كانت على مرمى من مدفعية الجيش الغرنسي، وأحاط فرساته المتعددون بالمربعات، يدورون افصاف دوائر من حولها، ولكنهم لم يهجمرا، وأصابت قائف المدافع والرصابس والشطايا الجيش يكثير من الخسائر، فقد كان هناك فرق كبير ببن قوة هذه القرق وفدرة المحافيات في الأهرام، وقع بين أيدي هزلاء البريرة ستون جريحًا فرنسوا، وقطعوا رؤوسهم وطافوا بها على أسنة الحراب كما فعل البارتون (Earthes) برأس كراسوس (Crassus). وقد أدهش هذا الاستعراض الفود للحظة، لكن عندا بدأ الهجوري الخلفي كل هذا النبيش، وهرب بسرعة إلى الشائفان، وفي هذه الغربية الكبيرة، وصل إلى علم كليبر التقاضية القاهرة، وأن من المجتبئ الفرنسي إلى التقاضية القاهرة، وأن النبيش المونسي إلى المتقافية ا

ولم يكن هناك مفارعة في معركة طيوبوليس، ولم يقدم جيش الصدر الأعظم أية مفارمة. ولم يكن جيشه على مسئوى جيش هبل طبور، فتحقّف نبوءة مراد بك. وشملت خسلار الفرنسيين منة وخمسين رجلا بين تقبل وجريح وأسهر، وشارك ربع الجيش ففط، وهكنا تحقق ما قاله ديزيه من قبل، "بستطيع إالجيش] يواسطة تلاثة الاف قد نسر الى بيز مردد العمية الصلحة"

وقد بددت المحركة النوهم للذي تغلب على الفائد العام عن قوة وقدرة العثمانيين، وأدرك أن هذا المبيش الهنتواضع لا شيء يجمع بهنه وبين مسلمي سليمان وسليم وبهزرد.

المصادر عاد كليم يور 26 [مارس] إلى الفاهرة، ولم نكن قد وصلت معدات المدفعية التي تم ترحيلها إلى الإسكندرية، وكانت الانتفادية التي تم ترحيلها إلى الفتحدات، واستندت إلى منازل استخدمة من صفين من الفتحات، واستندت إلى منازل استخدمت أسطحها كساحات القنال، وظل مراد معايدًا في أثناء معركة فليوبوليس، وكسب بهذا السلوك ثقة الجيش الفرضي، ولكن إنائكي - جمله في نفس فوقت - بخسر ثقة المستر الاعتظم واستسلم مراد بك إلى الجمهورية التي منحته لقب ملطان فرنسي، وحصل على معافظتين في السمعيد كماك الفاعية جمهورية، مقابل مداد منة من الذهب والقمع (نرة صغراء في تركيا) سنوية، ووطع انصالات سوريا من المعافدة المنازل التهارة، بفي في إقليم الدافقية، وقطع انصالات سوريا من المعينة الهائك الذي أرسله الصدر الأعظم إلى مصر الطيا، وقام بابداد المحاصرين وساعدهم بفوة نفوذه في المعينة، المعانى، أمد لتباعد من الهيكون، مندريا له في مؤر القيادة العامة.

و هجم الجنرال الميزا (Ameras) على المحي القبطي في يور 2 أبريل، واستولى عليه, ريناً كل من الملطة وحصن ديبوي برمي القدايل وبلطلاق كل امن المحيدات وطلب كل من الماد بينوي برمي القدايل وبلطلاق كل من المحالف والمعارفة، ولحسن ديبوي برمي القدايل وبلطاق كل من المحالف والمعارفة، ولحسن ديبوي برمة والمحالفة والمعارفة، ولحسن المحالفة والمعارفة، ولما المحالفة والمعارفة المحالفة المحالفة المحالفة أبريل، هجم المراسفين على بولاق واستولوا عليها، وتم تتميز هذه البلدة البائسة وكالت المحارفة أيها صورحة، وفي اليوم التالي استولى الجنرال رينيه على مشيخة أبو قرر, وفي يوم 77 (ابريل) وصلت المحالفة المحالفة المحالفة على المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة على المحالفة ومخالفة المحالفة ومخالفة المحالفة ومخالفة المحالفة المحالفة ومخالفة المحالفة المحالفة ومخالفة المحالفة ومخالفة المحالفة المحالفة ومخالفة المحالفة ومخالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة ومخالفة المحالفة المحالفة ومخالفة المحالفة المحالفة المحالفة ومخالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة ومخالفة المحالفة المح

وتقليل مراد بك والجنرال كليبر في الحين ، وه 29 فبريل، وتبدئلا أينت التقدير والاحترام, وكان مراد يك أصخر يكثير من الجنرال الترشيم، وقال لله عندما راء "هذا هو أوسم مسيدي رائيله", وفي اليوم التقلي منافر إلى المصعيد وكان وفيا الأسياده المهدد، ولقضع كل مصعر المعليا، وطرد منها كل عملاء الصدر الاعظم، ما أتاح المسطورة على حشد الجبيش.

وقد استحقت القاهرة للجزاء، وأمر الفائد الدام المدينة بسداد ضرائب قدرها اثنا عشر مابون مساهمة. وكانت شهاون مشينة تركية، ترافقها اربعة فرقاطنت، قد صفلت إلى ميناه الإسكندرية في شهر فيرابر لفق العيش المعيش المن فرنسا، [إلا أنه] تعت مصادرتها وبيع البضائح التي تحطيا، وذلك بعد الانشفاق (cupture) الذي حديث وقع كانت العاصمة موردًا هامًا ليبت العالى، لكنها عانت بشكل عالى، ولم يعد يُرى فيها غير الأنفاض، وكان البؤس شديدًا، وتدهور مظهرها بشكل ظاهر، ولم نعد هي نفس العدية التي مستقبلت فرحة انتصارات مدرية، والتي شاركت الجيش مصادره ولم تعالى على المنابعة التي المتعارات

تفعيفا: بعد انتصباره، اهتم كليبر دون كلل بالعمل على كسب ثقة الحكومة، ولم يهيل شيئا من أهل تدعيم المعتمدة، وكم يهيل شيئا من أجل تدعيم المعتمدة، وكان سلوكه عكس ما كان عليه على كسبت حول الخاهرة موضعة المسخوبة، وكان سلوكه المسخوبة، فكر بمكن من الأن الأن المنطقة المسخوبة، لكنها أصبحت موضعة اعتمامه، مقتمة بأنه لو كان سبد مصر للا بد، فلا يمكن من الأن الأزاعها إلا يقرة جيش إنجليزي عظيم وريما يكون قد توسع كثيرًا في أسلوب للتحصيفات الذي أمر به وبدأه سلقه، وسوف بقشل هذا الجنرال، وقد أدى سلوك الجنرال كليبر المجدولة على الدون على المجارات المجترال، وقد أدى سلوك الجنرال كليبر المجدولة على الدون على المجترال، وقد أدى سلوك الجنرال كليبر المجدولة على الدون على المجترال، وقد أدى سلوك الجنرال كليبر

أما الضباط الذين كانوا وما يزالون بقسكون يفكرة الجلاء، فقد أغفوا مواقفهم، وقام يطرد بعضهم. ولكن بقى المساط الذين كانو كان بقى الصباط الذين كانو كان له ومارس المصدر الأعظم خلال شهرين كالبراء وصارا الفرنسيون من جديد كفارًا غير أمل للثقة، ويُقترض أنهم كانوا يفكرون داننا عي الرحيل. وعلاوة على ذلك، كان في إمكان كلهر الإستدادة من كل الوقت عندما ثنهم إلى تجاوز مسار ذا عاهمة وخيمة، قند قسم على روساء الشيوخ وملكيات المساجد على الوقت عندما تروساء الشيوخ وملكيات المساجد جزمًا من الأعماء الضريبية، وكان لهذا الإجراء شعبية عند الحيين الذي كان يكره كبار المشابخ، وتعرض السادات لرسم بضافي في سناد الضرائب، وكان معروفا عنه حقده الدفين تجاه الفرنسيين، لكنهم أسرفوا في إمانته لنرجة أنهم ضوا مقامه المستدد من نسبه ومولده، وألقي القبض عليه عندما رفض المداد، وتم مسجلة في إمانته لنرجة أنهم ضوا مقامه السادات وتم سجلة في وارتبط والأونفين، وارتبط الشادق بالمسابة تنص سلالة النبي! ... وكان الشخط عانا بين رجيل الفاتون، والطماء والمونفين، وارتبط الشرق بالكملة، وقد كان هذا القصرف بتفارض مع قبلوب نابقون الذي كان ترجيها بالمسادات نفسه، وطلك في النوم المؤمنة تطويف غلير غاليا لتجاهل نثلك الدول من هرصة للانتفاء، واستخدم ما بقسوة. إلى ما السيطة ومخالف بقبود، والامبراطوريات: إ

وسليمان إالعلبي] ولا في حلب، وكان شائا عبره اربعة وعشرون سفة، ونرس في الجليع الأزهر. ومن ثلك الرفت قام باداء المحج مرتبن إلى مكة، وفي بداية عام 1799 قام يزيازة القدس، وكان في هذه المدينة عندما وصل إليها الفارون من هزيمة هليودوليس، والقائمون إليها من جميع الجهات، وقد عقوا كثيراً من عيور الصححراء، وكانوا سلنطين هذه الكفار ويتهمونهم بسوء النية، "رفد نصبوا لهم فخا" كما كانوا يقولون. وكانوا يتضرعون كل يوم في المساجد لانتقام يُرضي نفوس الموضيق وبقوي الكافرين، وكان النعث (Achmet)، وهو أغا من الإنكشارية ولد في حلب، وكان من أكثر الدهلقين، أشاد براس مواطنه وأقعه بامة ثم المسطقاؤه من قبل التي عزة إلى أعا من المشرقة، وإعلان العرب المقسمة ضد المخارع والماكل زعم الأرذان, وبعد النجاح سيرسله إلى عزة إلى أعا من المشرقة، وإعلان العرب القاهرة, رهناك مكث في الجامع الأزهر، ولمرا بمشروعه لأربعه من أصدقك الذين يضمون في المسجد لا يخرجون منه أبنا. وفي الجامع الأزهر، ولمرا بمشروعه لأربع، من أصدقك الذين يضمون في المسجد لا يخرجون منه أبنا. وفي الجامع الأزهر كان سليمان يقتضى الأبام من أصدقك الذين ويخطى العرم بالأيات القرافية التي لها علاقة بمشروعه, وقام بثلاث رحات إلى الهيزة اليوم مطمة السليل، وبنا له أن تنفية خطانه صعب فلمر بالاتباش، وانتهت الأربعون يومًا الني أتبعت وهو معلمه السابق، وكان متعمة في الأمرور المقدمة، واسوء المحظ أنه كان يتعدث في ذلك الوقت عن الحرب

المغتمة، وانها أكثر الأعمال هدارة وضمانًا لطريق الغلاص. وقد أنبطت احاليته الصوفية تعصب سليمان من جديده فعبر المدينة وذهب إلى مسعد الجيزة وبات هذلك وفي اليوم النائي وصل إلى العيناء، ومينما كان كليبر مهجرًا، نبعه إسليمان] في قارب، وحضر عرضًا عسكريًا في جزيرة الروضة، وتم طوده عدة مراك من المجموعة اللتي كمانت تحيط بالجبرال العام، فتبعه إلى مينان الاوريكية، وأراد النخول الى حديقة العقر العام فقم طرده، ومع ذلك تمكن من الدخول إليه، وشرع هيه بالصلاة، وقضي هناك مدة ساعتين في التعبد. وبعد ذلك الوقت، انتهز اللحظة عندما كان كليبر وحده، ورمي بنهيه على ركبتيه، وقدم له عريضة. وفي في أثناء قراءة الجغرال لها، طعله بخنجره أربع طعنات؛ الأولى عبرت القلب، والثانية ضربت بده، وكانت الثالثة في الذراع. والرابعة في الفخذ. وجاء المهندس بروتان (Protam) فجاة وأمسك به القاتل وطعمه مث طخات، وأثقى به على الأرض يجوار جنَّة كلهير. ويدلا من الديرب، بنا سليمان بصلي، واستدار بوجهه إلى الشرق على بعد عشرين قدمًا من المكان من وراء جدار. وكان مساعد الخدمة بيحث عن الجدرال كليبر، ووجده بالفعل جنَّة هامدة. وتم اطلاق النفير، وأسرع الجيش لحمل الصلاح، والدأس والغصب يملأ كل النفوس ونبخل العرشدون الميؤل والحديقة، وقائت أثار الدماء قائد الطباط المناوب إلى المكان الذي يصلي فيه سليمان. واستجربه فأجاب سليمان بهدوء ومكينة، وعرض عليه الخنجر الدامي وننكر له وتذكر مشابط سلاح الغرسان أنه قد شاهده [من فيل] خلال العرض في جزيرة الروضية، لكنه لم يكن متأكلًا من ذلك والم ندرك ما العمل، لكن بروتان الذي لم نكن إصابته ممينة عاد إليه وتعرف عليم وبعد فترة وجيزة اعترف الجاني وذكر اسم شركاته، وتم تقديمهم أملم نجنة عسكرية مكونة من: اللواء رينيه، والعميد روين (Robin)، وقائد القوات البحرية لو روا (Le Roy) والضابط القائد الحام مارتينيه، والفائد العام موران، وقائد لرقة المشاة جوجيه، ورنيس المذفعية فور (Faure)، واللواء برتران، وقائد ثواء الهندسة والمفرض سارتلون (Sarejon) قائمًا بوظيفة المفرى وقد حكم عليه بالإعداء والرفع على الخازوق، أما الدارسون فقد تم قطم رؤوسهم، وأدين الرابع غيابيًا. وحُكم ببراءة الشيخ العجوز الذي تع استجرابه، وعندما سوّل عن الحرب المقتسة، قال إن النبي أمر أبها ضد المشركين، لكن فغ ضبين والمماليك والأنتراك لا يعتبرون في تلك الحال.

هكذا بواسطة خفير متحصب؛ مات وعمره سيعة وأربعون عامًا فقد حيش كبير، وسعارب مشهور، بين جنوده الذين أحيوه، وكانوا على لمشعداد ليلقوا حققهم جميعًا لإنقلام, وفي نفس اليوم، وفي ذات اللحظة، لقي ديزيه مصرعه على بعد الله فرسخ من هذا المكان في معركة مارينجو، وكان حزن الجنود سنتقا.

وكانوا سيصبحون أكثر حزنا لو أنهم توقعوا ماسيعنت عام 1801.

وقد تم نفق كليبر في موكب مهيب في أحد معاقل مزرعة إبراهيم بك. وألفى مهندس الرياضة فورية (Fourier) مرشة له. هل كان الصدر الاعظم وراء هذا الاعتيال ؟ توجد أية أبلة على نلك، قلم يذكر اسعه في تلك القضية، ولكن لم يكن ورقض الاتهام بغضب واستنكار ، وكان الاغوات المشبو هون من أغوات حليه قد خدموا في جيشه ، ولكن لم يكن لهم علاقة به رهل كان يعلم كبار شبوخ القاهرة بوجود سليمان في المجامع الاز هر ؟ وهل استطاع سليمان البقاه في الازهر واحدًا وثلاثين بوماً داخل المسبت، وهو بصمم على القتل، دون أن يعلموا بنلك ؟ وفي أثناء المحاكمة في الازهر واحدًا وثلاثين بوماً داخل المسبت، وهو بصمم على القتل، دون أن يعلموا بنلك ؟ وفي أثناء المحاكمة وعندما أراد المقرر أن يستجوب أحد العنهمين عن علائمة بالشيوخ، صرح بأن الشيخ الشرقاري لم يكن يعلم شيئاء وأنه يفضل الموت على أن يتهم رجال الدين. فيل كان العلماء على علم بما كان يدير سليمان، وكانوا فد غلوا الأول الذي كان يضمها بوميًا في حرج المسجد؛ فهي التقالية، لكنهم كانوا عطشي للانتقاء، وكانت معاملة الشيخ السادات قد نفصائهم، فأر الورا كباطل كل شيء!

# الفصل الرابع عشر مصر في عهد ميثو

أولاً؛ إمارة المجترل مهور. تشكيل ترابح الوزيطانية عن أوامر المجلس في 17 ويسمر 1799، التحميق على القاقبة المورش. فقلاً؛ هو وحصل هلقة في 890م و 1990م، استخار هذا المبدان في 2 سنتين (1801 ريانة فرارات القصل الأول السواسة القلاء بفي وحصل هلقة في 800م و 1990م، استخار هذا المبدان المبدان المواضقة المتروخ في المستخرك المبدرية بسائية: حدث ورود تفقيل الوارة الالبطونية بقيل المستخر غزو مصر. سائية عمركة الالبطونية بين المستخر المبدان بعض المستخر المبدان المبدا

أولاً: تولى الجنرال مينو قيادة الجيش موقدًا. فقد كان عضوا في الجدية التقديمية، وصوات مع القية النبلاء والمعظورة منذ نلك الوفت في عهد لا موزنتي (A Montagne)، ولجا بلى جيش الجمهورية الفائدية (Veodée)، وخدم فيه كفائد فرقة، وأصيب بجروح خطيرة, ويعد 9 ترميدور رقى إلى ويته قدة عام جيش من النلك، وتم عزله في 179 فاندومير 1795، وتعت معاكمته أمام لجية عسكرية، وصدر المحكم بيراءته وكان يامل في المشاركة في حروب إيطاليا عام 1796، 1797، لكنه لم ويشخط تحقق ريحيته. إلا أنه كان أكثر حظا في عام 1798، في حروب إيطاليا عام 1798، تتوان المتناز في مروب إيطاليا عام 1798، مقدمة رماة الفقط في مور الإستكندية، ورفع بيده عام فرتما على البرع، وجرح وقولي قيادة إقليم رشيد في المتاد حملة المتاقب المتناز الإن على راجح ومرح وقولي قيادة إقليم رشيد في المتاد حملة وماحرف واسعة، شيخا في العمل وإداريا فلهما، بلرعم من أنه كان صافعاً، ولم يتولي قيادة بيشنا إلا في الداخل، وماحرف واسعة، شيخا في العمل وإداريا فلهما، بلرعم من أنه كان صافعاً، ولم يتولي قيادة بيشنا إلا في الداخل، وأمام بدن من الإخرار ورنيه منصب المقاد العام وكان ألقم المجنز الات من بدء، فكن ما الأخير رقيدها بحق، فقد كان القدر منتم عالمة وكان ألقم المجنز الات

ووالد الجنرال ربنيه هي اوزان (Lausonic). في بلدة في (Vaud)، وتعلم ليصبح مهندماً ـ جغرافيًا، فعرف الخرانط جيئاً، وقام بحروب جيوش الشمال ونهر الرابن، واكتبب الصيت كرحل استثبارات معيد لكنه يقتقر إلى صفات الفائد الضرورية؛ فقد كان يعيل إلى الوحدة، عدم التأثير، ورحلا كتومًا لا يكشف عن مكاونه إلا قليلا. ولا يعرف استثارة حماس الرجال والهيمنة عليهم.

وقد وصل خبر وقاة كليبر للى لوروما في أكتوبر، وفكر القصل الأول للحظة في استدعاء مبنو، وربينه، وتكليف لانوس بالقبادة العامة، فقد كان الأقدم من بعدهما, وكان قد بدأ حياته المهنية في البيرينيه الشرقية (Pyréndes-Orientales)، وتعيز في القائم من بعدهما, وكان قد بدأ حياته المهنية في البيرينيه الشرقية حازمة ونشطة، ومقتاماً في أوج العمر, ولكن متى وكيف كان يمكن أن بصل هذا التعين إلى مصر؟ قمع كل حازمة ونشطة، ومقتاماً في أوج العمر, ولكن متي وكيف كان يمكن أن بصل هذا التعين إلى مصر؟ قمع كل تقدير كان هناك مزيد من العمارية أن تغيير النظام الطبيعي عن النقلي عنه, لم يكن لدى القتصل العام في ذلك الحيث فكرة عن غياب كل المسقلات الحربية الذي عرف عن مهنو، والذي كان يعارض التقائية المريش، وكان يبدو واستقلمته. وحون شلك كان الجنود يسخرون من عبد الله مينو الذي يصلي مولياً جهة المترق، والذي كانت المراته والتقامة، وظهرون من عبد الله مينو الذي يصلي مولياً جهة المترق، وقد أبعد الحربة اللؤنسية، منتقبة الوجه، لكن واحدًا من أباء الحربة اللؤنسية، منتقبة الوجه، لكن على بالمعرب ها كل عمار، كل ذلك جعله يستميل تأليد العبش. وقد أبعد إلى فرنما كل سعي المدورة، الذين كان قد قمنى على التحزب، وجمع شمل الحيش.

لم ونم تحصيل خرامة الاثني عشر مليونا التي كان كليس قد فرصها على مدينة القاهرة، وحصالها بدقة, وتم مصادرة شالين منفيذة تركية وحمولانها في ميناه الإسكندرية، والتي لم يكن تم بيمها بعد، وحصال عنها خمسة ملايين للخزينة العامة, ووصل ارتفاع سنوى النيل أعلى من السنوات الأخرى، وكان الجمساد أكثر وفرة فيمناء والعساهات أكثر أهمية، وتحسن تعصيلها. وقضى استيف (Estava)، مدير الشفون المالية، وهو شاب شيد المحماس، على الكلير من التهلوزات، وصمح الإدارة الملتوية للأقباط وازدادت ضرائب السويس أكثر هذا العام بوصول كميك كبيرة اليها من البن والهضائع من الجزيرة العربية، وسناة القائلة الكبيرة من أفريقها عن خمسة عشر ألف جمل لك لسيوط. وكانت مصادر الدخل أكثر إنتادية، وقد شعرت الإدارة بهذا غشر ألف جمل مهالي هشخه إلى جمارك لسيوط. وكانت مصادر الدخل أكثر إنتادية، وقد شعرت الإدارة بهذا المستشابات الرخاء، وتم سداد جميع حسابات العيش، ونزويده بعلابس أنيقة، ونحسين تقذيف. وتم تزويد المستشابات والمحاجر المستية بكل ما تحتابه. وثم تجهيز سلاح الغروسية والمنفعية حيزا، وحصلت المنفعية على منة قطعة احتياجات العيش طواحين الهواء، ومخترن الهارود، ومصابع الأفيشة، ومزسمات أحرى كان يديرها كونتيه (Come)، وقد تعلم المسكل بصبح كلمات من اللغة الغرنسية، وتعلم الغرنسيون كالمات عربية، وكثير منهم كانوا بتكثير نه مطريقة تقهم. وحصل ميدو على لغة الشيوغ اكثر من ملغه، فقد كان مرينا من الإهائة التي تعرض لها الساحات, وفي أنشاء خريف عام 1800، جنعت على الشاطئ بين لو غير والبرلس سفينة حربية تركية عليها أربعة وثمانون مدفقاء وفرقاطة، وجنعت اليننا حراقة (مركب حربي) الهلوية، وتم إلقائة طواقهها، مما أثاح عنذا كبير من الأسرى، ونتج عن ذلك الحصول على عدد كبير من المدافع، وكمهات كبيرة من الخشب، وثم تبدلل الأسرى، مع اليقي العلى.

وصل إلى مصر العقيد داماس (Damas)، مساعد الجنرال كليبر، والذي كان قد أرسله إلى فرنسا ليوضح سيلنة وتقانيه أمام القنصل، ورجح إلى مصر بغير انتصار مازنغو (Marcngo) وحالة رخاء الجمهورية. واقيم في القاهرة احتفال تأبين فاتح مصر العليا (بيزيه) الذي توفى في مبدان القتال في إيطاليا، في نفس بوم ونفس الساعة التي قال فيها كليبر في مصر بخنجر قائل حقير.

رقام هوا: بيتشكيل جمعية، وشونوا مسرحًا في القاهرة، وواطف الشيوخ والعاماء على حضور العروض، وبد أنهم معجبون بها, وكفت ستصل فرقة من المعطلين لأداء الأوبرا وظبائهه، فقد كان مهمًا كل ما يبخل السرور على جهش فرنسي بعهد عن وطفه.

وكانت الانصبالات مستمرة في هذه السنة مع فرنسا، وتكان الحفائب تصل مصر كل شهر تقريباً, وقد منحت الشكرمة جوانز إلى صلاك السغر الشاع هناك معتدلاً، الشكرمة جوانز إلى صلاك السغر السلع هناك معتدلاً، فاغتنز بين جهنل الشرق حيننذ الإحساس بالالقة والارتباط بالحكومة والجمهروية، ويروح السجد والستعادة، والذي للعش كل الشعب الغرنسي. وعند سماع أحداث مارنغو (Marengo)، وهوهزائنين (Hobenlinden)، ومينشهو المساس المن يشعر إلا مخافة أن يكون في العرضرة، وكان بأمل بعماس في وصول جهش فهيذا إلجيش المساس في وصول جهش المسارة مع الجهوش الأخرى.

لمُفَوَّة فَامِ المعيد سير منيدني سعيت، الوزير المغوض الصلحت الجلالة العريطانية قبل الولف العالمي العاملي. بابرسال انفاقية العربيش إلى لندن عن طريق الجنوال دوجانس الذي كان نفس الضابط الذي حال مجل العسيد العلازم فيليو (Phélippeaux) في عكاء وكان على نداية بفوة دروح ووضع الجهوش الفرنسية والتركية, ووصل إدوجانس] الجي لندن خلال شهر سارس، واندهش بشعة من المفاهيم الخاطنة التي أضابات حكومته، ولم يكن للحكومة أن تقلل من رأي والمعلومات المني عرضها هنابط معتاز على تلك الدرجة، قاشا من الأماكن ذاتها. إذن خالت رسالة الجنرال كليس كانه؟ فهل كنت خديمة حرب؟ ولكر ما الهدف؟ وكيف فهمه؟ وبعد نعكير قليل لم ينجو دوجانس صمعوبة في فقد عندة فذه الخدعة؟ واعتمد كليين أن نابنيون قد ضاع، وبدا من المستحيل له ان ينجو مؤتى استخدار الله ان ينجو وكان الموقعة الله ورئيسا بو سيلة الاستسلام وكان الهدف موانسا بو سيلة الاستسلام وكان الهدف من اللهرفيك العلية بالادعاءات الكانفية هو نهيئة حكومته وكبرير هذا اللوهم، وكان دوجلاس قد قد قد حصدار المعربش، ومدي أن تحدث مع ميزيه في مخيم الصدر الأعظم، وكان على درنهة كاملة بالمواصرات اللهي تعرق معه أنهان من المعلومات اللهرفيك، وكان من السهل عليه أن وكلت على المعلومات اللهرفيك، من المعلومات اللهرفيك كان معه أنهان من المعلومات اللهرفيك كان معه أنهان المعلومات اللهرفيك، وكان كل تجدف المعلومات المواددة في هذه الرسالة كلك كين ما المعلومات الواردة في هذه الرسالة كلك كيناء ما المعلومات الواردة في هذه الرسالة كلفت بالمعلومات الواردة في هذه الرسالة كلفت خاطئة، وأنه كان بالملا أن المجيش الترسي غربي كين المسلد الأعظم، وأنه كان بالملا أن المجيش الترسي غربية كانت خاطئة، وأنه كان بالملا أن المجيش الترسي غربية كيس المستر الأعظم، وأنه كان بالملا أن المجيش الترسي غربية المستر المنافعة المؤلمة الإسلامة عليات خاطئة، وأنه كان بالملا أن المجيش الترسي عديش المستر الأعظم، وأنه كان بالملا أن المجيش الترسي عربية كويش المستر الإعظم المنافعة وأنه كان بالملا أن المجيش الترسي غربية كويش المستر الإعظم المنافعة المنافعة وأنه كان بالملا أن المجيش الترسية كويش المستر الإعظم المنافعة المنافعة المنافعة وأنه كان بالملا أن المهربة الإساسة الإعلام المنافعة الإساسة المنافعة المنافعة الإساسة المنافعة المنافعة

وتوقع العميد دوجلاس ما حدث فعلا، فقلاز

"بمجرد أن عرفت الأوامر للتي نقاها الأميرال كيث من المهتران لفرنسي بقه سيهاهم هيئ المستر الاعظم ويقضى عليه ويطارته في ما وزاء المسحرات عرفت أن الفرنسيين كه أصبحوا فيوم في مصر أفرى من أي وقت معنى. وثقن ربعا أن السور سهنتي سميت، والذي كان فه تظير على الجنرال كليس، كان سيزيل الشقاق بين الجيشيون، وفي حقّه فعظة يعكن أبقاة كل شيء".

وأرسلت الوزارة بسرعة أوامر التي الجنزال كيث في البحر المترسط لتبلغه أنها صدقت على القافية العريش، وتقول له بأن يسهل مرور الجيش الفرنسي. وقد تلقى هذا الخير تطومات جنبذة يوم 17 أمريل في مرسى أيفورض (\_ivoume\_)، وأرسل على القور إلى سير سيبني مميث فرقاطة وصلت إلى فيرجن في بداية شهر يونيو.

وقد استمر الأميرال كيث بفسئويه من سوء النوايا، على الرغم من أن حكومته قد اعترضت على اتفاقية العربين، فطاب مع ذلك إما يلي]: (1) أن يستملم الدينرال كليس والمبش كاسري شعبية. (2) لا يضغي أن يصملا إلى فرنسا في الوقت نفسه. (3) ألا يضغوا معهم بخسائع. وقد كان هذا البند الأولى عكس انفاقية العريش تماما، فإن كليس كان الديه رغبة منسهفة في العودة الى فرنسا، فلم يكن هو الرجل الذي يود العودة إليها مبيئاً وقد حُمَّدُ من تقريم وكان المبادئة على العربية على المبادئة التولى على المعركة التي كان يقد الإعداد الها، وكان كان هذا الرجاء هو الذي دفع كابير الثوقع. وكان الشرط الثالث يضفي خيانة؛ وذلك بحجة التولية كان تتفاقة كان تصدق بعضائم وذلك بحجة المبادئة وقت يربده في سواحل جبل الزلاقة كان تصدق بعض تعادة، في سواحل جبل

طارق وماهون (Mahon). ولف كانت جنوه (Genes) معاصرة بالفعل برآ وبحراء وتجمع جيش انجليزي في ماهون، وكان بيت (Pin) يامل في الاستيلاء على طولون وانثناء فائديه (Vendée) في بروفانس. لذلك كان من المصروري بالنسبة لخطط المتحلليين تأخير وصول جيش الشرق إلى هرنسا حسب رغيتهم، فإذا ركب البحر في يونيو 1800ء فسيقتاق بين ميناء وأخر، ويكون وصوله إلى فرنسا بعد مارينخو.

وكم يقدم سيدني سميت، والذي يعرف الأوضاع، أي اعترائض من الأميرال (الذي هو طابع له). وكذب إلى كليبر، في 19 بونيو، أيطان له هذه الأخبار الطبية، ويطلب مده أن يلنذ بغير فيه أو شرط القافية العربش، أو القافة أهر يقوم علي ذات الأسعر، وحين وحسلت الرسالة إلى القاهرة كان كليبر قد ملت. وأجاب مينو إلى سيمنني سميت ياسلوب يقضى على كل الأسال، وأعلن له وكلازه أن لغة القياد: المائمة قد تغيرت، وأن وقت النسائس قد التهي من الأن فصاعفا، ولا يمكن اغتراع مصر من فرضنا إلا مجيوش منضيطة، وكثيرة ومكونة قرات أوروبية. وكال

" الإكان هناك تفاوعت وتوفيع الاستدام ديلوساسي. فين الضروري على الوزواء العكافين من كلا الهائيين في يكونوا مؤرفين بصملامهات من حكومتهم. أما هو، سيدي سيدني سيدن، كوزير مؤومن فإنه قد ممالاحهام، ولى الجنري مينو نفسه لهين لديه مسلاميات، وأن السمر الأعظام له المحق وحده - لمكانته - على التفارض وللتوفيع على اتفاق ديلومشمي. ومن الضروري إذن أن تكتب الحكومة الانجليزية في القصل الأول في بارس، وإذا كان هناك مسألة استسلام في اشترابط جرس، فهيمة فيل كل شيء هزيمة العيش، وهو ما يفتقه أنه أمر من العسورية بمكان".

وأنهت هذه الدرقية مفارضنات الفاقية العربق الذي بدأت في شهر الكتوبر من العام الدائق (1799)، وفقدت المحكومة الانجليزية هرصمة همائية، وأساءت إلى شخصيتها الاعتبارية كما هو الدال بالنظر إلمي سلوكها، سواء إذا اقتصرنا على الشروط المجددة في خطاب الأميرال كيث بتاريخ 8 بقابر، أو إذا فحصنا التفسيرات للذي إذالي بها الوزراء في البرلمان، فإن سوء المنوايا واضح، ولا يمكن الدقاع عن مجلس الوزراء من وجهة فظر الدياسة والشرف والامائة.

الثاقاب بقي الجنرال فوبو ها (Vautois) حاكمًا لمطلقة مع حامية من أربعة الاف رجل، ومؤن شخصة وخاصة من الفحى وكان ينقطر من فرنسا موكيًا من ثمانية آلاف رجل كفوا ضروريين لاستكمال حاميته لتصل إلى الثي عشر الف رجل. وكانت الاتصالات مع فرنسا حرة في أثناء أشهر يونيو وأعسطس وجزء من سبتمبر عام 1798، بحيث كان ممكنا وصول التعزيزات، ولكن لم يتم ارسال شيء. وفي شهر أعسطس رسا المعيد فيتنيف (Villeneuve) في القبناء مع مفينة عليها مدفع عبار 80 وفر فلطنين وقد وصل عدد طواقم هذه السعن إلى الف والربعمنة رجل، وكان هذا التعزيز تمينا الثناية، صير فع عدد الحامية إلى خمسة الاف واربعمنة رحل.

وقد كان ملك نابولى يستحد للحرب، وأرسل أوامر لإنارة سكان مالطة، وأرسل لهم الأسلحة والصباط والعالى. وفي بداية شهر نوفعدر قام الأوام بحري المبرنة في، المراكز دي نبزا (Niza)، محصل الجزيرة مع أربع سفن من وطعه، ورأى الجعر الدفويره عندت أن من العقامية فركزة قواته في العديدة والشخلي عن بقية الجزيرة لمن وطعه، ورأى الجعر الدفويره عندا القرار. وكان المستحد العام بروو (Brousrd)، وهو ضايط ذو مكانة متبوزة، يريد البقاء مسيطرًا على هذا القرار، وكان بعثقد أنه لا يزال معكانا إفرام السكان وفرع أسلمتهم. وعلى متبوزة، يريد البقاء مسيطرًا على هذه الجزيرة، وكان بعثقد أنه لا يزال معكانا إفرام السكان وفرع أسلمتهم. وعلى أي حداث، في 16 نوفسير (1799)، فإن الأمهر ال نبلسون الذي كان قد أيحر أمام المدينة، أنفر العامية بالثمانيه، ورد عليه فوبوه بالزدراء، وكان فد نقلص من المعديد من المدافع عديمة الفائدة، وغادر المدينة (1000) (عشرة

وبعد يوم 19 يتأير 1799 اعتقد العنصر مون أنهم منتظمون لدرجة مفلجة المدينة، لكنهم فشاوا, وفي يوم 16 فيراير، قاموا بمحاولة أخرى فشلت أيضاً. وفي أشاه نقك اللجاء تلفت الجانية بعض الدن من فرنسا، من بينها الموقاطة لابوديز (La Boudeuse) القاصة من سواحل بروفانس، وفي 5 سوتمبر، قابل المركز دي نيزا (Niza) في قامة ماديل (Manoel) الجنزال فريومه، واكتم بنضم الحادية على الدفاع عن المعقل حتى المعقل حتى المعقل حتى المعقل حتى المعقل حتى المعقل حتى

وازدانت نمّة العلمية من جديد عندما وصل خير نورة برومير، وتستور العام الثامن، والأحداث السعيدة، وبعد ذلك نصمنت الأوضاع الدلظية في الهمهورية.

وقد أبحر العميد البحري بيريه (Perrée) من طولون في غيراير 1800، واستقل المنطقة البينينزية ( بمل (Gineirusz) وعليها منطع عيان 74، وكانت فوقته تتكون من مركب حربي لقل المتاح، وحراقتين محملتين بالمعيشة، ووصل إلى مسترى ماشلة وطارد فرقاطة تنجليزية. وكان ذلك من المخطأ، فقد القلى مع الأميرال نيلسون، وبعد معركة كانت من أكثر [المعارك] عنائا، قتل هذا الععبد الشجاع، وتم الاستيلاء على سطينته.

ورغم أن عند سكان المدينة النفضن إلى تسعة الإف نسمة، فقد طرد الحاكم منها ثلاثة ألاق أبضاً. ولم يوافئ البيتر الى الانجليزي جراهام (Graham) على استغيالهم، وبقى هزلاء البؤساء ثلاثة أيلم على الزلاقة بموتون جرغا، وتم طردهم من كلا للجانبين. وقد أثرت حالتهم في الفرنسيين، وأغنت المهندس فويره (Vaubois) اللمنفة بعيد فقتح لهم أبواب العديقة. وفي شناه عام 1800، وصلت سعن مفتقة أناحت الإستمرار في النقاع، وتماكل متوقفا عدم إمكانية إلحالة المداوة وفي المتراث (Decrès) القيادة المداوة المعربية المجربية وبكريس (Decrès) القيادة وخرج؛ فقد فوجع في النهار، وصمد في والحدة من أكثر المعارك اليمورية المجيدة، لكنه سلم حين هاجملة سفيدنا خط الجاؤية إلى المداوك المجربة المجيدة، لكنه سلم حين هاجملة سفيدنا خط الجاؤية المجاورة المجاؤية المجاورة المجاؤية المجاؤية المجاؤية المجاؤية المجاؤية المجاؤية من الوصول إلى طولون.

وأخيرًا في 5 سيتمبر 1800، وبعد عامين من التحسار، كانت العخازن فارغة نعامًا، واستعلم الجنرال فوبود، وغادر العوقع مع أمجاد الحرب، ولم يقع لمبر الجاسية، وانقلت إلى طولون فر

ولو كان قد تم إرسال جزء من التحزيزات الني طلبها نالبليون عند مغادرته مالطة، وهو ما كان من السهل خلال الانسهر الثلاثة الأولى من الاحتلال، لكان نورود قد بقى سينا المجزيرة بالكملها، ولكان قد حصل هناك من قبل على العديد من الموارد للمعيشة، فجعل التموين ممكلاً, لكن حكومة الإدارة لم تهنيه، وضناعت الفرصة على الهمهورية لضمان هذا القتح الهاب

وبمجرد أن وصل للى لننن استسلام جزيرة مالطة، فإن الجنرال كيث، والذي كان يحوم في البحر العنوسط: تلفى الأمر بالزال حيث الجنرال أبير كرومبي فيها. ولستقر فيها الجيش وجد خصصة أو ستمنة من سكان مالطة، ورجل في ديسمبر إلى ميناء ماكري، وخيم لمدة شهرين على سلط لمها الصغرى، ورجل منها لبده جعلته على مصر

رابطة في شهري أغسطس وسبتمبر كان المبيعرث الفرنسي أوثر (Ouo) قد تفاوسن في لادن على الهدنة البحرية، والتي كان يمكن أن تكون مفيدة المالطة والمحسر ا إرذلك على أن] ست فرقاطات قديمة صنعت في فيديا، هي أملال وارسع من القرقاطات القرنسية، سوف تحمل إلى مصر أربعة ألاف وشائمة مجدد، وخمسة عشر ألف بندقية، وقدائف ونخائز حربية، وكل ما قد تحتاجه المستحرة، وقد كان هدم الفرقاطات نضمه مفيزا التحسينات الإسكندرية، لكن الحكومة الانجليزية التي تخلت في الشدائد عن حليقتها النمساء رفضت عند هذه الهشفة، ووجد الاستراطور نضمه مجبرا المحسول على تمديد الهشة خمسة وأربعين يومًا، على أن يملم القرنسيين أولم (Dim)، وفييسدورج (Philipsburg)، والجرائشاتك (Ingoistati).

وكانت روميا لا تريد ولا تستطيع أن نفعل شيئا صد جيش الشرق، لمكنها كانت تثقل على عقول الجيش كخامة تثير الخوف. وكانت الأغيلة تنظر دانمًا وصول جيش روسى من البعر الأمود للوغدم احتياطيًا فناصة الأنراف. ولكن الهلائات الجنوبة التي قامت بين الاميراطور بولس والقصف الأول فضمت طي تلك الشيع، و أحتثت تأثيرًا معنويًا جيئاً. ومنذ ذلك الحين، نجح القصل الأول في 16 ديسمبر 1800 في عقد التحالف الرباعي بين روسية والسويد، والشماراته، وبروسها.

ومنذ نهاية فيرابر 1801، بدأ الفتال بين القدائف الرباعي والخائرا، وذهبت عمارة من فعانية عشر سهيئة حربية انجليزية إلى بحر البقطيق، ولمي خلال شهري مارس وأبريل كان يُرجى أن نضيطر عمارة ثلاية من قوة موازية إلى دعم العمارة الأولى ضند العمارات الروسية والسوينية والدائيركية، والتي كان عندها لربيين أو خمسين من منن الخطر وكذا تشرقع رحيل سرب العمارة الثانية ليحرية السطول بريست، وقوتها الشين وأربعين من معن الخط وعشر هو فلطفت وكان هذا [السرب] الأحير قد يهدد إيراندا، ولكن في الواقع تم ترحيله المام مرسى الإسكندرية، وقام بإذال عشرين ألف مجند، ولكن يوم 24 مارس 1801 قتل الامير اطور يولس (Paul)، وتم حل التصالف الرباعي، ولم يذهب الأسطول الإسجليزي الثاني إلى بحر البلطيق، ولم يُقر أن إيدار العمارة يريست ممكار

وكانت معركة مارينغو قد تركت الجيش الانجليزي والذي كل بهدف العمل في بروفانس، يصكر في ماهون، دون عمل وكان يُخشى ارساله إلى مصر. ولكي ينتهه عن ذلك، فرر القصل الأول إعان العرب على المرتب المرتب على المرتب على المرتب المرتب المرتب على الاسباني من خمسة عشر أقف إلى عشرين الفف رجل سوف يجتاز جبال الميرينية (Pyricoes)، ويخدم كساحه مع المبيش الإسباني الذي ميزحف تلارتفال. وكان رد الفعل قد وصل على المورينية ولارتبية في المورينية في المورينية في المورينية في المورينية في المورينية المورينية المورينية وكان مطلوبا من الانجليز المحافظ على قوة كبيرة في الميونية، وهو في البداية بوخر نحركف أبير كرومي، ومن ثم يؤثر على عدد قوقه، ودخل إسبانيا المهترال فلاد المورين في 23 يونيو 1801، ولم

والذهاب إلى مصر، مواه سافرت الدفن من مواحل بروفانس (Provence)، أو عن مواحل البحر الأريتيكي، فإنها كانت معرضة للبحرية التي كان العفو قد أعدها بين جزيرة مارتهو (Maretimo) ورأس الرجاء المسالح، أو في مالطة، بين مالطة وإقريتيا، أو إلى كورفو، بين كررفو وأوترانتو (Orrante) عند مصحب البحر الأدريتيكي. وقد حدد القنصل الأول السير في شبه جزيرة أوترانتو نحت قبادة الجزرال سولت (South) جيش احتلال من خمسة عشر المف رجل، واستولى فيها يصفة خاصة على مواني بريئتيزي (Simidia) وأوترانتو، وتارانتو (Tarente), وقد شهد البجزال بطازيات قوية لحماية الرسو في تارانتو بحيث تستطيع عمارة غربية إن تكون في أمان ضد سرب عدر يقوفها. ومن سواحل ذارانتو إلى سواحل مصر لا يوجد سوى ترعة غربية التي عاصدة واحدة من الرياح لعبورها، وتصف السرايا للعزقة التي شكلت من فصائل راحة جنود أربعة عشر

مشاة، ومعهدة المواج من الفرسان الذي تشكل حيش الشرق، كانت نبتل جرءًا من جيش الاهتلال. وفي أبريل. 1801 استولى الجنرال سولت على شهه جزيرة أوترانتر نقيبية لميند في معاهدة السلام الدبرمة في فلورسما مع ملك نابولى في 23 فبراير من نصل العالم.

وكانت صحادثات البياب العالى جارية في أثناء الأشهر السنة الأخيرة من عام 1800. وقد دارت هذه المدادثات بواسطة مير روفين (Ruffin)، والذي كان لا يزال محبورًا في الفسطنطينية. وبواسطة وزراه من بروسها وإسبانيا. كان البياب العالى منز عبيًا من الفسائر التي عاتى منها في سوريا وفي أبو قبر ودمياط والخيرًا في مصر الجديدة (هليوبوليس). وكان أكثر اضطرابًا بسبب المصيعة التي شهد نشائها بين بلاط سان بطرسيرج ويارس، واعطى المبياب العالى وعودًا أكثر إيجابية بانه لن بينل أبي جهد شد مصر، وذلك احترابًا لشعافه مع مساعدة لم من بول أوروبا، ويبقى مهنمًا بؤواته الفاصة، وقد كان السلطان سايم دائمًا مؤينًا افرنسا، وسلم زمام أمره أكثر من أبي وقت مضى بالى المعليف الوحية الدخلص بين الاسيحيين. وكان من المعقوم أن الخلافات الذي أمره أشه من مصر سنتزاح عند السلام العام. وقد أدرك السرةي أن فرنسا كذت تريد محاربة الانجليز في الشرق، وليس العام. وقد أدرك السرةي أن فرنسا كفت تريد محاربة الانجليز في الشرق،

خاصة؛ وخلال الأشهر الثائلة من برنيو ويوثيو ونوفمبر، وشناه 1801، تم إرسال عند كبير من الحراقات والمراكب والمدن المراقات والمراكب والسن المراقات المراكب والسن المراقات المراكب والسن المراقات المراكب والمراكب والمراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب والمراكب المراكب المرا

وكانت لجيسين (Egyprienne) في قلطة من طراز جديد مزودة بدفعية 24 عبل، وكانت نفوق الترقاطات الانطوارية، وكانت نفوق الترقاطات الانطوارية، وكانت نفوق الترقاطات الانطوارية، وكانت نفوة المجتدة، وكانت نفوة المجتدة، وكانت فكرة ناجحة، فقضا الأمريكان منذ القدم بنجاح كبير، وهي تصنيع نوع أفضل من الفرقاطات الانطوارية الحالية. ولم تراصل فرنسا على ذلك الأسلوب، وهذا خطأ, وقد كان التذرع بأن هذا الغرع من السفن يستيلك نفس قطع الخشب استونة منظم عبر 74، وأن الصواري تصل إلى نفس الارتفاع، وأن هذه الفرقاطات ليست مستكرة التوازن بما فيه الكانجة، ولكن من الصمتح لن الم تريد لن يكون لنبها بعرية بعب لن تمنع سفها قرة أكبر من سفن العدو عندما يكون هذا القدر تعدد نه عامة 5

وقد أبحرث الفرقاطنان الإفريقية (L'Miratume)، والرجنيرية (نتخائر وفركتهما عاصفة من الرياح واستعلات يوم 13 يناير (1801 وتحملان أيضنا سبعمنة حضي، وبييدًا وضفائر وفركتهما عاصفة من الرياح واستعلات "الرجنيرية" من الرياح ورست في ميناء الإسكندرية. وفي أول مارس قبلت عمارة الإنجيرال كيث وأبحرت موققا معياه وهاجمت فرقطة البطيرية "الإفريقية" في مضيق جيل طارق، وكان هناك ثلاثمنة بين تقبل وجريح، واستطعت ولم تحدث أية خسائر في السفينة الإمطيزية لأن القبطان المورسي أمر رجال المنفعية بإشلاق الشار وإنزال الأشرعة، فقد كل قنانقه, وهذا الأسلوب السيء بإطلاق الذار وإزالة صواري المركب كان معتمنا لدى العنيد من حياة الإمرائية

وكان الجنزال جانفوم يعرف ضواهي مصر جيئا، وأبحر من يريمك يوم 23 يغلير 1801، مع سبع سفن وثلاث فرقاطات من أفضل سانرات العمارة، وكان من المفترض النوجه صوب سان. يومينغو وأبحر المحافظ الهجري ليسكاليه (Lescallier) مع نساء وأطفال من المستعمري، وكذلك رجال ملونين واللواء البحري كالدير (Calder) الذي فرميل ليلجق به، اتبجه إلى مثار (Madére) وتينيزيف (Ténériffe)، وجاب كل جزر الهند الغربية، ولم يعد إلى نهر النميز إلا في نهاية الربيع. واستولى جانتوم يوم 20 يناير على الحراقة لانستنهار (l'Incendiaire))، وعليها مدفع عبار 28 واشتبكت واحدة من فرقاطاته لابر افور (La Bravoure) في معركة حامية مع قرقاطة بريطانية أقرى منها، ونجت بشرف ودخل إجانتوم؛ المضوق يوم 5 قبراير، ولو كان قد استمر في طريقه، لكان من 15 إلى 20 إيناير؛ في الإسكندرية، حيث لم يكن هناك سوى النفين من السفن الهجرية، وكان بمكن إنزال خمسة الاف جندي كان يعملهم وفي 10 فيرابر استرلي على مركب الجليزي كان الأميرال كيث أرسله إلى نندن من ساحل ماكر ي (Macci) و عليه أربعة عشر مدفعًا. وعلم هكذا جيدًا أن هذا الأميرال كان في الخليج مع تسع سقن ترافق قلفة من منة وخمسين شراعًا. ويوم ﴿ فيرابر طَّارِد الفرقاطة الانجليزية لي سيكسيه (¿eː Succès) و عليها أربعون مدفعًا، واستولى عليها تخذ مستوى رأس الرجاء الصدالح. وقد قدم له بحارة هذه الفرقاطة نفس الأخبار والريكن هناك ما يمنعه من الوصول إلى الإسكندرية، لأن خليج ماكري يقع على بعد مانتي فرسخ من هذا العيناء، لكن معنوبات عميد البحرية الفرنسي كانت قد أنهكت في المائحة من يريست إلى المضيق وقد اعتكد في قرارة نضبه بأن سفه معاجة إلى إصلاحات، وأبعر إلى طولون، ورسا هذك في 20 فيرابر، وبالثالي فقد فشل في مهمته. ولم تكن الإصلاحات إلا ذريعة، فكان يمكن إصلاحها في البحر دون أن يتحول عن طريقه

كان منقط القنصل الأول شدوية، وأبدر الأميرال من جديد من طولون في 19 مارس، ولكن كان حدياع أربعة وأربعين بوما قد أعطى الأميرال وأرنس (Warens) الوقت لجمع سرب صغير في مضيق جبل طارق، والدخول إلى الهجر الدتوسط, وتقابل السربان يوم 26 على بعد عشرة فراسخ شرق سردينها، وناور الأميرال جلنترم بمهارة وأخطأ في الطريق، واختفى أمام مناضه. وعند العمر، عندما لم يعد والريس برى الأسطول الغرنسي، فاعتقد أنه عرب وفي الطريق إلى مصر؛ فصمم فورًا على اللحاق بالأميرال كيث، واضطر جانترم للتوجه إلى مواحل موريا والتعرف على جيل الكرمل (Carmel)، وإنزال خمسة الآت رجل كانوا معه في دساطه لكنه فعل عكس ذلك؛ حيث علد الراط الذن

وقد استحق اللوم على تصرفه، وظفى التطويف بمحلولة جديدة. ولقى الأمر بابزش الإعلامات التي يحملها إلى نحياط أو إلى الهاريغون، وتحمل شهرين من المواد الفنظنية، وبعض القرب والعدافع وقذانف الهاؤن لإقامة بطاريات سلحلية في هذا المكان، وكان معه ثلاثة ملايين قرنك إشراء الحيول والجمال. وقد فشل المرة الثالمة في تحقيق هذفه، واتخذ قراره بأن بذهب إلى الهارينون، لمكن لم يكن معه مرشد يعرف هذا العيناء، وافترب من درنه (Dene) في 8 يونيو ليحصل على مرشد، ولم يستطع الإبحار منها.

عندن أبحر جانتوم إلى كانديا، وقابل الدغينة الإنجليزية سويفتاور (Smiftenee) وعليها الماقون منفقا، وكانت واحدة من أكبر سفن البحرية الانجليزية، ولسنولي عليها بعد معركة استشوت ساعتين. وفي 4 بوابو لمغذ حراقة كانت قد وصلت من لمدن مع لوامر الأميرال كيث، واستولى على ثماني سفن نقل جاءت أبعضا من نهر التابعز محملة [...]<sup>(1)</sup>، واحفل في الإسكندرية برقياته ويعشن ضباط السفيفة من أهل اللغة على الحراقة هوليوليس (Helliopolls) التمي فصلها عن صريقه في 7 يونيو. وفرخا بالنصر ألقي مرساء في طولون يوم 22 بوليو.

وتعتبر هذه الجولة من أبرع الهولات العربية، فقد أصابت الحدو بغسائر صنعته لكن الأميرال لم يحقق 
مدفه الذكان يمكنه أن يحققه بعزيد من الحسم في كل مرة، وأن ينقذ مصر في كل مرة. فقي المرة الأولى كان قد 
وصل البي الإسكندرية من 15 إلي 25 فبراير الن التوقاطة لاريجينيره (Regener على التي عبرت مضيق 
جبل طارق في 13 فبراير، قد وصلت إلى هناك في أول مارس، لكن الأميرال جائلوم كان قد عبر المحنيق في 5 
هرفير قبل سبعة أنيام, وبعد وصول تعزيزات من ثمانية ألاف رجل، كان الجنرال فريان (Reino) يمكن أن يحول 
دون الإنزال في فيو قبير في 8 صارس. وفي الموة المثانية ألاف تدوسل إلى دهياط من [...] الى [...]؛ حيث تم 
المتلال القاهرة والإسكندرية، وفي الموة الثالثة كان يمكن أن يصل في يونيو لأن الفرقاطة طيوبوليس، والتي 
الرسطها في 7 ورثيو على مرأى من سواحل أفريقيا، قد القت مرساها بوم [...] في المهنا، وافذاك كان القائد العام 
ومثنونسون (Huckinson) بالقوب من الجيزة، ولم يكن الجدر ال كون (Coop) لديه في مصنكر الرومان سوي

<sup>( )</sup> ثلاث كامات غير مقرو متبخط هم تابليون.

أتربعة الاف أو حصمة الاف رجل، وكان بين الجيئر الانجليري العديد من المرصى، ولم يكن الاحتياطي قد وصل مدر

سافتماً؛ بعد معركة مارينغو (Marengo) أخنت الحكومة البريطانية من جملات فيرول (Fernol) وفادش 
(Cadra) القوات الذي خصيصية انصباعدة الجنرال ميلاس (Motax) وأعربت عن أملها في حرق الترسالتين 
والاستيلاء على المعارفين اللتين كاننا بالمعرفا، والاحتفاظ بقلاش وفي شهر أعسطس عام 1800 ام إنزال عيش 
من التني عشر أنف رجل نحت تجادة مبير جيمس بوائنسي (Pulnency)، وهليم فيرول (Ferol) وفشل. وأبحر من 
جديد ورسا في شهر مينمبر في جعل طارق، حيث انضم إلى الجيش الذي جاء من ماهون. وتولى السير وافل 
أبير كرومبي (الموقف المنتخال وجمع الكلير من القوات في الإيليس وفي بداية شهر اكتوبر، تعلى انجنرال 
لدى الإسبان الوقت للاستخال وجمع الكلير من القوات في الإيليس وفي بداية شهر اكتوبر، تعلى انجنرال 
أبير كرومبي عن الهجوم على قامش، وأفلت الجنرال كيث إلى ليفرزنو (Livoorne) الإنزال الجيش الذي معه، لكنه 
حين وصل العرفا علم أن الهينة قد تم تعنيدها بين الجيشين القرنسي والفسماري في ايطانها وفق الفاقات 
كاستيجليون (Cassiglione)، ووجد نفعه عندة في موقف حرج، حيث كانت الهوات الدكسة في الفاقات تعلى المهون .

كان كان شيء يقيي بنن المدار مستم توقيعه في لونقيل (Luméville) بين قرنسا والقصداء وأحسحت الاتصالات الومية أكثر ودية بين مجلس وزراء باريس وسان بطرسبرج. وجرت إشاعات بأن الاتصالات بين بواس الأول والقضل الأول هدفها دفع زحف جيش تصغه فرنسي ونصغه روسي إلى بحر قروين على السند. ولم تكن المغاوضات التي تقايمت إلى القصطنطينية لا يمكن أن تكون سرية للغابة، حتى يضرب منها شيء ما. ولا يمكن أن يكون هناك شك حول ازدهار الجيش الفرنسي في مصره وأن شخصية الجنرال مبنو لم تكون هناك أي لحل في يكون هناك شك حول ازدهار الجيش الفرنسي في مصره وأن شخصية الجنرال مبنو لم تكوك هناك أي لحل في مصر، لكن فوة فرنسا والعلاقة المعهدة مع روسيا جماتها تعشى العديد من المخاطر التي كانت تريد تجنيها. ومع ذلك إذا توطدت الهيئة الغرنسية في مصر فإن الوزارة الانجليزية التي كانت قد اعكرضت على تنفيذ الفاقية العربيش موف تهد أنها منتصل مستولية جسيمة للغابة. وقد كان دونداس (Jundas) الذي كان الأكثر معارضة التستويق على انتفاق المورش، هو من غير عن رأيه بقوة شدية النوفيف جيش الجنوال أبير كروميي، العاملان في ملحظة، إلى الاستولاد من جديد على مصر وإعادة بذلك امبز الطورية الهندستان البريطانية, وفي 25 أكتوبر تلقى المؤللة إلى يكرومهي أوامره وتطهمة من أوامره وتطهيمة من أوامره وتطهمة المعامرية.

مسابقة؛ عادر [أبير كرومني) ماتفة مع سنة وعنرين كنيبة من المشاة، وأربعة أقواج من سلاح الغرسان، وسنة ولائين قطعة مدفع مسركة، وتشكل فريق على من 20000 (عشرين ألف) رجل، بينهم ضباط ورقاباء طبالون، ورمنة أول بناير [180] في ميناء ماقري امام رونس، وأنزل هنك جيشه وألام معسكره على ساحل أسيا الصغرى، وتلقى قريقا من 1800 أو 2000 (سيمة الاس أو تملية ألاف) رجل أمر الرحيا من هندستان، المصغرى، وتلقى قريقا من 2000 أو 2000 (سيمة الاس أو تملية ألاف) رجل أمر الرحيا من هندستان، والذهاب إلى المحر الأحمر، والإنزال في السويس، ويلك يكون عند الإنجلز مذك بين معلى أميا المسغرى والذهاب وعشرين وتلائين ألف) رجل في مصر. إن المرضى من الرسو العارض على ساحل أميا الصغرى كان: (1) الضغط على الفين وخمسنة حصل كان الويش في حلجة قها من بينها ألف وملتان تشجهوز السويس، ورئك الإسعاف، (2) وتأكيزا تنموق خطة المحنة مع مسلك المحيد، والاعظم الأميان والاعتماع مع المستر الأعظم، وألف المستراء ورفق خطة المحركة، يضمار المهيئن الاصطراري الإنزال برا في يقا في المورث من الرجال، مذهم ما يقرب من النصف من الإنجليز وكلت صمعراء المدورس تمثل، دون شك، عقية المنا معيزية.

وفى يناير وفيرابين أرسل الجنرال أبهركرومهي إلى يافا الجنرال مور (Moore) للتشاور مع الصدر الأعظم، وأقام هذا الضابط على المنطقة المجنّس أن هذا الجيش، فقد رأى والم معد عودته بعرض لوحة بشعة عن هذا الجيش، فقد رأى فهم سبحة ألاف أو تمانية ألاف رجل بائس، غير مسلحين، غير منينياطين وسبى التصرف، يقودهم ضبياط غير لكفاء قد أستهنت بهم جميع أنواع الأمراهن بعبب تذارتهم وأخيرا فإن ما يقال عنه جيش، لا يصلح إلا لتجويع الحيش الابوطائي وإصابته بالعدوى، دون أن يستطيع الجيش الانجليزي الاستقادة الحقيقة منه. وقد غير هذا المتقرر خطة الجنرال الانجليزي؛ فقضلي عن فكرة عبون الصحراء. وكان قد لهرم عقودًا مع موردين أنراك، الانجليزي؛ عن سبعمتة حصال، وزعهم كما يلي: خمسنة اسلاح الغروسية، ومنة وتعاقون السلاح المخوسية،

وكان [أبير كروميي] مترددا جدًا حول القرار الذي كان سوف يتخذ عندما علم أن الغوفلفتين الاجبيسيان والمجبستس قد دخلتا الإسكندرية، ولن حرافات وسفا خيارية فرضوة تجلب إليها الإعانات، ولن عمارة فرنسية خرجت من بريست، ودخلت في البحر المتوسط وعلى متنها جيش، النزول إلى البر. وقرر على إثر هذا الخبر الجديد رفع العرساة يوم 23 فيراير، وطهير لهام الإسكندرية في أول مترس، وقد شكل الأسطول والقافلة منة وتدفين شراعًا، منها تسع معنى وسنة فرقاطات سباحة، وست منق وأربعة وعشرون فرقاطة تنفل العذاء والباقي سفن نقل كبيرة. كانت خطئة هي عمل هجوم مقاجئ على الإسكندرية، ولد يكن في حاجة أذلك إلى قوسية ولا عربت مدفعية، حيث كان البحارة سيقزمون بجرها, وعدد السيطرة على الإسكندرية، فسيغزز فوته فيها، ويبرد تجبيه نحو النيل، وكان التعدر الأعظم متعنزا، فيقدم أخيراً من جانبه نحو النيل، وكان التعدر الذي أرسل إليه من قبل حكرمته عن حالة الجيش يوضع أن عدد هذا الجيش بصل إلى تماية الإن فرنس، بالإضافة إلى أربعة الانه من قائلها من القبط واليونديين والسوريين، والمجموع هو النا عشر ألف رجل إن المعلومات الأكثر إيجلية الذي تتقاما من القسطينية، والتي كان قد حصل عليها من السفن التي كانت كانت الإسكندرية، قد رفعت عد الفرضيين إلى عشرة الانه، والحقاء إلى عمسة الإنه، وخلال كون المهنس الفرنسي أن يعترف المهنس المراسط على الإمراس الترنسي فد يعتبر نفسه سعيدًا بقول تسليم العريش، وأنه سيمتل مصر دون قائل، ودون أن يتعرض الدريط، التمالية كم تغيير المحركة الني ستودي حتما المعرف المهنس الذي سيتمس المهال الدي مسائر كيرة جنا، وبناء على هذه المعطوف الفاطلة كم تغيير المحركة الني ستودي علي المن بالدي سينت الدياس الذي سيغلم بقور إلى هذه الدرجة. غير أن المطال على بالإمالة لل يعتبر الديل الذي سيغلم بقور إلى هذه الدرجة. غير أن المطال على لان يحتر الديل الذي سيغلم بقور إلى هذه الدرجة. غير أن المطال الأعس طاب له ان يحترق تجاهيا.

المعابلة فيه الرسال ضايطين من سلاح المهندسين بالديش الانهليزي من منكري التعرف على شاطئ العرابيط وخطيح أبو قبر، وفتر لا لبلا على الشاطئ يوم 27 فبرالبره وخطيح أبو قبر، وفتر لا لبلا على الشاطئ يوم 27 فبرالبره وصعدا على منحدر البنر، وتأكدا أنه لم يكن محصطاً لكنهما كانا فد ضيّها الرقت، وحل النهار بهماء فلاهمات مدفعية العراسة في بحيرة المعدية قاربهما واستولت عليه. وتم اغتيل أحد المهندسين وأسر الثاني وإراساته إلى القامرة مع أرزاقه ووصل إليها يوم 2 مارس. وكان الجزال كيت يتوقع أن يجد الصابطين على متن العركب المعربة فكد كان يحتاج إلى استطلاعهما ليقرر موقع الإنزال. وبعد أن علم يقدانهما، قام يتغيير الإنجاء، ورسا في المحربة أبو قبر في 2 مارس (Broyes). ولكن يوم 3 مارس والأثياء النابية خلي يعر 8 كان الإنراق مستحيلاً.

وقبل الفجر يوم 8 [مارس]، أيحر الجنرال مور مع منة آلاف رجل على منة وخمسين زورقا، ودعهم خسة عشر زورقا حريبًا، تحيط خمسة منها بالسيمنة، وخمسة بالعيسرة، وخمسة الحرى تحص الوسط وافتريت فذه البطارية، من الشاطئ لمحاربة البطاريات العرضية. وفي الرابعة صيفنا التهت كل هذه الاستحدادات، والزوارق المصطفة بالقرب من موندوفي (Mondow) الحراقة الانجليزية التي رست بأثرب قدر ممكن من السلط. وعند الإشارة رحلت الزوارق بانتظام وعند وسولها قرب فرهة مفقع البطاريات الغرنسية، نوقف وعالمت صغوفها، وكان لدى قائد اللواء فريان (Friant)، حاكم الإسكنترية، سنة الإلى وهل تحت قيادته، من ببنهم الفان وخصصة من البحارة ورجال المدفعية من القوات الميورية، وخمسمنة من قدامي المحاربين أو رجال الحامية في الراحة، وثلاثة ألاف جندي من فرق المحل وهي الفرقة (6)، 75 نصف لواء، ومنة جندي خيالة، ومغارز منفعية الراحة، وكان من الحل حامية برج إبر قرر، ومافقين في قلمة جوليان، مختلفة، و عادر على هذا الحدد كان بوفر ثالاتملة رجل من أجل حامية برج إبر قرر، ومافقين في قلمة جوليان، وثلاثملة في رشيد، ولم يوفي المحدد كان بوفر ثالاتملة رجل من أجل حامية برج إبر قرر، ومافقين في قلمة جوليان، قير مع كذائب ثلاثة من إلصنائي أو مال فريان على أساطين أبو ويرح كانت ثلاثة من المدفعية الخفيفة. قير مع كذائب ثلاثة من إنصاحل إلذي البيعين، خارج مصب بحيرة المحدية لحماية رشيد. وثم بنبق له سوى مقرر أن ينقذ فيه الإنزال؛ قتصرب بطريات المصن جزءًا مهم، وتضرب الطرف الأخر بطارية توضع في مقرراً أن ينقذ فيه الإنزال؛ قتصرب بطريات المصن جزءًا مهم، وتصرب الطرف الأخر بطارية توضع في نهاية بحيرة المحدية. وتم وضع ثلاثة مدافع من المديد عد مقع منحر البيز الواقع تقريبًا في منتصف المسافة. دورسين (Dorsenne) إلى اليمين للدفاع عن الجزء من الشاطئ ما بين المعدية ومتحرر البيز، ومحدر البيز، ومن المعدية ومتحرر البيز، ومنافعة عن الجزء من الشاطئ ما بين المعدية ومتحرر البيز، ومن المعدية ومتحرر البيز، ومن المعدية ومتحرر البيز، ومن المعدية ومتحرر البيز، ومن الشاطئ ما ابن القامة البارزة.

وبعد قايل كان الهجوم بالمنفعية، ووصل الأسطول الصنغير بالاسمي سرعة إلى التساطية، وكان من الصعب لمديد النقطة التي يريد النزول فيها إلى الين ويجود أن صال في المتقرل، ثم قصفه من قبل الحصن، ويطاريات المجيزة، وثل الغيرة، ومن الاتني عشر مدفع الميدان؛ واحداج إلى نصف ماعة للوصول إلى البر. وقد على كثيرة، وغرق المعند من القوارب. ويدأت القوضي بحض الوقت، فلمثل بسار هذا الأسطول بين بحيرة المحيدة ومرتفع البنر فهاجمه دورسين (Dorsenne) بكل عنف على رأس [الفرقة] 61. فكان أو لمغذ، أو اضط للتراجح إلى البحر كل من ثمين البر. وحفل جنوده في المياه إلى الخصر، وتحقوا بحدة قوارب، إلا أنه في في المتواجع المنافذة على مرتفع البنر، وكان العقيد ليوبليه (Limillier) غير موفق حين التخذ مكله استل الثل على الهدين، بالأستيلاء على مرتفع البنر، وكان العقيد ليوبليه إلا الم تعرب منبقة المحدود وميطر على الموقع وعلى كل منظراً أنه ميكون لديه القوقت المعمود إليه إذا تم تهديد المرتفع بعبقه المحدود وميطر على الموقع وعلى كل المنتة الألاب واستمر إلحائق النبي الموسات، ولكن كان المنتة الألاب. واستمر إلحائق المربرا بعض الموسات، ولكن كان المنتة الخوص قصد الأمر من المهنوال فريان (الموقع، ولمنذ موقع على المربرة غلى الغروش على الغروث والتول كيوراً جذاء فوقع على بعد نصف فرسخ على الطريق بلى قصدر الأمر من المهنوال غريان (Frient) بالتراجي، ولمنذ على بعد نصف فرسخ على الطريق بلى

كان هذا النزول إلى البر واحدًا من أكثر الأعمال القوية التي يمكن تصورها، ولو كفا هريصين علي يناه حصن أعلى مرتبع فلينر، أو على الأقل بناء معقل جيد الاستحكام، ومُحاط بإحكام، إنْن لَكُلُّ الانزال إلى فلير مستعيلاً.

وكان لدى الإنجليز ألف ومائنا رجل لم يشتر كوا في الجرب، أي واحد من كل خصمة، اما العرنسيون فكان عندهم للالتمدة رجل، أي واحد من كل منة.

وفي يوم 8 [مارس] تم إنزق بقية الحيش، فلحاله بتلعة أبو فير، وتمركز على بعد فرصخ إلى الأمام، وبميل بعينه إلى البحر، ويساره إلى بحيرة السعدية، وتحيط به الزوارق الحربية, وكان المجين الإنجابيزي، مصطفا في ثلاث خطوط، وبحر صفعيته مفرزة من البحارة؛ لأنه كان يغير خيول، ولم يكن عنده سوى تعالين رجلاً من الفروسية مقطورا، وكان لا يزال كل الأخرين في للخلف. وفي يوم 10 [مارس] ازداد العدد بكتيبة من شمانية

تفسطار كان لدى الجنر ال أبير كارومين 17500 (سهمة عشر الفا وخسسنة) رجل من الشاة، و1200 (ألف ومائتان) من الغوسان، 450 من العنفية والمجموع 1940 (تسعة عشر الفا وخسسنة وأربعينة وخسيون) كان من بينهم ألف وخسسنة مروض، وكان لدي تحت السلاح سبعة عشر الفا وتسمينة وخسيون رجلاا من الضبياط والعريفة، والمجبود و موية الأركان، بما في ذلك جنود الطبائل. وكانت الكنيتان اللكان وفر هما الأسطول تعذلان مما 1600 والجنود، وهؤة الأركان، بما في ذلك جنود الطبائل. وكانت الكنيتان اللكان وفر هما الأسطول تعذلان مما 1600 (الفا وسنتهة) رجل، ولذلك كان 1950 (أسعة عشر الفا وخسيون) رجلا مسلط ولمائة فقد 1200 في المهافق ومشتون) رجلا مسلط ومائة ومشعون المجبود والدى في المهافق المائة ومائم) رجل. والدى المنافق في الموسلة الموسلة بالأوسان المنافقة حيل المائة ومائم) رجل. والدى المنافق المنافقة حيل الأوسان المنافقة دون أية وسيلة جياً، وكان من المحال أن نرى جيئاً مجردًا من كل ما هو ضروري لغوض الحرب، ويشكل ست الوية، وسئا وعشوين كليفة، المحال أن نرى جيئاً مجردًا من كل ما هو ضروري لغوض الحرب، ويشكل ست الوية، وسئا وعشوين كليفة،

وكان للبييش الفوضي يتكون من فريعة عشر نصف سرية مشاة معاجعل للتين وأربعين كتيبة، كل كتيبة من خمس سرفيا ومشتقى وعشرة سرايا، وسيعة ألواج من سلاح الغوسان وأتنين وأربعين سرية ومن عدد كبير من قرق المعقمية, وكانت انقرة العدية في مصر 27400 (سبعة وعشرين القد ولريعمنة) رجلا منهم الف وثلاثمنة كانوا بالمستشهدة، و2500 (ألفان وخمسمنة) من المحاربين القدامي والمرضعي ورجال فمسائل حاموة في الراحة، و1200 (الف وماتان) من غير المحاربين والمعاملين بلهنة الفنون. وكان العيش العامل 22400 (اثنين و عشرين الفا واربعمتة) رجل مسلمين، بما في دلك 1800 (تدلية عشر ألقا) بسلاح الشئاة، و2500 (الذان وخمسمتة) بسلاح الخوسان، و1500 (ألف وخمسمتة) من رجال المدفعية وجنود الإطفاء وخبراء المتفجرات. وكان مع الجيش منة مدفع مهدان مقطور.

و هكذا كان جبش العدو منفوقًا في العشاة، لكنه لمثل فوة في العدفيية وسلاح الفرسان. وكان برنكز على نقطة والمدة، وكان ثدى العبش الفرنسي عدة نفاها للدفائل عليها. ولعنواء البلاد. ومرافية جبش الصدر الأعظم

وفي الساعة الثلاثة بعد ظهر يوم به مارس 1801، علم الجنرال مينو بظهرر الأسطول الإنجليزي المام الإسكانية و المام المكتدية. وافترحن أن الأمر لم يكن سوى مهوم معاكدن، وأنه سوف يتعرض للهجوم من المبحر الأحمر وسوريا وتمياط, فأرسل اللواء ربنيه مع القرقتين 13 و85 وعدة سريا خيلة أيتخنرا موقفا في المسالحية، وإأرسل) الجنراك رامبون (Rampon) مع أربع كتائيه، اللي تمياط، وقام بغريز حامة السويح. وأرسل الجنرال لانوس (Lanusse) لإنقلا الإسكندرية، ومعه ثلاثة الإف وأربعمتة رجل، بما في ذلك خمسمة من الخيول، وتسع نظم مدفع. وبعد أن استعد الجميع تكل الأمور المقدمة على هذا النجو، كان إمينرا في القاهرة مع الاحتياط، يتنظر الأخيار المتلاحقة عن العدو، لإنجذا القرار فيهني.

وقي 11 مارس، وصل الدينرال الانوس (Lanusse) قبلة الإسكندرية، وتولى الفيادة وأقام في معسكر الرومان، ويساره إلى البحر، ويعينه إلى حلوز جديرة المعنية. ولجتمعت قرائه جنبًا إلى جنب مع قوات الجنرال (Piram)، تشكلان ما مجموعه من 4000 (أربعة ألاف وستمنة) من الرجال، وعشرين قطعة مدفعية، وهو ما جعل قوة فرقته، من الأسلحة الثلاثة، فرتفع إلى خسمة ألاف رجل.

وبدة الجنر ال لايركرومهم الزحف يوم 13 مارس عند العبر، لدهاجمة الإسكندرية، وأخذت حركته مكذا على خطين، وعلى الجانب المدافع يجرها بحارة على رأس كل لواء. وبعد ان تقدم لبعض الوقت، تعرف على موقع الجنرال (Jacusses)، وكانت الديسرة تستند بقوة على انقلض معسكر الرومان، قفور أن يتحول الى اليمين، على يسير إلى يساره، مقترياً من بحرية المحدية. وكان هذا الشعرك بما يتماشى مع جميع القواعد، وكان مقروض عليه يطبيعة الجهات، ويضع وفي ومنا المكان فيحافظ على فتصالاته مع بحيرة المعدوة دوث تصله الشفائر وقد وضع على القوارب إداراته ومستشفيف الديدان. لكنه بهذه العمورة ترك جانبه الأيس للمدو

وأوراد الجنرال لاتوس الهجوم؛ وكان بتنقص من الفيظ لمزوية الجيش الانجليزي، كان نضه يعتبره فويًا من 16000 إلى 18000 (سنة عشر ألف إلى ثمانية عشر ألف) رجل، يدسو في سيل دون حماية من قبل أي سلاح الفرسان. ومع خلك قبل برعران، عقيد الهندسة الذي كان بقوم بالفقتيش على الساحل، والذي كان الذائه في الإسكندرية، سعى بلى تهدنة حصف، وتصحه بألا يهلجم [قائلا]: العن واحد صد تلاقة، وزيما ضد أريحة، ولا يمكن أن تنتصل وعادوة على نلكه، ويقالا التفاطر قدسب بتعطير معمودات فرقف لكن تقاطر المسبب بتعطير معمودات فرقف لكنف تعرض الإسكندونة للضرور وعمود أن يستدير الجانب اليسن عقيك أن تالم بشرايعيه وتعرب الواقع الصديق من خيرة وكنف من المنظم تحريف من المنظم تحريف المنافق على المرتفعة من المنافق تحريف من المنافق المنافق المنافق تحديد من المنافق تحديد من المنافق المناف

وقد كانت هذه الأسباب واضحة، وسيطرت ضويلا على البغترال، ولكن عندما افترب خط العدو من مرمي السفع، أمر المستفعية بإطلاق النار، وكان تأثير المديد من القائف شجيدًا. وتحرك الجنرال برول (Bron)، قائد سلاح الغرسان، إلى الأمام للتقديم المناونية، وادمش هذا التحرك الجبش الانجازي، ولاحظ لانوس الترجه، ولمستسلم المشاعره، ويدلا من إعطاء إشارة التراجع، اندفع وهو يهتف: "إلى الأمام"، ولم يكن الجنرال إبير كرومني يتوقع مثل هذا الهجرم, وبالكاد كان الوقت التوقف ويأهذ خطه على يعين من المحركة، وسرعان ما أصبح الانتحام رهبا، ونقط المأتهي استعاد أصبح الانتحام رهبا، ونقط الثاني المتحالة المنافقة المنافقة المنافقة الإنجازية لأول تعاما، وتم أسر الانتخاذ من الرجل، لكن الخط الثاني استعاد المعركة ويأب والمنافقة الإنجازية على المعركة في أسئل الوادي، على فتراهم بالين حمسة أو مشعة رجل.

ونردد الجنرال أبيركرومبي، هل يتبغي مهاجمة العرتسين في هذا الدوقع الجديد؟ وفي النهاية رأى أن هذه الارتفاعات كانت تحت نبران قلعة كريتان والدوار رشيد. فامر بالتراجع لاتخاذ موقع في معسكر الرومان، وخسر في هذا اليوم 1900 (اللف وتسعمنة) رجل: أي واخذا من كل عشرة رجال. وخسر الجيش الفرنسي 600 (ستمنة) رجل؛ أي واحذا من بين كل ثمانية.

وقد الخير البنزرال لاتوس شجاعة تتغيمة، ولو كان لديه 9000 (تسعة ألاف) رجل لعقق نصراً كاملاً. وفي المساء أعرب عن بعض الندم، وسعى إلى النبرير كنفسه بالقول إنه لم يكن ليترك اعتراض الطريق إلى الفاهرة هون قتال، كما لو أنه كان من الصحب فتح طريق آخر من خلال أعماق بحيرة مربوط.

وقد وُجهيت الانتفادات إلى الجنرال الإنجليزي لعدم متابعته لانتصاره، فقد كان يستطيع ـ كما قبل ـ الاستيلاء على الإسكندرية. لكن كان صور العرب في حالة منيعة؛ حيث كانت حصون كفاريللي وكريتان في مامن من الإساءة. وكان قد يمكن ان يُسحق من النظايا ويقطع سلاح الفرومية اتصالاته مع بحيرة المعية. وإذا كان هفاك من لوم عليه، فلمنم إيماد جيشه عن بنائق فلمنفجة عندما كان بنفاوش، ولكن مثل هذه الحيطة ـ التي تعافظ على جولة الجؤود ـ لا يتخذها سوى قلامي فلهذر الات الذين اعتلاوا تعريض حياتهم المخاطر، والحروب، وافتال. عنشران علم المهنز ال مينو مساء يوم 11 مارس بان الجيش الانجليزي كان قد أتم الإنزال. وفي يوم 10 كان قد 
سندعي الجينز ال رينيه والجينز ال راميون، وقام يتعركك معتلقة لهيئد فوائعه وساز طوال سبعة أيام، ووصل 
يوم 19 مارس أمام الإسكندرية, وختم على مرتقدت باب رشيد، وميسرته إلى اليعر، ومهنئه إلى جانب بجيرة 
مريوط، ويفصله والد من الجيش الانهليزي، واجتمعت القولت الذي قدما مع القوات التي كلنت قد حاريت في 31 
[مارس]، وشكلا جيئنا من 9000 (نسعة الإند) رجل من المشاة، و600 (ألف وثمامة) حصان، وخمسين 
قطعة منفور؛ أي ما مجموعه 2000 (افتا عفر الف) رجل، وكن قد نوك 6000 (سنة آلاف) رجل في 
حامية القاهرة، وفي مصيد مصر، وبايوس والمسالحية والسويس، ورشيد ولمهيم، كانوا من قدامي المحاريين، 
والمعال ورجال القصائل في راحة، وأربعة الإف ومائتين من الدوخس والجوحي وغير المقاتمين، جزء منهم في 
القاهرة، وجزء أخر غي الإسكندرية.

وكان الجيش الانجليزي قد فقد 3000 (تلاثة الافع) رجل عند الإدال قرائه في المحارك من 8 إلى 13 سارس. وعند السماع بظهر سرية جائزم، أيصرت من جديد كتبيتان من البحارة، وكان لديه من المحاحين في ميدان المحافظة على الديش الفونسي في المشأة بأربعة القدار 15000 (خسسة عشر أقف) رجل، منهم سائنا قلارس، وكان يتقوق على الديش الفونسي في المشأة بأربعة الاسراح، وكان لديه مبعون سنفغاء أي أربعة وثلاثون أقطة مدفع قائل؛ منها نمائية و عشرون عيل 81، وأربعة عيل 24، يخدمها البحارة، وأربعة عيل 24 على تمائية سراعية أو زوارق حربهة راسية على يعين وعلى يسار خط المحركة، تذلك كان أيضاً متفوقاً في المدفعة. وكان الموقع الذي يعتله بطول 130 فامة، تحميه ثلاث معلق. وكانت مهمتك أو الوسان وكان الوسط (إسائلة على على حائز معافي منائلة على طول 25 فامة من الميمر، فوق الله وعلى أنفاض معمكر الروسان. وكان الوسط (إسائلة على منائلة على منائلة على مؤل 55 فامة من الميمر، فوق الله وعلى أنفاض معمكر الروسان. وكان الوسل على الميش على على مناشر رماني يفصل عن الهمين طريقا عميلة كان ينخفض منصرا على الهوشين التمائلة موقعه، وكان الميش على المراهم عن الهمين طرية عميلة كل مناؤلة المهرفة لكل مراهاه.

وقد عجر حنياط الجيش ظفرنسي الأكثر دراية عن أستهم أنه في مثل ذلك الظرف العاسم، استسر القائد العام في أسلوبه بتشتيت جنوده؛ إقتالين]:

"أذه أ لو كان نابليون عند أمدلاً من 12000 (الذي عشر ألف) رجل كنا سنكون 1000 (ولمنا وعشرين ألفا) في سلمة التقال ولكن في حالة الرمنس للمتدني الذي نحن لهه بهجه أن تقاطر بهداية منظور مصير الهيشر!".

## وف كانت القوات مثينة بالحماس، وكان رأي الجيش عامة، وكنتك القات العام، هو خوض المعركة.

كان يوجد أحد عشر نصف سرية مشاده ولكن أضعفها غياث الديد من المنتديين. وتم تقديمهم على خدسة حفرالات، فشكل رينيه الجهة البعمى مع الفرق 13 - 188 - 25 - 75 و ا 6 خطه وكان راميون في الدركز مع الفرقتين 21 - 23، وديستان ولاتوس إلى اليسار مع الفرق 14 - 18، و6، 88 سلاح الفرسان وقد وضع سلاح الفرسان في الخط الثاني تحت قيادة الجنرال رواز (Rozze). وكان فرج الجمال تحت قيادة المقيد تقليه الارجابز عمومًا، ويساعد الهجوم الرئيسي الذي يجب أن يقوم بتنفيذة الجنرال لاتوس بواسطة يساره على يعين المدور

وفي المناعة الثالثة صباح يوم 21 مارس، فتح العقيد كفاليه معزا على من بحيرة معنية، واستولى على معقل كان العثلة العدر من قبل، واستولمي على قطعتي مدفع، وأصدر إنذارًا إلى مخيم الانجليز للذي تعرض لهجوم من أضعف نقطة من موقعه الذي يمكن أن يدور العوله سلاح الفرسان العرضي، ويقطع عنه نقطة المغادرة بحرال وكان الجنزال أبيركرومين يستعد إلى الذهاب مع فرقة الاحتراط وجزء من ميمنته عندما وصل الجنزال لانوس الذي عبر الوادي في أنشاه الليل أسفل مرتفع الرومان، وأطلق تباء للهجوم، واقترب بسرعة من مهمنة العدر و كان قد بدأ بزوغ النهار ، وبدأت عدة كتانب فر نسبة العمايات، وكانت المجركة أكثر الحمية، لكن طلقة مدفع قطعت فخذ الجنرال لاتوس وقرر هذا المعنث المؤسف مصير اليوم فهاجم وسط الجيش الفرنسي مركز المعدوء وفاد المجتر بل رواز (Roize) ألقا وماتثين من الخيول، فهجم والخنرق المشاة الانجليزية، وتسلل بين خطوط العدو والمعنث الاضطراب، وجرح حتى العوت سير رالف أبيركرومبي في وسط جيشه. ولكن تتفيذ هذه العمليات كان قد تم يدون التجمع، وثر يكن ثمة فائد للجيش وفي الساعة العاشرة مساحًا انخذ الجيش مرقعه من جديد، وظل الجيشان يقية اليوم وجها لوجه وكانت خسارة الانجليز ألفين وثلاثمتة رجل بين قنيل وجريح ببشهم الجنرال أبير كروميس الذي توفي يوم 28. ولم بعثرات الإنجليز في النقارين الرسمية إلا بألف وخمسمنة رجل أما خسائر الغرنسيين فكانت ألفين وخمسطة رجل. وأمسيب كل من الجنرال لانوس، وبونو (Baudot)، ورواز (Roize)، يجروح قاتلة وتقاض الانجليز بأنهم حققوا النصر، وفي الواقع لنهم صدوا هجوم الجيش الفرنسي، وكافوا قد لحتلوا موقفا جيئا، وكان لديه تفوق ملاح العثمان وكانت تحبط بهم الزوارق الحربية التي كانت تهجم على جوانب ومن غلف الخطوط الفرنسية، وكانت تغطى أرض المعركة بالقائف والشظايا والرصاص، لكن الجوش الانجليزي لم يخرج من خطوطه فيتقدم خطوة إلى الأمام لمانستفلاة من انتصاره، وبعد المعركة قضى طوال اللبل

في شدة الضميق نحت السلاح. وكان مذيرًا كل شيء النقلق والشعور بالرعب لما عالمًا. فعند أقل حركة من المبيش الفرنسي كان بخان أنه يهم بالاستمداد المهجوم عليه مرة أخيري. ومن السيل أن يتمكن المعره من نصواً. كيف كان يمكن أن تكون نتيجة مثل هذا اليوم لو أن الثمانية ألاف قر نسي - الذين نزكيم مونو داخل مصدر-كانوا على سنحة القدل على الفحو الذي كان ينتغي

وثم يفكر الحيوشان البنة إلا في إقامة الخنادي، وفي تحصين أماكمهم، وسرعان ما أصبح المختبم الغرنسي منبغاً. وعلى مدى عدة فشهر ارتاح الجنران مينو إلى تراكم الأشغال بمضها فوق بعض، وكان بنزدد في الجيش الانجليزي سماع أكثر من رأي، [ومنها أنه] حان الوقت اللإبحار من جديد، فقد فشفت الحملة، وبعد واحد وعدرين بوط منذ كان الإنزال لم نغط شيئا بعد، ولم بعد الاستيلاء على الإسكندرية ممكنا بعد الأن. وكانت قرارات الحبر عن والأسرى تبرز نغوق الجيش الفرنسي الكبير، فيدلا من عشرة الاف رجل كان الجيش من أربعة قرارات الحبر عن والأسرى تبرز نغوق الجيش الفرنسي الكبير، فيدلا من القاهرة، أما هم فلا ينتظرون شيئا منذ عنه أشهر. وقد قام الجيش القرنسي منة ألاف رجل، من بينهم المورى والمؤمن الله كان لا بد من ترك المورى والمرضى، ولم يكن ها بد من ترك المورى والمرضى، ولم الحرمى و المرضى، ولم يكن ها الحرار، كان الإند من ترك مغرزة الانقضادين لملاح الجرحى و المرضى. وقد نظام الحرار، كان الانجليز قد فقدوا يومي 8- 13 إمارس] أكثر من الفرنسيين، وفي يوم 21 فقد الفرنسيون أكثر، وهو ما كان يحقق التكافر، وطو ما كان يحقق التكافر، وطوء ما كان يحقق المناسية التكافر، وطوء ما كان يحقق المناس المناسية التكافر، وطوء ما كان يحقق المناس المناسية التكافر، وطوء ما كان يحقق التكافر وطوء ما كان يحقق المناس القرنسية التكافر وطوء ما كان يحقق التكافر وطوء ما كان يحقق التكافر والمناس التكافر التقرية الإنتقال التكافر والمناس التكافر التكافر التكافر التكافر التكافر التكافر والمناس التكافر التكاف

حادي عشر: كان يمكن أن يسود الراي بالعودة بحرا، يوم 25 مارس، او لم يكن قودان بلشا قد رسا في الميناء مع خمس سفن حربية، وقاقلة تصل منة الاف من الإنكشاريين. وكانت الإعاشة أكبر مما كان يقر ما الانجليز الفسم، فقد كانوا يحتقرون الأثراف الغاية. حلى محل منة الاف من الإنكشاريين القالصة، يدعيم صنوفهم محل منة آلاف الجليزي. ولكن كان الجيش يفتق إلى الغذاء، وخاصة المتروبات المنشق, وكان الجيش، مكننا ومحاصراً في شيم الجزيرة، يكتفي بالمسكوبات واللحوم فلمعلجة الذي وفرتها له العمارة، وكان الجرحي ومحاصراً في شيم الجزيرة، وجاء الجنر في ماتشينمون (Hotchinson)، خلقا للسير رائف ابيركروميه، وحصل على سنة الاف رجل من قوات قيودان باشا، مع شائمة الجنيزي من قيادة العفيد سينسر (Spence)، وشعائي قطع على سنة الاف رجل من قوات قيودان باشا، مع شائمة الجنيزي من قيادة العفيد سينسر (Spence)، وشعائي قطع معافي، وعبرت هذه القرقة في 2 أبرول بحيرة معدية، ووصل فيالة رشيد يوم 8. وتراجعت العادية المكرنة من المغرق هنسي إلى الملتا، ومرت على المشغة الهني لنهر النيل، وتركت جامية في همس جوليان، والذي كان الجغرال ماتشينسون قد كلف قيودان إحسين) باشا بالمكاناء، وسيطر عليه الأكراف يوم 19 أبريل عام 1810، بعد خمسة أيام من حرب خلدق مفترح، وكان هناك مانتا رجل، جزء منهم من قدامي المحاربين، وتسعة عشر قطعة مدفع, وقد فتح سقوط هذا الحصن مصب نهر النيل عند رشيد والإتصالات من أبو قير إلى النيل.

ثاني عشر: بعد معركة 21 مارس، وجه الجنرال مينو الأمر للجنرال بليار بإخلاء الصعيد، وتراجع حاميات القاهرة والمساحية والسويس وبلبيس، عندما علم أن العنو قد زحف إلى رشيد، وانتنب الجنرال لاغرائج (Lagrange)، رئيس أركائه، مع أربعة ألاف رجل من سلاح المشاة و عشرين منفع، وستمنة حصان لاتخاذ موقع في الرحمائية للحفاظ على الاتصالات مع الإسكندرية والقاهرة, ودفع الجنرال لاغرائج طليعة إلى العاطفية بين بحيرة ادكر والنيل، وهو الأمر الذي أقلق الجنرال الانجليزي كثيرًا إذا هو قام بعمل مفرزة قوية يمكن أن تعرضه للهجوم في معسكره من جهة الشمال، وهي [الجهة] الأكثر ضعفا.

وكان المهندسون الانجليز يسعون منذ فترة طويلة إلى قطع جسر يحيرة معدية لنشر ماء البحر في جميع أنحاء حوض بحيرة مربوط، لكن الجنرال هلتشينسون، وهو رجل مستنير جدًا، رفض العملية، والتي ستكون لها عو اقب وخيمة على البلاد، وإن كان يُقترض أنها مفيدة موقاً، فضي أنه من شأنها أن تقضي على الإسكندرية.

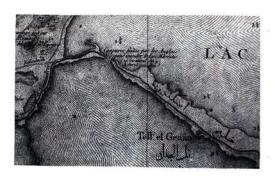

53 - قطع جسر يحيرة المحية 10 أبريل 1801.
 خريطة (37)

وقد قادم لمدة أياد. لكنه وافق هي التهادة, وفي 13 أبريل فنم جنود الإطفاء بفتح ثلاثة ثغرات، تبعد الواحدة على الأخرى 3 قامات، وفي خلال أربعة وعضوين على الأخرى 3 قامات، وفي خلال أربعة وعضوين ساعة نقاداً وتشكيل بحيرة مربوط. وفي نهاية ذلك ساعة نقاداً فتحر كنها واستعرق الإمر شهراً الإقامة الثوازن وتشكيل بحيرة مربوط. وفي نهاية ذلك الوقت لم يوقى غير كهار من النهر في البحيرة, وغطت المين كل المسلمة بهن بحيرة المحدية وبرج الموجه أي أكثر من أنثى عشر فرسطا طولا، إلى ثمانية فراسخ عرصاً بالفرب من دمنهور، وفرسخ ونصف عرضنا على بعد يوسع فامات أدناه (جنوب مستهرا). ويقسل ماء للبحيرة عن ماء البحر برزخ من 1800 قامة عدد بعد فرسط مناء المناه (1800 قامة على بعد فرسخ الناء.

وذلك أصحح يسار معسكر الانجليز أمثاء ولم يعد يغشى الجنرال أن يعتمف، ودفع الرحياء أربعة أقراح إلى رئيلاء حيث فوجه إليها بقضه, وخبر في المحد (Bi-Hamad) امام العاطقية، وللحق مينكه إلى بعيرة التكو، وميسرته إلى البقيا البقيا التهيل الانجليزية وأولية الانه وخسمة أدجاء من سلاح المتفاته وصنة عشر وميسرته إلى القيام العاطقية من القيول الانجليزية وأربعة الانه وخسمة أدجاء من سلاح المتفاته وصنة عشر القاه بالإضافة إلى العيد من شكولات البحرية التركية على غير انتهاء والمجموع لحد عشر القاه بالإضافة إلى العيد من شكولات البحرية التركية على غير انتهاء وفي يوم 5 مايو أرسل مورى وم 7 موبعد أن أخلى البغيرال لاغرائج الوحق العاطفية، من عشر قطع مدفع التبليزية، وفي يوم 39 ميرة، وقبل براقدب من الرحمانية، ويشأ المبترال لاغرائج الزحف اليي البعد (10 على يوم 13 إميلية)، بعد ثلاثة أيام ونصف اليوم, وترك منة المبترال لاغرائج التركية بعض مفارين كليرة من منه البقيات يعتره في المقرات التبليل المتوافقة عشر مدفع غير حلة جيئة جيئة بعث، بل كان المنبط القرائس يقرد من المبترات المتوافقة المتوافقة المتوافقة واحدة، واقتم إلى المنبط المبترات المبترات المبترات المبترات المتعرف المنافقة واحدة، واقتم إلى الميش الانجليزي شمائدة فارس مدوري، كانوا قد وصاوا عن طريق العسمواء، وكانت القوات تحت قبادة ماتشيشون الذي العيش الانجليزي من القرائة الإنام وكان لدى المبترات الدي المبترات الدى المبترات الدي المبترات الدي المبترات الدي المبترات الدي المبترات الدي المبترات الدي المبترات المبترات المبترات المبترات وكان المبترات المبترات والمبترات والمبترات والمبترات وكان المبترات المبترات والمبترات وال

تُلُقُفُ عَشْرٍ: في شهر فيرابر، عندما أبلغ فيهنزالى مور الصدر الاعتقام بعشارج هملة حكومته، فإنه تلقاها بفتور. ونسب الصدر الاعتقام إلى الإنجليز هزيمة مصطفى باشا في أبو قبر ودعاط وهليوبوليس، وهو ما ألهمه كراهية تحقيدة تجاه هزلاء العقام. وكانت المشروعات الأغيرة لمجلس وزراه للنن مشهوعة للفاية له، ولم يكن ينوي المشاركة في تنفيذها. وكان خلاص الامير اطورية للمشافية الأن في إقامة السلام مع فرنسا، وكان جميع وجهات نظر المقصر والديوان والجيش تعليل إلى ذلك. وكان الصدر الأعظم لا يشك في لن الجيش الانجليزي تعرض للجزيمة، ولكن عندما علم بنتيجة الانزال السعيدة، ومناتج معارك 21 إمارس}. و13 [مابو]، تغير موقف. وفي نلك الوقت وافق الجزار على برسال 5000 (خمسة ألان) رجل للي المصكر، وانضم إليه أغا القس فر منقصف أبريل، وتوصل الصدر الأعظم إلى جمع (15000 (خمسة عشر ألف) رجل في العريش، وعندنة إلا وفئقًا، عندما علم أن الانجليز كانوا في رئيبية، وأنهم وصلوا بالفعل إلى الدلقا، فبدأ الزحف وعبر الصحران. ووصل في 27 أبريل إلى الصالحية. ومن قطية أوفد ثلاثة ألاف رجل من طونه (Tynch) انجهوا إلى بمباطر وفي 7 مايو خيم في غابة كريم (Koraym)، ويوم 11 في بلبيس، على بعد الني عشر فرسخًا من الفاهرة التي هددها. ومع ذلك، كان الجنوال بثبار قد جمع في القاهرة 9000 (تسعة ألانب) رجل محاربين وغير محاربين، في صحة جيدة أو مرضى. وعندما انضم إليه 5000 (خمسة ألاف) من رجال الجنرال لاغرانج. في يوم 13 مايو، وجد أن لديه 14000 (أربعة عشر ألف) رجل, ونزك 8000 (تمانية ألاف) رجل بين سليم ومريض، لو رجال ينتمون لفصلال في الراحة، لحراسة القاهرة والجيزة والحصون. وساقر يوم 15 مع 5000 (خمسة ألان) رجل عن العشالة و1000 من الخيول، وأربعة وعشرين قطعة من المجلعية، زاحةًا من أجل لفاء الأتواك. ووصل يوم 16 [مابو] عند اللجز إلى الخانفة، وأرسل الصنز الأعظم للفاته ندير باشا، وسار هو نفسه مع بقية قواته. وخضع المجنزال بليلز بنفسه لذلك الشعرك الهجومي، ولم يتخذ القرار في الوقت الضروري لمه ولم بكن هذك مجال لملتداول. وبدلاً من السير للأمام وطرد الرعاع الغير مرعبين خارج الصحراء، فبدلاً من أن يتقدم ويطارد وراه الصحراء الرعاع قلبلة الفترة، فلق على القاهرة بخير داع، ورأى أن الجنرال هاتشينسون على وشك لن بدخلها، على الرغرمن أن هذا الأخير كان لا يزال على بعد ست خطوات، وراى أن الجيش التركي قد تعول عنه، ورأى الخيرة كل ما لا يفيغي له أن يراء ولم بر أن جيش الصدر الأعظم أبعد في الصحراء، فكانت مصر قد نجت، فعائب نفسه، وأمر البائز اجم دون أن يغوض المعركة. وقد ثم قتل أو جراح خمسين راجلا من كلا الجانس في بمض المناوشات الخفيفة. وأربك هذا الخير الانجليز ، وكان ثلاثة من ضياطهم مع الصدر الأعظم، كانوا يتوقعون أعظم الكوارث ويمجرد أن علم يتحرك الجنرال بلهاره أرمل هاتشينسون، العاقل والمعتر، الراقد ويلسون (Wilson) إلى محمكر الصدر الأعظم؛ يرجوه التراجع وتجنب التعريض للقتال الذي من شائه أن يعريض نجاح كل الحملة للخطري باكد الصدر الأعظم أنه من خلال المعلومات التي لديه فإن المجتر ال بليار الا يمكنه الهجوم عليه إلا مع أنفين وخمسنة رجل، وأنه أو قام بصلية تراجع فسوف ببدد جبشه، وأن يتجمع إلا في الصحراء، وسع ذلك فلنه من للمخجل النتازل وتسليم البلاد إلى هفتة من الرجال وأعرب عن اعتقاده بأن الانجليل بريدون ابدد الجيش التركي لأغراض سياسية رابع عثمر: بعد مداو لات طويلة، قرر المجنر ال الانجيازي لن يواصل مسيرة، إلى الفاهرة الينصد إلى الصدر الأحقية، وقدر كال المجنز الممكن على قالاة من الأوارق محملة بالمنادق في مناو الله، وسار بهطه, وفي 14 مايو خيم في شهر لغيت، والدوني على قالاة من الأوارق محملة بالمنادق وملايس وفخانر حرب ومواد غانية, وكانت هذه الناقة قد خرجت من الفاهرة منجهة إلى الرحمانية، ومنها إلى الإمكاندرية، وكان يحرسها منة وخمسون جناية، ثم أمر هم. ويوم 16 [مايو] خيم الجنزات النظرون في عقام الإسكندرية، وكان يحرسها منة وخمسون جناية، ثم أمر هم. ويوم 16 [مايو] خيم الجنزات النظرون والقبل، وذهب الجنزال دويل (Doyle) للبحث عيه، ومعه ماتلان وخمسون حساناً ومدفعان، وخمسمة أو منمنة رجل مشاة، الجنولان والنهر، وقد كانت فاللة (الفرنسيين) من خمسمة وخمس بحملاً في حراسة خمسمة رجل نصا فيادة العقيد كالهو، (Cavalier) الذي كان يتجه من الإسكندرية إلى فرطن في ومط المصحراء اللبية المائمة العفود الى فرطن في ومط المصحراء اللبية المائمة المكتب ثمياناً لجيئن انجائزا الذي لم يستملع الخصول على الجمال، ما كان يبرهن طي النفور الذي كان يتجعر به الميد نحو الانجليز، ومحتم المؤنسيين.

وفى 17 مابو، كانت حامية السبب، التي كانت قوتها خمسمنة رجل، قد اهتمعت مع مائتي رجل من حامية الإسلام، ولم يكونوا يتثقون الأوامر من القامزة، ولم يكن يمكنهم الاتصال. وأيحرت الحامية على خمس مراكب ترتان (Taranc)، فاستولت البحرية الانجليزية على معظمها. وفي يوم 18 استولى الفقد ستيرارت على بطن البقرة (الدلقا). والمقيد هواروي (Holioway) الذي كان بالقوب من الصحر الأعظم، صرح بتقرير عن النجاح الذي حقة وم 16 ضد المجنر البايار، وعن زحف الصحر الاعظم، إلى للعاصمة. وفي يوم 23 (سابو) خيم الجهش الانجليزي في طراته (Torringh). واحجه الجنرال مائتينسون وقبودان باشا عن طريق قناة منوف إلى معسكر الاعظم، ومكنا هناك يومي 25، 26، وإنضاما إلى العيش يوم 27. وكانت عمليتهما مبداغة بالمحتاطر، والمنصب الأمراض جيش معسكر الرومان إلى أربعة الأف رجل. وكان الجنرال كون (2016) قائا القابة، وكان الإمراض جيش معسكر الرومان إلى أربعة الأف رجل. وكان القائد العام موضف الإسجليز حرجاً المغابة، ولم يعد لدى القائد العام نفصة إلا أربعة الإف رجل، فقد أجلى أقف مريض إلى وشيد، وكانت العراق شعفة النيل اليسرى، وكان يعتقد إمكانية عمل نظاف مع صبعة الاف رجل، فكان سينهزم على الرغم من مساعدة قودان بالنا النبرى، وكان بينتهزم على الرغم من مساعدة قودان بالنا النبري المن المناء وحمل المدعر الإعظم على الأفراب من المنال الهدور عامديت الأمرور عرضة المقائر تمامًا، وحمل المدعر الإعظم على الأفراب من المؤل الهذي اليه في بني سويفت بالمها عند الافتر المن من المؤل المؤل عن المنتوث عن قرب. وتوفي مراد بك في بني سويفت بالمها عند الافتر المهام عند الافتر المناء على المناء والكل بالمهارين الدغترف عن قرب. وتوفي مراد بك في بني سويف

بسبب الطاعون، وكان يوم 22 أبريل قد هن محله في تجادة المعاليات عضال بك. والذي هين رأى فتل العمليات الفرسية بسبب سوء بدارة تصرفات فلاها، جمع قرائه ولمجا إلى المخيم الانجليزي، ودهم اليه عند علم انه يوم 28 مايو مع أنف وخمسمة فارس. وادي هذا الدعم إلى تصبين موقف الطفاء، وفي 5 يونيو خيم الجنرال (28 مايو من أوران الدعم اليام الدعم إلى تصبير أو كان المستر في أوران الله المسترد في أوران الله المستردة على يساره على صدرة الذي المستردة ونصب في هذا المكان جسرا طوله 90 فلمة، وكان المستردة بني سنين روزةًا، وازداد جيش المسترد الأعظم عشرة الايم من البدر النهن جاءوا من جميع المدا

خامص عظمر: في يوم 21 يونهو دفع الجيش الانجليزي يقوانه إلى الجيزة، واستقل ذلك اليوم الفرقين 42 و28، وسد والثنين جاءمًا من مصدكر الإسكنزية وكاننا قد عاهر ناه في 10 يونيو، بعد وصول المتباطئيات ملطة الأولى. وسد ذلك القراغ بسبب الأمراض, وعلاوة على ذلك، كان الجزرال يليار قد عقد المجلس الحربي قبل عدة أيام للتشاور بشأن انخلا قراره وكانت الاراء منفسمة بشدة، فأرك البعض الخروج من لحد الشواطني مع جميع القوى المتاخة وشن المعركة شاطأة واقترح أخرون الانتقال إلى دعياط، وكان الرأي انتقف الصحود إلى صعيد مصر واطألة الحرب. وسند العفيد دويا (Dupas)، قائد الشعة، الرأي الأول بشدة:

"كان لا يروفق أنه من المحكن استسلام عشرة أذهف فرنسي، وتسليم لسنطيم بلى من؟ هل إلى الأتراك ، أم إلى الانجيئز؟ لك الكون الايروبة الطبية الاتراكية فيها المواقع المجاهزة في المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع مسيولة في مماروا، ولاية الإنسانية المواقع ال

أما الجنران دونزرلوا (Onzelot) فقد اقترح المقاومة بصمة أسابيع في انتظار نزايد ارتفاع النواء والقيام بكل الاستعدادات الصعود بعد فلك إلى صعيد مصر، حيث يمكن أننا مواصلة الحرب عدة أشهر. وإتامة فرص المداورات سيكون في صداح الفرنسيين؛ الأنهم كانوا يعرفون البلاد أفضل من اعدادهم. واقترح الجنرال موران، بالنظو الأنه لا يوجد سوى الأنزائك على الضغة اليمنى لمنهر النول السور على اجسادهم، بتنفاذ موقع في دحياط، فيكون لمينا وفرة من المواد الغذائية، وشعه جزيرة ومواقع من السهل النفاع عنها، ويمكن البقاء فيها فترة طويقة. ومن عمل شيء دون أواهر من القائد العام، ونعتاع فيل كل شيء

إرسال ضابط له عن طريق الصحواء، وفتظار المرد. ورفضيت أغلبية العجلس منخط أي افتراح بشأن الاستسلام، وانخسوه اللي الرأي يتوقيع القائية جلاء على أسلس اتفاقية الدريش. واعترص العقيد دوبا (Dupas) وكثير من اعضاء السجلس على هذا التراز، ورفضوه الانضمام إنهه.

في يوم 25 يونيو، وفع الجنرال بليار اتفاق الجلاء وفقا لراي الدجلس. وفي 4 يوليو، فان صبايطا موثوقا به، حمل أوامر الجنرال مينو، وعبر سع منة من الإيل جميع مراكز الجيش الإنطيزي، مثل شيدو، ووصل إلى المهواقع الفرنسية. وفي يوم 10، سلم الجنرال بليار الفاهرة، وفي يوم 15 [سلم] المجزء وفي اليوم التالي وصل أول ضباط فرقة الهند المشرقية إلى القاهرة، وأعلنوا أن الجنرال بيرد (Bard) سافر من جدة ونزل من المهجر في الفصور. وكانت قوة الجيش الذي استسلم في الفاهرة (1300) إذريعة عشر الذا وتلائمتة) رجل، وسافر بحزا الفصور. وكانت قوة الجيش الذي المبدئية عرب الماليك خمسينة رجل، وكان لدى الجيش خمسين منافقا مقطورا، مع ضبعة المنوبة، ولا يمكل التجبير عن دهشة المجنر ل فالمنبؤسون، فقد طلب المنسق منه في اعتباب التوقيع معهة عشر الف حصة، وهو ما اعتقد في المدانية أنها حيلة حرب وعندما تذكر (هاتشينسون) أنه قد سار ضد أربعة عشر ألف رجل، وكان من بين هزلاء عشرة الاف يحالة جيدة من الجنود الأصحاء، الفلارين طبي كل شيء، فداك في زحلته كل هذا للجنون، وأن الحظ الاعمى قد نوج المحلة طحاجة الإعمى قد طاحة

كان مجموع جيش الجنرال بلهار 14600 وأربعة عشر الفنا وستمنة) رجل من المشاة والنووسية. الجنرال مور وقبودان باشا عززا بغرفة من جيش الصدر الأعظم، ورافقا الجيش النونسي في مسيرته اللي رشيد، وكان الأخير هو الأفري، وهو ما أنثر عابة قال الانجليز حتى اللحظة الأخيرة. فقد كانوا يخشون من أن يطيب المؤخوس عن الإستسلام ومهاجمتهم. وبالتالي لم يعترضوا على أي شيء، وشعروا بارتياح كبير حينما لمتواسية المؤخوس عن الإستسلام ومهاجمتهم. وبالتالي لم يعترضوا على أي شيء، وشعروا بارتياح كبير حينما لم إليادان الجيش في خليج أبو قبر يوم 7 أغسطس، وتحت جماية مدافع سنفهم العربية. وعندنذ علت أصواتهم. وتم إنزال قبلق بليار في المحاجر الصحية في طواون ومرسيئها، في غضون شهر أكتوبر، مع فسلمته ومدافعه وأعلامه. ووجد الانجليز في فلقاهرة مخازن ضخمة من الأرز والقمع والميكوبين، والقعم والأعلام، وأعداده والمبارود، وغيرها. لم يكن انفسهم منة أشهر.

سلامل عشير: كانت لواسر الوزارة الانجليزية قد وصلك إلى البند في نهاية يناير 1801, وتم تعيين ظلواء بهرد (Bird) لقوادة فرقة، كانت قونها عند ركوب البحر (650 (سنة الانت وخسسنة) رجل من الضباط، وضياط طسف، بالإضبافة إلى الجنود, وكان بينهم ماتمان وعشرون فارساله ومنة وعشرون رجل منفعية، والباقون كلهم من المشاة. وتم نقل ألف وملتق شخص من حامية الرجاء الصبائح؛ بنا مجموعه 7000 (سبعة الاف وسيعمنة) رجل. ولم نصل هذه الغرقة إلى مصيق باب التعنب إلا هي شهر أبريل، وقد النهت الرياح الموسمية المجنوبية، وبدأت رباح الشمال, ولما كان من المستحيل صحودها البحر الأحمر، فقد رست الخيرا في ميناء جدة ومع 28 يونيو، وعلمت الشمرا في ميناء جدة ومع 28 يونيو، وعلمت الشمرا مناه عناك بخير إنزال الجنرال أبيركرومهي إلى الشاطئ، ومعركة 21 مارس. ولما كان مستحيلا على الجنرال بيزر (Baird) الموصول إلى السويس. فقد قرر الإنزال في القصير، حيث وصل إليها فعلا في 20 يونيو، ويلويو بعد شهر من استسلام الفاهرة، وحصل على 5000 (خمسة ألاف جمل) لبور الصحراء، ووصل أي أن (Ocneh) في أول اغسطس، ومنها أبحر على النبل، وانتقل في عشرة أينم إلى الفاهرة، وخم في جزيرة الروضة التحاقي من المتعبر. وأبحر من جديد على النبل، ويحد ثلاثة أيام وصل قبالة رشيد يوم 5 سيتميو. الروضة التحاقي من المتعبر. وأبحر من جديد على النبل، ويحد ثلاثة أيام وصل قبالة رشيد يوم 5 سيتميو. والمختصف قرقة إلى 6000 (سنة الاف) رجل، ومان من 200 إنستمر، والمجاهزة شركة الهند الشرقية كثيراً من المائد. ولم يكن منا الطائم مهذا، على الرغم من أنه كلف غزيفة شركة الهند الشرقية كثيراً من المائد. ولو كان المجترال بهارا قد استمر في البقاء على الفاهرة على الفاهرة المائد المستماع الهذا المحدود على وسائل الانتقال من القصير إلى القبارا لائة كان لا بد من كان المتحدر الأعظم على الفاهرة، من أجل المصورة على هذه الكمية الكبية المناه المحدر الأعظم على القاهرة عن الجبال

ولذا كانت هذه الغرقة قد مرت عبر مضيق جبل طارق. لكانت ستصل إلى أبو قير قبل شهرين وأقل تجا بكنير. وكان يندغي أن توجد هذه القوات في مضيق باب العندب في شهير ينابر (1801، ولهذا السبب كان يجب رحيل أواهر الدن في شهر يونيو أو يوليو (1801. فقد كانت الرياح الجنوبية السائدة خلال فصل الشذاء، قد أوصائها بعد خصمة عشر أو عشرون يومًا إلى السوس، وكانت ستجد عند وصولها إلى السويس صعوبة أكبر يكلير في التناب على عبور الصحراء. ولم تكن تستطيع الحصول على الوسائل المضرورية إذا كان الفرنسيون

صابع عشر: صناعت مصر، ولم يبق للقرنسيين إلا موقع الإسكندرية. وكان موقف اللواء كوت (Coote)، قلا مصكر المروسة خلال أشهر ماير ويونيو ويوليو في شاية الحرج، فقد المثلث [الإسكندرية] بالنفادق، وكان لايه في شهر يونيو العديد من المرضى، ولم يعد يقدر على القيام بالخدمة سوى4000 (أربعة الات) رجل، من بينهم صنباط ورقباء من جميع الأسلمة. ومع هذا الحدد القابل من القوات كان من المستحبل عليه المفافلة على موقع جميعة بطول 1300 (سبعة الانسان رجل والعديد من المدافع، نكانت جميع احتمالات النجاح في مسلح المجنرال الفرنسي، ولكان مثل ذلك الحدث قد عفر وجه الأمراح، لا تقابل من ماليات، ومن يعربو ويوليو، جامت تعزيزات من ماليات، ومن ماهون، ومن إنجادت تعزيزات من ماليات، ومن المبادئ ومن نخط قوات الجابزيات، وفسيلة

حرس قوية، وكتيبة أبر لندية، وفوج سويسري من وانفيل (Watteville)، وفرقة من المقاتلين الانجليز تكونت من بقايا الوية جيش كوندي (Condé)، وهو ما مجموعه 7000 (سبعة الاف) رجل. عندنذ تم تشكيل الجيش الانجليزي من ست كتانب مع الاحتباط ، وهي لواء حرس، وكتبيتان، أول لواء المفرقتين 25، 44، وأول وثاني كتيبة من الغرقة 27، اللواء الثاني فوقة 26، الأول والثاني كتيبة من الغرقمة 54، واللواء الثالث من الغرق 90، 8 ، 79 ، 18 واللواء الرابع فرق ستبوارت (Stuart)، وتبلون(De Roll ] (Dillon ) وانتفل (Watteville) ، واللواء الخامس الغرق 89:30 ، 50 ، 92، واللواء السانس أول وثاني كذبية من الغرقتين 20، 24، ومن قدامي المتطوعين الأيرانديين، والاحتياط، وفرقة الملكة، والغرق 23، 28، 42، 58، 40 وقناصمة من كورسيكا، وغناصة بريطانيين؛ والمجموع أربعة وتلاثين كتبية، بدون احتساب فرقة الهند، والغروسية فرق 13، 11، 22، 2] وجنود خيالة خفاف, وبمجرد أن لهجر جيش المجنوال بليل ، نخلت الغرفة الانجليزية إلى معسكر الرومان، حيث أقام الجنز ال هاتشونسون مُقره، وكان لايه سنة عشر ألف رجل مستحين، وكان الجنز ال حينو عنده عشرة الإن في الإسكندرية. وإنْ قطم حاجز ابحيرة المحية، والتي شكلت بحيرة مربوط، قد أحبط المهندسين الإنجليز ، فقد جعل مدينة الإسكندرية قربة جدًا. وثم ترميم جدار العرب تمامًا؛ وأصبحت الأبراج مسلحة، وعلى بعد 500 قامة أمام البانب رشيد، كان معسكر قوى محسن طوله 1500 قامة، يستند يمينه إلى بحيرة مربوط، ويساره إلى عرض البحر. وكان يعمل فيه سنمنة من الرجال منذ أرابعة لشهر، فلم يكن فقط في منأى عن هجوم مقاجئ من جهة. ولكنه كان قادرًا على مواجهة أكثر مقارمة لهجمات منتظمة؛ لأن العدر لا يعكن أن يطوقه، ويستطيع الكواصرا الإستيلام على نفس قدر المُعامير من البطاريات رقد اعتبد المينسون الإنجاب خطة مهاجمة الإسكندرية من جهة الغرب، والنجيوا لمهذا الغرض قبالة قلعة العرابط للاستيلاء على ذلك التلعة التي من شأنها أن تسمح لمنفقهم بشخول العيناء القديم ودعم الجناح بسار جيشهم الذي قد يسير إلى الإسكندرية، على الجانب الغربي من البرزخ بين البحر وبحيرة مربوط، بينما الزوارق الحربية المسلحة تحمي اليمين على طول البحيرة. ويبنو ان هذا المشروع كان مخاطرة كبيرة، وتهورا كبيراً، وكان يمكن أن تكون له عواقب مروعة.

وفي يوم 15 الخسطس، نخل بحيرة مربوط سنة وعشرون من الزوارق المربية والإنجليزية والنزكية، وتهادلا بعندم طلقات المدافع مع الأسطول الفرنسي الذي تراجع حاسلاً بطارياته. وتعرف هسابط من القيادة الإنجليزية، وضابط من المهندسين، عند البرزخ من ظلعة المرابط حتى الإسكندرية، ويوم 16 [أعسطس] نزل الجنراف كون (Coore) مع الحراس والجنود الذين كانوا لا بزطون يتمركزون في مسكر الروسان طوال العملة، والذي بلغ عددهم هوالي خمسة الاف رجل، نزل [كوت] بين المرابط ويرج العرب، وأخذ موقفاً أمام ظلعة المرابط ولين والمنافر في سفن الاسطول، وفغميا تجاه اسطول العنو حيث تستخدم هراقة. وكان دون تناثير، وهكذا كان العنو المسيطر المطلق على كل البحيرة، ونون مفارع.

وكانت العرابط عبارة عن قلعة بناها المهندس كريتان على جزيرة على بعد 75 قامة من الأرض الصلية، وقد وضع هنالك برج عند أحد معرات مرسى الإسكندرية الطبيعي لإرسال الإشارة. وتم الاهتمام بترمهم القحصينات، خاصة جهة البحر، ولم يكن الجيش بحتل أية مسلمة على الأرض الصلبة، وعلى الأقل كان من الضروري بناء نوع من حصن داعم، لإجبار الحو أن يستقر هنك ليهاجم سور الجزيرة. ويدلا من ذلك، تم ترك صخرة على الأرض الصلبة تسيطر على الجزيرة. وأسكت القناصة الانجليز، من الفرقة 14. الذين انخذوا مكاثا عليها، نار المرابط، وهو ما سمح ببناء بطاريتين دون عائق، في كل منهما ثلاث قطع [منفع] من عيار 24. وفي يوم 18 [أغسطس] بدأنا إطلاق النفر، وفي يوم 20 انهار البرج، وفي مساء نفس اليوم استسلم الفائد إنيين (Etienne)؛ وكان لنبه عشر قطع مدفع، ومنة وعشرون من رجال العامية. وكان يمكنه أن يقلوم عدة أيام أخرى، ولع يكن الهجوع ممكنا. وسفل المكابئن كوشران (Cochrane) في العيناء مع سبع زوارق حربية، وبدأ المبترال كوت التحرك في طابور بن صباح يوم 22 (أغسطس)، متوجهًا إلى الإسكندرية، ويحيطه من البسار واليمين سغن مسلحة. وهناك أماكن كان فيها عرض البرزخ [الساحل] 300 قامة فقيل لكن هذا المهانب من المدينة كان سهملا شماما ووصل الجنرال كوت إلى مرمى مدفع حصن الحمامات وانخذ موقفا هذك، ودعمه الجنرال هاتشنمون بقوة العقيد سبنس (Spencer) من ألف وخمستة رجل، وفصيلة تركية من سبعتة رجل وكانت هناك كثيبة فرنسية، وسرب من الفرسان، وكتيبة من المدافع تحت المراقبة على موقع حصن المعامات، ما أدى إلى نشوب العديد من المناوشات والمعارك ليلا، وشارك الجيشان في النجاح ويوم (2) فتحت ثيرانها ضد حصن الحمامات يطاريتان من ثلاثة قطم مدفعية من عبل 24، وخمس منافع هاون، ولكن غرفت المنصبات وتوقف النيراني ورد الغرنسيون من جانبهم والقوا العديد من القابل في المصكر الإنجليزي. وفي الوقت نفسه، أمر الجنزال هاتشنسون بإقلمة بطارية على التل الأخضر، والتي فقدت النار على يمين المغيم للغرنسي المعصن، على الجانب الشرقي، مع عشرة مدافع من عيار 24، وسنة من عيار 12، والثين من القذائف

شُمْن عَشْرِهِ لم يكد بيداً المحمدان، وكان المهنزال كرت على المجتب الغربي، الأقرب إلى الإسكندرية، وكان لا بزال بحيثا حوالي 700 قامة من المحمد المثلث، عندها أرسل الجنرال مونو براسانيا التفاوض. وقد كان الضبياط المجتر الات، منذ عدة ليام، يلتممون منه عقد مجلس حربي لإمداء المشورة لوسائل بتقاد بقليا الجيش، ولم تكن المداقشات في هذا المجلس أقل حيوية عن تلك التي دارت في القاهرة. وقام الجنر الات ديستان (Desaing) المداقوت عن راجع بالدفاع عن راجع بالدفاع عن راجع بالدفاع عن راجع بالدفاع عن انفسهم إلى اقتسى درجة، وعدم الاستسلام وقتا للغوانيين العسكرية، إلا أن يتم الاستبلاء على كل التحصيبات الدخرجية، ودخراق البخواني وقد رأى عللية الدخراق وقد رأى عللية المخارجية، ودخراق البخوانية وقد رأى عللية المخارة المخارفة المخارفة المخارفة المخارفة وقد رأى عللية المخارفة المخارفة المخارفة وقد رأى على من المختطاع حويدو أنه ممكن - الحصول على شروط كالفاقيات العريش والقامرة، فينبغي القبول. وبدأت المخارضات في 29 أغسطس 1801، وتم التوقيع على الاستسلام، وتم التحديق عليه في 2 سيتميز، وتسليم الأبوانية وم 30 من نفس الشهر ركوب المجرد على يوم 14 سيتميز من أبو قبر، واستمر ركوب المجرح على يوم 20 من نفس الشهر.

وفي يوم 15 نوفمبر وصل المقينة الشراعية لودي (Le Lodi) من طولون؛ ورست في الإسكندرية، وجابت بخير من تصريحات لندن، وبعد ثائلة أيام أخطرت الحراقة لابادين (la Badine) بها رسميًا.

وكان الاستسلام هو ففس استسلام القاهرة والعريش، ما يبل بوضوح كم يحلوا منشين، هؤلاء النبن كقوا عام 1800ء هين لم يكن جيش العدو في المباتد، ووقعوا على نفس الاستسلام الذي سارع الانجليز. بتوقيعه بعد عامين مع ما تلقى، من الجيش، والذي كان لا نزال له هيئ، حتى بعد سئة أشهر من الحملة، على الرغم من وجود جيشين من الاثر الله وكذلك انتين من الجيوش الانجليزية، بلغ عددهما ثلين وثلاثين ألف رجل.

لم يكن الجيش أبنا أسير حرب، وعاد الضباط والجفود كليم إلى وطنهم مع أعلامهم وأسلطتهم ومدافعهم وأمَنشهم وكانت حالت الرجال الذين عادوا إلى فرنسا بعد الإستسلام من القاهرة والإسكندرية كما يلي:

|         |          |          |         |          |          | المشاة    |            |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|
| المجموع | المصريون | المدنيون | العرضنى | الملاحون | العدفنية | والفزوسية |            |
| 24662   | 750      | 82       | 800     | 350      | 180      | 11600     | القاهرة    |
|         | 120      | 680      | 1400    | 1500     | 1000     | 6200      | الإسكنترية |
|         | 870      | 762      | 2200    | 1850     | 1180     | 17800     |            |

جاء 2030 رجل بشكل منصل، ومن غلال النباز لات خاصة

| زجاب |                       |
|------|-----------------------|
| 150  | حامية للمعة أبو غير   |
| 210  | حامهة حصنن جواليان    |
| 110  | حامية الرحمائية       |
| 150  | لمسرى في النيل        |
| 560  | مع العقيد كافليه      |
| 630  | حامية لسبيه والهرانس  |
| 100  | لمدرى في معارك مختلفة |
| 120  | حامية المرابط         |
|      | A II                  |
| 2030 | المجموع               |

علا إنن إلى فرضا (26192) سنة وعشرون ألهًا ومنة واثنان وتسعون رجلا، ولا بد من طرح شفتينة وسعين مصريًا، والله بد من طرح شفتينة وسعين مصريًا، والله وشفائية وخصين من البجارة الذين كانوا جزءًا من الجيئن الدري، وبلثنالي يكون فلحد (23972) ثلاثة وعشرون الها وتسعمنة واثنين وسيعين رجلاً من جيئن مصر الذي عاد للجي فرضا. وكان هذا المجيئن غي أول مارس 1301، وقت إنزال الانجليز (27400) سبعة وعشرين الها وأربعتة رجل، وينك يكون في المبيئة (3428) ثلاثة الانب وأربعتة وتسعية وعشرين رجلاً، سواء في سلمة الفتال، فو الذين توفوا بسيب الامراض في المستشف، أو الفارين، وينغ عدد الفارين خمسمة وخمسين، بينهم خمسون الجارًا إلى القوات الإنطيزية، وخمسين، بينهم خمسون الجارًا إلى القوات

وفقد الجيش الانجليزي مبحة الاف رجل بين قتيل وجريح، أو من من بسبب الأمراض في المستشفيات, ولا يرجد شعب فقد مثل هذا المدد في الإلدان المطرة، إلا الانجليز.

ووجد العنو في الإسكندرية أربحينة وخمسة وخمسين قطعة منفع على بطاريات الور، وتمانين فرق السق، ومناتبي قلف بارود، وتمانمنة من الإلل، وثلاثمنة من الخيول، ومخازن منخمة من الأرز وافين وفزيت.

ورفض العقيد المهندس برتران الالتضمام إلى الاستسلام، وحاولوا دون جدوى ان يوضعوا له أنه لا داعي للنفاع الآن، وأن الأمير ال جائزم كان قد حارل الوفاء في البحر المقدم الإعالاء وعاد في طرفون، فكانت إجابية: الأن وجهفت نظر قائد الديدان ومجلس الدرب لا ينتغى أن تتصاور الاسوار؟ ديل كان لدينا للموز؟ هل تعرضنا اللتهديد والمهجوم؟ هذائ القضيفان فقط يبغى معلمهتهما، وأن الأمراضي حصدت التكثير من الدلس في مصكرات (الاجليز، وأن أخر السعن التي حامت من أوروبا تضيرنا أن هنائ تفرض المصلح. ويوضع كل هذه الاعتبارات جليا، فإن ترب الإسلمة يقطف تعديد النفاع الي اخر يوم، ولي كان حصول العلو على مصر مهلاجاً، فقد يمكننا تعديد النفاع شهرين أغيرين، وإذا اضطارت في نهاية طلك الوقت الى التسليم كامرى هرب، نبود الى الوطن بعزيد من العجد وطريد عن التغير، أنكش من استسلام مثل العربش، وأن الاستسلام بشروط لكن فائدة فريكن أنكثر شرفة.

ولو كان مينو قد استطاع البقاء على حاله في الإسكندرية حتى 15 فوفمبر، لكانت ستلفة، مغلوضك لندن. وأبحّذ موقفه بعين الاعتبار بعض الثعمي. في الشروط الشهائية لصلح أميان (Amicns).

وكان موت مراد بك كارثة بالنسبة لأنباعه، فلم يكن عند عثمان بشا الذي خلفه أي خيرة وترك نضه لعبة في يد قودان باشا عندما أبحر مع العديد من البيكوات في قاربه على بحيرة مربوط للذهاب للمشاء في ميناه الإسكندية. وعشما فعرض الدينان أور ومن مدفعية تركي، نزل قبودان من المركب بحية الرد مباشرة على برقيات وصلته، ويفاه على أوامره أرادوا إيجار البيكوات على مركب للمنفية لاصطحابهم إلى الفسطنطينية، ووقاوموا وتم قتل أربحة منهم، وكان من بينهم رئيسهم عثمان بك، وجرح ثلاثة منهم بحروح خطيرة، وأطلقوا مراحهم بناء على خلي متكرر من الجنوال الانجليزي. وفي أثقاء تلك الوقت كان الصدر الأعظم بقوم بنفس المعلقية في القاهرة. أما أوثنك الذين تجوا من المجزرة الحزدوجة فتجمعوا في مدهد مصر، وظارا هناك بلغض منوف، ثم اجتزاز والمستخرف في منتقة والى شخصية الجنوال متتندون كو وضعته دون أي شك بهيئا عن المشاركة في هذه المجزرة، فقد عمل ما استخاع لحماية العمايك، لكنه على من المتاهب التي بتعرض

غاميع عشر: وبد معركة الوستيرالينز (Austeritz)، وإننا (Alen)، نخلف الجبوش الغرنسية بولفلا، والاستدعاء جيش فلدانوب من الشمال لمها القيصر إلى تقاير الجلكرا ايتخاص من الحرب التي شنها عليه الباب العالمي، وعمر الأمير في الإنجليزي داكورت (Duckworth) مضيق الدرنفيل مع مرب من تسع مغن من الفط، وحدة فرقاطات، وحد قليل من فذائف الهاون عبرت، ورسا في يوم 19 غراير 1807 فياة القصر، وذهب السغير الإنجليزي على مثن مذينة، ومن هناك، بدا المفارضات الإهبار الباب العالمي على غونسا، وكان فيهزال مهمتياتي (Schastina)، وموفرفا (Woldavis)، وإعلان العرب على فرنسا، وكان فيهزال مهمتياتي (Schastina) بقيرا لفرنسا، وكان يعرف يستغل المغنب الذي يكنه الشعب العلمائي، ووضع بنضه المعادد من المطارئية من تعليمها على أيام قليلة المكاني، ووضع بنضه المعادد المناسبة المناسبة المعادد المعادد المناسبة العديد المعادد المناسبة العديد المعادد المناسبة المناسبة المعادد المعاد ومنركا بأنهيا بصدد العمل نشاط لإغلاق السناح له بالمرور عبر النرينيل رفع العرساة يوم لا مارس، ودخل البحر المتوسطة وليس من دون مقاطره فقد متنافعة أو الربعينة والمراجعة والمراجعة

وفي نفس الوقت، ستورت فرقة من سنة آلاف رجل من ميسيا (Messine) تحت قيادة الهنرال فرازير (Fraser)، دوصلت في 16 سارس 1907 قبالة الإسكندرية, وقد تم إنزالها هناك في السرايط، ومن هناك انتهيت برا الجي شهم هزيرة أبو قبر، بينما كانت السرية تستحد ظارمو هي الميناء. ولم يكن في الإسكندرية، موى حامية من أربعمتة أرناووها, وفي 21 مارس المشلم الميدان، وأراد سيد الإسكندرية، الهنزال الالمهنزي، أن يكون مبيدًا لرشيد، فكون مغرزة من ألكين وخمسمة رجل, واقتصم ألف وخمسمة من الأليفيين المنازل، وعضم أرأوا المهنز لوسل الانتهان في الملاق السار، وقطوا أن جرحوا أن السروا لكان وخمسمنة, ويوم 9 أبريل وصل الينازل سنيوارت مع تعزيزات، وتولى القوادة، وتعرض تكثير من الفثل بما فيه الكفاية، وأخيراً، في شهر المسلمان نزل البشانا فعمه من القاهرة مع جيشه، ووافق الإنجليز على الاستسلام والجلاء عن مصر، في يوم 22 السبتير، بعد إفارة دامنة الشهر.

ومن الصحب نصير هذه العملية السيفة، وكان مشروع الاستيلاء على الإسكندرية في زمن السلم متنالف المقانون، لكنه كان مفينا لصناح الانجليز الضمان تأمن اسراطورية منسئان، وإفاسة مرسمة تنجارية في السريس. ولم يكن سنة الإنسارجل كالله، فكان لا يد من عشرة الانسارجل، وجنرال أكثر مهارة "ال

في هام 1802، توصل مهندس سويدي جاء من القسطنطينية لإعادة لشيد جسر ترعة للمعدية علي ما كان عليه، [وذلك] لمهن دون نفات كثيرة، والشفال هنسخه. كانت بحيرة مربوط قد الهنفت مرة أخرى، وكان قاع الهوره الأسفل من البحيرة لا بزال منطى بقشرة بيضاء من العلج. وقد رأى الجنرال سكووارث أن من المستجسن هذم هذا المبسر مرة أخرى اسائمة مدينة الإسكندرية. وعند مغادرة الميناه عسب في معرات العيناء القديم المديد من بيض نثل شخصة معملة بالعجارة.

<sup>(\*)</sup> هذه الهملة لم تتم في المنطوط. (\*\*) لم تكنيل هذه الهملة في المنظوطة.

وقد أثار إجراء الانجليز الغضيه في حميم أنحاء الامبر اطورية العثمانية. (1) قاماتا يقرم الانجليز في وقت السلاح؟ (2) السلاح؟ (2) وهم باغتصاب أقاليم للعاسمة، أكانوا يريدون إملاء قرارات سيلمية على البلاء العالمي تحت قوء السلاح؟ (2) وهم في نفس الوقت بريدون إجباره على الكتمامن مع روسها والجلاز، هند فرنسا، وجاءوا الاستيلاء على الإسكندرية والإقامة فيها. (3) ومن أجل فائدة طفيفة، قطعوا من جنيد حلوز ترعة المحدية، أبيرضوا مدينة كبيرة إلى الخراب، (4) و أخير؟، بعد ترك هذه الدينية، قطعوا من جنيد حلوز ترعة للمحدية، لبيرضوا مدينة كبيرة إلى الخراب، (4) و أخير؟، بعد ترك هذه الدينية، وذك بعد الاستسلام، فكانوا ينته يكون كل القوامية، وكان بعد الاستسلام، فكانوا ينته كان خلك المختلفة. كان ذلك السنهائة بكل ما هو اكثر قاسة بين البشر.

## عشرون: الملاحظة الأولى على خطة الحملة

قامت المحكومة الإنجليزية بالحرب على مصر عام 1801، يجيش من سنين ألف رجل مسلح بما في ذلك أربعة وثلاثون ألف النجليزي، وسنة وعشر ون ألفا من الأتراك، أي تسعة عشر أفقا وخصممة الجليزي أبحروا مع سرب الأمير ال كيت، ونزلوا في أبو فير في مرس، وفي أغسطس تم ينزل اسبعة آلاف وخصممة من جيش الهند في القصير، وسبعة الاف رجل من الاحتياط، خلاروا لندن وجبل طارق والمائيا، ونزلوا في لبو قير في يوليو. وركب سنة الاف من الأثراك على منن المطول فودان بشنا، ونزلوا بوم 25 مارس في أبو قير، وأغيزا تجمع سنة عشر ألف شخص في فلسطين، نحت فيادة الصدر الأعظم، ووصلوا إلى مصر في ماير. ويفضل هذه القرة الكبيرة، كان المجلس الوزراء الانجليزي لن يحقق النجاح، لكنه انخذ خطة معية لنداية، على خلاف كل مهادئ فن الكبيرة، الأصر الذي مكل وسبب فضل الحملة:

أ) الأوامر التي جاءت من لقدن في اكتوبر لم تكن لتصل المهند قبل أواخر بغاير، والفرقة التي كان يتبغي أن تغامرها لم يكن وصولها ممكنا إلى مضيق باب المتعب إلا في شهر أبروال بعد الرياح الدوسمية الشمالية، فلا يمكنها صعود البحر الأحمر والوصول المي السويس خلال الصيف كله, ولكن هل كانت قد وصلت في موجدها إلى القصير أو الدويس، ولم يتم تزويدها بأي من الوسئل اللازمة لجور الصحراء. وفي الواقع رست هذه الفرقة في الفصير في أعسطس، بعد سنة فشهر من نزول أبير كروميي إلى لمي قبر. وإنا كانت قد عبرت صحواه فقط فقد كان ذلك اأن الصدر الأعظم، الذي كان يستطيع عمله الذي كان يستطيع على المتعلم، عد التي كان يستطيع على المتعلم عمله الذي كان يستمروا فعلاً وم ما كان لا يستعلم عمله إذا لم يكن المعلم، الأولى المورد الأخران وحراقة إذا لم يكن المعلم، الأحداد الأعظم، إذا لم يكن المعلم، الأحداد الأعظم، إذا لم يكن المعلم، الأحداد المتعلم عمله إلى المهداد الأحداد الأحداد الأحداد المتعلم عمله إلى المهداد الأحداد الأحداد الأحداد المتعلم عداد الأحداد المتعلم المتعلم الأحداد الأحداد الأحداد الأحداد الأحداد المتعلم المتعلم عداد المتعلم المتعلم عداد الأحداد الأحداد المتعلم المتعلم عداد الأمان المتعلم ا

- مع النزاق مانتي رحك، هو كان كل ما يلزم ارساله إليهها لاهتلال السويس والقصير، وكنان بجب نزك جيش المهند في هنوه على نهر الجانع (Le Gange) وزيادة جيش أبير كروميي بنفس النعد.
  - 2) الاحتماطُ الذي غلار لندن وجبلُ طَلَرُق لم يصلُ إلى مصر إلا سَنهُ أَشُهِر بعد الجنرال أبير كرومبي.
    - 3) لم يصل منة الاف رجل مع قبودان بلشا إلى أبو قير (لا عشرين يومًا بعد الجنوال أبيركرومبي،
- أنه لم يعبر المسترر الاعتظم المسجراء ولم ينتخل إلى مصدر إلا في شهر مايو، بعد ثلاثة لشهر، وشكل بدلاً من أربعة وتلاثين أنف النجليزي وسنة وعشرين ألف تركي، لم يصل المبترل أبيركروميني إلى معدر إلا مع تسعة عشر ألفا وخدسمية لنجليزي، مجردين من كل شيء. وإذا كانوا قد الهوموا، كما كان ينهفني أن يكون، فما فائدة فرق الهيسشان والمتطلط فيودان بالنا والمسجر الإعظام.
- ك) فؤل الجفر ال أبير كرومين إلى الهن دون عربات المتفدية، ودون خيول الغروسية، ولم يكن الديه ما هو مخروب إلى الهن دون عربات المتفدداته، مخروب لهن أسها الصيغرى لتدبير استعداداته، وفي أثناء تلك الأشهر الأربعة كان من السهل على الإدارة نوفير القين وخسستة حصان اللي كان بجناج الهية، حيث كان يستطيع شراءها من صفلية، وتونس، وطرابلس ودرانه، وكندي (Candie)، والبونان، ومن لسبا المستفرى، وقدرس، وحلب، وطرابلس الدورية، وعكا، ويقال وقد ارتكب هذه الأخطاء مجلس الوزراء الذي صمع على خطة الحملة، وهو دليل جديد على سرء الإدارة الإنجليزية، الأكثر عورنا في أوروبا.

## الملاحظة الثقية: عن مناورات الجنرال أبير كرومين:

في نهاية شهر فبرغير، غادر الجنر لل أبيركرومبني سائدي، ورسا يوم 2 مارس في خليج أبو قهر، وكان يعتقد فمثلاً أنه ميد الإسكندرية وأنه سيقتع الفرنسيين بقبول الفاق فلعريش، ومن ثمّ قابه سيحفق هنف حكومقه، ويدون أية مذاهلو ق، وكن:

- كان عليه أن ينتظر موسمًا كاملاء فالبحر في شهر مؤرس سيء للغاية في هذه الأملكان، ولم يكن يستطيع أن مصل إلى مهاء الإسكندرية إلا في 15 أمريل.
- 2) ينبغي تجهيز سلاح الغوسان والمدفعية للمقطورة وبدون سلاح الفرسان، وبدون استخدام المدفعية المقطورة كان سيعرض جوشه إلى كلير من المخاطر.
- 3) مدا ارتكب عطاً كان قد ارتكبه بالقدل عام 1799 في هرائدا، فقد كان بينهي عليه أن يتكني مع قوردان بطنا في ما الدين الميان الله الميان ويبحر فيه ستة آلاف برجل من رجال المستر الأعظم، بما في ذلك ير اهيم بلك مع المدين على خلوفهم، وكان قد ظهر حيننذ في 15 أمريل في ميناه أبو قبر مع تسمة عشر القا

- و حصمته النجليزي، ولأنبى عشر ألف فركي، من بينهم القلى وخمسمنة من الفرسان، وكان قد وصل الجي الإسكندرية قبل وحمول الديش الفرنسي من القاهرة، لإنتاذ هذا المكاني.
- 4) وصل الجنرال أبيركروممي قبالة الإسكندرية في 1 مارس، ولم ينزل إلى الشاطئ إلا يوم 8، وكان الطقض سبقاء وذكر أنه وصل منذ تسانية أيام. وكان المغروض لن يكرن قد وصل فعلا تصف الجيش الغرنسي، أي بين عشرة الانه إلى التي عشر آلف رجل على الشاطئ, وكان يجيب عليه جيئنذ أن يرقع مرساه، ويختفي من أمام أبو قبر، ويهدد بعطية إنزاله في دميقط لكي يجنب إليه الجيش الفرنسي، ثم يعود بشكل غير متوقع مسافرًا بالبحر بعيدًا عن الهابس، ويحقق الإنزال في أبو قبر.
- ك) اضطر الأميرال كيش، الذي كنن تحت فيائنة تسعة سنن مسلعة غط هرب، والعديد من الدفن الصعيرة التي لا توجد عليها قوات، لعضاطر إلى عمل ذلات هجمات مصطنعة، هجمة على الدرايط، وواحدة على رأس التين، والثاقفة على المسافرة، على رأس التين، والثاقفة على المسافرة، وكل هجمة مكونة من سخيتين حربيتين، أو شائي أو عشر فرقاطات وحرافات و الشقلات أو مرافقة من غصة الإنف أو سنة الإنف و الشقلات أو مرافقة من غصة الإنف أو سنة الإنف رجل. على مذه الأملان في يكل هذه الأملان في وليان ويجبره على المودة إلى الإسكندرية، تارك أنكن من مثنين أو ثلاثمة رجل على ناطئ إبر قور ولم يفعل الأميرال كيث ثبتا للودة إلى الإسكندرية، تارك أنكن من مثنين أو ثلاثمة رجل على ناطئ إبر قور ولم يفعل الأميرال كيث ثبتا لفرنس،
- 6) وعد الظهر، في 8 مارس، ثم الإنزاق من البحر، وفقد الجنراق الانطياري بغية الهم وأباء 10 11 12 (أربعة أيام ونصف الموم) في ظروف لم يكن يسمح فيها بفسارة يوم ولحد. ومن يدانة يوم 8 مارس، في الساعة الخامسة بعد الظهر، كان لا بد من أن يصل إلى مكان مصكر الرومان، ومن يوم 9 [مارس، بيدأ] الزحف إلى المدينة، وربما كان سيستولي عليها. وبدلا من ظلف، لم يقدوك إلا يوم 13، ووصل الفجارال لانوس مساء يوم 11، ووضع المدينة في مأمن من الهيوم. وإذا كان الإنزاق ثد كم في تفن يوم الاخ الإشارة عن القابلة بالإسكندية في أول مارس، لكان لديه احد عثر يوماً ابحثل الإسكندرية إلا بعد ثلاثة عثر يوماً من من القابلة، ويقي عام 1798، و لم يكن ديايتون قد تقدم أمام أمدوار الإسكندرية إلا بعد ثلاثة عثر يوماً من طائمة وصلحة تماما، ولوصل نصف الممائية بالأمود في المرابطة، فإنه لم يكن ميذجه، وكان سيجد الأموار مثاهية وصلحة تماما، ولوصل نصف الممائية بالقبل من القاهرة مع عدد مضغم من العرب والإنكشاريين، لكنة رحف إلى الإسكندرية، واقتم أسوارها مع حفظة من الرجال بعد ثمانية عشر ساعة من إيلاغ إشارة وصول فسطوله، ودون لتنظار وصول المدفعية. إنه مبدأ في الحرب، عندما بمكن استخدام البرق، فيو لفضل من المنفع.
- وبعد ممركة 13 منرس، كان الجنرال لبيركروميي قد نشل في حملته، وكان القائد العام قد علم بظهوره فايل خلالة عشر يوما، وكان يطع أن الجيش الفرنسي فوامه خدمية وعشرون ألف رجل، ولم يكن من الحذر أماضه

سوى الحقيدارين؛ الأول: الإمحار من جديد والدماب إلى قدرص، وانتظار وصول نعزيزات حديدة من انديندرا ومن قبودان بات والصدر الأعظم، والاختيار الثاني: أن يتخذ مكانا خلف سلمل رصبيف الركوب أو على ظل الشيخ في شهد جزيرة أبو قبر، وتحرير فرنه فيها. وكان هذا الوضع لا يحتمل، حيث أن المكان الذي احتله في معمكر الرومان، ويمينه إلى البحر ويساره إلى بحيرة محدية، على طول مسافة 1500 قلمة، كان مكانا سيئا لطاقع من خمسة عشر الف رجل، لم يكن تدبيم سلاح فرسان، ولا مدقعية مجرورة، فكان عليه أن يترقع الهجوم عليه بحد أيام قلبلة بجيش منفوق في القوة وعده فروسية طبقمة ومقدامة قدعمها عدة بطاريات

## الملاحظة الثلثة: مبهرات ومناورات هاشينسون:

- 1) تولمي هذا المجترال القيادة في البرم للتثني لمعركة 21 مارس 1801. وكان بطع أن الجيش الغرنسي يعكن أن يكون - في غضون لبائم قايلة - مدعمة من فرقة للجنرال بليار من خصمة الانت أو سنة الانت رجل، وكان لا بد من أن يكون ترك موقع مصمكر الروسان. وأن يكذذ موقعًا على رصيف الركوب.
- 2) بعد خصمة أيام، وعندما وصعل فبودن ياشا مع سنة الاف رجل، كان عنيه فل يضمهم على اتفور على الخطه من خلال وبطهم بكتابه المختلفة، وكان سنة ألانه من التفاصة من تركيا تعزيزًا حقيقيًا لجيش أوروبي، في حين كانو وحدهم جائبًا احتياطهًا لم تكن له غير قيمة ضغيلة.
- 3) قطع مند بحيرة محدية في 13 أبريل، وأشأ بحيرة مربوط، وبالتألين قدم خدمة رائحة إلى الإسكندرية، وفعل ما كان واهبنا على الفرندسين القيام به في 12 مارس، لأن العبدال كان قربنا وامثاً من كل مفاجأته لكن المهدف من الصلة برمنها كان الاستبلاء على الإسكندرية إنس هو ضحي بالهيف الزنيس من أجل شيء تاوي. وكان يسل المبوقة دون شك ككر دعمًا ولكن كان بمكن أن بكون أيضنًا عن طريق بناء حصون جيدة في العياه، وإراساء عند قبل من البطاريات العائمة في البعيرة.
- 4) إن النرحف نحو الفرحمة بم الاستمرار في احتلال مصحر الروسان، والعذاورات لتحقق في يونيو انتصافهه إلى الهصدر الاعظم في القاهرة، كلها كانت عمليات فائدلة. وقد كان على الصدر الاعظم الزحف للى الإسكندرية المقاء المبيش الانجليزي، ولهي على الأخير ترك نقطة تمشية للسعى وراء تقاط ثقوية. فعندما يكون الدرء في متدلوله ضرب المقاب، فلا ينهض أن يتصرف الواحدة من العذاورات العكسية.
- 5) عندما ذهب الجنر ال لاغرائج من الرحمانية بلى القاهرة، كان لدى الجنرال هاتشنسون فرصة جيدة لإنهاه الحملة، وكان يجب عليه المودة على الفور إلى مصدكر اللرومان مع قهردان باشاء ويهاجم الجنرال مينوء الذي ضعف بفصل المجنز ال لاغرائج؛ وكان قد طرحه في جدار العرب، واستولى على العديدة في السليم قليلة.

- ج) خلال شهر مابو، وحتى 22 يونيو، أي خلال واحد وأريس بوما، كان لا يزال يتحرض لخطر مرخوج: الأول الهنار المبتر من لخطر مرخوج: الأول الهنار المبتر ال
- 7) ولكن إلىّا أوالد حتمًا ان يسهر للي للفاهرة. فسندنذ كان ينيغي عليه إخلاء مصكر الرومان، ووضع معسكر الجنرال كوت علي رصنيف الركوب أو نكل الشيخ.
- 8) وليكون قادرًا علي العداورة مند الجغرال بليار. كان يجب على الصدر الأعظم عور الدلذاء والاجتماع مع الانجليز علي الضفة اليسرى من فرع رشير. عند مستوى الرحمانية، ويتوجه بعد ذلك الجنوال هاششسون إلى القاهرة مع جيش من خمسة وعشرين ألف تركي، وخمسة آلاف إنجليزي، وسفينة كبيرة علي نهر النيل.
- و) في 19 يونيو، عندما كان قد بني جسرد علي النبل، تحسن موقفه إلي حد كبير، ذكته لم يكن ينبغي البقاء على نصف التنبير، و وكان يجب أن يكون خارج مسكر الصدر الأعظم على انضغة البسري لنهر التيك، ويستولى على الجهزة, وحين يتم تصور جسر المرنسيون، فإن الجيئيين يتجهان مما إلى الضغة المدني، ويتركان . في كنا الحياتين . هيئة مرافية على الضغة المقابلة, وفي الواقع، في الساعة الثانية من صباح 22 يونيو، كان ظجرال بليار قد خرج من الجهزة مع عكرة الإنه رجل، ودحر الجنز ال متشيئسون وقيودان باشا قبل أن يتكن الصدر الأعظم قراره, وعلى اقتراض أن هذا الأخير قد يستقر في بعض منازل القاهرة، فإنه أن يكون تقد المناز وعلى القاهرة، فإنه أن يكون تد المناز وعلى مهناد وكان سيفاره النام.
- (1) شعر الجغرال هاتئونسون باستعرار خطر موقعه واعتقد انه يمكن يعالج الأمر بالسير بيط شديد. مسحيح أنه عد غدع دائم في الأكثر عما كان عليها حفار وكان أنه عد غدع دائم في الأكثر عما كان عليها حفار وكان بوقت أن القوات المتني سلوت إلى الخلافة هي نفسها الذي كانت في الرحمانية، وكان على خطأ, عندما كان الجغرال بليار أمام الصدر الأعظم لم يكن معه رجل مشاة واحد الذي كان في الرحمانية، مهادئ فن الحرب لا تشكر، فها معنى خطأ المدين عن خطأ القادة في تقدير قوة العدر، خطأ إلى حد ماء دائما ما يحدث.

11) عبر الجغرال كوت يحيرة مربوط، وحاصر العرابط مع خصمة الانبار جل، ولم يكن دلك كافؤا، إذ كان بلزمه سيعة الاف رجل. وشعر الجغرال هاتشينسون دلك، وبعد حسمة أيام دعم قوته بمفرزة من الإسطيق، ومغرزة كركية مولان يعد فوات الأوان. وكم كان من العراف نتهجة هذا الخيطا!

#### الملاحظة الرابعة: عن حركة الجنرال فريان:

ركض الجنزال فريان، محافظ الاسكندرية، على شاطئ أبر قبر مع جميع القوى التي تعت كمدونه، لاعتراض الإنزال، ولكن كان يضفي عليه العصول على مزيد من المدفورة، وبناء بطاريتين ساطيتين جينتين مع قطع مدفع من جيل 13، 24، ومدافع الهاون.

- ) وبما أنه قد أهمل بناء حصن من البناء على الجرف، وكان يجب بناء ممثل من خشب النخول، وهو ما كان يستطيع أن يقعله في سنة وذلائون ساعة، ولم يكن ينقصه أكبلس طرب في الإسكندرية.
- 2) قد المطلا عندما أهدمت قرالته عند نزع منها ثلاثمنة رجلى بعث بهم إلى البدلب الاغور من بحيرة المعدية، فإنا نزل المعدو من جانس رئيد قواء العقرزة مسغيرة لا يمكن لها أن تفعل شيئا، فإن اللائمنة رجل ميكونون شها مهما إنذ أضيفوا إلى الف وسيصنة رجل كانوا معه. ومن يدري مانا كان يعكن أن بحثث إذا كان هؤلاء الرجال اللائمة، مع أربع قطع مدفع وضعت على جل النبزر.
- 3) وعلى أية حال، لقد كان يجب عليه إلهامة سبك قطح معركة يدعمها مربع من الفرقة 75، عند مرتفع البنز، و هو منتاح الشلطين، ولم يكن الإنز ال موهنا طالمها أن الحدو لم يكن مسيطرًا على مرتفع البنر.

#### الملاحظة الخامسة: الجنرال لالوس

[1] تجنب البغرال لانوس القتال, وفي يوم 13 كان لزامًا عليه الانسجاب إلى مرتفعات بلب رشيد، وإذا لزم الأمر يحمى نفسه عند صور العرب وأن يلتمس العماية من مدفعية الحصون, وإستعرض الانجليز طوال عدة ساعات أمام عينياه وقالم بحصر عندهم، ولم يكن من العكمة فراك موقعه اينتمدي جيئًا لقوى من جيشه أربع مر ادن في حون كان ينتظر تعزيز أن مسلمة.

#### الملاحظة السامسة: الجنرال لاغرالج:

- إ) عندما ذهب المجنرال لارانع من الرحمائية إلى القامرة في 10 مايو، كان يجب عليه كرك رجل حارة في الحصد الحصد منه وخد كان يحك عليه أن يوقف الحصد منه وخد كان يحكه أن يوقف الحصد منه وخد كان يحكه أن يوقف سير الجوش الانجليزي في غضون تدايدة في عشرة أيام، لكنه ترك هناك قائلة سينا مع أريمين رجلا، وأمر تفسه بإنساد المنجيزة والمخارض المخارف والمعارض المنافق عنه وعشرة رجال في الحصين فلك على سينين أن سينين أن سينين بقوا دور أن أمر، وأصبحوا سكاري على إثر نهيد المخارض.
  - 2) كان من المفترض أن يرسل الجنر ال قاربًا واستطلاعًا إلى ننية سنوف لتراجع القوافل إلى الفاهرة،
- 3) أمانًا خلال المشرين يومًا التي قضاها في الرحمانية، لم يضم إليها حلية لسيه والبرلس؟ فيكذا كانت سندهمه قرة من السبعمة رجل النين هلكواء فقد كان السيعمة رجل هرخمس فرقته

#### الملاحظة السابعة: الحقيد كفاليه:

لا يمكن تدرير سلوك المعقيد كالهيء وكان ببنغي عند وصوله إلى فرنسا في يمثل أمام مجلس حربي. لقد أهلك الأوصان عنذا كبيرًا من فصيلته، وكانت الرغية في العرفة إلى فرنسا هي للتي وفعت الجنود إلى الاستسلام ولكن كل خطأ يرجع إلى القائد، واستقبال البرلمانيون بطلقات الثاني، واستقبال البرلمانيون بطلقات الثاني، ومواصلة معيرته إلى الإسكندرية وبحيرة النظرون. لغد كان العنيد كالهيه رجلا طبها وضابطة متميزًا جدًا، وكان يرتبط بشدة بالقائد العام، ولم بكن تصرفه في هذه الجائدة إلا أكثر مناطأ للوم، فقد سلم للجيش الإلاثينزي ستمنة من الإلى أفلاتهم كلوار، وهناك قانون لا مناسس منه في الجيش القرنسي بعنه الجدال. فقد كان جنونا أعلى عنها المجائد إلا أن ضياطنا كان من السهل عشهم، ويعدعهم ويعدعهم الأحيات على الشواء.

#### الملاحظة الثامنة: الجنرال ملبار:

إ) مساء 13 مليو، كان الجنرال لاغرائج قد انضم في القاهرة إلى الجنرال بليار الذي كان تحت قبائته أربعة
 حشر الذب رجل، بينهم خدسمنة من قدامي المحاربين، ومنك من الموظفين المعتبين المعلمين والحرس

الوطاني المعربين، وشائعة مريض، والف وحمسنة رجل أخرين من ضبغاء البنية، والمدال ورجال المصالل في الراحة. وكل يتخفي ثلاثة الاند رحل لتخاط على القامة والجيزة والحصون حول الفاهرة. إنس كان متلجاً أحد عشر ألف رجل. وحين ترك في القاهرة طابورا متحركا من ألف من الرحال سيراً على الأقدام، بنا في ذلك الفرسان، وبضع منافع لنضمة الاحتياط كان يستطيع أن يبتحد مع عشرة الإفد، من بينهم ألف من الفرسان وأربعة و عشرون قطعة مدفع، وبدلا من ذلك ترك ثمانينة القدرجل لحراسة المدينة، ولم يزعف امراجهة الصدر الأعظم إلا مع منة الإضراجل فقط.

- 2) ولكن منة آلاف فرنسي، كان منهم ما يغرب من الف من سلاح الفرسان، واربعة وعشرين قطعة مدفعية جاهزة، كانو أكثر مما يكني للتغلب على الصحر الأعظم ورده وراه المصحواء, وثم يكن مع الصحر الأعظم سوى سنة عشر الف نركي كان ربعهم في دعياطه وكان عند العشائيين في معركة الفائفة تسعة ألاف رجل. وبن لم يكن البغز ال بلولر متر دفا في النفاذ القرار، كان عليه فقط أن يهاجم وينفذ مصر ويتناخر بمحد خلاه فقد كان بمكله أن يبيث يوم 16 إمادوا في بلبيس، ويوم 18 في الصلاحية، ويعود إلى القاهرة عيم 20 لو 21، وبعير النفل بوم 22 أو 21، أو 22 إلى طراقه ويبهو النفل بوم 23 أو 24، من الروائل الإمراض كذ أضبعت الدياس الانجلوزي أربعة ألاف بدؤ قبا من تعزيزاته.
- 3) بدفل الجنرال بليار القاهرة، في 18 مايو، دون مهاجمة المصدر الأعظم، وقد حان الوقت الاتخاذ قرار نهائي، عندما توجه إلى الإسكندرية عن طريق الضغة اليسرى من النيار، مع جميع القرنسيين الذين كاتوا في القاهرة، وأبحر على النهر كان ما نقله بريا، وتراكه ألفين من الرجال في القلمة ونم يكن في وسع الصدر الاعظم الاستيلاء على النهمة الله على التراك المناطقة عن نفسها فقترة طويلة. وعندما فقد الأمل على أثر انضمام الجنرال، بليار وميدو، وكان بمحلمها على متشامهم من ضغفاء اليندة، والمجل بها الله عن كان معظمهم من ضغفاء النبذة، والمجل بها القدام، ، المتعلمة الشفاء.
- 4) في 18 يونيو، أي بحد أريعين بوما من معركة الخافة، وصل متشينسون أخيراً قرب الجيزة، وكان للصحر الإعظم أماسه، على الضفة الهمني، ويفصل نهر النبل بين الجيشين؛ بحيث إذا هاجم الهبرال بليار بكل رجاله حيثنا أو آخر لمكان النصر فد حالفه، فإن هزيمة أحد هذين الجيشين كانت سنودي إلى انسحاب الأخر، بينما إذا ابتلى بالفحال فيته لن يعالى من دون أن يقبق بالعنو كليزاً من الخسائر، فإن تكون أحواله بأسراً منه.
- 3) في 19 لمر الجنرال منتشيسون برقامة همسر المتواصل مع الصدر الإعظم معا همين موقعة كثيرًا, ولكن إذًا عليم الجنرال بليار كما لفترج المقيد دبيا (Dupa) بالمعبور من ضفة واحدة عند الفجر، لكن سيز بل الجسر قل إدر يعد عليه الجيئر من الضفة الإخرى.

- 6) في 22 بردنيو، لم يكن (الجيش) قد طوق مد، وكان الجيش الانجليزي أمام الجيزة على الضغة اليسرى، وكان جيش الانجليزي أمام الجيزة على الضغة اليسرى، وكان جيش الانجليزي أمام الجيزة على الضغة اليسرى، وكان رجل، وكان الأنبراك (موكن الأنجليز سوى أربعة الاقت رجل، وكان الأنبراك وكان الأنبراك (موكن الأنجليز سوى أربعة الاقتال المصرية، والذين لم يكن بينهم تعشف وكان الدي الجيار 16000 (صفرة الإنجار) رجل في حالة تعكنهم من القتال، وأربعة وعشرون فضعة منفعية، وكان عدده كل شيء بوفرة، و70000 (صبحون الفن) قنيفة، وكان عدده كل شيء بوفرة، و200000 (صبحون الفن) قنيفة العدر منفرة؛ ولم يتبقي له سوى شرف اللفاع كان قد غير كل الغرص التي منديا له الطفأ لفغلب على جيوش العدر منفرة؛ ولم يتبقي له سوى شرف اللفاع كان فد غير كل الغرص التي منديا له الطفأ لفغلب على جيوش السلاح الغرنسي والأنظمة الحربية، في دراسة الهجوم على طلمات خضمة الإنجليز، كان يستطيع تصير هذا القياق الصخراء الذي يعتبر البلد كله، قد اضطر العدر أوقف عطيفت الحصار، لأنه لم يكن يستطيع أن الغيضان الذي يعتبر البلد كله، قد اضطر العدر أوقف عطيفت الحصار، لأنه لم يكن يستطيع أن يستمر فيه سوى على السور من جهة الصحراء. وحين صعد ثلاثين بوعًا، كان يمكن للجنرال بليلر المظفر حتي شهر فوضير، وحلال كل هذا الوقت، كان قد أناح التحصيفاته درجة جديدة من القوة إن الشهور تتنابه، وخلال كل هذا الوقت، لم تعرض الإسكدرية الظفل.
- 7) اعتقد الجنرال بلبار أن أمامه فيلغا من عشرة الإف انجليزي على الأقل، ولكن من سمح له أن يكون هذا الرأيج وإذا كان قد خرج من جانب الجيزة وانتشر في خط المعركة، كان يمكن ظهور الانجليز، وكان يستطيع حصر عددهم وإذا كان قد عقد مبلس الحرب بوم [2 يونيو، لكلت الموافقة بالإجماع على اللجوء للسلاح, وتقطلب قواعد الحرب في الأحوال الضرورية مثل هذا الموقف، ألا ننجتب للإشاعات، ولكن عمل المناورات لإجبار العدر على الظهور والسماح بحصر عدد. وكان عدد الجيش الانجليزي قد وصل إلى أربعة الاف رجل.
- 8) ولكن دون إجبار العدو على نشر قوائه، ودون قدل، ودون أن نجرب الحظ فإنه قد استبطرا وسلم علصمة مصر، ومغازتها وأربععنة من البندى، وبعض الحصون، دون إطلاق رصاصة واحدة وصحيح أن مصلاح الجنر الات والضياط والعامة قد انفق عليها بعناية كبيرة، فمن بين أربعة عشر ألف رجل، فإن كمسعنة كم تهذيدهم مع المماليك، وتم إجمار (13723) ثلاثة عشر ألفا وسبعدة وطريق وعشرون رجلا من أبو قير، ورصلوا إلى فرنسا. وقد حمل الجيش معه أعلامه وأسلجته وخسين قطعة متفعية، والعديد من الخيول، وكمية هائلة من الأمتعة، وجميع ما هو نادر في الهلاد. ومع ذلك كان هذا الاستبلام نفس استبلام العريش. وعندما تعقيق الجويش، فدمن الممكن الخروج من موقف حاسم بالقافية دون أن تعريل بالعار، فإن الخسارة تكون كاسلة. وسيكون من الأفضل أن يعهد النفاع وشرف الأسلمة إلى نساء مسئلة مسئلة مسلمات بمغازلين.

9) خلال الرحف من القاهرة إلى أبو فير، امسطحب الجنرال مور (Monre) الجيش الغرنسي الذي كان أكثر عددًا من مرافقيه، وعند الالتراب من أبو فير، خشي الجنرال الانجليزي، بحق، أن يسيطر الاستهاء على الجندي الغرنسي، وأن بهاجم الانجليز، أو ينضم إلى مينو الإنفذ مصر.

وتم حجز الضغيط الذي يقغ خبر الاستمالام إلى فرنسا في محاجر مارسيلها الصحية، وأرسل تغريره وحالته.

كان من السهل تخيل غضب القنصل الأول، كان أول ما فعل أن أمر باعقال الجنر الانت الذين شكاوا مجلس الحرب، وتقديم مثل مسارخ لمثل هذا الانتهاك لجميع الأنظمة العسكرية. لا يمكن ثقائد أواء، وقائد فيلق، أن يشغلي عن قائده العام والجيش لينفذ فريقة الخاص، وكانت فوقة الجنرال بليار كاملة، ولم نكن تعاتي أي فقل، ولم نقارن نفاق المنظم، ولم نكن تعاتي أي فقل، ولم نقارن الدين نفاق، أن يتنفل نفسها بالعدو، واكنت السلاح بشروط بغتر ماهي مخجلة ومشيئة، هي أكثر قائدة للأقواد, ولا يمكن فيول أي مما الاعامة الحبق من الجمهورية أن يعرض جنوده المعاد المنافز عن نفسه ولكن نيس حق إفقادهم على حساب المصملح العامة، وقد كان يخشى فرقة النهاد الاحتجازية، وفي يوم 22 بوتود، يوم اكن نيس حق إفقادهم على حساب المصملح العامة، وقد كان يخشى فرقة النهاد الاحتجازية، وفي يوم 22 بوتود، يوم اكن نيس حق إفقادهم على حساب المصملح المعامر من في جيش المجلوب على مساحل الجزيرة العربية، على يعد ثلاثمة فرسخ من خلك! وكان يذعي أنه محاصر من في جيش المجلوب كان بحبره على الانتشار، ولم يشاهده، ولم يكن كثير قددت، ولم يكن تعقل به المتشارة ولما المشين بالسلوك الذي المحارزة فيسهل المحارة هن للهم يشعما فركه المدارث في المشردة هنا المداوك المشين بالسلوك الذي اتبعه فيغار (Chevert) المحدود في براغ، عندما فركه المدارث ولكن معني والشرف والشرف المفارة على المتشرف والشرف المفارة على المتشرة والمن المنافزة حدده.

ولكن بعد رد فعل القصل الأول تلاحقت بعض الأفكار الذي جدلت تصرفاته تتغير، فقد كان الجنرال بليار ضايطاً مميزًا جذا، قدم خدمات جليلة في نفس هذه المعركة، وفي أركولا (Arcole) عظى نابلون بجسده، وتلفى رصاصة كانت صحيحة إليه، وكان رايه صريحًا بشأن الاحتفاظ بعصر، وكان معارضًا شديدًا لاتفاقية العربش. وأثبت عند زحقه إلى الفاقة أنه رأي ما كان بجب ظفيام به، إلا أنه اقتض إلى الجرأة ولم تزهله الطبيعة لعثل هذا المصل ظهام، وكان القائد المعام قد تركه دون أن يعطيه أي أواسر. وقد لزال كل الأمل والثقة في المبين كلا من الاستؤاء ظعام والياس والتهاطؤ، وعدم انتفاذ القرار، ونقص مواهب البخرال مينو العسكرية. لقد كان الجنرالات الذين وقدوا على الاستسلام من الضباط المتعيزين، وكلهم عارضوا انظاق العربض بشدة، وفي المركز المرموق الذي كانت فوه الجمهورية بعدما كان معام لونيقيل (Lundville) والسلام مع روسيا، والبغب العقي والجنرا، فد رفعوا المجاد فوضا عقيًا، هل كان من العالمات أن نصجت هذه الروعة وندخل العزن إلى الأمة بعبب تعقيقات شانة عمر مشرفة مع رجال بواسل، إسهى أن] نالوا استعفاق الوطن في كذير من ظروف الأهري. ألم يكن من الاقصال المتغلطس بصرف النظر، وأن يُعزى كل ما حنث إلى القدر وعهم كناءة الرئيس المطلقة؟ ولكن أخيرًا فإنه سهما بكن ما يمكن المفهام به، وصهما تكن قرة المكرمة، ومهما تكن فرة التشريع، فلي جيئنًا من الأسود بقيادة وعلم فن يكرن أبدًا جيشًا من الأسود.

## الملاحظة التضعة الجنرال مينو:

- إ) كان يجب لن تصل التعليمات على الجنرال مينو في 3 مارس عن ظهور الاسطول الانطيزي اصام الإسكندرية؛ بينما لم بحدث ذلك إلا بعد ظهر يوم 4 (مارس). وكان للتأخير مدة أوبع وعشرين ساعة مؤسقا جذاء وكان بشخي عليه أن يحرف يوم 2 مارس لمه تم الفيض يوم 28 فهراير، في ميناء أبو قير، على مهندس الجليزي، وكان يجب أن يحوف أوراق مهندس لخر كان قد قل، وقد نضست هذه الأوراق دلائل سلطعة بما فيه الكذابة عن حملة العنر ال أبدري و مدر.
- 2) لحدع الفائد العام وغرق قوانه، وتلفى الجنرال ربنيه في الليلة من 4 إلى 5 الأمر بالتحرك وذهب إلى المفر الرئيسي للإدلاء بشهادته ليجبر عن للمه من هذه التصرفات. ونقل إلى الفائد العام بالمثل ما حدث عند ظهور مصحفى بائنا أمام أبر قير في 12 بوليو 1799، وألحاج تالجمون بنظك بوم 15، وكان عندنذ يقيم في مصدكر الأمرام؛ فأرسل على الفور أو أمر إلى كل الجيش وجمعه في الرحمانية:

"يجب الأغذ بهذا التصرف والرحيل في نقس الليلة وإغلاء مسميد مصره ونزك قدامي المصاربين نقط والعرضي. وبعد فقطء من مدفعية الغاهر؟".

وظل الجغرال مينو أصمح باردًا، واستسر في تنفيذ لوامره, وفي الفجر بدأت القرات في التحرك في انتجاهات متدفيقة، خلاقا لجميع مبادئ المعرب, ووصل واهد من مساعدي منيو يوم 12 مليو إلى الإسكندية، إلى مقر الجغرال الانوس، على مرتفع الرومان وتوجه إلى ضباط الاركان بالإشادة بالاستعدادات العليمة التي أعدها رئيسه عندما علم بخبر طهور الانسطول قبل الإسكندرية إقلام]:

"كن قائدي الصفحترم لم يُخدى فقد أدرف أن للهجرم المعقبين إن يكون حيث كان اللهجيد، ولكن في ددياط عند مقرح المسعداء والبيد و المستوداء والبيد و المستوداء والبيد و المستوداء والبيد و المستوداء والبيد الترب يتعلق المستوداء والمستوداء المستوداء المستوداء المستوداء والمستوداء المستوداء والمستوداء المستوداء المس

- قدما جمع هيشه في الإسكندرية، ترك مينو العقرال بليار مع جامية قرية في القاهرة، وبعض الحاميات في دمياط في ... وصعيد مصر ، وتم يجمع سوى أنني عشر الفاغطا، وقال يمكن أن يجمع قسعة عشر الفا في ساحة المعركة، بالإضافة إلى سعة الإف تقرين من الرحال، إذا لم يهكن بوم 21 مشكو كا فيم.
- 4) هل كان يجب الهجوم على حيش الالجنبر يوم [2] وكان متفوقًا في المشاة، ولكنه كان أقل بكثير في سلاح القرسان. كان الخوف أن يكون قد كلتي مساعدات: لأن البحر كان مفترخًا له. وكانت الميسرة هي نقطة الضعف في خط معركة الجيش الانعليزي بلا منارع وفي الليلة من 20 إلى 21 كان يجب أن يتخذ الجيش الغرنسي موقفًا بنغير الجبهة، فتكون العبسرة إلى الخلف، وتكون العيمنة على بمهرة المعدية، وتتنشر المبسرة في الإسكندرية على طريق الفاهرة. وكان يجب أن تترك يعض انفوات الفليلة من سلاح الفرسان على المرتفعات أمام باب رشيد، وبعض قطع المدفعية، وجميع الرجال المستولين عن الدفاع عن سور رشود وعند الفجر، يصطف الجوش في أربعة أو خمسة صفوف، وعليه مهاجمة مبسرة العدوء أمرًا الأمطول الراسي في البحيرة بالقصف من خلال بعض قطع مدافع عبار 24. وتغير المبسرة مكانها، وكل سلاح للغرسان الغرنسي، مع ثمانية عشر قطعة من المدنسة الخفيفة، تندفع خلف وسط ويمين العدو الذي لِهَاهُم مِنَ الْخَلْفِ، وَيُعنَع مِنْ انصالاتِه مِع البِعيرِ 5 حيث يَنْفَى نَخِيرتِه، وحِنْلِك كانت عربات الإسعاف، فيكون مهدنا بعدم القدرة على الانسماب، فلم يكن عنالك سلاح فرسان لحمايته، فكان سيتعرض للخطر. وإذا أراد فلجنزال مبنو مهاجمة بساره، لذلك كان لا بد في الليل أن ينطوي وسط وبمين الجيش الفرنسي خلف ميسرة جيش الجنزال لانوس، تاركا يعض القطم في مواقعها، ويعض فصلال الغرسان ويعض الجمال. ويكون الجيش وقد مسار منطوبًا على أقسمي بساره، وببدأ بالهجوم على منزل بطليموس، ويقيع فيه هناك؛ حيث في أول ظهور الفهار تتدفع الغروسية خلف يصار ورسط الجيش الانجليزي لمتهدد اتصالاته، بينما كان على بطلابة متخمة أن تقوم بإطلاق النار على الزوارق المسلحة الراسية في وسط البحر، فيهاجم يعين البعنون كان يمكن أن يقوج هذا التشكيل بكامل اللنجاح، فقد تم الاستبلاء على القل، وإذا كان وسط وشمال الجيش الانجليزي قد زحف للاستيلاء عليه، فكان سوسيح تحت نيران كل المنفعية الفريسية، فقد كان الجناحان والمؤخرة فلقال من الغرسان والمدفعية المفيفة. ولعربكن هذا ممكنا.
- ك) بعد يوم 21، كان على الجنرال مينو أن يركز كل قرقه في الإسكندرية، حتى يتمكن من شن محركة جديدة وكان يستطيع أن يجمع أكثر من سنة عشر ألف رجل.
- 6) عندما نشكلت بحيرة مربوط في خلال شهر أبريل، كان على الجنرال سنو فرزا بناء طريق في منتصف البعيرة بودي إلى دمنهور، مع استخدام جميع الموسائل التي كانت نحت تصرفه؛ حيث رفع الأحجار، مصرو على ركائز، و بحسور على الطوافات، وجسور على قناطر. وكان عمق هذه البحيرة في معظم الأصاكن ثلاثة

- . فر أربعة أقدام فقط، وفي منفذ هذا التبصر كان بجب عليه بيناه رأس جسر، ورفع بطاريات على طول الجسر للحماية مند معن الأعداء، وهذه الكباري كانت مهمة ليستطيع القيام بالمعاورات.
- 7) عندما ذهب الجنرال هاتشينسون إلى النيل، في مايو ، كان على الجنرال مينو الفيام بتحرك معاكس، والفتركيز على الإسكندرية، والاستفادة من انتشار القوات الانجليزية لمهاجمة مصدكر الرومان، والذي كان يدافع عفه الجغرال كوت، وكان يكفى فن يكسب المعنوال لاعرائح لربط و عدرين ساعة
- في نهاية ملود كان مع الجنرال كوت أربعة الاب من الرجال، وكان الجنرال ميتو يمكن أن يهاجمه مع ستة الاف رجار، كان التجاح معتملاً، وقد يكون حاسط.
- و)، وبعد معركة الخائقة، كان يجب على الجنرال مبنو أن يقدر بليار بالرحف إلى طرائه مع عشرة آلاف من الرجال، ومن ثلثاء نفسه كان سوضيطر إلى الرحيل مع أربعة آلاف رجل وتعالمة من الإبل، ليصك إلى سجيرات التطرون ومهلجمة ميشة البيترال ماتشينسون في طرائه، في حين كان الجنرال بليار سيهلجمه من الأمام وكان قد ترك سنة آلاف رجل في الإسكندرية، وهو ما كان كافيًا.
- (1) كانت أشغال تحصين المعسكر على الثلال أسام باب رشيد معتدة كثيرًا، حيث كان لا بد من سقة آلاف رجل لحراستهم، وهو ما كان يكيل جيشه, وكان بلزم ببساطة ثلاث حصون في مواقع جيدة في متناول مدقعة سور باب رشيد، مع خدادق مايئة بالماء، يدافع عنها الف رجل، الأمر الذي من شأله أن يمنع المعتد من أوامة معسكره على الثلاث أمام باب رشيد. وعندئذ كان الجنر ال مبنو سيمثلك ومائل قحصين غرب الإسكندرية، ووضع هذا الجانب في حالة توازن، وذلك بوضع غط أول في دروة حمس الصامات، ويفاق هذا الحصن المبناء القديم و هو على بعد 500 قامة من بحيرة مربوط.
- وكان لا بد من بناء خط ثان أمام الحصن، يستند بساره على بحبرة مربوط، ويصل إلى حصن بوميني.
   للأسف كان هذا المعسكر المحصن على جانب رشيد هو سبب كل الكوارث.
- (12) قي النغلة التي وصلت إليها الأمور في نهاية أغسطس، كان من الدلام إيدالة أمد النفاع إلى أقسى حد, وقد كان رأي كل ضبياط المجلس الحربي بالإجماع أنه إذا كان قد أكد له الضمائات، أنه يوم 15 نوفسر سوف يغرم الجيش بإنقاذهم، أو كانوا سيتلفون نبأ عن شهيد مغارضات السلام هذا المثل مثل آلاف الأمثال المشابهة الأخرى في الشاريخ، نبر من على أن قائد موقع عسكري يجب الا يفكر إلا في النفاع عن موقعه حتى آخر رمق، وقد كان عليه أن يصبر حتى بتم تقريض سور العرب، وأن بتم الاستبلاء على حصن كدريتان وحصن كفاريالي، والذعرة مالكة في متدلول سور الغلبج، وفي هذه الطالة غط بصائ الشرف. كريتان وحصن كفاريالي، والذعرة مالكة في متدلول سور الغلبج، وفي هذه الطالة غط بصائ الشرف. ومهما تكن الظروف، كان يمكن أن يكون فحسب الاستسلام مجيئاً. ولا بد للاستسلام لن بنص على شروط مجمعة كي يوصف بأنه مشرف، فدائما ما يساء البائن بالحامية المستسلمة التي يصمح لها بالخروج الأمن على جسر من ذهب.

#### Épilegue

Le lendemain de son arrivée à Sainte-Hélène. Napoléon se confic au général Gourgaud ;

« Ce n'est pas un bien joli séjour, j'aurais mieux fait de rester en Égypte. Je serais à présent empereur de lout l'Orient  $\sigma$ 

ختام

في اليوم التقي توصوقه إلى منفاه في جزيرة سانت - هولانة، أمار فابليون بهمومه إلى الجنرال جورجو:

 هذا المقلم لمين مريحًا، وكان من الأفضل لي تو يقيت في مصر تكنت الآن امبراطورًا على كل الشرق".

#### Notes bibliographiques

#### تقتيم مذكرات تايليون

- Adreux § la garde », 20 avril 1814. Correspondence de Napulcias I<sup>\*</sup> publice por ordre de l'Empereux Napoléou III [désormais abrégé. Correspondence]. Plon-Dumaine, 1869, n°21561. Soulliga fou nous.
  - 2 Le grand maréchal Bertrand à Barhiet, 25 juin 1815, Correspondence, nº22064, Le bibliothécaire devait réuir une lière a des 10 000 volumes et des gravares, comme celles des voyages de Decene de la commission d'Egypte, », des hvers sur l'Amérique, « un état particulier de tout ce qui a été imprimé sur l'Empéreur», « toutes les bibliothèques de campagnes», une collection de Moniteur universel, « la meilleure encyclopédie, les meilleurs detonomiers ». Antoine-Alexandre Barbier (1765-1825), déjà employé par le Directoire, état resté au service de Bouaporte après le 18 brumaire. Il avait été nommé bibliothéenire particulier en 1807.
  - 3 Pour reprendre le titre d'un célèbre ouvrage de Lord ROSEBERY, The Last Phase, Londres, Humphreys, 1900, première traduction française chez Hachette l'année suivante.
  - 4 Mémorial de Sainte-Hélène, ou Journal où se mouve consigné ou jour le jour ce qu'u dit et fait Nopoléon prendant diventit nois, ohez l'auteur, 1823, 8 volumes. La meilleure édition actuelle est à noire sens celle de Marcei DUNAN (Flammarion, 1951).
  - 5 Napoleon in exite or a Voice from Saint Helona, Londres, 1822, 2 volumes; traduit en français et publié la même année à Paris par les Marchands de nouveautés, sous le titre Napoléon en exit, our l'Echo de Soinne-Hélène. Une nouvelle traduction à été publiée sous la direction de Paul GANIÈRE et Charles-Ono ZIESENISS en 1933 (Fondation Napoléon, 2 volumes).
  - 6 Récits de captivité de l'Empereur Napoléon à Sainte-Hélène, par le général de Montholon. Paulin, 1847, 2 volumes. Ce témoignage n'a jamais été réédité, sinon sous la forme d'extraiss par Jean TULARD dans le recueil Napoléon à Sainte-Hélène, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1981
  - 7 GOURGAUD, Sainte-Hélène, Journal inédit de 1815 à 1818, Flammarion, 1899, 2 volumes, édition augmentée par Octave AUBRY, chez Flammarion en 1947, sous le titre Journal de Sainte-Hélène 1815-1817 (2 volumes): MARCHAND, Mémotres de Marchand, premier voiet et exécuteur testamentaire de l'Empereur, Plon, 1952-1955, 2 volumes, nouvelle édition sous la direction de Jacques JOURQUIN, Tallander, 1985 (2 vol.) et 2003 (1 vol.); BERTRAND, Cahiens de Sainte-Hélène, Sulliver puis Albin Michel, 1949-1959, 3 volumes.

- Se reponter pour évaluer l'ampleur des matériaux venais de Samie-Hélène à la bibliographie établie par Chantal LHEUREUX-PRÉVOT dans Somit-Hélène, ilse de mêmure. Fayard, 2005, p. 361-394, 1726 références dont plus de 200 relèvent du témoignage des acteurs, proches ou lointains, de ce derner acte Ajoutons que de nombreux faux mémoriaux furent publiés comme le Manuscrit verm de Somie-Hélène d'une manière incomme (1817, le plus célèbre car Napoléon l'eur entre les mains et l'amouta, les Mariners et pensées du pritonnier de Sainte-Hélène Manuscrit trouvé dans les papiers du Comre de Les Cases (1820) ou le Journal curreux trouvé dans la chambre de l'empereur Napoléon à l'êle de Sointe-Hélène (1837).
- 9 Recensés par Jean UULARD, avec le concours d'Affred FIERRO et de Jacques GARNIER. Nouvelle bibliographie, critique des mémuires sur l'époque napuléanienne écrits ou traduits en françois, Genève, Droz, 1991.
- Cité par A. PÉRIVIER, Napoléon journaliste, Plon-Nourrit, 1918, p. 7.
- 11 Ces textes ont été publiés par Frédéric MASSON et Guido BlAGI (Napoléon inconnu : pupiers inédits, 1786-1793, Ollendorf, 1895; Napoléon, Manuscritt inédits: 1786-1791, Albin Michel (1927) et réédités par Jean TULARD (Napoléon Bonaparte, Œuwres littéroires et écrits militaires. Société encyclopédique française, 1967, 3 volumes). Et comme il y a toujeurs quelque chose de neuf en histoire napoléotienne, on doit à Peter HICKS et Émilie BARTHET une édition completée de partie inéditées de Clisson et Engénie (Fayard, 2007).
- 12 On ne compte plus les éditions de flortilèges de citations napoléontennes. La meilleure est sans conteste celle d'André PALLUEL (Dictionnaire de l'Empereur, Plon, 1969), la plus récente celle de Lucian REGENBOGEN (Napoléon a dh. Les Belles Leures, 1998).
- 13 La Correspondance générale de Napoléon Bonaparte est en cours d'établissement et de publication par les équipes de la Fondation Napoléon. Au moment où nous écrivons ces lignes, sept des treire volumes prévus sont parus aux éditions Fayard. Au total, ils regrouperont près de 40 000 lattres.
- 14 Selon un écrit du général Bertuand, c'est dès son règne que l'empereur avait dicté certaines de ses campagnes, comme celle de 1805. Nous n'en avons pas trouvé trace au « dépôt de la Guerre» (aujourd'hui Service historique de la Defense) où le grand maréchal disait qu'ils avaient été déposés. Sur le rapport de Napoléon à l'histoire en général : Annie JOURDAN, Napoléon, héros, imperator et mécère, Aubier, 1998.

- 15 Mémorial de Sainte-Hélène, 2-3 août 1815.
- Mémoires d'outre-tambe, Gullimard, cott. « Quarto » (éd. Por Jean-Paul CLÉMENT), 1998. 1. l. p.1560. Comme beaucoup, Chateaubriand confond les mémoriaux (et noranment le Mémorral de Las Cases) avec les Mémoures de Napoléon.
- 17 Signalons que Bertrand et Montholon vuyagérent avec femme et enfants (et en eurent d'autres à Samie-Hélène) landis que Lus Cases se fit accompagner par son fils. La bibliographie sur Sainte-Hélène est colossale. Les travaux du docteur Jean GANIÉRE peavent constituer une bonne entrée en matière: Napoléon à Sainte-Hélène, Le livre contemporain, 1957-1962, 3 volumes; Napoléon à Sainte-Hélène, de dition condensée, Perin. 2º édition, 1988. Le Déritonnaire historique de Sainte-Hélène, de Jacques MACÉ, est un outil de travail utile et commodé (Tallandier, 2004).
- 18 Depuis 1803, cet ouvrage connaissait une édition annuelle chez le libraire Charles-Antoine. Feste, ce qui assurait de confortables revenus à son auteur.
- Immédiatement traduit en plusieurs langues, le Mémorial connut huit éditions françaises en vingt ans. Il ne fut pas pour autant, ainsi qu'on a pu le dire parfois, le « best-sellers du XXS siècle : selon une étude de Martya LYONS (Histoire de l'édition française, III, Le temps des éditeurs, Fayard, 1990, p. 404-448), il n'apparait qu'une seule fois (à la 23º place pour 12 000 exemplaires) dans la liste des plus gros tirages, pendant la période 1821-1825; il disparsit totalement de cette liste pour tous les autres quinquemats du siècle, l'ouvrage le plus vendu reston, comme au XVIII¹ siècle, les Fables de La Fontaine. En 11844, dans une lettre à Bertrand. I effis de las Cases loi indiqua que 44 000 exemplaires avaient été vendus depuis 1823 (Archives provenont du général Bertrand. 1773-1844, catalogue de la troisième vente, 23 mai 1986, n'86). Sur Las Cases, la meilleure étude est duc à un des ses descendants : comte de Las Cases, Las Cases, le mémorialiste de Napoléon. Favard, 1959.
- 20 Sur Bertrand: Michel BERTHELOT. Serventa Grand maréchal du palois. Dans les pas d'un fidèle. Châteatfoux, chez l'autour, 1996; Thierry LENTZ, « Le grand maréchal Bertrund, au service de l'exilé de Sainte-Hélène », Napoléon l'magazine, n°54, novembre 2009, p. 46-52.
- 21 Sur Montholon: Jacques MACÉ, L'honneur retrouvé du général de Montholon, De Napoléon f' à Napoléon III. Éditions Christian, 2000.
- 22 Ce tableau (commandé par Gourgaud lui-même) appartient toujours aux descendants du général qui en ont très souvent autorisé la reproduction. Sur Gourgaud : Jacques MACÉ, Le général Gourgaud, Nouveau Monde éditions-Fondation Napoléon, 2006.

- 33 Sur O'Meara, récemanent: Hubert O'CONNOR, The Emperor and the Irisman, Napoleon and Dr Barry, O'Meara on St Helena, Dublin, A&A Farmor, 2008. On manqué d'une bome brographie du médecia irlandois.
- 24 Son rôle était de prendre sont des annes et des longues vues de l'emperour. Il figurait currine « porte-arquébuse » sur les étais de la maison de l'empereur.
- 25 Souvenire de Saim-Denis da Ali second manuelură de l'Empereur, publiés par Gustave MICHAUT, Payot. 1926. Reprise à l'identique de catte édition: Souvenirs sur l'Empereur Napoléon, Arlea, 2000. Détenteur d'une partie des papiers d'Ali, Jacques IOURQUIN les met en ordre et en a commencé la publication avec le Journal Inédit du Rarour des Cendres ISAO, Tallandier, 2003.
- 26 Papiers Ali, cités par Jacques Jourquitt, « Les manuscrits du mameluck Ali », Journal médit du Retour des Centhes, p.33.
- 27 Cobiers de Samte-Hélène, 24 août 1817.
- 28 Mêmarlal de Sainre-Hélène, 23 juin 1816.
- 29 MONTHOLON, Récits de captivité, 23 juillet 1817.
- 30 Ces livres servirent en revanche à animer les soirées de Longwood au cours desquelles l'empereur imposait perfojs à ses compagnons d'interminables séances de déclamation.
- 31 Napoléon dans l'exil, 23 juin 1816.
- 32 Les dix-huit volumes de l'Encyclopédie britantique fassaient probablement partie du lot. Ils furent offerts par Bertrand à la ville de Châteauroux, en septembre 1832, avec 13 autres volumes de la bibliothèque de Sainte-Hélène (Loure au maire. 18 septembre 1842, bibliothèque municipale de Châteauroux, Ms 39).
- 33 Avec une mesquineric insensée, le gouvernement britannique exigea la restitution de ces rolumes après la mort de Napoléon. Il refusa à Bertrand et à Montholon de pouvoir récupérer ceux qui avaient été annotés par l'empereur, bién que les deux généraux eussent proposé de les remplacer par des exemplaires neufs. Ces volumes ne furent même pas ronservés ; its furent dispersés en vente publique.
- 34 Voir Jacques JOURQUIN, « La bibliothèque de Sainte-Hélène », Sointe-Hélène, ile de mémoire, Fayard, 2005, p. 121-125. Cette étude a renouvelé celle, pourtant excellente, de Marie ERRIGHI, « La bibliothèque de l'Empereur Napoléon à Sainte-Hélène », Métanges d'histaire littéroire et de bibliographie, Niret, 1950, P. 55-65. De même l'étude et systématique que prépare Jacques Jourquin remplacern Pouvrage vieilli de Victor Advielle, Le bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène, Lechevallier, 1894, et les listes

- découvertes par F. G. Healey (Revue de l'Institut Napoléon, 1959-1960, n°73, 74, 75). Très prisés par les collectionneurs, les livres de Sainte-Hélène se reconnaissent au cachet apposé par Ali suivi de la mention manuscrite « l'Empereur Napoléon ».
- 35 Le Moniteir était « journal officiel » dans la mesure où les informations qu'il pubbin étranaziont du gouvernement. Ce que nous entendons aujourd'hui par Journal officiel, organe de publication des luis et décrets, s'appelait alors le Bulletin des lois.
- 36 Cahiers de Sainte-Hélène, 21 décembre 1816. Bertrand note encore, en février 1819: « L'Empereur se lève à six heures, lit le Moniteur jusqu'à 10 heures, prend un bouillon, dort une demi-bette, lit le Moniteur jusqu'à 4 theures et demie et court à la bibliothèque jusqu'à sept heures ». Un autre jour, le capitif avait expliqué à O'Meara : » J'ai composé l'histoire de mes campagnes [...], mais il me faut les Moniteur pour les dates. » (Napoléon dans l'exil. 19 mei 1816.)
- 37 Janny Bertrand était d'origine irlandaise. Sa famille possédait un régiment irlandais au service de la France depuis le XVII<sup>4</sup> siècle. Son père était le général Dillon, guillottiné en 1794.
- Acheté sur place ou donné par le gouverneur dans le lor des fournitures générales, le papier était généralement du papier vergé filagrané avec le nom du fabricant et la date de production. Il venait de chaz «D. & C.», « Jellymann.», « Golding et Sniltrove », « CCRIPP» (avec une représentation de Britannica encadréc d'un ovaite couronné), etc. Quelques étailes étaient filagranées « Saint Helena », bien qu'il n'y cit pas de production locale : il s'agissait du papier commandé par le Compagnie des Indes orientales pour sa oblonie de l'Atlantique sud.
- 39 Las Cases en donne un exemple dans son Mémorial, à la date du 28 septembre 1816.
- 40 Cahiers de Sainte-Hélène, fin 2001 1818.
- Gilbert MARTINEAU, La vie quotidienne à Sainte-Hélène au temps de Napoléon, Taliandier. 2005, p. 323.
- 42 Mémorial de Sainte-Hélène, 19-22 septembre 1815.
- 43 Récits de captivité, 15 mars 1818.
- 44 Manuscrit de Bertrand intitulé: « Des manuscrits de Sainte-Hélène », s. d., p.6, bibliothèque municipale de Châteauroux, Ms 203.
- 45 Journal secret d'Albine de Montholon, maîtresse de Napoléon à Sainte-Hétène, présenté et commenté par François Candé-Montholon, Albin Michel, p. 153.

- 46 L'affirmation selon laquelle Albine de Montholon a pa être la maîtresse de rapoléon ne repose que sur le serd téniorgnage de Gourgaud, premièr cancamer des mémorialistes de Sainte-Hélène, et quelques allusions vagues de l'intéressé dans sa correspondance. C'est pou, mais a suffi à la plupart des historiens pour prendre l'affoire au sérieux.
- 47 Ibid., p.151.
- 48 Un des seuls des torts de Bertrand fot de ne pas se sourier de sa postérité. C'était sa conception de son devoir. C'est ainsi qu'il laissa passer sons rien dire la notice malveillante que Montholou souffla à Germann Sarrut pour les éditions 1837 et 1838 de sa Biographie des hommes du jonr. Il se monten mênte chevaleresque lorsque Montholon connut des difficultés et notamment lorsqu'il fut emprisouné au fort de Ham. En mai 1841, après avoir publiquement regretté que cet autien de Sainte-Hélène n'ait pas ét autorisé à participer au voyage du retour des Cendres, il publia une lettre au roi afin d'obtenir sa grâce (Archives provenant du générol contre Bertronol, troisième vente, n°95).
- 49 Mémoires pour servir à l'histoire de Napoléon F\*, référence complète ci-après, t. IV, p. 391-393.
- 50 Lettre du 28 février 1820, Philippe GONNARD (éd.), Lettres du conne et de la contresse de Montholon (1819-1821), nº 19 (Madame de Montholon était centrée en Europe).
- 51 Voir noire introduction au volume sur la campagne d'Égypte.
- 52 Plus de détaits sur l'objectif politique des Mémoires dans les premiers chapitres de Philippe GONNARD, Les origines de la légende napoléonienne. L'œuvre historique de Napoléon à Sainte-Hélène, Calmann-Lévy, 1906.
- Dans ses Cahiers, Bertrand signale une journée entière de travail à la date du 31 mars, à l'occasion d'une rémission passagére. Une précise pas cependant à quoi l'emporeur a travaillé. Hors son testament, Napoléon ne dicta plus (à Marchand) qu'une courte note à ajouter à un Précis des guerres de Jules César (21 avril 1821). Montholon prétend avoir reçu deux dictées supplémentaires, de deux houres, constituant « deux projets, l'un sur la destination de Versailles. l'autre sur l'organisation des gardes nationales ». Le général affirme avoir ramené ces textes en Europe et les avoir conflés (sans en avoir fait de copie, ce qui ne lui ressemblait pas) à l'ancien secrétaire d'État impérial Maret qui ne les lui rendit jamais. Ces deux notes om disparu. Elles ne se trouvent pas dans les papiers Maret des Archives nationales (240 AP1), il est vrai, très lacuneires.
- 54 Récits de captivité, 16 avril 1821.

- 55 Cohiers de Saime-Héféna, 25 avril 1821. Dominique-Vivant Denon était le célèbre pentre et graveur devenu directeur des Musées sous le Consulat. Le général louis-Afbert-Ghislain Bacler d'Afbe, ingénieur-géographe, printie et dessinateur, avait dirigé le cabinet topographique de Napoléon de 1801 à 1815. Antuine-Vincent Arnault. écrivain, tragédien et académicien, était un des auteurs contemporains préférès de l'Empereur.
- 56 Le grand maréchal emporto dans ses malles les textes sur l'Égypte, l'île d'Elbe et les Cent-Jours et de nombreuses autres dictées comme les « notes sur l'art de la guerre », les « notes sur les lettres écrites de paris pendant le premier réenn » écrites nat Hobbouse, etc.
- « notes sur les lettres écrites de paris pendant le premier règne » écrites par Hobbouse, etc.
   Voir nos introductions aux textes sur la campagne d'Italie et sur les Cent-Jours.
- 58 Bossenge avait une filiale en Angleteure où il s'était retiré sous l'Empire pour faire forusse dans la vente des stocks d'invendus qu'il fiu, selon la kigende, le premier à appeler « bouillons ». Voir l'article que Jacques JOURQUIN a consacré à Martin Bossange (1765-
- 59 Bossange avait réalisé une traduction en espagnot publiée à Paris, en 1825. Elle fut suivie l'année suivante d'une édition, avec une nouvelle traduction, par un éditeur madrilène.
- 60 La première traduction allemande ne concerne que les volumes dirigés par Gourgand.

1865) dans le Dictionnaire Napoléon.

- 61 Ils figurent au tome II de la partie dirigée par Gourgaud et sont fort dissemblables de la version finale.
- 62 Gardien du manuscrit, le général Bertrand était mort le 31 janvier 1844. Sur ces manuscrits, voir l'introduction particulière au volume consecré à la compagne d'Égypte.
- 63 Sur l'histoire de la publication de la Correspondance sous le Second Empire: Jacques-Olivier BOUDON, «introduction générale», Correspondance générale publiée par la Fondation Napoléon, 1, l. p. 13-32.
- 64 Un contrat fut passé pour raudre possible cette opération d'ampleur limitée avec Firmin Didot et Bossange, le 30 mars 1869.
- 65 Rapport du prince Napoléon à Napoléon III, Correspondance, t. XIX, p. I-V.
- 66 Napoléon ne comput que les premiers volumes d'une œuvre qui en compte dix-neuf, publiés entre 1816 et 1829, chez l'éditeur Treutfel

- 67 Ajoutons que les notes sur les Mémoires pour servor à l'histoire de la vie privée, du retour et du règue de Napoléon en 1815 de Fleury de Chaboulon (parus en 1818 à Londres) ont été publiées seulement dans l'édition de 1901 de ce texte (Rouveyre, 3 volumes).
- 68 Hacherte était l'éditeur pour le compte du ministère de la Guerre.
- 69 Chez Gamier frères, 1904. 5 volumes. Signalons toutefois une réédition panielle et luxueuse sous le titre Mémoires de Napotéon, en 1969 (Club français du livre, 3 volumes). Nous ne comptons pas comme une réédition le fac-similé de la Correspondance par la Bubliothèque des Introuvables, en 2003.
- 70 Cahiers de Sainte-Hélène, 28 avril 1819.
- 71 Dans la note manuscrite précuée (bibliothèque de Châteauroux, Ms 203), Bertrand confirme ce projet avorté de dicrées sur la Russie. Napoléon conseniit cependant quelques confidences à son Premier officier d'ordonnance (avril 1817) qui allait s'en prévaloir pour publier, en 1825, Napoléon et la grande Armée en Russie, examen crisique de M. le comte de Ségur (Bossange). La querelle entre Ségur et Gourgaud se terminia par un duel.
- 72 Les Origines de la légende napoléonienne, p. 84.
- 73 Cette demière n'a émis qu'une seule réserve importante : elle avertit de ses doutes sur l'authenticité du chapitre « Practidor » de la partie concernant la campagne d'Italie. Nous pensons que ces doutes peuvent être levés. (Voir notre introduction particulière au volume sur la campagne d'Italie).
- 74 La première personne a dû être utilisée dans certaines moutures puisque Bertrand note, le 77 soût 1816 : « Relecture du chapitre XVII de la Campagne d'Égopte, dont l'empereur fait effacer tous les nous ». « Comme César et Frédéric, Napoléon écrit à la troisième personne », retnarque Montholou dans l'induction aux Mémoires pour servir l'histoire de Frunce sous Napoléon fer (I. p. IX) ajoutant : « Il ne mottait pas une grande importance à son style : la véracité des faits et le besoin de faire connaître à ses contemporains et à la postérité les motifs qui ont déterminé ses actions. »
- 75 Journal, 1822-1863, Plon. 1996, 8 août 1850.
- 76 Mémorial de Sainte-Hélène. 20 novembre 1816.

#### تاتيا: الحملة على مصر بمقدمة

- Henry LAURENS, « Présentation », Campagnes d'Égypte et de Syrte. Imprimerie nationale, 1998, p. 8, 27 et il. Cette édition est la dernière en date de cette partie des Mémoires de Nasolières
- Napoléon dressa de sa main le plan détaillé de l'ouvrage, brouillon qui figuréit dans la première vente des Archives provenant du général conte Bertrond (13 décembre 1982).
- 3 La Relation de Berthier, ancien chef d'état-major de l'armée d'orient, fut publiée en 1800 à l'Imprimerie nationale. Elle était une version officielle de la campagne commandée par le Premier Consol. Le livre de WILSON, achevé en 1803, était la vision britannique des événements ; il fut uraduit en finoçais chez Egerton, libraire de Whitchouse proche du cabinet britannique, des sa parution. Sar les critiques de Wilson, on dispose d'une courte conversation de Napoléon avec O'Meara (Napoléon dans l'exil. 17 mai 1816). Nous recorrecions Jacques Jourquin, détenteur d'une partie des papiers du marnelouk Ali, d'avoir bien voutu opèrer pour nous quelques vérifications dans les inventaires dressés par le bibliothécaire de napoléon à Sainte-Hélène.
- 4 Description de l'Égopte ou Recuell des observations et des recherches qui ont été faites en Égopte pendant l'expédition de l'armée françoise [publiée par les ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon]. Imprimerie nationale, 1809-1822. À la chute de l'Empire, la moitié du travail était tentinée. Au total, elle est composée de neuf volumes in-folio et onze volumes en grand in-folio.
- 5 BERTRAND, Catiers de Satute-Hélène, 23 juin 1816. Dans ses papiers, Ali indique que la Description se présentait sous la forme de 10 « cahiers de texte » et 7 volumes de planches. L'utilisation du terme « cahiers » (et non « volumes ») pourrait taisser penser qu'il s'agissit d'ouvrages non reliés.
- 6 Voyage dans la Basse et la Haute-Égypte péndant les campagnes du général Bonaparte. oublié l'an X (1802-1803), chez Didot l'aîtré, 2 volumes.
- 7 Napoléon dans l'exil, 28 septembre 1816.
- B Jacques François MIOT, Mémoires pour servir à l'histoire des expéditions en Égypte et en Syrie pendant les années VI. VII. VIII de la République française. Demonville, an XIII. L'ouvrage était critique envers Bonaparte, ce dont Hudson Lowe se servit un jour devant O'Meara pour hai démontrer que « le générat » était « un homme sans caractère » (Napotéon dans l'exil, 19 janvier 1817). Jacques Miot ne doit pas être confondu avec un aute mémonfaliste: Miot de Mélito qui, hii, ne participa pas à l'expédition d'Égypte.

- 9 Foodée vers 210 avant Jésus-Christ par Prolémée Évergète en hummage à sa lemme près de l'istème de Coptos (Quiff), sur les rives de la mer Rouge.
- 10 Première et deuxième vente. 13 décembre 1982 et 8 juin 1983.
- Voir notre introduction aux Mémoires de Nopoléon sur la campagne d'Italie, dans cette même collection.
- 12 Someon's du Mainelank Ali, p 239-240.
- 13 GOURGAUD : Journal de Sointe-Hélène, 12 et 13 décembre 1815.
- 14 Smorenirs du Mamelouk Ali, p.249.
- 15 Voir la discussion du 21 juillet 1816, dans le Mémorial de Sointe-Hélène.
- 16 Cahiers de Sainte-Hélène, 31 auût 1816.
- 17 BERTRAND, «Des manuscrits de Sainte-Hélène», s. d., ρ f. Bibliothèque municipale de Clisteauroux. Ms 203.
- 18 Cabiers de Sainte-Hélène. 29 avril 1821. Bertrand ne tira jamais aucune vanité de sa proximité avec l'empereur. Bien des années plus tard, rédigeant une note sur les dons qu'il avait reçu de Napoléon tout au long de sa vie, il écrivait par exemple : « Parmi tant de guerriers qui avions assisté à la bataille des quarante siècles, à cette brillante journée d'Aboukur par laquelle le conquérant de l'Égypte fit ses adieux à sou àrmée, pourquoi, prêt à s'éloigner des rivages de la patrie, me remit-il à Fontainchleau (en 1814), le sabre qu'il portait à Aboukir ? Pour une seule et unique raison : l'étais-là. » Sous-entendu : ... et que les autres étaient absents. Tout attre que lui aurait avancé une autre explication que le basand pour justifier le choix de Napoléun (bibliothéque municipale de Châteauroux, Ms 219/2). Le sabre d'Aboukir fin offert par Bertrand à la ville de Châteauroux en juillet. 1840, juste avant son départ pour l'expédition du retour des Cendres. Il est conservé auourd'hui au musée Bertrand de la ville.
- 19 Voir l'introduction générale.
- 20 Les Orientales, 1829, Xl., « Lui ».
- 21 De nombreux documents inédits ont récomment été publiés dans Napoléon Bonaparte, Correspondance générale publiée par la Fondation Napoléon, II, La campagne d'Égypte et l'avénement. 1798-1799, Fayard, 2005. Dans une bibliographie foisonnante, signalons quelques titres récents: Patrice BRET, L'Égypte au temps de Bonaparte, Hachette, 1908; Ican-Joèl BRÉGEON, L'Égypte de Bonaparte, Petrin, 1998: Henry LAURENS, Orientates 1: autour de l'expédition d'Égypte, CNRS Éditions, 2004, ou L'Expédition d'Égypte, Senil, coll. « Points », 1997; etc.
- 22 Robert MORISSEY, Napoléon et l'héritage de la gloire, PUF, 2010, p. 89.

- 23 Selon l'hettreuse expression de Iradj AMINI. Nepoléon et la Perse, Fondation Napoléon, 1995, p. 15.
- 24 Voir Jean-Marcel HUMBERT, «Égyptomanie», Dictionnaire européen des Lumières, PUF. 1999, 377-379; Joan VERCOUTER. À la recherche de l'Égypte oubliée, Gallimard, 1986, p. 16 sq., etc.
- 25 Journal de Sainte-Hélène, 23 mars 1816.
- 26 Nots ovons développé cotte argumentation dans « Pourquoi l'Égypte ? », Revue du Souvreur napoléonien, 1998, n°418, p. 9-19.
- 27 Voir Yvos LAISSUS, L'Égypte, une aventure savante (1798-1801). Fayard, 1998.
- 28 Bonaparte au général Berthier, chef de l'état-major général de l'armée d'Ornent, 19 venése au VII (9 mars 1799). Correspondance générale publiée par la Fondation Napoléon n° 4271.
- 29 Engagement de ne pas reprendre le combat avant un an.
- 30 Sur les événements de Jaffa : Thierry LENTZ, « Bonaparte à Jaffa : soênes d'horreur et légende (7-10 mars 1799) », Napolénn I", n°31, mars-avril 2005, p. 16-24.
- 31 Voir l'introduction du volume sur la campagne d'Italie.
- 32 Lettre de Louis Bertrand et remerciements du majre de Châteauroux dans Le Général Bertrand. 1773-1844, catalogue d'exposition, musée de Châteauroux, 1994, n°277.
- 33 Cette copie a été vendue lors de la dispersion des archives Bertrand (vente le 8 juin 1983, n°93 du catalogue). La reproduction du manuscrit avait été engagée avant la mort du grand muréchal.
- Nous remercions Medame Dominique Potard, conservateur en chef, de nous avoir facilité l'accès aux fonds Bortrand de son établissement. Il existe d'autres manuscrits sur l'Égypte venus de Sainte-Hélène aux Archives nationales. En 1881, Hortense Thayer, fille du général Bertrand, offit une partie des brouillons des premières diorées au prince Napoléon-Jérôme ; ils sont conservés dans le fonds « Napoléon » (400 AP 109 et 110). Un autre brouillon, plus avancé et lui aussi corrigé de la main de l'empereur, a été acheté par les Archives nationales en 1978 et vorsé dans les archives Bertrand (390 AP 24-29). Quelques traces de la documentation qui servit aux diotées sont encore conservées dans les archives Gourgaud (314 AP 8). D'autres ont été dispersés lors des ventes des archives Bertrand. Signalons emfin l'existence d'un des premières brouillons des dictées sur la campagne d'Égypte, avec des corrections autographes de Napoléon sur un texte écrit par Bertrand, suivi d'une indication du plan à suive de la main de l'empereur, passé en vente en 200 (Catalogue Charavay, n° 828, octobre 2000, p. 44-45).
- 35 Le roi de Rome était mort en 1832.
- 36 Le premier jet de cette introduction, dont de nombreux passages ne furent pas utilisés, est le document autographe de Bertrand titré par lui « Des manuscrits de Sainte-Hélène »,

- dont nous avons cité plusieurs fois des pussages (bibliothèque municipale de Châteauroux, Ms 203).
- 37 Après la parution, Jomard écrivit : « La Campagne d'Égopte par Napoléon a enfin pari. N'est-il pas indigne de voir cette histoire, le domier volume de la Description, distraite du grand livre, imprimée comme un roman, vendue comme le dernier ouvrage moderne et figurant à la dernière page des journaixs, noyée dans les annonces plus ridicules les unes que les autres « (lettre au botaniste Delile, 31 mai 1847, citée par Yves LAISSUS, Jomard, le dernièr des Égyprons, Fayard, 2004, p. 266).
- 38 Las Cases fut sans doute aidé d'un neveu de Bertrand, désigné por lui dans une note manuscrite sous les initiales « D. D. » (hibliothèque municipale de Châteauroux, Ms 203).

# الملحقات



قسم الجغرفيا ( إدارة الوثائق ) في وزارة الخارجية



قسم الجغرفيا ( إدارة الوثائق ) في وزارة الخارجية

## موجز تاريخي عام 1798

| يسلم بونابرت حكومة الإدارة مذكرة يقترح فيها اهتلال مصس | 25 غير ايو. (5 قانتوز)، العام السادس |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| وأعطت الحكومة موافقتها في 5 فبراير.                    |                                      |
| نتقبل حكومة الإدارة تكليف تأبليون الحملة على مصس       | 5 مارس (15 فانتوز)                   |
| ومسول بونابرت إلى طولون.                               | 9 مايو (20 فلوريال)                  |
| يغلار بونابرت طولون على مئن السفينة لوريان، وسيلمق به  | <b>(ا مايو (30 فاوريال)</b>          |
| موكب من منة وخمسين سفينة في البحرء بالسفن التي رحلت    |                                      |
| من جنوة وأجاكمهو وسيفينافيكيا.                         |                                      |
| إنزال القوات القرنسية في مالطة                         | 20 يونوو (22 بريريان)                |
| استسلام مالطة ويقاء بوذابرت فيها ستة أيام              | 12 يونيو (24 بريزيل)                 |
| الاستهلاء على الإسكنترية.                              | 2 يولير (14 مسينور)                  |
| أبعد معرفتتين بين دمنهور والعسالعية، يصل بونابرت بلي   | 10 بوليو (22 مىبدور)                 |
| ضغاف النيل.                                            |                                      |
| انتصار شيراغيت                                         | 13 برليو (25 مسيدرر)                 |
| انتصبار الأهرام                                        | 21 بوليو (3 ئېرمېدور)                |
| استسلام القاهرة                                        | 22 يوليو (4 تورمودور)                |
| منفول بوشابرت للفاهريز                                 | 24 يوليو (6 ئيرميدور)                |
| هزيمة معركة أبو قير البحرية                            | 1 أغسطس (14 تيز ميذور)               |
| معركة الصالحية، وطرد إبراهيم بك إلى غزة                | 10 أضطس (23 تيرميتور)                |
| عودة بونابرت إلى القاهر 5.                             | 14 أغسطس (27 تير ميدور )             |
| نشأة المعهد المصبرى                                    | 22 اغسطس (8 فروكتيدور)               |
| رحيل نيزيه إلى الصعود لملاحقة مراديك                   | 25 الهسطس (28 فروكتيدور)             |
| إعلان تركيا الحرب على فرنسا                            | 9 سبتمبر (23 فروكتيدور)              |
| التصدار ديزيه في سيدمنت.                               | 7 أكثربر (6] فقديمير، العام السابع)  |
| ثورة القاهرة وقمعها بخف                                | 22-21 أكتربر (30 فانديمير-1 ببيمار)  |
| احتلال السويس                                          | 7 بيسبر (17 فريمار)                  |
| وصول بونابرت للى السويس، وعونته إلى القاهرة في 6       | 26 ديسمبر (6 تيفوز)                  |
| بنان                                                   | (33-1)                               |

## عام 1799

| غادر مومايرت القاهرة لمحاربة الأثراك في سوريا.         | 10 فجرابر (22 بليغيوز)  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| معركة ريبسيه                                           | 11 فبرابر (23 بليقيوز)  |
| الاستيلاء على قلعة العريش.                             | 20 فبرابر (2 فانتور)    |
| مخول يونابرت إلى غزاة                                  | 25 غيراير (فانتوز)      |
| الاستبلاء على ياقا ونهيها، وبداية انتشار عدوى الطاعون. | 7 مارس (17 فانوز)       |
| بناية حصار عكا                                         | 19 مارس (29 فانتوز)     |
| أول هجوم ضد عكار                                       | 28 مارس (8جبر مينال)    |
| تاني هجوم منبد عكا                                     | 1 أبريك (12 جيرمينال)   |
| انتصار جيونر في التلصرية                               | 8 أبريك (19جير مينال)   |
| انتصار بونابرت في جيل طبور                             | 16 أبريل (27جرمينال)    |
| تخول مورا طيرية                                        | 17 ابريل (28 جير مينال) |
| ڈ <b>ا</b> ٹ ھجرم منید عکار                            | 24 آبریل (4 فاوریال)    |
| محاولة أخر هجوم ضدعكا                                  | 10 مايو (21 فاوريال)    |
| رفع المصبار عن عكا.                                    | 17 مايو (28 ظوريال)     |
| عودة يونابرت إلى القاهرة.                              | 14 برنیر (26 بربریال)   |
| انتصدار بونابرت في معركة أبوقير البرية                 | 24 يوليو (7 ئيرميدور)   |
| غادر بونايرت مصر على مئن الفرقاطة لامهريون، ووصل       | 26 المسطس (6 فروكتيدور) |

إلى باريس في 16 أتكثريز، ولمستلع الحكم في 10 نوفمبر التالمي.

## فهرس خرائط الحطة على مصر

| خزوطة | مفتاح (المنطورة الغريطة )                                          | منقعة | بقم |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 48    | غريطة مصر                                                          | 68    | 1   |
| 37    | خريطة الإسكندرية                                                   | 116   | 2   |
| 37    | إنزال الجيش أول و 2 يوليو 1798                                     | 118   | 3   |
| 37    | تحصينات الإسكندرية                                                 | 121   | 4   |
| 49    | بكتا النيل                                                         | 126   | 5   |
| 36    | <u> يمنيور 8 و9 يولو 1798</u>                                      | 128   | _6  |
| 36    | المرحمةنية 10و11 بوليو، منهة سلامة 12 يوليو، شهراخيت 13 يوليو 1798 | 131   | 7   |
| 29    | شايور 14 يوليو، طبويه 15 يوليو، الطقم 16 يوليو 1798                | 133   | 8   |
| 24    | إمبابة معركة الأهرام 21 يوليو 1798                                 | 137   | 9.  |
| 37    | ممرات ميناه الاسكندرية القنيم                                      | 152   | 10  |
| 24    | بلبيس 10 فيراير و12 يونيو 1799                                     | 189   | 11  |
| 24    | يركة المحلجي 13 يونيو 1799، معركة هيليوبوليس 20 مارس 1800          | 191   | 12  |
| 31    | قناة المويس                                                        | 195   | 13  |
| 30    | المسلمية قر9 يونيو 1799 وطريق بلبيس 10 يونيو وكريم 12 يونيو        | 198   | 14  |
| 34    | بين دويدار 2 يونيو ، قطية 14 فيراير ، 4 و6 يونيو 1799              | 199   | 15  |
| 19    | القبوم                                                             | 202   | 16  |
| _17   | ديروط الشريف ومعسكر كريم                                           | 207   | 17_ |
| 18    | سيدمنت 26 سبنمبر 1798                                              | 209   | !8  |
| 12    | يني عدي 17 سنتمبر 98، بني سند 24 اكتوبر، وأسيوط 25 ديسمبر 98       | 209   | 19  |
| 16    | كفريزميم 18 ديسمبر 98 17                                           | 210   | 20  |
| 12    | الغذايم 26 مارس 1799                                               | 210   | 21  |
| 11    | جرجا، بلصغورة 28 ديسمبر 1798 ، السواقي 3 يناير 1799                | 211   | 22  |
| 23    | نزلة طهطا 8 يناير 1799                                             | 212   | 23_ |
| 48    | ملوي المعريش ، منظوط                                               | 214   | 24  |
| 10    | ناھرة الداري 21 ينابر ، سمهور 22 ينابر 1798                        | 217   | 25  |
| 5     | لرمنت 16 بناير ، طبية 12 فيراير 1799                               | 218   | 26  |
| 48    | قنا 12 فيراير، فقط، بندرة                                          | 219   | 27_ |

| _ 4 | الجعون 27 ينابر ٠ و 25 قبرايو ، العلينة 7 أبريل 1799                | 220 | 28 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 2   | كوم أميو ، بيبان ، أبو شوافيه [3 ينابر 1799]                        | 221 | 29 |
| . 3 | أنعو 30 مابو، رديسيه البحيرة 8و9 و10 أبريل، الفرازية                | 222 | 30 |
| 1   | أسوان لهلة                                                          | 223 | 31 |
|     | الصوامعة 3 مارس 1799                                                | 226 | 32 |
| 5   | الجيطة 29 مايو 1799                                                 | 233 | 33 |
| 7   | الهارية الخط 27 سايو 99                                             | 234 | 34 |
| 7   | القصير على البعر الأحمر                                             | 235 | 35 |
| _51 | سوريا ـ فاسطين                                                      | 236 | 36 |
| 32  | العربش 14 و16 فبراير، 18 إلي 21 فيراير 99 ، او2 يونيو نهر مسودية 16 | 244 | 37 |
|     | غرادر <u>1799</u>                                                   | 244 | 37 |
| 32  | رفع ، خان يونس 23 فهر لور و 31 مايو 1799                            | 254 | 38 |
| 32  | زاوي 22 فبراير 1799                                                 | 257 | 39 |
| 43  | غزة 24 إلى 27 فيراير - جيل سمسون 30 مايو 1799                       | 260 | 40 |
| 44  | الرمله 1 و 2 مارس                                                   | 262 | 41 |
| 43  | مسقلان فلسطين                                                       | 263 | 42 |
| 44  | ياقا 3إلى 7 مارس (كليبر ) 8 إلى 31 مارس ، 24 إلى 27 مايو            | 265 | 43 |
| 46  | عکا ، جبل کرمل                                                      | 270 | 44 |
| 45  | قاقون 15 مازس ، حدار 23 مايو 1799                                   | 27! | 45 |
| 46  | الحاقي 17 مارس ، تتنورة 21 مايو 1799                                | 272 | 46 |
| 46  | عكاء الفاصرية ، فهر الأردن                                          | 274 | 47 |
| 46  | لوبيه ، الناصرية 13 أبويل ، قنا 11 أبريل ، صفوريه 13 لجريل1799      | 285 | 48 |
| 46  | منط 31 مارس، الزلوية فهران أول أبريك، حسر يعتوب 2 أبريل 1799        | 287 | 49 |
| 46  | جبل <b>طبور 1</b> 6 أبريل 1799                                      | 290 | 50 |
| 45  | قيصرية 22 مايو، هانية 16 مازس 99 ، صبورة ميناء نابلس                | 300 | 51 |
| 37  | مسان آيو قبر 25 يوليو 1799                                          | 312 | 52 |
| 37  | قطع الانجايز جسر المعدية 10 أبريل 1801                              | 380 | 53 |

### الآزجم في سطور:

#### دكتور عباس أبو غزالة .

. كاتوراه من جامعة السربون في تاريخ المسرح الغرنسي في القرن السابع عشر ( 1986 )

. عمل في الإعلام بشركة ميشلان العلمية بفرنسا قبل الانجاء إلى الترجمة :

ي \_ ترجمة "حفر تفاة السويعن" فكتوراه نقالي مونقل - دار عين للدراسات الاجتماعية والاقتصادية بالقعاون مع المعهد الغرنسي بالقاهرة (2005)

وصدر فه عن العركز القوسي للترجمة :

1. "بليل رحلة ضيوف الخديوي إسماعيل لؤيارة اثار مصر" فاليف أوجيست مارييت ( 2007).

2. "افتتاح فناة السويس - رحلة الملوك" ( 2010 )

3. ترجمة "عايدة " الرواية المرسومة ( 2010)

## ومن موثقاته

1. " عبقرية أوبرا عايدة " – دار الأوبرا المصرية بالتعارن مع صندوق المنتمية الثقافية - (2011)

2- "العملة على الإسكندرية - كليبر ضد بونابرت 1798-1799 " باللغة الفرنسية عن دار جينتر بهاريس

(2016)

3- ترجمة "مذكرات نابليون - المتعلة على مصير - 1798-1799 " عن المركز القومي للترجمة عام 2018 .

الإشراف القني: حسن كلمل

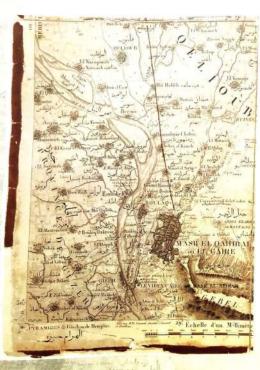

MARKET OAME

THE VIEW OF SURF - RANGE IS STRAM



"نابليون على متن السفينة بيليروفون (Bellérophon) المتجهة إلى منفاه في جزيرة سانت-هيلانة." رسم (Sir William Quiller) سير ويليام كويلاير 1880